

من أنباء الرسل (المجلد النشاف)

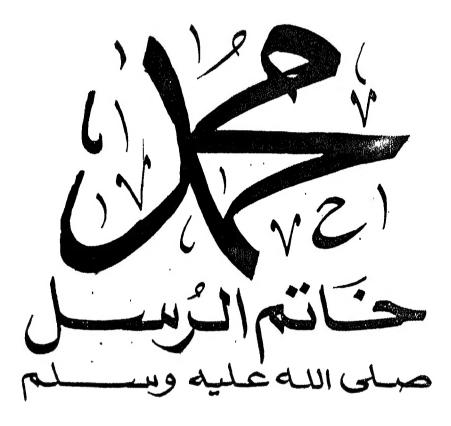

عبدالسلام متحدبدوى

مدائع كاللشعبيّا التامة



### بين الحقيقة والصورة

أيها الإنسان الحادث.. الكائن بعد أن لم يكن شيئاً مذكورا... إنك إذا أمعنت النظر.. وتدبرت أن إنعام النظر نفسه ليس منك. بل هو من فيض قوة التجلي بصفة بصره - تعالى - على بصيرتك.. فأبصرت وأمعنت نظرك.. وصرت بصيرا.. أنت كلما تدبرت ذلك.. أدركت حقيقة عبوديتك.. وكلما أدركتها.. أحسست بفضل الله عليك.. بتنزل صفاته إليك.. والاعتراف بالفضل من أسباب ازدياده.. فالله - سبحانه - يقول: (لئن شكرتم لأزيدنكم)(١).. كما علمك أن تقول: (رب زدني علما)(٢).

ففى هذا الشعور منك.. إسناد لصفاتك إلى مسندها الحق.. فهى ليست من ذاتك لذاتك.. وإنما هى منحة من الله إليك.. وهذا يقتضى شعورك بالذل لنظرك إلى نفسك.. ويكون هذا سببا مباشرا لمنحك العزة منه \_ سبحانه \_ : (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين)(٣).

فكلما تم استشعارك الاعتماد عليه.. والاستناد إليه.. تم كمال تجليه لك.. وإقباله عليك.. وذلك تمشيا مع القاعدة الفقهية «كمال الإمداد من كمال الاستعداد» بمعنى أن إمداد الله لك.. لا يكون إلا على قدر استعدادك لقبول هذا الإمداد.. وبهذا تكون العبودية أشرف مقام يصل إليه العبد.

وكمال هذا الشعور منك.. هو استواء كمال الاستعداد.. المقصود في قوله تعالى عن موسى: (فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما)(٤).

وما دام الحديث.. قد تطرق بنا إلى معنى الاستواء.. فبجدير بنا.. أن نلمح إلماحة خفيفة إلى مقامات الاستواء.. حيث شطحت بعض المفاهيم.. في معنى قوله تعالى: (الرحمن على العرش استوى)(٥) شطحات قد تؤدى إلى الكفر

(٤) ١٤ - القصيصي.

(۱) ٧ - إبراهيم. (٢) ١١٤ - طه.

(٣) ٨ ـ المنافقون.

(٥) ٥ \_ طه.

- والعياذ بالله - فقالوا: إنه استواء التعالى بعد أن خلق الخلق.. وسوى السماوات والأرض.. وأدى بهم هذا الفهم الخاطىء .. إلى التصور والتجسد .. بالنسبة لكرسى العرش . ولصاحب العرش .. وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

فالاستواء له مقامات ثلاثة:

الأول: استواء كمال الاستعداد النفسى .. لتلقى تجليات الصفات الإلهية .. فإن الإمداد. \_ كما قلنا \_ يكون دائما بحسب الاستعداد .. وكمال الإمداد.. متوقف على كمال الاستعداد.. فأنت مثلا لا تستطيع أن تضع قنطارا من أى نوع .. فى وعاء سعته نصف قنطار من نفس النوع . وهذا هو ما أشرنا إليه \_ فى قوله تعالى عن موسى \_ عليه السلام \_:

(فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما).

وتكون كلمة (آتيناه) هي الدالة على استواء موسى بكمال استعداده .. لقبول الإيتاء من الله .. وهو ما عبر عنه بكلمة الإمداد.

والثانى: هو الاستواء بمعنى الارتفاع والتعالى .. بصفة القدرة .. وليست بالذات .. كقوله: (ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم)(١).

إذ أن سريان القدرة في أى مخلوق \_ يجعل القدرة مبدأ لهذا المخلوق .. فلا يستند المخلوق أي إلى القدرة \_ ولا يقوم إلا بها.

والثالث: هو استواء الكمال المطلق .. المنوه عنه في قوله تعالى:

(الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدي)(٢).

فإعطاء كل شيء خلقه .. مقترنا بالهداية .. معناه كمال تجلى الصفات الإلهية على جميع المخلوقات .

وبهذا نستطيع أن نفهم معنى: (الرجمن على العرش استوى) .. بمعنى أن العرش .. هو كل مخلوقات الرحمن وكلماته .. التي لا يحدها حد .. ولا يحصرها عد .. فلا يعقل عرش بغير معروشين .. ولا ملك بدون مملوكين .. ولا حكم بلا محكومين.

وليس الاستواء هنا بمعنى الاستقرار أو الجلوس .. ولا بمعنى الاستيلاء على السلطان والحكم .. كما يقول بعض المؤولين .. الذين استشهدوا بقول الشاعر:

قد استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق

ولكنه استواء سريان الحياة والقوة .. في كل شيء .. لأن الذي استوى على العرش ـ جل شأنه ـ هو (بكل شيء محيط) و (وهو معكم أينما كنتم) إلى آخر الآيات .. الدالة على شمول إحاطته ـ سبحانه ـ بالعلم والذات والقوة .. لأنه لا قوة إلا بالله .

<sup>(</sup>١) ٢٩ ـ البقرة.

ويكون الحناصل من حذر ران الاستبواء معلوم / والكبيب مجنهول / لأننا ناقبصو عبقل / في هذه النشبأة الأولى . التي تحبياها على هذه الأرض - ولا تزال بصبائرنا في عنفلة عن إدراك الحبقائق الملكوثيبة الكبرى .. إلى أن بحين الحين . وتقول الملائحة لما

(لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك عشاءك بنصرك البوم حديد)(١)

وهذا لن يكون إلا عند الموت - عند الانسقال من ملك الناسأة الأرصية - إلى الحياة البررحية - اومن. وراتهم برزخ إلى بوم يبعثون)(٢)

وإلى أن ينكشف ذلك البغطاء ﴿ بكون من العباءل والإنصباف ﴿ أَنْ نَتُوفُفُ البَعْقُلُ الْمُحْتَجِبُوبِ تُحت الغطاء .. عن إصدار أي حكم في حقبقة لن نظهر له إلا بعد نشف العطاء

ومن هنا يقول تعالى: (وما أوتينم من العلم إلا فلبلا) (٣١

يل وأنبي على هذا القلبل أنضاً ﴿ فَمَالَ ﴿ إِنَّ انَّهُ مَعْلُمُ وَأَنَّمُ لَا تُعْلُمُونَ ﴾ ﴿ ٤ ا

فإن مجرد التصور - تحرج الأمر عن نظاق الايمان - لأن الإنمان تصديق حارم بالعبب كما قال بعالي. (الذين يؤمنون بالعيب)(٥)

فليس أمامنا علم تطمئن إليه النبس ﴿ إلاإذا ثنان الله لا يعمالي لا منسادرة وما من حجم ينشرح له الصيدر إلا إذا كان منه تعالى بوصف أنه الملك

واسم الملك استلزم تملوهين اشما بسلزم اسماء الحجم بحجومي واسم الخيالق محلوقين .. واسم الرازق مرزوقين وهكدا مع حميع الصنات

وهنا نستطيع أن نفهم قوله نعالي اواتان عرشه عني الماء١٦١١

لا تمعني الاستعملاء أبل تمعني بساطة المُخلوقات في الشأة الأولى - تشدرته ـ تعالى ـ بعدت النطور -الخلقي وهو ما يعبر عنه عندًا لحكماء - بالانتشال من دات الحقيم الواحدة - من ـ العبروس ـ إلى المركبات متعددة الحلايا بسب الانفعالات المنعاقبة تسما قال نعالي احلفا من بعد حلق ا كاثر لنسلسل النركب على البساطة البدائية الأولى ومنه نفهم أنصا قوله تعالى ١٠ ثم السوي إلى السماء وهي دحال٠

والدخيان هنا .. هو المسمى ما هيولة ما في طبر ف منخلمي المسلمين .. ويستمي ما السديم ما في عبر ف فلاسفة الإغريق بمعنى أن الأصل في السماء مسولة ما أي 'قلبة طسعيمة فاملة غميم الصدور من مبدأ واحد .. بسيط . عير مركب البنة . بل هو أسبط السبائط

الأصل في الأرض الماء - وفي السنماء الدجان - هذا كتنان العبرش الأرضي - وذلك كينان العرش-السمائي . ووسع عرشه السماوات والأرص

وبهذا نحكم بعدم انقيصال الخالق عن المحلوق إدار درسيا دلك الانقصال لكان سعناه استقلال المخلوق بنفسه .. وقيامه بذائه .. وهو محال

<sup>3 -</sup> YY (1)

<sup>(</sup>۳) مم سالإسراء (a) ۳ m الساسرة

Jan 11 . V 1 + 1 + 19th = V ( %)

ويؤنسنا في ذلك: (الله لا إله إلا هو الحي القيوم)(١).

وقوله: (أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) (٢).

وقوله: (إن القوة شجميعا) (٣).

وقوله: (ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه) (٤).

فكل كائن قائم بربه.. واسم - الربوبية - يشمل صفة - الإبقاء والإمداد . إذ لابد للمعلم من المانج من قيسوم يكون وحده هو القائم بذاته.. مع افتقار كل ماسواه إليه.. كما في الا إله إلا الله الإ الله الوحداسة والقيام بالنفس إذا فالمخلوق مقوم - بالفتح - لا قائم.. ومستمد لا ممد القوله نعالى النازم عد هزلاء وهذ لا من عطاء ربك)(٥).

وبذلك يشرك من سأل غير الله مددا لأنه يكون قد سأل غير مستول وأمل في هيم مأمول وأسده من من صفات الباريء ـ سبحانه ـ إلى غيره.. كفرا بوحدانيته في صفاته فاستعان عبر قدير واستحد عم من صفات الباريء ـ سبحانه ـ إلى غيره.. كفرا بوحدانيته في صفاته فاستعان عبر قدير واستحد عم من ومن هنا نعلم.. أن هناك عالما أخر قبل عبالم الخلق هو عالم الأمر الله الحلق والأمر سارك الداخلة والأمر سارك العالمين) (٦).

فلكل شيء حقيقة.. ولكل شيء صورة.. الحقيقة هي الروح. والعصوره هي الحدم والا معدم للصورة إذا فقدت حقيقتها.. فهل يكون للجسم قيمة إذا فقدت الروح؟

الحقيقة جوهر أزلى خالد.. والصورة عرض حادث بائد . الحقيقة أمر والعسورة حلَّى والعام والمُوّد. يطلق عليهما عند المسيحيين: الناسوت واللاهوت.. بمعنى أن السناسوت هو الحلق أو الحسم واللاهوت. الأمر أو الروح.

فالحقيقة الإنسانية المشتركة ـ هي القوى الروحانية .. المجردة عن المادة وهي مي العالم .... سرياني.. به يقوم المخلوق. وبانسحابها يفسد هذا المخلوق. وفساد حلقه الابعى فساد هذا المحلوق السريانية الروحانية التي هي من عالم الأمر.

فظاهر الإنسان خلق (ومن نعمره ننكسه في الخلق)(٧). وباطله أي روحه أمر ولاموح، مسهوم لفناء الروح.. إلا إذا أمكن أن نفهم فناء الأمر.. ولا نبص في هذا.. لأن الله نعمالي قبال على مديها فان)(٨).

وحصر الفناء بذلك.. في القسم الأدبي المادي.. الذي هو عليها. أي على الأرض المك، أنه مه المالي المتحلل والفساد.

وهنا مدخل جميل.. نشرف منه على حقيقة أحمد .. عليه الصلاة والسلام .. الأمر به الروحية دمي أر نتعرف على صورته المحمدية المخلوقة.

وابه معالى هو المور الهادين عبدالسلام محمد بدوي

(۱) ۲۰ ــ البقرة. (۲) ۳۳ ــ الرعد. (۲) ۲۰ ــ الرعد. (۶) ۱۹ ــ المحت (۶) ۲۰ ــ المحت (۶) ۲۰ ــ الإعراف. (۲) ۲۰ ــ الإعراف. (۷) ۲۲ ــ الرحد. (۲) ۲۲ ــ الرحد.

## أحسماد في عسالم الأمسر

فى صحيح مسلم.. عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:

"إن الله عز وجل.. كتب مقادير الخلق.. قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.. وكان عرشه على الماء ومن جملة ما كتب في الذكر ـ وهو أم الكتاب ـ أن محمدا خاتم النبين".

وقال:

«إنى عند الله لخاتم النبيين.. وإن آدم لمجندل في طينته».

# أحمد في عالم الأمر

قلناإن لكل شيء حقيقة (وصورة) وصورته جسمه وهيكله .. وهي خلق .. ولا قيمة للصورة إذا فقدت حقيقتها .. فالجسم بدون الروح عدم وفناء.

وإذا فهمنا هذا استطعنا أن نفهم وجود محمد - عليه الصلاة والسلام - من قبل خلق آدم.

• ففى صحيح مسلم .. عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال:

"إن الله عنز وجل كتب مقادير الخلق .. قبل أن يخلق السماوات والأرض .. بخمسين ألف سنة .. وكان عرشه على الماء .. ومن جملة ما كتب في الذكر ـ وهو أم الكتاب أن محمدا خاتم النبيين ».

● كما ورد عن العرباض بن سارية .. عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: «إنى عند الله لخاتم النبيين .. وإن آدم لمجندل في طينته » أي طريح .. ملقى قبل نفخ الروح فيه.

وقد روى أنه لما تعلقت إرادة الله \_ تعالى \_ بإيجاد خلقه .. أبرز الحسق \_ يسقه الأحسم دية من

أنواره .. ثم سلخ منها العوالم كلها .. علويها وسفليها .. ثم أعلمه بنبوته .. وآدم لم يكن .. إلا كسما قسال ـ عليه الصلاة والسلام ـ بين الروح والجسد.

- ولما انتهى الزمان بالاسم الساطن فى حقه .. إلى وجود جسمه .. وارتباط الروح به .. انتقل حكم الزمان إلى الاسم الظاهر .. وظهر محمد بكليته جسما وروحا.
- وعلى هذا يكون اسمه أحمد هو اسم الحقيقة الروحية .. واسمه محمد .. هو اسم الجسم الآدمى الطينى .. ولهذا ورد فى الحديث القدسى: «هو فى السماء أحمد .. وفى الأرض محمد».
- ألم تر أن حيسى عليه السلام كبان يبشر العالم به .. فيقول: (ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد)(١). وذلك لأن الجسم لم يولد بعد؟
- إن الله سبحانه أوجد الأرواح قبل خلق الأجساد .. فالإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم -: «كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد» يشير إلى الروح أو الحقيقة .. والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها .. وإنما يعلمها خالقها ومن أمده الله بنور إلهى ..

(١) ٦- الصف .

فحقيقة النبى .. قد أتاها الله وصف النبوة من قبل خلق آدم .. إذ أوجدها منهيئة لذلك .. وأفاض عليها هذا الوصف من ذلك الوقت .. فصار نبيا .. وكتب اسمه .. وأخبر عنه بالرسالة .. ليعلم الملائكة وغيرهم كرامته عنده .

فحقيقته موجودة من ذلك الوقت .. وإن تأخر جسده الشريف المتصف بها.

- وقد سأل بعضهم أبا جعفر .. محمد بن على: كيف صار محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتقدم الأنبياء .. وهو آخر من بعث ؟.
- فقال: إن الله تعالى لما أخل من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ .. كان أحمد صلى الله عليه وسلم أول من قال بلى .. ولالك صار يتقدم الأنبياء .. وهوآخر من بعث.

111111

• وحديث العهد هذا .. الذى يشير إليه أبو جعفر محمد بن على .. حديث لطيف .. يسمونه - حديث الذر ـ لأنه كان قبل عالم الخلق .

فقد ورد .. تفسيرا لقوله تعالى :

- (وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم)(١).
- أنهم قالوا: بلى .. أنت ربنا .. لا يصرفنا عنك صارف .. ولا يمنعنا من طاعتك مانع.
- نقال لهم: سأخلقكم .. وأجعل لكم أجساما؛ لأبتلى مدى صدقكم في هذا العهد .
- فقالوا جميعا: أنت ربنا.. لا يصرفنا عنك صارف .. ولا يمنعنا من طاعتك مانع.
- نخلق الدنيا .. وعرضها عليهم بمتاعها: من نساء .. وبنين . وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة .. وخيل(٢) مسومة .. وأنعام .. وحرث.

فانقسموا إلى عشرة أقسام .. تسعة منها جرتهم الدنيا بزخارفها .. وغرتهم بمتاعها .. فانصرفوا إليها .. ونسوا العهد .. وبقى العشر قائما بالعهد.

فقال الله \_ تعالى \_ لهؤلاء الذين لم ينصرفوا:
 خلقت لكم الدنيا . . فلم تنصرفوا ..

• قالوا: أنت ربنا لا يصرفنا عنك صارف .. ولا يمننا من طاعتك مانع .

فخلق الجنة .. وعرضها عليهم بنعيمها .. من حور وقصور .. وفاكهة وطيور « وأنهار من لبن وخمر وعسل » فانقسم العشر إلى عشرة أقسام .. تسعة منها بهرتهم الجنة بما فيها من نعيم .. فانصرفوا إليها وبقى العشر لم ينصرف

فقال ـ تعالى ـ لهـ ؤلاء الذين لم ينصرفوا : خلقت لكم الدنيا .. فلم تنصرفوا .. وخلقت لكم الجنة فلم تنصرفوا .

• فقالوا: أنت ربنا لا يصرفنا عنك صارف .. ولا يمنعنا من طاعتك مانع .

فيخلق النار . بما فيها من بلاء وعناء وشسقاء فانقسموا إلى عشرة أقسام تسعة منها .. لم يتحملوا الأمها وزقومها وزمهريرها .. ففروا منها .. وبقى العشر قائما بالعهد .. لم ينصرف.

فقال لهم: خلقت لكم الدنيا .. فلم تنصر فوا إليها والجنة فلم ترغبوا فيها .. والنار فلم تفروا منها .. قالوا: أنت ربنا لا يصرفنا عنك صارف .. ولا يمنعنا من طاعنك مانع فصب عليهم البلاء صبا .

• واستحمر الانقسام بينهم .. من تنوع أنواع الابتلاء .. ودرجة قسوته .. حتى المرحلة السادسة من الانقسام .. فالذين ثبتوا على العمهد .. بعد كل تلك المراحل .. ألهمهم الله تعالى فنظروا فغشيهم نور أحمد عليه الصلاة والسلام - فقالوا: نور من هذا ياربنا. ؟ قال: إنه نبى منكم .. إن آمنتم به وبنبوته جعلتكم أنبياء .. قالوا: أمنا به وبنبوته .. فعلل الله - تعالى - أشهد عليكم ؟ .. قالوا: تعم . فلك قوله تعالى:

(وإذ اخل الله ميسئاق النبيين لما آتيستكم من كتساب وحكمة ثم جساءكم رسسول مصسدق لما مسمكم لتومنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قسالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين)(٣).

ا) ولهذا يقول حليه الصلاة والسلام:
 داشسدكم بسلاء الأنبسيساء .. ئم الأوليساء .. ئم

<sup>(</sup>١) ١٧٢ - الأعراف.

<sup>(</sup>٢) يدخل في نطاق الخيل المسومة : السيارات والطائرات ووسائل النقل.

<sup>(</sup>۳) ۸۱ ـ آل عمران.

الأمثل ف الأمثل وعلى هذا الأساس.. كانت العبادة على ثلاث درجات:

- النوع الأول: عبادة تجارية .. وهذا بعطى ليأخذ يعبد الله ليدخله الجنة .. فالجنة هى المقسصودة من عبادته وهم القسم الذين بهرتهم الجنة بنعيمها يوم العهمد والصرفوا إليها .
- النوع الثانى: عبادة العبيد.. وهؤلاء يعبدون الله خوفا من عقابه.. واتقساء غضبه.. وهؤلاء هم الذبن فروا يوم العهد من ألم النار وعـذابها.. وهؤلاء أرقى درجة من النوع الأول.
- أما النوع الثالث: فهى عبادة الأحرار .. لا طمعا فى الجنة .. ولا خوفا من النار .. وإنما يعبدون الله حسا فى ذاته فقط .. وهؤلاء هم الذين لم يتصرفوا إلى الجنة ولم يفروا من النار .. وثبتوا على عهدهم .. لم تصرفهم عن الله صارف .
- وكأن الدنيا .. تطبيق عملى بالجسم المخلوق لل حصل في يوم العبهد .. وهذا ما نشول عنه المكتوب وهو في الواقع ليس مكتسوبا .. وإنما هو مسعلوم عند الله تعالى لأنه حصل فعلا في عالم الأمر .. قبل عالم الخلق ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام ..
- "الأرواح جنود مجندة .. ما تعبارف منها ائتلف .. وما تنافر منها اختلف".

ولو تأملنا آية الميثاق (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ..
 البخ) .

نجد فيسها تنويها بالنبى .. صلى الله عليه وسلم و وتعظيما لقدره ، فإيمانهم به قبل خلقه . يكون مرسلا إليهم .. فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق . من زمن آدم .. إلى يوم القيامة .. ويكون الانبياء وأعهم .. كلهم من أمته .. ويكون قوله .. هليه المملاة والسلام .. لا بعثت إلى الناس كافحة " لا يختص به الناس من زمانه إلى يوم القيامة .. بل يتناول من قبلهم أيضا .. ويتين بهذا يوم القيامة .. بل يتناول من قبلهم أيضا .. ويتين بهذا معنى قوله .. صلى الله عليه وسلم .. "كنت نبيا وادم بين الروح والجسد".

(١) من كتاب الأنوار المحمدية .

(٣) كتابنا من أنباء الرسل - سا عبسى .

الإيمان به وستسبرته . وصم الدنسسا صلم بهم ص ست المقدس لسلة الإسراء والمعراح وم الأحبرة للخول الأنبياء حسما عن لواته ولسد روى أنه لما خلق الله تعسالي آدم الهسمسة أن

تبي الأنبياء .. لفي هالم الأمر .. هاهدوا الله .. بمالي .. على

ولسد روى أنه لما خلق الله تعمالي آدم ألهسمه أن قال مارب لم شمسي أما محمد فقال الله يتعالى بدله ما ادم ارفع رأسك ورفع رأسه فعمسه موم أحمد ما سالي الله علمه وسلم وسلم وسئال مارب ما هذا المورث قال هذا نور نبي من درسك في السمساء أحمد وفي الأرص محمد لولاه ما طلقت ولا حللت سماء ولا أرصا ١٠٠٠

وقسد ورد في إنجيل سبرتابا ساوهو أصبح الأناجسل سند وأفريها بالمستحسة رحما عال إن ادم أما المرد من الحدة والى منابها من مور الا إله إلا الما الحديد وسول الد

مالت هر اختسب الروس، الأستد م التي أمن يها الرسل .. وهسدتوه .. وتصروه في جنصورهم .. ويين أعمم.

والشقى بها بعضهم من أولى العنزم من الرسل النقى سها سوسى عليه السلام عند منحمع السخرين وقد أنشنا بمسال الدال أن المند السالح صاحب موسى هو حقيقة منحمد عليه الصلاة والسيلام عالم مع هو أعلم مند ٢)

والتنقى بهنا هبيسى . عليه النسلام . على حسل الريشون بفلسطين كيمنا هو منصدوس في الإنسيجياح السابع عشر من إنجيل منى والإصبحاح الناسع من إنجيل مرفس والإنسجام الناسع من إنجيل لوفاد 18

طقد ذكرت تلك الأناجبيل .. أن هيسي التقي على الجبل بموسى وإيلياء .. والبتنا أن إيلياء .. هو أحمد .. هليه الصلاة والسلام

ويفهم ألان صعبى قوله تصالى على قسان هسسي الوميشرا برسول بأني من بعدى استبعه أحمد الذي أن استبع في زمن عبسس ثان به أحسدات باستم القضيفة الروحسة التي هي عالم الأمر لأن محمدات وهو استم القسودة الحسدية لم بولد بعد في عالم القلق

الكالم المتاوية والمرافر فالها بدوي وبأجه مرا

## إلى عالم الخلق

جاء عن ابن عباس أنه قال . قال رسول الله ملى الله عليه وسلم - "لم يلتق أبواى قط على سفاح . . لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبة إلى الأرجام الطاهرة . . مصفى مهذبا . . لا تتشعب شعبتان . إلا كنت في خيرهما . .

## إلى عالم الخلق

#### • قامت الحياة على قولين:

• القول الأول: شهادة أن لا إله إلا الله .. وحده لا شريك له .. فلو اجتمعت السماوات والأرضون .. خرقتها «لا إله إلا الله» حتى تبلغ ربها.

فبها قامت السماوات والأرض .. ومن أجلها خلق الله جميع المخلوقات .. وبها أرسل الله الرسل .. وأنزل الكتب .. وسن الشرائع .. ولأجلها قام الصراط .. ونصب الميزان .. وأعدت الجنات والنيران .. فهى منشأ الأمر والخلق.. وعليها يكون الثواب والعقاب.. وأمامها قامت القبلة .. وعليها أسست الملة .. ومن أجلها جردت سيوف الجهاد .. وهى حق على جميع العباد.

• والقول الشائى: شهادة أن محمدا عبدالله ورسوله.

فالقولان مجتمعان .. هما كلمة الإسلام .. وعنهما يسأل كل إنسان .. فلا تزول قدما العبد .. من بين يدى الله تعالى .. حتى يسأل :

ماذا كنت تعبد؟ وبماذا أجبت الرسل ؟

• فإجابة الأولى: تحقيق لا إله إلا الله .. معرفة وعلما .. وإقرارا وعملا .

• وإجابة الشانية: تحقيق أن محمدا رسول الله .. معرفة وانقيادا وتسليما وطاعة .. أرسله ربه إلى الناس كافة .. الأولين منهم والأخرين .. بل للإنس والجن معا ..

بل وكان رحمة للعالمين .. من إنس وجن وملائكة مقربين.

أرسله على حين فسترة من الرسل .. بلا إله إلا الله .. فهدى به .. إلى أقدوم الطرق .. وأوضح السبل .. وجعل طاعته ونصره فريضة .. على جميع العباد.

وسد دون جنته الطرق فلا تفتح إلا من طريقه .. ومنح العزة والسيادة لمن أطاعه واتبع هداه .. كما ضرب الذلة والصغار على من خالفه وعصاه ..

- ففى المسند .. من حديث أبى منيب الجرش ..
   عن عبدالله بن عمر .. قال رسول الله \_ صلى الله عليه
   وسلم :
- «بعثت بالسيف بين يدى الساعة .. حتى يعبد الله وحده لا شريك له .. وجعل رزقى تحت ظل رمحى .. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمرى .. ومن تشبه بقوم فهو منهم».

• أما أهل طاعته وتابعوه .. فلهم العزة والمجد والسعادة :

(ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين (١)). واقرأ أيضا:

(ولا تهنوا ولا تحرنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) (٢).

ثم اقرأ:

(فُــلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم (٣) ).

- من أجل هذا .. شرح الله له صدره .. ورفع ذكره .. ووضع عنه وزره .. وجعله خالصا مخلصا .. صافيا نقيا .. وعصمه من سفاح الجاهلية الأولى .. والجاهلية الأخرى.
- وعن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :

«خُرجت من نكاح .. ولم أخرج من سفاح .. من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى وأمى .. لم يصبنى من سفساح الجاهلية شيء».

• وجاء عن ابن عباس .. أنه قال .. قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ :

«لم يلتق أبوأى قط على سفاح .. لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبة .. إلى الأرحام الطاهرة .. مصفى مهذبا .. لا تتشعب شعبتان .. إلا كنت في خره ما»

• ولا أكتمك يا قارئى العزيز .. أننى لم أفهم قوله الله:

(الذى يراك حين تقوم. وتقلبك فى الساجدين(٤) حتى قرأت هذا الحديث .. الذى رواه ابن عباس ـ رضى الله عنه ـ ففه مت معنى تقلبه ـ عليه الصلاة والسلام ـ فى الساجدين أى انتقاله من صلب ساجد .. إلى صلب ساجد .. من لدن آدم .. إلى عبدالله بن عبدالمطلب والأصلاب : هى ظهور الآباء.

• وأمامى الآن .. حديث عن ابن عبساس - أيضا .. أن عبساس - أيضا .. أن أنقله .. لنتنسم فيه عبسر الإسلام .. من لمن آدم .. إلى رسولنا الخاتم .. يقول فيه .. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

«ما ولدنى من سفاح الجاهلية شيء .. ما ولدنى إلا نكاح الإسلام» نراه ـ عليه الصلاة والسلام ـ صفوة المصطفين .. وزيدة المخسست ـ رين

(٢) ١٣٩ .. آل عمران .

.. فقى صحيح مسلم .. عن واثلة بن الأسقع .. قال .. قال رسول الله عملى الله عمليه وسلم -: "إن الله اصطفى كنانة من بنى إسماعيل .. واصطفى قريشا من كنانة .. واصطفى من قريش بنى هاشم .. واصطفانى من بنى هاشم .. فأنا خيار .. من خيار .. من خيار ..

ر، ويجبرنا هذا الحديث .. صلى ذكر ما تحقق لنا من نسبه الشريف .. من لدن آدم .. إلى أبيه عبدالله .

• و ويكننا أن نقسسم هذا الزمن .. إلى ثلاث مراحل :

ا المرحلة الأولى: بين آدم وإبراهيم - عليه ما السلام .

وتلك مرحلة ضاربة في أعماق التاريخ .. ولكن المؤرخين والمفسرين استطاعوا أن ينسبوا إبراهيم إلى سوح عليهما السلام ومن نوح إلى إدريس ومن إدريس إلى شيث بن آدم عليهم جميعا السلام

وكانت أسفار التوراة مرجعهم في هذا غالبا .. مع بعض الكتب التاريخية القديمة .

أما القرآن الكريم .. فهو كسما هي عادته .. لا يهتم بأمر الأسمساء .. وإنما يهستم بالعظات والعبر .. والحسدود والشرائع .. التي تنقذ البشرية من وهدة المضسلالة والعمى .. إلى قمة الهدى والنور .

ا فلكروا لنا في نسب إبراهيم: أنه ابن تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن قالج بن عابر بن شالح بن قينان بن أرفكشاذ بن سام بن نوح.

وذكروا في نسب نوح: أنه ابن لامك بن متو شالح ابن أخنوخ .. وهو نبي الله ـ إدريس .

وذكروا في نسب إدريس : أنه ابن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم.

.. عن تسلسل النسب .. في تلك المرحلة الفساوية في المناويخ التسلسل النسب .. في تلك المرحلة الفساوية في أهماق التاريخ .. من أول البشوية .. حتى إبراهيم .. عليه السلام .. وقد تقلب .. عليه الصلاة والسلام .. في تلك الأصلاب الطاهرة الساجدة .. إلى أن وصل نوره إلى أبيه إبراهيم .. هذه هي المرحلة الأولى.

<sup>(</sup>٤) ٢١٩ ـ الشعراء .

<sup>(</sup>۱) ۸ \_ المنافقون .

<sup>(</sup>٣) ٣٥ \_ محمد .

• والمرحلة الثانية: تبدأ من نابت بن إبراهيم .. حتى تصل إلى عدنان ـ تنازليا ـ وتلك مرحلة مجهولة تماما .. بالنسبة لنا .. فقد أجمع العلماء ـ والإجماع حجة قوية ـ على أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما انتسب إلى عدنان ولم يجاوزه .

• وعن ابن حباس .. أنه .. صلى الله عليه وسلم .. كان إذا انتسب - لم يجاوز معد بن عدنان ثم يمسك ويقول: «وكذب النسابون» ويكررها مرتين أو ثلاثا.

• وعن ابن هسبساس - أيضسا -: «بين عسدنان وإسماعيل ثلاثون أبا لا يعرفون».

وذلك لأن إبراهيم .. عليه السلام .. نسل ولدين: إسماعيل وإسحاق .

فأما إسحاق .. فكان مقره ونسله .. فى أرجاء الشام .. وقد تناسل منه جميع الأنبياء والرسل .. إلا محمداً \_ عليه الصلاة والسلام \_ فهو وحده من نسل أخيه إسماعيل بمكة .. وهو ابن العاقر \_ مكة \_ كما تسميها أسفار التوراة .. لأنها لم تلد من الرسل غيره ..

• فاقرأ عنه - صلى الله صليه وسلم - في سفر التثنية .. في الإصحاح الثامن عشر .. مخاطبا موسى - عليه السلام - وهو من نسل إسحاق بن إبراهيم.

آية ٥ ا - يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك .. من إخوتك .. له تسمعون.

وفى الآية ١٨ – أقيم لهم آخر الزمان نبيا مثلك .. من بنى إخوتهم مثلك .. وأجعل كلامى فى فمه .. فيتكلم بكل ما أوصيه(١).

هذا عن محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ قطعا .. لأنه وحده من أبناء إسماعيل أخى إسحاق.

• ثم اقرأ أيضا عن مكة .. في سفر أشعباء في الإصحاح الرابع والخمسين :

۱۰۱ – ترنمی أیتها العاقر .. التی لم تلد .. أشیدی بالترنم أیتها التی لم تمخض .. لأن بنی المستوحشة .. أكثر من بنی ذات البعل .. قال الرب.

٢١١ - أوسعى مكان خيمتك .. ولتبسط

شقق مساكنك .. لا تمسكى .. أطيلى أطنابك وشددى أوتادك .

٣٤٠- لأنك تمتدين إلى اليمين .. وإلى اليسار .. ويرث نسلك أنما .. ويعمر مدنا خربة (٢)

وواضح أن تلك العاقر هي مكة .. لأنها لم تلد من الرسل .. إلا محمدا .. عليه الصلاة والسلام.

وقال ابن قيم الجوزية . . في كتابه ـ زاد المعاد :

• اختار الله سبحانه الأنبياء من ولد آدم - عليه السلام - وهم مائة وأربعة وعشرون ألفا .. ثم اختار الرسل منهم .. وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر - على ما في حديث أبى ذر الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه (٣).

ثم اختار من الرسل أولى العرزم .. وهم خمسة .. جمعتهم آية الأحزاب :

(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. ومنك .. ومن نوح .. وإبراهيم .. وموسى .. وعيسى بن مريم) (٤)

• كما تجمعهم أيضا آية سورة الشورى:

(شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا .. والذى أوحينا إليك .. وما وصينا به إبراهيم .. وموسى .. وعيسى .. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) (٥).

فنجد أن أولى العزم من الرسل .. خمسة .. وهم: نوح .. وإبراهيم .. وموسى .. وعيسى .. وخاتم الجميع محمد ـ عليهم جميعا السلام ـ فكان محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ هو صفوة الخمسة .. وقمة الوجود.

وكأننى أرى ميران النبوات والرسالات .. فى إحدى كفتيه مائة وأربعة وعشرون ألف نبى ورسول .. إلا واحدا .. وفى الكفة الثانية محمد ـ صلى الله عليه وسلم ونرى أن الأنساب من بعد نابت بن إسماعيل .. قد انقطعت إلى عدنان .. حيث اتجه المؤرخون .. إلى تسلسل الرسالات والنبوات .. التى انحصرت فى هذا الزمن .. فى نسل إسحاق بن إبراهيم .. فى فلسطين.

<sup>(</sup>٢) سفر أشعياء \_إصحاح ٥٤ فقرات ١-٣.

<sup>(</sup>٤) ٧ - الأحزاب .

<sup>(</sup>١) سفر التثنية \_ إصحاح ١٨ / ١٥ -١٨

<sup>(</sup>٣) ابن قيم الجوزية ص ١٩ - جـ ١ .

<sup>(</sup>٥) ١٣ ـ ألشموري .

ولولا أن العسرب مشه ورون بالأنساب .. لما استطعنا أن نصل فى نسبه الشريف إلى عدنان .. الذى كان عليه الصلاة والسلام - إذا انتسب لم يجاوزه .. ثم يمك ويقول: «كذب النسابون» كما قال ابن عباس .. فى الحديث الذى ذكرناه .. من قريب .

#### أما المرحلة الثالثة والأخيرة :

فمن حقنا أن ننتقل إليها .. بعد أن نعلم أنه عليه الصلاة والسلام - لم يشاركه في ولادته من أبويه أخ ولا أخت .

وبالتأمل في نسبه الشريف .. في تلك المرحلة .. سوف نجد أنه من سلالة آباء كرام .. فهو النبي العربي الهاشمي القرشي .. نخبة بني هاشم ، المنتخب من خير بطون العرب .. وأصرقها في النسب .. وأشرفها في الحسب .. أنضرها عودا .. وأطولها عمودا .. وأفصحها لسانا .. وأوضحها بيانا .. وأرجحها ميزانا .. وأصحها إيانا .. وأكرمها معشرا .. من قبل أبيه وأمه ومن أكرم بلاد الله على الله ..

فهو سيدنا ومولانا محمد بن عبدالله ـ الذبيح ـ بن عبداللطلب .. واسمه «شيبة الحمد» بن هاشم ـ واسمه «عمرو» ـ بن عبد مناف .. واسمه ـ «المغيرة» ـ بن قصى .. واسمه ـ «مجمع» ـ بن كلاب .. واسمه ـ «حكيم» ـ ابن مرة .. بن كعب .. بن لؤى .. بن غالب.. بن فهر ـ «واسمه قريش» ـ بن مالك .. بن النضر .. واسمه ـ «قيس» ـ ابن كنانة .. بن خريمـ .. بن مدركـ .. بن إياس.. بن نضر .. بن نزار .. بن معد .. بن عدنان.

حيث ينتهى نسبه الشريف .. إلى إسماعيل الذبيح .. ابن إبراهيم - عليه السلام - والنسابون .. وإن اختلفوا في آبائه - عليه الصلاة والسلام - بعد عدنان .. إلا أنهم لم يختلفوا في أن عدنان من نسل إسماعيل .. وهم متفقون في هذا اتفاقا جازما.

وكان عليه الصلاة والسلام - يقول: «أنا ابن الذبيحين».

فما معنى تلك العبارة ؟

# الذبيح إسماعيل

قال إسماعيل لأبيه .. عليهما السلام:

"ياأبت . اشدد رباطى حتى لا أضطرب واكفف ثبابك عنى حتى لا ينضح عليها دمى فينقص أجرى .. وتراه أمى فتحزن واشحذ شفرتك وأسرع بجرها على حلقى ليكون أهون الموت على .. فإذا أثبت أمى فاقرأها منى السلام .. وإن رأبت أن ترد قسيصى إليها فافعل . فإنه عسى أن يكون أسلى لها عنى»

ثم قال:

(يا أبت افسعل ما تؤمسر ستسجدني إن شساء الله من الصابرين)..

### الذبيح إسماعيل

قال إبراهيم لابنه إسماعيل - عليهما السلام --: (يابني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تري)(١)

قيل إنه رأى ليلة التروية(٢).. أن قائلا يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك.. فلما أصبح.. شك في أنه من الله.. أم من الشيطان.. فلما أمسى رأى مثل ذلك.. فعرف أنه من الله فكان هذا يوم عرفة.. ثم رأى مثله في الليلة الثالثة.. فهم بنحره..

وقال له:

(یایتی إنی أری فی المنام أنی أذبحك فانظر ماذا تری)(۳).

ولهذا سسميت الأيام الشلائة: بيوم التسروية.. ويوم عرفة.. ويوم النحر.

وقد شط بعض المفسرين - وراء أهل الكتاب - فقالوا: إن الذبيح إسحاق.. وهذا باطل.. فالذبيح إسماعيل - عليه السلام - لكثير من الأسباب:

أولا: لأن البشارة في القرآن الكريم بإسحاق كانت بعد البشارة بإسماعيل وبعد قصة الذبح.. فاقرأ.. إن شئت.. من قوله تعالى:

(فبشرناه بغلام حليم " فلما بلغ معه السعى قال يابنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال ياأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين " فلما أسلما وتله للجبين " وناديناه أن يابراهيم " قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزى المحسنين " إن هذا لهو البلاء المبين " وفديناه بذبح عظيم " وتركنا عليه فى الأخرين " سلام على إبراهيم " كذلك نجزى المحسنين " إنه من عبادنا المؤمنين ").

وبعد هذا قال - سبحانه - : (وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين) (٤).

ومنه نرى تسلسل النـص.. وتتابع الأحـداث.. مما يثبت أن التبشير بإسحاق كان بعد حادث الذبح.

ثانيا: لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أنا ابن اللبيحين».. فأولهما جده إسماعيل.. وثانيهما أبوه عبد الله..

ثالثا: لأن الذبح كان بمكة.. وقد ثبت من عدة روايات.. أن قرنى الكبش كانا معلقين بالكعبة.. حتى الحترقا في أيام الزبير.. فقد قال ابن عباس: «فو الذي نفسى بيده .. لقد كان أول الإسلام.. وأن رأس الكبش لمعلق بقرنيه من ميزاب الكعبة.. وقد يبس» (٥).

<sup>(</sup>٢) ليلة الثامن من ذي الحجة.

<sup>(</sup>٤) ١٠١ - /١١٢ الصافات.

<sup>(</sup>۱) ۱۰۲ الصافات.

<sup>(</sup>٣) ۱۰۲ - الصافات.

<sup>(</sup>٥) الكشاف والبيضاوي والقرطبي وغيرهم - / ١٠٢ - الصافات.

رابعا: لأن البشارة بإسحاق.. كانت مقرونة بولادة يعقوب من نسله.. اقرأ: (فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) (١).

فلا يناسبها الآمر بذبح إسحاق مراهقا.. لأن إبراهيم - عليه السلام - يعلم مسبقا أن يعقوب سيكون من نسل إسحاق.

خامسا: حتى أهل الكتاب .. الذين يدعون أن الذبيح إسحاق.. لينالوا شرف الانتساب إلى الذبيح.. يوجد في كتبهم المقدسة.. ما يشبت أن الذبيح.. هو إسماعيل.

فجاء في إنجيل برنابا .. على لسان المسيح .. بالنص:

الحق أقول لكم.. إذا أمعنتم النظر .. في كلام الملاك جبريل.. تعلمون خبث كتبنا وفقهائنا لأن الملاك قال: ياإبراهيم ..سيعلم العالم كله.. كيف يحبك الله.. أجاب إبراهيم: ها هوذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الرب.. أجاب إبراهيم قائلا: خذ ابنك البكر.. واصعد الجبل.. لتقدمه ذبيحة أه ...

فكيف يكون إسحاق هو البكر.. وهم لاينكرون أن إسماعيل ولد قبل إسحاق بزمن وإذا قيل إنهم لا يعترفون بإنجيل برنابا.. فلا مانع لدينا من مناقشة أسفار التوراة.. التى تعترف بها الكنيسة .. في كتابهم المقدس.

فيان التوراة .. التي قالت: إن الذبيع هو هو ابنه وحيده.. حيث جاء في سفر التكوين .. والخطاب موجه لإبراهيم.

فقال: خذ ابنك وحيدك الذى تحبه - إسحاق - واذهب إلى أرض الموريا.. واصعد هناك محرقة على أحد الجبال الذى أقول لك (٢) - أهـ.

وواضح أن لفظ - إسحاق - مدسوس في هذا المكان من العبارة .. وإلا كانت التوراة متناقضة مع نفسها .. فقد قالت بصريح العبارة .. إن إسحاق ولد.. ولإسماعيل أربعة عشر عاما.. وإليك هذا النص .. من سفر التكوين أيضا.. في الإصحاح السادس عشر:

91- فولدت هاجر لإبرام ابنا.. ودعا إبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر - إسماعيل ـ.

۱۶- كان إبرام ابن ست وثمانين سنة.. لما ولدت هاجر إسماعيل لإبرام (٣).

(۱) ۷۱ – هود.

(٣) سفر التكوين إصحاح ١٦ فقرتي ١٥ - ١٦.

لاحظ هنا أن إبراهيم كان سنه ستا وثمانين سنة.. عند ولادة إسماعيل.

ثم تعال معى نقرأ في الإصحاح الحادى والعشرين .. من نفس سفر التكوين:

۱- وافتقد الرب سارة كسما قسال .. وفعل الرب لسارة كما تكلم.

۲- فـحبلت سـارة وولدت لإبراهيم ولدا في شيخوخته.. في الوقت الذي تكلم الله فيه.

٣- ودعما إسراهيم اسم ابنه.. المولود له.. الذي ولدته سارة - إسحاق -.

٤- وختن إبراهيم إسحاق ابنه .. وهو ابن ثمانية
 أيام .. كما أمره الله.

٥- وكان إبراهيم ابن مائة سنة حين ولد له إسحاق ابنه (٤) مآ هد. .

وحصيلة ما ذكرناه من التوراة .. أن إسماعيل ولد .. وإبراهيم في السادسة والثمانين من عمره.. وإستحاق ولد .. وهو في سن المائة .. فيكون إسماعيل اكبر من إسحاق بأربعة عشر عاما.

ومعنى هذا أنه ليس لإبراهيم - عليه السلام - ابن وحيد غير إسماعيل .. فيكون اسماعيل هو اللبيح .. حتى من نصوص التوراة نفسها.

11 11 11

وقد سئل معاوية بن أبي سفيان: الذبيح إسماعيل .. أو إسحاق.. فقال: على الخبير سقطتم .. كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاء رجل فقال: يا رسول الله .. أعد على ثما أفاء الله عليك باابن المذبيحين.. فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقيل: ياأمير المؤمنين.. ومن الذبيحين؟.. فذكر إسماعيل وعبد آلله.

كما سئل أبو سعيد الضرير عن اللبيح.. فأنشد: إن الذبيح . هديت إسماعسيل

ن العبيح والمعنات المعنات المع

شرف به خص الإله نبيسا

وأتسى به التفسيسر والتسأويل إن كنت أمنسه فسلا تنكر له

شرفا به قد خصه التفيضيل

(٢) سفر التكوين إصمحاح ٢٢ - فقرة ٢.

(٤) سفر التكوين ص ٢١ نقرات ١ - ٥ .

وعن الأصمعى .. قال: سألت أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح .. فقال: ياأصمعى.. أين عزب عنك عقلك؟.. ومتى كان إسماعيل بمكة.. وهو الذى بنى البيت مع أبيه.. والمنحر بمكة.

ولعل القارىء الكريم «لم يعد عنده شك» في أن اللبيح هو إسماعيل.

.1 t+ H

رأى إبراهيم - عليه السلام - في منامه.. أن يذبح ابنه إسماعيل.. فقال له:

يابنى خذ هذا الحبل.. وهذه السكين.. ثم انطلق معى إلى هذا الشعب.. فلما خلا به أخبره بما رأى.. وقال:

«يابنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى».

فقال له إسماعيل - عليه السلام -: ياأبت اشدد رباطى حتى لا أضطرب .. واكفف ثيابك عنى .. حتى لا ينضح عليها دمى .. فينقص أجرى وتراه أمى فتحزن.. واشحد شفرتك.. وأسرع بجر السكين على حلقى .. ليكون أهون للموت على .. فإن الموت شديد .. فإذا أتيت أمى.. فاقرأها منى السلام .. وإن رأيت أن ترد قميصى إليها فافعل .. فإنه عسى أن يكون أسلى لها عنى.

ثم قال: «ياأبت افعل ما ثؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين».

فقال إبراهيم \_ عليه السلام \_ نعم العون يابنى أنت على تنفيذ أمر الله .. ثم أقبل على تنفيذ أمر الله .. ثم أقبل عليه يبكى.. والابن يبكى.. حتى استتبع الدموع تحت لحيته.. ثم وضع السكين على حلقه وجرها.. فانقلب سنها إلى أعلى.

فقال إسماعيل: ياأبت أعصب عينى.. فنظرك إليها عنعك من الذبح.

نعصب عينيه.. وجر السكين .. فانقلبت ثانية فقال إسماعيل:

كبنى على وجهى .. فإنك إن تنظر إلى وجهى رحمتنى.. وأدركتك على رقة تحول بينك وبين أمر الله .. ففعل إبراهيم ذلك.. ثم أنه وضع السكين على قفاه.. فانقلبت.. فنودى.. «أن ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا».. هذه ذبيحتك فداء لابنك .. فاذبحها دونه.

وإذا هو بحبريل عليه السلام ومعه

كسبش أعين(١).. أجلح .. أقسرن .. فكبسر إبراهيم وإسماعيل.

وروى أنه لما ذيح الكبش.. قال جبريل: الله أكبر.. الله أكبر.. فقال الذبيح لا إله إلا الله .. والله أكبر .. فقال إبراهيم: الله أكبر .. ولله الحمد.

فبقى التكبير سنة من هذا اليوم.

كما روى أنه لما رأى إبراهيم فى المنام.. أن يذبح ابنه إسماعيل .. قال الشيطان: والله لئن لم أفتن آل إبراهيم .. وإلا لم أفتن أحدا منهم أبدا.. فتمشل لهم الشيطان رجلا.. فأتى أم الغلام.. وقال لها: أتدرين أين يذهب إبراهيم بابنك؟.

قالت: ذهب ليحتطب لنا من هذا الشعب .. فقال لها: لا والله .. ما ذهب به إلا ليذبحه .. قالت: كلا.. هو أرحم به منى.. وأشد حياء من ذلك.

فقسال لها: إنه يزعم أن الله أمره بـذلك.. قالت: إن كان الله أمره بذلك.. فقد أحسن في امتثال أمر الله .. وفي استسلامه لطاعة ربه.

ف خرج الشيطان من عندها .. هاربا.. حتى أدرك الابن وهو يمشى على أثر أبيه.

فـقال له: ياغـلام .. هل تدرى أين يذهب بك أبوك؟.. قال: نحتطب لأهلنا من هذا الشعب.. قال: لا والله .. ما يريد إلا ذبحك.

قال: ولم؟ .. قال: يزعم أن الله أمره بذلك.. قال: فليفعل ما أمره الله به .. فسمعا وطاعة الأمر الله.

فلما امتنع منه الغلام.. أقبل على إبراهيم. فقال: أين تريد أيها الشيخ؟..

قال: أريد هذا الشعب لحاجة لى.. فقال: والله إلى أرى الشيطان قد جاءك في منامك.. يأمرك بذبح ابنك هذا.

فعرفه إبراهيم - عليه السلام - فقال له: إليك عنى ياملعون .. فوالله لأمضين لأمر ربي.

فرجع إبليس بغيظ.. لـم يصب من إبراهيم وأهله شيئا.

فهذا هو إسماعيل - عليه السلام - أول أجداد نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - من بعد إبراهيم -عليه السلام - نرى فيه قوة الإيمان .. وقمة الفداء.. فالجود بالنفس أعلى مراتب الفداء .

<sup>(</sup>١) واسع العينين.

### لمحات عن أجداده

هو سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله .. بن عبدالمطلب .. بن هاشم .. بن عبدمناف .. ابن قصى .. بن كلاب .. بن مرة .. بن كعب .. بن لؤى .. بن غالب .. بن فهر .. ابن مالك .. بن النضر .. بن كنانة .. بن خزيمة .. ابن مدركة .. بن إياس .. بن مضر .. بن نزار .. بن معد .. بن عدنان.. حيث ينتهى نسبه إلى إسماعيل الذبيح حيث ينتهى نسبه إلى إسماعيل الذبيح ـ عليه السلام \_.

### لمحات عن أجداده

لو رجعنا بالبحث \_ تاريخيا \_ عن أجداده \_ عليه الصلاة والسلام \_ لوجدناهم جميعا .. سلامة آباء كرام .. فيهم السيادة والقيادة .. والقوة والفداء .. والحكمة والكرم .. والشجاعة والإقدام .. كما سنرى في لمحات خفيفة عن بعضهم :

فسمتهم (معد) وهو صاحب حروب وغارات.. ولم يحارب أحدا.. إلا رجع منتصرا.. وهو أبو العرب.

ومنهم (نزار) وكان أرجح أهل زمانه عقلا.. وأسمحهم وجها.. وأجملهم صورة.. وقيل إنه سمى بهذا الاسم.. لأنه لما ولد.. ونظر أبوه إلى نور محمد – عليه الصلاة والسلام – في وجهه.. فرح به فرحا شديدا.. وأطعم كثيرا.. وقال: إن هذا كله نزر – أى قليل بحق هذا المولود.. فسمى نزارا.

ومنهم (مضر).. وكان جميلا لم يره أحد إلا أحبه.. وكان حكيما.. ومن حكمه: «خير الخير أعجله.. فاحملوا أنفسكم على مكروهها.. واصرفوها عن هواها فيما أفسدها.. فليس بين الصلاح والفساد إلا صبر فواق(۱)».

وهو أول من حدا للإبل.. وكان حسن الصوت.

ومنهم (إياس).. وهو في العسرب مثل لقسمان الحكيم في قومه.. ومن مأثوراته: «من يزرع خيرا يحصد غبطة.. ومن يزرع شرا يحصد ندامة».

ويذكر أنه كان يسمع في صلبه تلبية محمد - صلى الله عليه وسلم - بالحج.

وأما (فهر).. فإليه تنسب قريش.. ومن كان فوقه.. لا يقال له قرشى.. وإنما يقال له \_ كنانى \_ واسمه قريش.. وهو الجد السادس لأبى عبيدة بن الجراح.. وكان مشهورا بالكرم.. لا ينتظر صاحب الحاجة حتى يأتيه .. وإنما كان يفتش عليه.. ويقضى حاجته.

ومنهم (كعب).. وكانت تجتمع إليه قريش يوم الجمعة.. فيخطب فيهم ويعظهم ويذكرهم بمبعث النبى – صلى الله عليه وسلم – وينبئهم بأنه من ولده .. ويأمرهم باتباعه.. وهو الجد الشامن لعمر بن الخطاب – رضى الله

عنه ـــ

<sup>(</sup>١) صبر فواق: أي الزمن بين الحلبتين «لأن الناقة تحلب» ثم تترك لفصيلها لتدر.. ثم تحلب.

ومنهم (مرة).. وهو الجد السادس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأبى بكر الصديق.. وفى مرة أيضا يجتمع نسب الإمام مالك.. بنسب رسول الله.

ومنهم (كلاب).. واسمه - حكيم - ولقب بكلاب .. لأنه كان كثير الصيد بالكلاب.. وهو الجد الثالث للسيدة آمنة - أمه صلى الله عليه وسلم - فهو ملتقى نسب أبيه بنسب أمه.

وهو أول من سمى الأشهر العربية.. بالأسماء المستعملة الآن.

ومنهم (قصى).. واسمه - مجمع - جمع الله به القبائل من قريش .. بعد أن تفرقوا في الشعاب والجبال.. فأنزلهم بطحاء مكة.. وقسم منازلهم .. فسمى مجمعا.

وفيه يقول حذافة بن غانم:

أبوكم قصى كان يدعى مجمعا به جمع الله القبائل من فهر

وهو أول من جدد بناء الكعبة من قريش.. بعد إبراهيم .. وأول من أوقد نبار المزدلفة.. وكانت توقد.. حتى يراها من نزل من عرفة .. وكان إليه في الجاهلية حجابة البيت(۱) .. وسقاية الحجيج وإطعامه .. المسمى .. بالرفادة .. وكان الماء عزيزا بمكة يجلب إليها من الخارج .. فكان قصى يسقى الحجاج ويطعمهم لأنهم ضيوفه .. وكانت له الندوة .. وهي مجلس الشورى .. فلا يتم أمر.. إلا في بيته .. ولا يعقد نكاح إلا في داره .. ولا يعقد لواء حرب إلا عنده.

فكان بيته .. القيادة والسيادة .. والملجأ لجميع المشاكل الخاصة والعامة .. ومن كلامه .

«من أكرم لثيما شاركه فى لؤمه .. ومن استحسن قبيحا ترك إلى قبحه .. ومن لم تصلحه الكرامة .. أصلحه الهوان .. ومن طلب فسوق قدره استحق الحرمان .. والحسود هو العدو الخفى ».

ولما حضرت الوقاة عام ٤٨٠م ـ وقد عاش ثمانين عاما ـ جمع بنيه .. ونهاهم عن شرب الخمر.

ومنهم (صبد مناف) .. وكان لشدة جماله وبهائه وحسنه .. يقولون عنه: \_ قمر البطحاء \_

وكسان اسمسه المغيرة \_ وكسانوا يسمونه أيضا \_ الفياض \_ لشدة كرمه .. وهو الجد الرابع لعثمان بن عفان \_ والجد التاسع للإمام الشافعى.

أما (هاشم) .. واسمه عمرو بن عبد مناف ويقال له عمرو العلا لله لعلو منزلته .. وهو أخو عبد شمس.

ساد قومه .. بعد موت أبيه .. عبد مناف .. وقيل عن سبب تسميته .. هاشم .. أن قريشا أصابتها مجاعة مهلكة .. لا زرع ولا ضرع .. فخرج .. هاشم .. إلى الشام .. واشترى دقيقا وكعكا .. وقدم به مكة في الموسم .. فهشم الخبيز والكعك .. ونحر الإبل .. وجــعل ذلك كله ثريدا .. وأطعم منه النياس .. حتى أشبعهم .. فسمى بذلك .. هاشما .. وكانوا يقولون عنه: .. أبو البطحاء .. و .. سيد البطحاء .. فكانت مائدته دائما منصوبة .. للغادى والرائح .. وكان موسرا .. يسد عن المدين .. ويؤمن الخائف.

وهو أول من سن رحلتى الشتاء والصيف .. فكان يرسل شتاء إلى اليمن والحبشة .. وصيفا إلى الشام .. بتجارته وتجارة قريش.

#### يقول عنه الشاعر:

عمرو الذى هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف

ومات هاشم بغزة .. من أرض الشام .. وهو يتاجر عام ١٠هم

ومنهم (عبدالمطلب) .. واسمه \_ شيبة الحمد \_ لأنه ولد وله شيبة .. مع رجاء حمد الناس له .. وأمه \_ سلمى بنت زيد النجارية ..

ويقال: سمى عبدالمطلب .. لأن عمه المطلب . أردفه خلفه في سفر .. وكانت ملابسه رثة لفقره .. فقيل لعمه : من هذا؟ .. فقال: إنه عبدى ـ حياء من السائل ـ فسمى ـ عبدالمطلب ـ.

وكسان مسجاب الدهوة .. فى قلبسه رقة ورحسة .. حسسى بالحسوان .. وبلغت به تسلك العاطفة النبيلة .. أنه كان يرفع من ماثدته للطير

<sup>(</sup>١) تولية مفتاح بيت الله .

والوحوش فى رءوس الجبال .. وهذا إحساس مرهف . ورفق بالحيوان الأعجم .. ولذا كانوا يسمونه مطعم الطير ـ كما يقولون عنه ـ الفياض لشدة كرمه .

كان موئل قريش في البلاء .. ومفزعهم عند الكرب .. وملجأهم في كل أمر .. كان شريفهم وسيدهم وجليلهم .

وهو أول من تعبيد بحراء .. فكان إذا دخل شهر رمضان .. صعد الجبل إلى حراء .. وأطعم المساكين جميع الشهر .. وكان صعوده للخلوة بعيدا عن الناس .. متفكرا في خلق الله وجلاله وعظمته.

ويؤثر عن - عبد المطلب - سنن جماء بها القرآن الكريم .. وجماءت السنة بها .. منها: النهى عن نكاح المحارم .. وقطع يد السارق .. والوفاء بالنذر .. والنهى عن وأد البنات . .

وتمريم الخمر .. والزنا والحد عليه .. والا يطوف بالبيت عريان .. وتعظيم الأشهر الحرم . وهو أول من خضب شعره بالوسمة .. أى السواد .. لأن الشيب قد ولد معه .. كما أنه أول من سن الدية مائة من الإبل .. فصارت في قريش .. ثم في العرب .. وأقرها رسول الله .. صلى الله عليه وسلم ..

ولعبد المطلب في الحق موقف .. نتنسم فيه عبير العظمة والمجد والمروءة :

فقد كان نديمه في الجاهلية ـ حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ـ والد أبي سفيان. وكان في جوار عبدالمطلب يهودي .. فأغلظ ذلك اليهودي القول لنديمه حرب بن أمية في سوق من أسواق تهامة .. فسلط حرب على اليهودي بعض أنباعه فقتله .. فلما علم عبدالمطلب بذلك .. لم يدع حربا .. حتى أخذ منه مائة ناقة .. دفسها لابن عم اليهودي .. دية له .. وصونا لحق الجوار .. ثم نرك منادمة حرب .. ونادم عبدالله بن جدعان التميمي.

انتهت إليه الرئساسة .. بعد هاشم .. وكان دائسما يأمسر أولاده بسرك الظلم والبغى .. ويدفعهم إلى مكارم الأخلاق .. وينهاهم عن الخطايا .. ودنيات الأمور .

وقمد رفض في نهاية عمره .. عسادة الأصنام .. ووحد الله بالفطرة.

وهو الذى كشف عن بئر زمزم .. بئــر إسماعيل .. وأقام سـقايتهــا للحجاج .. فكانت له فــخرا وعزا ومــجدا على قريش .. وعلى سائر العرب .. إلى يومنا هذا.

وذكر - دغفل - النسابة . أن عبدالمطلب .. كان أبيض .. مديد القامة .. حسن الوجه .. في جبينه نور النبوة .. وعز الملك .. يطيف به عشرة من بنيه .. كأنهم أسد الغاب .. وكانت كنيته - أبو الحارث - لأن الأكبر من أولاده الذكور .. كان اسمه - الحارث -

ومات ـ عبدالمطلب ـ عن ماثة وعشرين عاما.

وكان يعظم النبى - صلى الله عليه وسلم - وهو صغير .. ويقول دائما : "إن لابنى هذا لشأن عظيم".

وذلك بالإلهام .. وبما يسمع من الكهان والرهبان .. قبل مولده .. وبعد مولده ـ عليه الصلاة والسلام ـ

هذا شيء يسمير .. عن أجداده ـ عليمه الصلاة والسلام .. أما أعمامه .. فهم تسعة ذكور : أبو طالب.. والمسلمه ـ عبد مناف ـ والزبير .. وهما شقيقا أبيه ـ عبدالله ـ وأمهم ـ فاطمة بنت عمرو المخزومية.

العباسي - جد الخلفاء العباسيين - وضرار - وأمهما - نتيلة العمرية .

حمزة - والمقوم - وأمهما - هالة بنت وهب.

أبو لهب ـ واسمه عبدالعسزى .. وأمه ـ لبنى الخزاعية .

الحارث - وأمه - صفية بنت عامر بن صعصعة . الغيداق - واسمه حجل - وأمه - ممنعة وعماته ست وهن!

صفية \_ وأم حكيم \_ وعاتكة \_ وأميسمة \_ وأروى \_

وقد أسلم من أعمامه: الحمزة والعباسي.

ومن عماته: صفية \_ وهي أم الزبير بن العوام \_ التي عاشت حتى ماتت سنة ٢٠هـ .

فى زمن - عمر بن الخطاب - عن ثلاث وسبعين سنة .

ولعل من أبرز الصفات الجليلة في - عبدالمطلب .. صفة الوفاء بالنذر .. فقد هم بذبح ابنه الحبيب - عبدالله - أحب أبنائه إليه .. وكان أصغرهم .. وفاء لنذر نذره .. ولهذا النذر قصة جميلة .. لا بأس من أن نمر بها في عجالة سريعة .. قبل أن يغمرنا نور محمد وسناه.

| 1

### الذبيح عبدالله

نلمس فى هذا الحادث ظاهر القسوة مع باطن الرحمة .. فلم تخرج السهام على أبى طالب أو أبى لهب .. أو العباسى .. أو الحارث .. وإنما خرجت على عبدالله .. أحب أبنائه إليه .. ليكون الاختبار بالنسبة لعبد المطلب فى أقوى درجاته .. وبالنسبة لعبد الله فى أغلى ما يملك .. وهو حياته وليكون محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ ابن اللبيحين.

### الذبيح عبد الله

رأى عبدالمطلب فى منامه .. من يأمره بحفر زمزم .. التى طمرتها الرمال .. بمرور القرون من بعد إسماعيل ـ عليه السلام ـ وقام بتنفيذ هذا الأمر .. يساعده فى الحفر .. ونقل الرمال والصخور ابنه الحارث .. ولم يكن له من الأولاد فى هذا الحين غيره .

وتفجر الماء من البئر علبا سلسبيلا .. ففرح عبدالمطلب وابنه أيما فرح .. فالماء الجارى في هذا المكان القفر .. لا تعد له قناطير الذهب والفضة.

ولكن قومه نازعوه .. في امتلاك هذا البئر .. وأدى الأمر إلى قتاله وأذاه هو وابنه الحارث .. والمعروف عن عبدالمطلب .. أنه منكر لذاته .. فان في المجتمع الذي يعيش حوله .. بل وكان يعمل على جلب الماء .. من خارج مكة .. ليسقى الحجيج .. ويطعمهم .. ويعتبرهم ضيوفه مثل جده ـ قصى ـ فما الذي أثار عبدالمطلب .. حتى نازع قومه وناضلهم في امتلاك البئر .. حتى دفعهم إلى قتاله وأذاه ؟..

لا شك أنه على حق .. فى معارضته لهم .. ورفضه أن يشاركوه فيه إلا بإذنه .. فهو الذى ألهمه الله حفره .. وهو الذى تعب وشقى فى التنقيب عنه .. هو

وابنه الحارث .. وسفهاؤهم يهزأون بهما .. ويسخرون منهما ويتهمونهما بالخبل والجنون.

لم يشره كل هذا .. وإنما الذى أثاره .. ما أحس به من ضعف .. أمام قومه .. لقلة ولده .. وليس له غير الحارث.

فقمد عارضه عدى بن نوفل بن عبد مناف .. فى حفر زمزم .. وآذاه .. وقمال له : يا عبد المطلب .. أتستطيل علينا .. وأنت فذ لا ولد لك؟.

فقال له: أبالقلة تعيرني؟ .. فوالله .. لئن أتانى الله عشرة من الولد ذكورا .. لأنحرن أحدهم عند الكعبة . لله تعالى . ألزم عبدالمطلب نفسه .. بهذا النذر .

وأكمل الله بنيه .. عشرة ذكور .. آخرهم .. عبدالله .. ولد حوالى سنة ٥٤٥م .. وكان أحبهم إليه .. للنور المتلألىء في جبينه .. ولأنه أصغرهم ـ والمعروف أن أحب الأبناء ثلاثة : المريض .. والغائب .. والصغير.

وظل عبدالمطلب .. حريصا على الوفاء بنذره .. فما أن بلغ عبدالله مبلغ الرجال .. حتى دعا أبناءه العشرة .. وأخبرهم بنذره .. وبما يعتمل في صدره من الحرص .. على الوفاء به . فامتثلوا جميعا لأمره وأطاعوه.

فقال: فليأخذ كل واحد منكم قدحا(١) .. وليكتب اسمه عليه .. ففعلوا .. وأتوه بالقداح .. ثم دخل بهم وبأقداحهم على ـ هبل ـ في جوف الكعبة.

فقال عبدالمطلب لصاحب القداح: اضرب على بنى هؤلاء بأقداحهم.. بعد أن أخبره بما نذر .. وأخذ صاحب القداح يضرب .. بينما قام عبدالمطلب يبتهل إلى الله .. ويشكو إليه ألمه الذي يعتصر قلبه .. وأشجانه التي تهد قواه .. فهو مقدم على ذبح فلذة من فلذات كبده بيده .. ويا لسخرية القدر . فقد خرج السهم على ـ عبدالله \_ أحبهم إلى قلبه .

وهنا تبرز عظمة عبدالمطلب .. وقوة يقينه .. ورسوخ إيمانه .. فقد كان ملتاعا فزعا من ذبح أى واحد من أبنائه التسعة الكبار .. ولم يكن يخطر بباله .. أن الله سيختار \_ عبدالله \_ بالذات .. وذلك لما له في نفسه من حب وأمل . فإذا بالسهم يخرج على قدح عبدالله !!!.

وتنتصر فى الرجل قوة الإيمان والوفاء .. على عاطفة الحب والأمل .. فيمد يده .. ويمسك بيد ابنه \_ عبدالله \_ ويتجه به إلى \_ أساف ونائله \_ وهما الصنمان اللذان ينحر الناس عندهما.

وعلمت قريش بالخبر . فقام الناس من أنديتهم .. وذهبوا إلى عبدالمطلب .. وحالوا بينه وبين ما يريد .. وانضم إليهم أبناؤه التسعة .

قال له زعماء قريش: يا عبد المطلب .. ماذا تريد أن تصنع؟.. قال: أريد أن أذبح عبدالله .. وفاء لنذرى .. فقالوا جميعا: وحق الآلهة .. لا ندعك تذبحه أبدا .. إلا إذا اضطررت لذلك اضطرارا .. ولئن فعلت ذلك تكون سنة .. فيأتى الرجل بابنه حتى يذبحه في الكعبة ..

وقال له المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم (٢) .. والله لن تذبحه حتى تعذر فيه .. فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه ..

وقالت قريش وبنوه: لا تفعل وانطلق إلى كاهنة بخيبر .. فسلها .. فإن أمرت بذبحه فاذبحه .. وإن دلتك على أمر فيه فرج له ولك فاقبله .. ورضى عبدالمطلب بهذا الرأى .. فانطلقوا حتى أتوا الكاهنة بخيبر .. فقص

عليها عبد المطلب أمره . فطلبت منه .. أن يرجع اليوم .. ثم يعود بعد أن يأتيها تابعها فتسأله .. فرجعوا عنها .. ثم غدوا عليها .

فقالت: نعم قد جاءنى الخبر .. كم دية الرجل عندكم ؟ .. قالوا: عشرة من الإبل .. وكانت الدية في هذا الحين عشرا .. قالت ارجعوا إلى بلادكم .. وقربوا عشرة من الابل واضربوا القداح بينها وبين صاحبكم .. فإذا خرج السهم عليه .. فزيدوا في الإبل عشرا فعشرا .. حتى يخرج على الإبل .. فانحروها .. فقد رضى ربكم .. ونجا صاحبكم.

فعادوا إلى مكة .. ثم قربوا عبدالله وعشرا من الإبل .. فخرجت القداح على عبدالله .. فزادوا عشرا .. فخرجت على عبدالله .. فما برحوا يزيدون عشرا فعشرا .. حتى بلغت الإبل مائة .. ثم ضربت .. فخرجت القداح على الإبل.

فقال الحاضرون: لقد رضى ربك يا عبدالمطلب .. فقال: لا والله حتى أضرب ثلاث مرات .. فأكملوها ثلاثا . وهى تخرج على الإبل ففرح الجميع .. ونحرت الإبل .. وتركت لا يصد عنها إنسان ولا سبع .

ولعلنا نلمس في هذا الحدث أمسورا وأمورا .. نلمس فيه حرص عبد المطلب الشديد .. على إرضاء ربه .. والوفاء بنذره .. فلم يكتف بخروج القداح على الإبل مرة واحدة .. ولو كان غيره لاكتفى بهذا .. واعتبره فرجا من ضيقه وألمه الذي يعانيه .. فهو ابنه الحبيب العزيز .. قرة العين .. ولكنه أصر على أن تضرب القداح ثلاث مرات .. ليتأكد في أعماقه من رضى الله .

ونلمس فيه استسلام الابن للموت .. طاعة لأبيه .. وتنفيذا لأمر الله .. ولاغرو فهو سليل إسماعيل .

ونلمس فيه - أيضا - ظاهرة القسوة في القدر . مع باطن الرحمة المكنونة فيه .. فلم تخرج السهام على أبي طائب .. أو أبي لهب .. أو العباس .. أو الحارث .. أو غيرهم .. وإنما خرجت على عبدالله .. أحب أبناء عبدالمطلب إليه .. ليكون الاختبار بالنسبة لعبد المطلب في أقدى درجاته .. وبالنسبة لعبد الله في أغلى ما يملك .. وهو حياته .. وليكون محمد - صلى الله عليه وسلم - ابن المبيحين.

وانصرف صيدالمطلب .. بعسد نحر الإبل .. ومسعه ابنه عبدالله .

<sup>(</sup>١) القداح : سهام لا نصل لها يقترعون بها.

<sup>(</sup>٢) ابن خالد عبد الله .

وفى الطريق .. مر عبدالله بمنزل امرأة .. من بنى أسد بن عبدالعزى بن قصى .. منزلها قريب من الكعبة .. فأرسلت إليه إحدى جواريها .. فأتت به إليها .. فعرضت عليه نفسها .. على أن تعطيه مثل الإبل التى نحرت عنه .. فأبى .. وامتنع عليها .. وأخبرها أن أباه خطب له آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة.

ووهب يومشذ .. هو سيد بنى زهرة سنا وشسرقا .. وابنته افضل فتاة فى قريش نسبا ومكانة .. كما أخبرها بأنه لا يقبل الحرام .. ولا يرضى الزنى .. قال:

أمسا الحسرام فسالمسات دونه والحسل لا حمل فسأستبسينه فكيف بالأمر الذى تبسغسينه يحسمى الكريم عسرضه ودينه

ويبدو أن تلك المرأة الأسلية .. التي راودته عن نفسسه .. قبل أن يذهب إلى أهله .. كانت عالمة بالإرهاصات والتنبؤات .. التي كشرت في هذا الحين .. تبشر بقرب بزوغ شمس الهداية .. وميلاد خاتم رسالات السماء إلى الأرض .. وكانت صادقة الفراسة .. عندما لمحت نور محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ في جبين عبدالله . فراودته عن نفسه .. لتكون وعاء لهذا النور .. بدليل أن عبدالله .. بعد أن حملت منه السيدة ـ آمنة ـ وانتقل نور محمد إليها .. عاد إلى تلك المرأة .. لا لشيء إلا للتفكه والتسلية البريشة .. كما يفعل الشباب المغض .. في مثل سن عبدالله .. فأنكرته .. ولم تقبل عليه ..

فقال لها: مالك لا تعرضين على اليوم .. ما كنت عرضت على بالأمس ؟

قالت: لم أعد أرى في وجسهك النور .. الذي رأيته فيه بالأمس . فليس لي بك اليوم حاجة.

قيل إنها كانت تسمع من ورقة بن نوفل .. الذي اتبع النصرانية .. وقرأ في كتبها .. أن النبي الخاتم ..

قد آن أوانه .. وأظلهم إبانه .. فهداها صدق فراستها إلى نوره .. في وجه عبد الله .

وكان اسم عبدالله قبل حادث الفداء . عبدالدار فلما كان في سنة الفداء . قال عبدالمطلب : هذا عبدالله . فسمى به من هذا اليوم .

ولم يمكث عبدالله بمكة طويلا .. بعد زواجه .. حتى رحل إلى الشام .. مع أقرانه بتجارة قريش .. في رحلة الصيف .. وبلغ يشرب .. في طريق عودته إلى مكة وهو مريض ـ فنزل بها عند أخوال أبيه .. من بنى النجار .. فأقام عندهم شهرا في مرضه .. ثم توفي .. لشهرين من حمل السيدة آمنة .. بابنه محمد ـ صلى الله عليه وسلم وهو في الخامسة والعشريين من عمره .. ودفن في دار النابغة .. في الدار الصغرى .. على يسار الداخل إلى البيت .

والنابغة .. رجل من أخواله .. من بنى عـدى بن النجار.

وقد رثته زوجت آمنة .. بهده الأبيات. عفا جانب البطحاء من آل هاشم

وجاور لحدا خارجا في الغمائم دعته المنايا دعوة .. فأجابها

وما تركت في الناس مثل ابن هاشم عشية راحوا يحملون سريره

تعاوره أصحابه في التزاحم

فإن تك غالته المنون وريبها

فقد كان معطاء كثير التزاحم لم يولد لآمنة وحبدالله . غير محمد - صلى الله عليه وسلم - ولم يتزوج عبدالله غير آمنة .. ولم تتزوج آمنة غير عبدالله .. فهما لم يأتبا الوجود إلا لإنجاب محمد .. هذا القبس الخالد .. الذى سيملا الدنيا بالنور والحق والخير والسلام .. ويكون رحمة للعالمين .. من إنس ومن جان.

### حرب السماء في عام الفيل

نلمح في مسيرة أبرهة إلى البيت الحرام عزة العرب وحبهم لبيت الله .. والفداء بأرواحهم .. ذودا عنه .. ودفاعا عن حماه .. فلم يمر أبرهة على قبيلة من العرب .. إلا قاتلته وحاربته .. استعظاما لهذا الأمر الذي يبتغيه .

حاربه - ذو نفر - من ملوك حمير وحاربه - نفيل بن حبيب الخثعمى - . . ومن اجتمع إليه من قبائل العرب.

# حرب السماء في عام الفيل

حكم النجاشى اليمن .. بعد حميس .. وآل ملك اليمن إلى أبرهة الأشرم .. بعد أن قتل حاكمها أرباط وأرباط وأبرهة حبشيان .. وغضب النجاشى على أبرهة .. لما قتل تابعه أرباط وحلف لا يدع أبرهة .. حتى يجسز ناصيته .. ويطأ بلاده وكتب إليه : إنك اعتديت على أميرى فقتلته بغير أمرى .

وكان أبرهة خبيشا .. فلما بلغه قـول النجاشي .. حلق رأسه .. وملأ جرابا من تراب اليمن ..

### وكتب إلى النجاشي :

أيها الملك .. إنما كان أرباط عبدك .. وأنا عبدك .. وأسوس اختلفنا في أمرك .. وكنت أعلم بأمر الحبشة .. وأسوس لها .. وكنت أردت أن يعزل .. فأبى .. فقتلته .. وقد بلغنى ما حلف عليه الملك .. فحلقت رأسى وبعثت به إليك .. وملأت جرابا من تراب أرضى .. وبعثته إليك .. ليطأه الملك .. فيبر قسمه .

فرضى النجاشى عن أبرهة .. وأقره على عمله .. وكتب إليه يثبته في اليمن . بمن معه من الجند.

وبنى أبرهة كنيسة بصنعاء .. إلى جنب غمدان .. واسمها ـ القليس (١) ـ لم ير مثلها في زمانها .. بناها من المرمر والرخام الملون .. وجيد الخشب المذهب . وكتب إلى النجاشي يخبره ببنائها له .. وبأنه سيصرف جميع العرب إليها .. بدلا من الكعبة .

وتحدث العرب بذلك .. فخرج رجل كنانى .. اسمه : حذيفة من بنى فقيم بن عدى .. حتى أتى الكنيسة وتغوط فيها ليلا .. استهزاء بها .. وغضبا من أجل الكعبة ثم لحق بأرضه .

ولما علم أبرهة بذلك .. ذهب بنفسه .. ورأى العذرة فيها .. فقال: من الذى اجترأ على ذلك ؟ .. فقيل له : فعلها رجل من العرب .. من أهل ذلك البيت الذى يحجونه .. سمع بالذى قلت للنجاشى .. فصنع هذا.

قحلف أبرهة عند ذلك .. ليسيرن إلى الكعبة ويهدمها.

فخرج بجيش فيه الفيلة .. فسمى هذا العام بعام الفيل .. وكان ذلك في عام ٥٧٠ .

<sup>.</sup> (١) بوزن جميز .. من قلس الشيء : إذا ارتفع .. خربت هذه الكنيسة في زمن السفاح .

ونلمح في مسيرة أبرهة إلى البيت ـ عزة العرب ـ وحبهم للبيت الحرام . والفداء بأرواحهم ـ ذودا عنه .. ودفاها عن حماه .. فلم يمر أبرهة على قبيلة من العرب إلا التله .. استعظاما لهذا الأمر الذي يبتغيه .

خرج إليه ملك .. من ملوك حميس .. اسمه ـ ذو نفر ـ وقاتله بمن أطاعه من قومه .. ولكن أبرهة هزمه .. وأسره ولم يقتله .. فقد كان أبرهة حليما.

ولما دنا أبرهة من ديار ـ خنعم ـ خرج إليه نفيل بن حبيب الخشعمى . . فى قبيلتين ومن اجتمع إليه من القبائل ولكن أبرهة هزمهم . . وأخذ نفيلا أسيرا.

حتى إذا مر بالطائف .. خرج إليه مسعود بن مغيث الثقفى .. في رجال من ثقيف .

وقال له: ليس عندنا هذا الذي تريد يعنى به اللات ـ صنم ثقيف .. إنما أنت تريد البيت الذي بمكة .. فتركهم.

ووصل أبرهة بجيشه إلى خارج مكة .. فأرسل حبشيا اسمه \_ الأسود بن مقصور \_ على مقدمة خيله .. فساق أموال أهل مكة إليه .. وكان من بينها مائتا بعير لعبد المطلب .

ثم أرسل أبرهة حناطة الحميسرى .. إلى أهل مكة ليسأل عن سيدهم.. فقيل له: سيدنا عبد المطلب فلقيه وقال له: إن الملك أرسلنى إليك لأخبرك أنه لم يأت لقتال . إلا أن تقاتلوه وإنما أتى لهدم هذا البيت .. ثم ينصرف عنكم.

فقال صبدالمطلب: سنخلى بينه وبين ما جاء له .. فإن هذا بيت الله الحرام .. وبيت خليله ابراهيم عليه السلام \_ فإن يمنعه فهو بيته وحرمه ..وإن يخل بينه وبين ذلك .. فهو كذلك فوالله ما لنا به قوة.

قال حناطة: فانطلق معى إليه .. فانطلق معه ..

رأى عبدالمطلب - ذانفر - الملك الحميسرى - الذى هزمه أبرهة فى الطريق وأسره .. وكان ذو نفر صديقا لعبد المطلب . فقال له عبدالمطلب يا ذانفر . هل عندك من غناء .. فيما نزل بنا؟ .. فقال: ما غناء رجل أسير؟ .. ولكنى سأرسل لك أنيس .. - سائس الفيل - فإنه صديق لى .. فساساله أن يقول عنك عند أبرهة ما استطاع

ودخل أنيس مع عبد المطلب على أبرهة .. وقال له: أيها الملك .. هذا سيد قريش .. وصاحب مكة .. الذى يطعم الناس فى السهل والجبل .. والطير والوحش فى رءوس الجبال .. وقد جاء يستأذن عليك .. فأذن له .. وكان عبد المطلب جسيما وسيما فلما دخل عليه أجلسه بجانبه .. ثم قال لترجمانه : سله عن حاجته .. فقال له عبد المطلب : حاجتى أن يرد على مائتى بعير أصابها لى .. فقال أبرهة لترجمانه : قل له : كنت أعجبتنى حين رأيتك .. ولقد زهدت فيك الآن.

فقال له عبد المطلب: ولم؟ .. قال: جئت إلى بيت هو دينك ..ودين آبائك لأهدمه .. لم تكلمنى فيه .. وتكلمنى في مائتى بعير أصبتها؟.

فقال له عبد المطلب: قل له أنا رب الإبل .. ولهذا البيت رب يحميه .. وسيمنعه منك قال: ما كان ليمنعه منى .. فقال له : أنت وشأنك .. ثم أمر له بإبله .. فردت عليه .

ورجع عبد المطلب إلى قريش .. فأخبرهم .. وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب .. ويتحرزوا في رءوس الجبال .. تخوفا عليهم .. ففعلوا ذلك.

ثم أتى عبد المطلب إلى الكعبة .. فأخذ حلقة الباب وجعل يقول:

لاهم أن المرء يمنع رحله

فامنسم رحسالك وانصر على آل الصليب

وعابديه اليسوم آلك

لايغلبن صليبهم

ومحالهم أبدا محالك جسروا جسمسوع بلادهم

سرر، جسسس بردمم والفيل كي يسبوا عيالك

عمدوا حماك بكيدهم

جهلا وما رقبوا جلالك

إن كنت تاركهم وكعبتنا .. فأمر ما بدا لك ثم إن عبد المطلب ترك الحلقة .. وتوجه في بعض الوجوه مع قومه .

وأصبح أبرهة .. وقد تهيأ لدخول مكة .. وهيأ فيله الأعظم (١) .. وهـو مـصـمم عـلى هدم الكـعـبـة ..

من الخير .. فأرسل إلى أنيس .. واتفق معه .

<sup>(</sup>١) كان هذا فيل النجاشي .. أرسل إلى أبرهة ــ ليهدم به الكعبة.

وكانت الفيلة : ثـلاثـة عـشر فـيـلا .

يقول ابن إسحاق: تقدم نغيل بن حببب الخثعمى وهوأسر مع أبرهة .. وأخذ بأذن الفيل الأعظم .. وقال: أبرك .. أو ارجع راشدا من حيث أتيت .. فإنك في بلد الله الحرام . فبرك الفيل .. فأوقفوه فأبي أن بقوم .. فضربوه بالمعمول في رأسه .. فأبي .. ووجمهوه إلى اليمن .. فقمام يهرول .. ثم وجهوه إلى التمام فمهرول .. فصرفوه إلى الكعبة فبرك وأبي أن يقوم .. وتقدموا نحو الحرم .. مصربن على هدمه .. برغم ما رأوا من آية الفيل.

وحصلت المعجزة .. وحسى الله بيته .. وأهلك أعداءه.

ذنند خرجت صفوف الطير .. قادمة من جهة البحر يقول الرواة في وصفها :

إنهما كماهشال الخطاطيف .. مع كل تلائمة أحجمار صعمرة جدا .. حجران في رجليه وحجر في منقاره .

وقال صنها ابن صباس ـ رضى الله عنه ـ كمان لها خراطيم كخراطيم الطيور . . وأكف كأكف الكلاب.

وقىال عكرمة ـ رضى الله عنه ـ كـ ان لهما رءوس كرءوس السباع .. لم تر قبل ذلك ولا بعده.

کما قال سعید بن جبیر ـ رضی الله عنه ـ هی طیور خضر . لها منافیر صفر.

ونحن لا يهمنا من كل تلك الأوصاف .. إلا أن الله ـ تعالى ـ أرسلها صفوفا .. ترميهم بتلك الحبجارة .. المصنوعة من سبجيل .. والسبجبيل : قالت عنه معاجم اللغة: هي حجارة من طين .. طبخت بنار جهنم.

وقد ادعى بعض مدعى العلم: أنها ميكروبات مرض وبائى .. أصاب جيش أبرهة .. إلا أن هذا التفسير .. لا يتمشى من قريب أو بعيد .. مع ظاهر النص .. فى قوله تعالى:

(ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل\* ألم يجعل كيدهم في تضليل\* وأرسل عليهم طيرا آباببل\* ترميهم بحجارة من سجيل\* فجعلهم كعصف مأكول)(١)

فقد ورد ذكر تلك الحسجارة .. في إهلاك قوم لوط في قوله تعالى:

(فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل)(٢).

وفي نجم آخر:

(وأمطرنا عليها حجارة من سسجيل منضود مسومة عند ربك) (٣).

فهى حجارة من جهنم .. كان الطائر يسقطها فوق رأس الرجل .. فتخترق بيضته وحسمه .. فيحترق اللحم.. داخل الثياب والدروع .. ويصبح رمادا .. ويبقى الهيكل العظمى بما عليه .. من لباس وسلاح .. فهذا تشبيه القرآن الكريم لهم .. بعد هلاكهم:

(فج علهم كعصف ماكول) .. أى كزرع .. أكل حبه .. وبقى تبنه .

فسهل هذا الوصن ، ينطبق على هلاك جبش أبرهة بمرض وبائي؟.

إنه لو كمان مرضما وبائيما .. لبقيت ألاف الجريف حول البيت رمما وجيفا .

ونجا التليل من جسش أبرهة ففروا هاربين ١٠ أوا .. يسمالون عن نميل من حبيب .. لبسدلهم على الطرت .. ولما رأى نفيل ما أصاب القوم .. قال:

أين المفر . . والإله الطالب

والأشرم المغلوب ليس الغالب

ثم قال:

حمدت الله إذ عاينت طيرا

وخفت حجارة ترمي علينا

وكل القوم يسال عن نفيــل

كأن على للجيشان دينا

وأرسل الله على أبرهة داء في جسده .. فجعل تسساقط أنامله .. الواحدة ثلو الأخرى .. حتى وصل صنعاء .. وهو مثل الفرخ المعوط .. فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه . ثم هلك.

ونزلت قريش على حلر .. في صبيحة اليوم التالي .. من شعاب الجبال .. يتحسسون الأمسر ..

<sup>(</sup>١) سورة الفيل .

<sup>(</sup>۳) ۸۲ هود.

<sup>(</sup>٢) ٧٤ - الحبجر.

ويتلصصون الأخبار .. فلم يسمعوا حسا .. ولم يجدوا أحدا .. وإنما وجدوا أجسادا هشة ملقاة على الأرض .. كأنها لفافات بغ .. نسيها شاربوها .. في المطنأة .. حتى احترقت وهي على حالتها .. فكان القريشي يمسك بجسد الحبشي .. من رأسه وينفصه .. فيبقى في يده الهيكل العظمي بما عليه من لباس وسلاح وحلى وجواهر .. فكانت غنيمة سائغة لأهل مكة .

وكان لهذا الحادث أثر كبير .. في الجزيزة العربية كانها .. فقد عظمت العرب قريشا بعده .. وقالوا: هم أهل الله .. وأن الله قاتل عنهم .. وكفاهم مؤنة عدوهم.

وما كان ذلك من الله .. إلا تكريما لبيته الحرام .. وتمهيدا لمولد خاتم الرسل وخير الأنام الذي ستشرق شمسه قريبا .. في رحاب هذا البيت.

فالإجماع على أنه \_ صلى الله عليه وسلم \_ قد ولد في عام النيل .

وقسد أخسبسر أبو بكر الجسوزقي .. قسال:

حدثنا عبد العريز بن أبى ثابت .. عن الزبير بن موسى عن أبى الجوزاء .. قال: سمعت عبد الملك بن مرران يقول لغياث بن أسيم الكنانى: أنت أكبر .. أم رسول الله .. صلى الله عليه وسلم - فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكبر منى .. وأنا ولدت قبله .. فقد. ولد رسول الله عام الفيل .. ووقفت بى أمى على روث الفيل.

### كما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت:

رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة .. أعميين مقعدين يستطعمان الناس.

ولأهمية هذا الحادث .. أرخ العرب بعام الفيل .. وكانوا قبله يؤرخون بموت قصى بن كلاب .. لعظيم منزلة قصى .. فلما كان عام الفيل أرخوا به .

وبدأت الدنيا تستعد لاستقبال محمد عليه الصلاة والسلام لتتحقق دعوة إبراهيم عليه السلام .

11 11 11

### أنا دعوة أبى إبراهيم

كانت القاعدة السادسة من قواعد البيت المعنوية (ربنا وابعث فيهم) أى فى الأمة التى ورد ذكرها فى القاعدة الثالثة (رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة) والكتاب هو منطوق النص .. والحكمة هى مفهوم النص (ويزكيهم) أى يطهرهم من الأدران والأقذار .. من النفاق والرياء .. من الكذب والخداع.

## أنا دعوة أبى إبراهيم

#### يقول تعالى . . في سورة البقرة :

(وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبيل منا إنك أنت السمسيع العليم \* ربنا واجمعلنا اسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت النواب الرحيم \* ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكناب، والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم) (١).

وقبل أن ندخل في تدبر تلك الآيات البينات .. أذكّر القارىء الكريم .. بما أشرنا إليه في أول هذا الكتاب .. من أن لكل شيء صورة .. هي مادته وجسمه .. ولكل شيء حقيقة هي روحه وجوهره .. وقلنا إن الصورة إذا فقدت حقيقتها .. فقدت قيمتها .. فالجسم بدون الروح يصير أذي.

وعلى هذا الأساس .. نرى أن بيت الله بمكة صورة .. من حيث البناء والأحبجار والرمال والكسوة .. أما حقيقته .. فهى تلك القواعد الروحية .. التى رفعها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام م مع البناء .. وهى تلك الأيات .. التى افتتحنا بها هذا الموضوع جاءت على هيئة ست مطالب .. والقواعد السنداسية الأركسان هى

أكمل بناء هندسي كسما أوحى الله ـ سبحانه ـ إلى المحل في بناء بيوتها .. أن تكون سداسية .. حتى لا يكون بينها أي فراغ .

ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم هو الركن السادس والأخير .. في بناء قواعد البيت .. في دعوة أبيه إبراهيم ـ عليه السلام ...

فالركن الأول: (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم).

ماذا يتقبل ؟ . . هل يتقبل القوة والعمل ؟ . . لا . . لأن القوة لله جميعا . . فهو \_ سبحانه \_ هو الذي بوأ المكان . . وأمر برفع قواعد البنيان . . وبقوته وحده . . تحركت السواعد . . طاعة لأمره . . وتنفيذا لمشيئته . . ولتكون تلك الدعوات . . آيات بيتات . . للعلاقة بين المعاني \_ باعتبارها الناحية العليا \_ وبين المباني \_ باعتبارها الناحية الدنيا \_ فالمعاني دائما أعلى من المباني .

وهذا ما يسجب أن يلحظه الحساج عند الطواف والتلبية والابتهال .. ففي هذا المكان نطوف ونسعى .. وفيه ندعو ونلبى ..ونحن نعلم أن الله مسبحسانه مطلق..

<sup>(</sup>١) ١٢٧ - ١٢٨ / البقرة .

حتى عن قيد الإطلاق .. لا يحده مكان ولا زمان .. وإنما نتوجه إليه ـ سبحانه ـ مشفقين مما لا نستطيع بلوغه .. من تمثل عظمته وجلاله .. فهو العلى الأعلى .. فما علينا إلا أن نسأله أن يتقبل ما في قلوبنا .. مما عبرنا عنه بطوافنا وسعينا ورفع أيدينا وتلبيتنا .

#### وتلك هي أول القواعد الست.

والركن الثانى : (ربنا واجعلنا مسلمين لك).

وهنا وقيفة أمام الإسلام .. الإسلام ش .. والإذعان لقضائه وقدره ومشيئته .. (فقل أسلمت وجهى ش ومن اتبعنى )(١) .. وليس الوجه هنا .. من الناحية المادية .. أو الصورية .. وإنما هو التوجه بالنفس واللهن والإدراك .. من الناحية الحروحية المعنوية: (ربنا واجعلنا مسلمين لك) .. حل بيننا وبين ما يزيغ قلوبنا عن الثقة بك .. والاستمساك بعروة الأدب بين يديك .. وامنحنا بإلهامك الذي أوحيت به إلى النحل .. وما تأتى به رحيق بالنمنا منحة من فضلك تجعلنا مسلمين لك .. وعلامة التثنية هنا .. لإبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام -

والركن الثالث: (ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) .. أى اجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك .. لم يكتف إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - بحصر الدعاء في نفسيهما .. بل تجاوزا بمظهر البصيرة .. الذي تغلغل إلى نهاية الإنسانية .. وطلبا من ربهما .. أن يجعلهما أصلا لأمة مسلمة لله.

(ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا)(٢).

والآية تقول صراحة: (ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا) (٣) .

أى فى هذا القسرآن .. فى هذا الموحى به .. كسآخر رسالة .. تشفضل بها عظمة العرش الأعلى على البشرية والجنية معا .. وعلى الملائكة .. قبل ذلك . وبين ذلك .

والركن الرابع: (وأرنا مناسكنما) .. فنحن نحبك

يا ربنا .. ولكن لا ندرى كيف نعبدك .. نظهر لك خضوعنا وطاعتنا .. ونسكب بين يديك دموعنا .. لتكون غسسولا طيب المذنوبنا .. تطفىء بها حسرائق الآثام التي نشعلها في نفوسنا فارنا مناسكنا .. والمنسك : هو منهج العبادة .. ومحل التقدير :

#### (ولكل أمة جعلنا منسكا ليسذكروا اسم الله على ما رزقهم) (٤).

وهذا كله مرتبط بالقسم الأعلى ـ وهو المعنويات الروحية .. وليس الحجر والرمل .. حتى الهدى .. الذى نقدمه عند البيت .. ما هو إلا رمز معنوى:

(لن ينال الله لحمومهما ولا دماؤها) هذا هو القسم المادي الأدني.

(ولكن يناله التـقوى منكم) (٥) وهذا هو القـسم المعنوى الأعلى.

والركن الخامس: (وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم).

فإن التوبة (إذا لم تأت من الله فلا توبة .. والهدى إن لم يكن منه فلا هدى..(من يهد الله فهو المهتدى)(٦).

فيإذا طلب العبد التوبة من الله .. كان ذلك دليلا على علمه بأنه مجبول على الخطأ .. وما دام يخشى الله .. في العجز والخطأ .. فإن عروة صلته بمولاه .. لا تنفصم أبدا .. لأن الله سميع عليم .. رءوف رحيم .. غفور كريم

تب علينا من أن نبظن أن الأعمال التى نأتيها .. صادرة منا .. فالمؤمن الموحد .. يعلم أن الحركة التى يتحركها .. إنما هى باستخدام القوة .. التى هى من الله .. فإن أحسن استعمال الحركة فله وإن أساء استخدامها فحيليه: (كل نفس بما كسسبت رهينة إلا أصحاب اليمين)(٧).. فقد ترفعوا عن النظر إلى النفس .. وأحس كل منهم أنه مخلوق ضئيل جدا .. بدأ خطواته الأولى فى الوجود .. من النطفة .. إلى المعلقة .. إلى المضغة .. وجعل يتقلب بتقدير مولاه فى ظلمات ثلاث .. حتى أنشأه خلقا آخر .. فأتر فى أعماقه !

(فتمارك الله أحسن الخالقين) (٨).

<sup>(</sup>٢) ١٢٣ - النحل.

<sup>(</sup>٤) ٣٤ - الحبح ،

<sup>(</sup>٦) ١٧٨ - الأعراف.

<sup>(</sup>٨) ١٤ - المؤمنون .

<sup>(</sup>۱) ۲۰ – آل عمران .

<sup>(</sup>٣) ٧٨ - الحج .

<sup>(</sup>٥) ٣٧ - الحج

<sup>(</sup>۷) ۳۸ – ۳۹ – المدثر

هذه هي مشاعر المؤمن .. وهي لمي الحقيقة شعائر إلهية .. هي المقسمودة في قوله تعالى: (ومن يعنظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)(١).

فيشمر العبد بقضل من جعل له عيدين .. ولسانا وشفتين .. وهداه النجمدين . فقال له : هذا طريق الخبسر فاسلكه .. وذلك طريق الشر فاتركه .

فهل تظن يا أخى .. أنك لو كان أسرك بيدك .. أكنت تصنع شيئا .. لا .. (وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم) .. أنت وحدك .. بيدك ملكوت السماوات والأرض وكل شيء .. وأنت وحدك بيدك حسن الإلهام .. وكمال التوفيق .. وتعليم خالص النوكل .. فقد أنكرنا ذواتنا في نور ذاتك . وجئناك طائفين ساعين .. ملين .. داعين .

والركن السادس : والأخير . (ربنا وابعث نسهم رسسولا منهم) وهذا ما يعنيه . . ـ عليه النسلاة والسسلام ـ بقوله : "أنا دعوة أبى إبراهيم".

أى ابعث فى تلك الأمة المسلمة من ذريتنا النى أشرنا إليها فى الركن الشالث من تلك القواعد الست لا تدعمها ربنا .. بعد تولى ألاف السنين . من غير قبادة حكيمة عليا .. مرسلة من عندك .. فأنت وحدك المنزه عن الهوى .. وعن الخطأ والضلال .. والتورط والارتحال . فأنت القائل :

(إنا كل شيء خلقناه بقدر) (٢).

ابعث في همله الأمة .. التي تسنيناها في المطلب الثالث (رسولا من انفسهم) و (من انفسهم) قلبا كماملا تاما نسزيها .. كصفحة بيضاء .. جرى فيها قلم القدرة الإلهية .. فكتب في هذا القلب اللائق المستمد . المشقبل المستقبل المستمد .. ماشاء الله .. سبحانه .. مفتنحا .. باسم الله الرحمن السرحيم - ليكون هذا الرسول .. رحمة للمالمن .. الرحمن السرحيم أياتك) وأثر التلاوة على نفس المؤمن بمكبه حتى النصارى .. الذين وفدوا من الحبشة .. على وسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. بعمد أن طلبه واأن

يسمى سوا بعض ما أنول عليه فكان عليه الصلاة والسلام يتلوه وهم يبكون ولما انتهى خروا ساجدين قالوا:

(ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنها الرسول فهاكستهنا مع الشاهدين) (٣).

هذا هوموقف التصارى عمد سماع الآبات تنلي فما بالنا والقران منلي علسها كأسا لم يسمع أو كأن وقرا في ادائنا ؟

ألا تخشيع لكلام من خلفنا ورزقنا وأمرنا ببده وقلومنا تبيض تعرفته وقيصه ولو شاء لسخل القلب وهمد المسسد وقصما فحسأة أسام الواحساء الأحسد لا تبلك لانتسبا بعما ولا فمرا ولا موما ولا حساة ولا بشهرا؟

أبلو عليهم أبابك وتعلمهم الجياب والحجيدا

وشناس من عبو حجيمه سنسم من عسر روح سندسها أه المترمين عاتشه هندرميه ساءها وحل بقول ما أم المترس عندلة أنام عندالس لا مأس عقال فإذا قرأته في نومج القالت تخور هدرمة

وذلك لعدم القدرة على تدبر المعابي - وحدا معنى - الحكمة ـ والقران ذانه بقول - (لبديروا ابانه ٤١١)

والجن أيضنا تقنول هذا القنسا حنصروه قنالوا أيصبوا) (٥)

والأمر فستربح فوإدا ترىء القيران فاستنصعوا له وأنفستوا) (٦) أي استمعوا وبديروا ما تستمعون له ليتبيه القلب إلى ما في المماني من نشري أو رحر أو يهي أو أمر أو إرشاد أو تحدير

وكللك (ويزكيهم) ومارال الدعاء من إم اهلم لمحمد سلمى الله عليه وسلم والتركية تملى الريادة وركت النفس أى طهلرت فيهو بطهيرهم من الأدران والأقلدار من النماق والرياء من السملس والمداهلة والكدب والحدام

(ولولا فصل الله عليكم ورحمته ما ركن سكم من أحد أبدا) (٧)

١٩١٢١ الله

W 44121

<sup>1.28.79</sup> Bungangan

<sup>(</sup>۱) ۳۲ الحليج .

<sup>(</sup>٣) ٥٣ أل عمران .

<sup>(</sup>٥) ٢٩ الأحقاف

<sup>(</sup>۷) ۲۱ النور

هنا ملة إبراهيم .. ست قواعد للبيت .. المادى متعلق بالبناء .. لكن رفع القواعد المقترن بهذا الدعاء .. معنوى بحت .. فيكون هنا (آيات بينات) .. ويكون هنا مسعنى مقام إبراهيم من دخله .. على أساس هذه القواعد .. كان آمنا .. يحق له أن يفيض من عرفات .. بعد تلبية صادقة «لبيك» أي يارب .. لقد استجبت لأذان خليلك .. فعلت ما أمرت به .. واجتنبت ما نهيت عنه ..

وتجردت من ثيابى وذنوبى .. وها أنذا يارب فى ثوب أشبه بالكفن .. لا يعلو واحد على واحد .. لا بالصورة ولا بالثياب .. نلبيك .. ونرفض كل من سواك.

وهكذا نرى أننا على أبواب مولد النور .. ليتحقق الركن السادس من قواعد البيت .. وتتم دعوة إبراهيم عليه السلام .

非非非

H H U

## مولسد النسور

قالت السيدة آمنة ـ رضى الله عنها ـ لعبد المطلب: إنها ولدت طفلا عجيبا .. ففزع عبد المطلب .. وقال لها: أليس بشرا سويا؟ .. قالت: بلى .. إنه أشد ضياء من القمر ليلة البدر .. ولكنه نزل ساجدا .. ثم رفع رأسه وأصبعه إلى السماء .

فطاف به عبدالمطلب حول البيت .. وهو يقول: .

أعيده بالواحد من شركل حاسد

#### \_ \ \ \_

## مولد النبور

حدث حادث الفيل .. قبل مولده \_ عليه الصلاة والسلام \_ بخمسين يوما .. في أغلب الآراء وأصدقها .. وقد روى في حديث ابن إسحاق : أن السيدة آمنة .. كانت تحدث أنها:

أتيت حين حملت به \_ عليه الصلاة والسلام \_ فقيل لها: إنك حملت بسيد هذه الأمة .

وقالت: ما شعرت بأنى حملت به .. ولا وجدت له ثقلا ولا وحما .. كما تجد النساء .. إلا أنى أنكرت رفع حيضتى .. وأتانى آت .. وأنا بين النائمة واليقظانة .. فقال: هل شعرت بأنك حملت بسيد الأنام؟ .. ثم أمهلنى .. حتى إذا دنت ولادتى.

أتائى .. فقال .. قولى :

أعيده بالواحد من شركل حاسد

ثم سميه .. محمدا ...

ولما تم لهما من حملها شمهران نوفي عبدالله في المدينة عند أخواله بني النجار.

كما ذكرنا من قبل.

وعن ابن عباس : كانت السيدة آمنة .. تحدث وتقول: أتاني آت .. حيث مر على حملي ستة أشهر ـ في

المنام \_ فسقال لى يا آمنة.. إنك حسملت بخيسر العالمين.. فإذا ولدته فسميه \_ محمدا \_ واكتمى شأنك.

قالت: ثم لما أخذنى ما يأخذ النساء .. ولم يعلم بى أحد .. وعبد المطلب فى طوافه .. فسسمعت وجبة عظيمة .. وأمرا عظيما هالنى .. ثم رأيت كأن جناح طير أيض .. قد مسح على فؤادى .. فذهب عنى الرعب .. وكل وجع أجده .

ولد \_ عليه الصلاة والسلام \_ فى فجر يوم الاثنين . . الشانى عشر من شهر ربيع الأول الموافق ٢٠ من أغسطس ٢٠٥٥ . . فى عام الفيل . . فى المكان المعروف بسوق الليل . . فى الدار التى يسمونها دار محمد بن يوسف الشقفى . . وكان هذا المكان لعقيل بن أبى طالب ضممه محمد بن يوسف الثقفى إلى داره . . حتى فصلته الخيزران أم الهادى والرشيد. فجعلته مسجدا يصلى فيه . . وفيه الآن مكتبة مكة .

ويقول أصحاب السيرة ..إن قابلته كانت أم أيمن الحبشية .. كما توجد روايات كثيرة تقول: نزل ـ صلى الله عليه وسلم ـ على يد الشفاء .. أم عبدالرحمن بن عوف .. فهى قابلته وقد نزل نظيفا .. ما به قذر.

وقد روى الطبرانى: أنه لما وقع على الأرض .. وقع مقبوضة أصابعه .. مشيرا بالسبابة .. كالمسبح بها. ولد ـ عليه الصلاة والسلام ـ مختونا مسرورا (١).

ale ale ale

وعن أنس \_ رضى الله عنه \_ أن النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال:

«من كرامتى على ربى أنى ولدت مختونا .. ولم ير سوأتي أحد».

ولد يوم الاثنين .. وبعث يوم الاثنين .. ومات يوم الاثنين.

فعن ابن عباس .. رضى الله عنه .. قال:

"ولد ـ صلى الله عليه وسلم ـ يوم الاثنين .. ورفع الحجر يوم الاثنين .. واستنبىء يوم الاثنين . وخرج مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الاثنين .. ودخل المدينة يوم الاثنين .. وكان فتح مكة يوم الاثنين".

\* \* \*

ولما ولدته أمه .. أرسلت إلى جده عبدالمطلب .. وكان يطوف بالبيت .. في تلك الليلة .. ولما جاءها .. أخبرته أنها ولدت طفلا عجيبا .. ففزع عبدالمطلب .. وقال لها:

أليس بشرا سويا؟.

قالت بلى .. إنه أشد ضياء من القمر ليلة البدر .. ولكنه نزل ساجدا .. ثم رفع رأسه وأصبعه إلى السماء.

فحمله عبد المطلب .. وطاف به حول البيت .. وعوده .. ثم أعاده إليها .. وقلبه معلق به .. ثم سماه \_ محمدا\_

وقد قيل لعبد المطلب : كيف سميت بهذا الاسم يا عبدالمطلب .. وهو ليس لأحد من آبائك؟.

فقال: إنى لأرجو أن يحمده أهل الأرض كلهم. كما قيل: إن الهاتف .. الذى أتى أمه بهذا الاسم .. أتى عبدالمطلب به أيضا.

وفى اليسوم السسابع من مسولده \_ صلى الله عليسه وسلم \_ عق عنه جده بكبش .. أى ذبح عنه كبشا .

وقد أجمع أصحاب السيرة .. على أن العام الذى حمل فيه برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ سمى عام الفتح والابتهاج .. في مكة .. لأنه علاوة على معجزة الفيل .. كانت قريش قبله في جدب شديد .. وضيق عظيم .. فلما جاء هذا العام .. اخضرت الأرض .. وأثمرت الأشجار .. وأتاهم الرغد والخير .. وفتحت عليهم بركات من السماء والأرض.. وكشرت الآبات والشريات.

\* \* \*

<sup>.</sup> (١) مقطوع السرة .

## آیسات ویشسریات

حدثت عند ولادته عليه الصلاة والسلام ظواهر كونية .. لم يستطع والسلام ظواهر كونية .. لم يستطع إنكارها المستشرقون ولكنهم عللوها بحصول زلزال تسبب في حدوثها : فارتج إيوان كسرى .. وغاضت بحيرة طبرية .. وخمدت نار فارس .. التي لم تخمد من ألف عام.

وأحس بمولده الكهان واليهود.

أما حديث سيف بن ذى يزن الحميرى .. ملك اليمن مع عبدالمطلب.. فهو حديث متع.

# آيات ويشريات

من العجيب أنه حصلت عند ولادته ـ عليه الصلاة والسلام ـ ظواهر كونية .. أجمع عليها كل أصحاب السير .. حتى العلمانيون منهم .. ولكنهم عللوها بحصول زلزال تسبب في حدوثها .. وتلك مغالطة مكشوفة منهم .. ما كان لهم أن يتردوا فيها.

منها ارتجاج إيوان كسرى .. وسقوط أربع عشرة شرفة من شرفاته .. وكانت تلك إشارة إلى أنه لم يبق من ملوكهم .. الذين استبدوا بالملك .. غير أربعة عشر ملكا . هلك منهم عشرة في أربع سنين .. وهلك أربعة إلى زمن عثمان بن عفان .. رضى الله عنه .

وخاض ماء بحيرة طبرية بقلسطين .. إشارة إلى أنه سيحدث لأصحابها بأس شديد.

وخمسدت نار فسارس . . ويروى البسيمهسقى . . والخرائطى . وابن عساكر . . أن تلمك النار كانت متقدة من الف عام ولم تخمد.

كما أحس الكهان .. اللين كان لهم قرناء من الجن .. يأتونهم بأخبار السماء .. أن السماء زادت حراستها بالشهب .. ومنع الشياطين من استراق السمع.

ويقول الشقراطيسى في هذا شعرا: ضاءت لمولده الآفاق واتصلت بشرى الهواتف في الإشراق والطفل(١) وصرح كسرى تداعى من قواعده وانقض منكسر الأرجاء ذا ميل ونار فارس لم توقد .. وما خمدت منذ ألف عام .. ونهر القوم لم يسل

ثواقب الشهب ترمى الجن بالشهب و يروى أن هارون الرشييد .. أراد هدم إيوان كسرى .. فقال له وزيره يحيى بن خالد البرمكى : يا أمير المؤمنين .. لا تهدم بناء هو آية من آيات الإسلام .. كما قال البوصيرى .. حول هذا الموضوع .. في همزيته:

وتداعى إيوان كسرى .. ولولا

خرت لمولده الأوثان وانبعثت

آية منك ما تداعى البناء

وغدا كل بيت نار . . وفيه

كربة من خمودها وبلاء

وعيون للفرس غارت .. فهل

كان لنيرانهم بها إطفاء ؟

D D D

(١) الطفل: المطر.

وقد أحس اليهـود بمولده .. بما هو مكتوب عندهم في التوراة .

فعن حسان بن ثابت .. قال : إنى لغلام ابن سبع سنين أو ثمان .. أعقل ما رأيت وسمعت .. إذا يهودى يصرخ ذات غداة : يامعشر يهود . فاجتمعوا إليه .. وأنا أسمع .. قالوا : ويلك .. مالك؟ .. قال: طلع نجم أحمد .. الذى ولد به فى هذه الليلة .

كسما جاء فى كتاب - الأنوار المحمدية - للشيخ يوسف بن إسماعيل .. حديشا رواه يعقوب بن سفيان .. بإسناد حسن - كسما فى فتح البارى - عن عائشة - أم المؤمنين - رضى الله عنها قالت: كان يهودى قد سكن بمكة .. فلما كانت الليلة .. التى ولد فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا معشر قريش .. هل ولد فيكم الليلة مولود؟ .. قالوا: لا نعلم .. قال: انظروا فإنه ولد فى هذه الليلة مولود .. سيكون نبى هذه الأمة .. بين كتفيه علامة .. فانصرفوا .. فسألوا .. فقيل لهم: قد ولد لعبد الله بن عبدالمطلب غلام .. فذهب اليسهودى معهم إلى أمه .. فلما رأى اليهودى العلامة .. صرخ وقال: ذهبت النبوة من بنى إسرائيل .. يا معشر قريش .. أما والله ليسطون بكم سطوة إسرائيل .. يا معشر قريش .. أما والله ليسطون بكم سطوة .. يخرج خبرها من المشرق والمغرب.

LI DE

كمــا روى عن عبــدالله بن عمرو بــن العاص ..أنه قال :

كمان بمر الظهران راهب .. يسمى - عيص - من أهل الشام .. وكان يقول:

يوشك أن يولد فيكم .. يا أهل مكة مولود .. تدين له العرب .. ويملك العجم .. هذا زمانه .. فكان لا يولد بكة مولود .. إلا ويسأل عنه .. فلما كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خرج عبدالمطلب .. حتى أتى ـ عيصا ـ فناداه .. فأشرف عليه .. فقال له عيص : كن أباه .. فقد ولد تلك الليلة المولود .. الذي كنت أحدثكم عنه يوم الاثنين .. ويبعث يوم الاثنين .. ويوت يوم الاثنين.

نقال عبد المطلب: ولد لى الليلة مع الصبح مولود .. قال: فما سميته؟ .. قال: سميته محمدا.

قال: والله لقد كنت أشتهى أن يكون هذا المولود في الله المسلمة أهل هذا البيت بشلاث خصصال:

إنه طلع نجمه البارحة .. وإنه ولد يوم الاثنين .. وإن اسمه محمد.

ولنا الآن رحلة جميلة .. مع عبدالمطلب .. إلى سيف بن ذى يزن الحميرى .. لنرى فيها البشريات الناطقة .. والآيات الصادقة .. التى لازمت مولده ـ عليه الصلاة والسلام ـ وقد ذكرها أصحاب السيرة .. ورجال التاريخ فى كتبهم .. منهم ابن عساكر فى الجنزء الأول .. وابن عبدربه فى العقد الفريد .. فى الجزء الأول.

فالظاهر أن حادث الفيل .. كان هزيمة ساحقة للأحباش في اليمن .. فقد حاربهم بعد عام الفيل .. سيف ابن ذي يزن الحميري اليمني .. وانتصر عليهم .. واستقل بحكم اليمن عن الحبشة .

وكان ذلك بعد مولد النبى - صلى الله عليه وسلم - وبعد موت أمه .

وذهبت وفود العرب وأشرافها .. لتهنئة سيف بن ذي يزن .. بانتصاره وتحرير اليمن من حكم الحبشة .

وكان من جملة المهنئين وفد قريش .. على رأسهم سيدهم عبدالمطلب ـ جد النبى ـ وأمية بن عبد شمس . وأسد بن عبد العرى .. وعبد الله بن جدعان .. فقدموا على سيف بن ذى يزن .. وهو فى قصر عمدان .. فطلبوا الإذن عليه.. فأذن لهم.. وتكلم عبدالمطلب مهنئا .. فلما فرغ عبدالمطلب من كلمته .. أدناه إليه وقربه ..ثم استنه ضوا إلى دار الضيافة .. وأقاموا بها شهرا ..لا يصلون إليه .. ولا يؤذن لهم فى الانصراف.

ثم دعا بعبد المطلب من بينهم .. فخلا به .. وأدنى مجلسه .. وقال:

يا عبدالمتطلب .. إنى مفوض إليك من علمى أمرا.. لوغيرك كان لم أبح له به . ولكنى رأيتك معدنه .. فأطلعتك عليه .. فليكن مصونا .. حتى يأذن الله فيه .. فإن الله بالغ أمره . إنى أجد في العلم المخزون .. والكتاب المكنون .. الذي ادخرناه الأنفسنا .. واحتجبناه دون غيرنا .. خبرا عظيما .. وخطرا جسيما .. فيه شرف الحياة .. ونضيلة الوفاء للناس كافة .. ولرهطك عامة .. ولنفسك خاصة .

قال عبدالطلب: مثلك أيها الملك بسر .. وسسر .. وبسشر .. مسا هسسو .. فداك أهسل

الوبر (١) .. زمرا بعد زمر ؟.

قال ابن ذي يزن:

إذا ولد مولود بتهامة (٢) .. بين كتفيه شامة .. كانت له الإمامة .. إلى يوم القيامة .

قال عيد المطلب:

أبيت اللعن .. لقد أبت بخير ما آب به أحد .. فلولا إجلال الملك . لسألته عما ساره إلى ما ازداد به سرورا .

فقال ابن ذي يزن:

هذا حينه الذي يولد فيه .. أو قد ولد .. يموت أبوه وأمه .. ويكفله جده وعمه .. وقد وجدناه مرارا .. والله باعشه جهارا .. وجاعل له أنصارا .. يعز بهم أولساءه .. ويذل بهم أعداءه .. ويفتتح كرائم الأرض .. ويضرب بهم الناس عن عرض . يخمد الأديان . ويكسر الأوثان . ويعبد الرحمن .. قولمه حكم فصل .. وأمره حزم وعدل

فقال عبدالمطلب:

طال عمرك .. ودام ملكك . وعلا جدك .. وعر فنخرك .. فهل الملك يسرني .. بأن يوضح فيه بعض الإيضاح؟.

والبيت ذي الطنب (٣) .. والعملامات والنصب .. إنك يا عبدالمطلب لجده من غير كذب. فخر عبدالمطلب ساجدا .. وقال ابن ذي يزن:

أحسست شيئا عما ذكرت لك؟

أيها الملك . كان لي ابن كنت له محبا .. وعليه حدبا مشفقا .. فزوجته كريمة من كرائم قومه .. يقال لها : آمنة بنت وهب بن عبمد مناف .. فجاءت بغلام بين كتمفيه شامة .. فيه كل ما ذكرت من علامة .. مات أبوه وأمه .. وكفلته أنا وعمه .

فقال ابن ذي يزن:

ابنك .. واحذر عليه اليهسود . فإنهم له أعداء ..

.. يأمر بالمعروف ويفعله .. وينهى عن المنكر ويبطله .

فقال ابن ذي يزن:

ارفع رأسك . ثلج صدرك .. وعلا أمرك . فهل

فقال عبدالمطلب:

إن اللذي قلت لك كسما قلت .. فاحفظ

ولن يجعل الله لهم عليمه سبيلا .. أطو ما ذكرت لك دون هؤلاء الرهط الذين معك .. فإني لست آمن أن تدخلهم النفاسة .. على أن تكون لكم الرياسة .. فيسغون لك الغوائل .. وينصبون لك الحبائل .. وهم فاعلون وأبناؤهم .. ولولا أنى أعلم أن الموت مجتاحي قبل مبعثه .. لسرت بخيلي ورجلي .. حتى أصير بيشرب ـ دار مهجره - فإنى أجد في الكتاب الناطق .. والعلم السابق .. أن يثرب دار هجرته .. وبيت نصرته .. ولولا أنى أقيه الآفات . وأحذر عليه العاهات . لأعلنت على حداثة سنه .. وأوطأت أقدام العرب عقبه .. ولكني صارف إليك ذلك عن تقصير منى عن معك.

ثم أمر لكل رجل منها بعشرة أعبد .. وعشر إماء سود .. وخمسة أرطال فضة .. وحلتين من حلل اليمن .. وكرش مملوءة عنبرا . . وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك .. وقال: إذا حال الحول .. فأنبئني بما يكون من أمره .

فما حال الحول .. حستى مات ابن ذي يزن. فكان عبداللطلب يقول:

يا معشر قريش .. لا يغبطني رجل منكم .. بجزيل عطاء الملك . فإنه إلى نفاد .. ولكس يغبطني بما يبقى لي ذكره وفخره لعقبي.

فيقولون له: وماذاك؟ .. فيقول سيظهر بعد حين.

ومن أجل هذا كان عبدالمطلب .. يحترم النبي وهو صغير ..ويقول لأولاده .. إذا نحوا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم .. عن مجلسه لصغره:

«دعوا ابني هذا .. فو الله إن له لشأنا».

وقد اعترض بعض المستشرقين على هذه القصة..

قصة عبد المطلب مع سيف بن ذي يزن . . منهم الأستاذ - فيل - والأستاذ - موير - . وقالوا إن القصة تشمل مبالغات . فيما يتعلق بالأخبار عن النبي المنتظر .. مما يجمعلهم يشكون في النبوءات التي وردت على لسان سيف بن ذي يزن.

مع أنهم لم يستطيعوا إنكار هذه الرحلة من الوجهة التاريخية .. فلم يستطع ـ موير ـ مثلا .. أن ينكر ذهاب وفود العرب . . لتهنشة ابن ذي ينزن . . ومعهم

<sup>(</sup>٢) تهامة : يحدها البحر الأحمر غربا .. والحجاز شمالا . واليمن جنوبا .

<sup>(</sup>٣) الطنب بضمتين : حبل الخباء

عبد المطلب الذي كمان وقتشذ حاكم مكة .. وأدى الأمر بالأستاذ فيل .. إلى إنكار تلك القصة تاريخيا.

ونحن إذا عدنا إلى التاريخ: نجد أن اليمن كانت تابعة للحبشة. وازداد كره اليمنيين لحكم الأحباش.. ونهض من بينهم سيف بن ذى يزن .. لاسترداد عرض آبائه.. فسمعى لدى الإمبراطورية الرومانية لشد أزره.. ومساعدته ضد الحبشة.. ولكنه لم يفلح فى إقناع الرومان بذلك. فلحأ إلى الفرس.. واستطاع الحصول على موافقتهم.. وأمدوه بالعتاد والجيش.. وحارب الحبشة وانتصر عليها .. وقتل واليها .. الذى كان يسمى مسروقا – وذلك حوالى سنة ٥٧٥ ميلادية .. وهو العام الذى توفيت فيه السيدة آمنة بنت وهب – أم رسول الله صلى التاريخية .. على حصوله هذا الحدث.

كسما أنه لا مسجال للاعتراض على ذهاب الوفود العسربيسة.. لتسهنشة سسيف بن ذى يزن .. على تلك الانتصارات.. وخاصة لما هو معروف عن العرب .. من الحمية والقبلية.. وحسن الجوار .. واشتراك مصالحهم التجارية مع اليمنيين .. فى رحلة الشتاء كل عام.. كسما كانوا يرحلون إلى الشام صيفا.. من أيام فهر بن غالب وهو قريش - الجد العاشر للنبى - عليه الصلاة والسلام - على زعمائهم ورؤسائهم القيام بهذا الواجب.. واجب تهنئة سيف بن ذى يزن .. بانتصاره على الحبشة.

هذا من جهة صحة الرحلة تاريخيا في سنة ٥٧٥ م .. أي في سنة وفاة أمـه – عليه الصلاة والسلام – كـما هو ثابت في التاريخ.

وأما من جهة التنبؤات.. فإن ما أخبر به سيف بن ذى يزن عبد المطلب .. لم يزد على ما قاله بحيرا الراهب لأبى طالب .. بعد ذلك .. وما عرفه سلمان الفارسى \_ رضى الله عنه \_ وخرج من بلاده \_ فارس \_ للبحث عنه .. وسنذكرها فى حينها .. إن شاء الله \_ تعالى .

كما لم يخرج عما أذاعه أحبار اليهود قبل وبعد مولده - صلى الله عليه وسلم - فلماذا تكذبونها - أيها المستشرقون - وتدعون أنها مبالغات .. مع أننا سلمنا معكم بتلك التنبؤات التى ذكرها المجوس الثلائة .. عندما أتوا من بلادهم الشرقية .. إلى أورشليم .. بحثا وراء نجم عيسى - عليه السلام - الذى ظهر في السماء . حتى وجدوه قد ولد في بيت لحم بفلسطين ؟

لماذا سلمتم عقليا بهذه .. وكذبتم بتلك ؟.

ليس هذا منكم إلا تعصب أعمى .. وميلا مع الهوى .. وجدالا بالباطل وإلا فكيف يحيط العقل بحكمة الحكيم .. وعلم العليم ؟.

وهيا بنا .. لنصحب الوليد الكريم . في رحلته إلى في الصحراء .. ورحيب البيداء .. إلى بنى سعد .. مع السيدة حليمة السعدية ـ مرضعة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم .

## إلى بادية بنى سعد

مر جماعة من أحبار اليهود بالسيدة حليمة السعدية ـ رضى الله عنها ـ فقالت لهم : ألا تحدثونى عن ابنى هذا .. حملته كذا .. ووضعته كذا .. ورأيت عند ولادته كذا .. وذكرت لهم كل ما سمعته من أمه .. وكل ما رأته هى بعد أن أخذته .. مدعية أنها أمه .

فقالوا لها: أويتيم هو؟ .. فقالت لا .. هذا أبو ه .. وأنا أمه .

فقالوا : لو كان يتيما لقتلناه .

لأن ما قالته من علامات نبوته في التوراة.

# إلى بادية بني سعد

#### -1+-

رضع - عليه الصلاة والسلام - بعد رضعاته الأولى من أمه - من ثويبة الأسلمية .. جارية عمه أبى لهب .. التى أعتقها حين بشرته بولادته .. رضع منها أياما .. قبل قدوم السيدة حليمة إلى مكة .

ويقول ابن قيم الجوزية .. في كتابه \_ زاد المعاد \_ إن ثويبة .. أرضعت معه \_ عليه السلام \_ أبا سلمة عبدالله بن عبدالأسد المخزومي .. بلبن ابنها مسروح .. وأرضعت معهما عمه حمزة بن عبدالمطلب (١).

كما يقول الشيخ يوسف بن إسماعيل فى كتابه الأنوار المحمدية - إن أبا لهب .. رؤى فى المنام بعد موته .. فقيل له ما حالك؟ .. قال: فى النار .. إلا أنه يخفف عنى فى كل ليلة اثنين .. وأمص من بين أصبعى هاتين ماء .. وأشار برأس أصبعيه .. وأن ذلك بإعتاقى لثويبة .. عندما بشرتنى بولادة ـ محمد ـ وبإرضاعها له .

ومن مرضعاته أيضا خولة بنت المنذر .. ومن حاضناته .. الفاضلة الجليلة أم أيمن ـ بركة الحبشة ـ وكان ـ عليه الصلاة والسلام ـ قد ورثها عن أبيه .. وقيل أيضا أنها

كانت دايته .. قال هذا ابن الجوزية .. ويجوز أن أم أين كانت مع الشفاء أم عبدالرحمن بن عوف في ولادته \_ صلى الله عليه وسلم \_ كما ذكرنا من قبل.

وقد اسلمت أم أيمن - رضى الله عنها - فى أول ظهور الإسلام .. وهاجرت إلى الحبشة .. وإلى المدينة .. وكان - عليه الصلاة والسلام - يقول: «أم أيمن أمى بعد أمى».

وزوجها من حبه لها زيد بن حارثة .. فولدت له أسامة بن زيد .

دخل عليها أبو بكر وعمر - رضى الله عنهما - بعد موت النبى - صلى الله عليه وسلم - وهى تبكى .. فقالا لها: يا أم أيمن ما يبكيك؟ .. فما عند الله خير لرسوله .. قالت: إنى لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله .. وإنما أبكى لانقطاع خبر السماء .. فهيجتهما على البكاء فبكيا .

وقد توفيت بعد ما توفى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بخمسة أشهر (٢) .

ولكن المرضعة الرئيسية له .. السيدة حليمة بنت ذويب السعدية .. وتكنى أم كبشة ـ أرضعته بلبن ابنها

۱ ابن قيم الجوزية ص ٣٣ جـ ١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم - باب ارد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم».

عبد الله أخى أنيسة وجذامة \_ الشيماء \_ أولاد الحرث بن عبد العزى بن رفاعة السعدى.

فالشيماء أخته من الرضاعة .. وكانت تحتضنه مع أمها .. وهى التى قدمت على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم .. مع وفد هوازن .. فبسط لها رداء ه .. وأجلسها عليه .. تكريما لها .. ورعاية لحقها .

كما أن حليمة أرضعت معه أبا سفيان بن الحارث ابن عبدالمطلب .. وكان شديد العداوة لرسول الله عليه وسلم .. وكان شديد العداوة لرسول الله عليه وسلم .. ثم أسلم عام الفتح.. وحسن إسلامه. كما كان عمه حمزة بن عبدالمطلب.. مسترضعا في بني سعد بن بكر.. فأرضعت أمه يوما - رسول الله - صلى الله عليه وسلم .. وهو عند أمه حليمة .. فكان حمزة رضيع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من وجهين : من جهة ثويبة .. ومن جهة السعدية .

وكان للهاب الرضيع محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى ديار بنى سعد .. قصة عسجيبة .. تدل على أنه كان محفوفا بعناية خاصة من السماء .. اختص بها دون سواه .. أجمعت عليها كل المراجع الشرقية والغربية على السواء.

وذلك أن سادة قريش .. كانوا يرسلون أبناءهم .. عقب ولادتهم مباشرة .. إلى قبيلة من القبائل التى تعيش في البادية .. فيلتمسون لهم المراضع فيها .. ويغدقون لهم المعطايا والهدايا .. لينشأ الابن على شظف الصحراء .. وخشونة البيداء .. وليرضع فيها كيان الرجولة والقوة والعزم .. وليكون حاد البصر .. بعيد النظر .. حيث الفضاء مترامى الأطراف .. والأفق ممتد الأكناف .. فلا جدران تحد الأنظار .. ولا أشجار تحجب الأبصار .. وإنما هناك انطلاقة الكون بفطرته وطبيعته وخشونته وقسوته بغير حدود.

وجاء نسوة من بني سعد إلى مكة .. يلتمسن الرضعاء .. في سنة شديدة القحط .. قاسية الجدب .. علهن ينلن الخير والعطايا من سادة قريش .. آباء الأطفال الرضع .. ومن بينهن السيدة حليمة السعدية .

الميمونة .. رحلة الرضيع الكريم - محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى ديار بنى سعد .. حيث نقضى معه فترة الطفولة .. وبواكير الصبا. فبعد أن قالت حليمة: إنها خرجت من بلدها .. مع زوجها الحارث بن عبد العزى وابن لها صغير ترضعه.. تقصد ابنها - عبد الله ـ في نسوة من بنى سعد بن بكر ..

إلى وصف ما حدث. من السيدة حليمة نفسها ،، فهو

أصدق الأحاديث وأوثقها وأبلغها .. عن تلك الرحلة

وأستسمح القارىء الكريم.. في أن نستمع معا...

يلتمسن الرضعاء.

قالت: كانت سنة شهباء (١).. لم تبق لنا شيئا.. فخرجت على أتان لى قمراء (٢).. معنا مشارف (٣) لنا.. والله ما تبض (٤) بقطرة .. وما ننام من صبينا الذى معنا من بكائه من الجوع . ما في ثديي ما يغنيه .. وما في مشارفنا ما يغذيه .. ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج .. مشارفنا ما يغذيه .. ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج .. فيخرجت على أتاني تلك . فلقد أدمت (٥) بالركب .. حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا (٦) حتى قدمنا مكة .. نلتمس الرضعاء .. فما منا امرأة .. إلا وقد عرض عليها رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم .. وما عسى أن تصنع أمه وجده ؟ .. فكنا نكرهه لذلك .. فما بقى امرأة قدمت معى .. إلا أخذت رضيعا .. فقال : لا بأس عليك أن تفعلي .. عسى الله أن

فذهبت إليه فأخذته .. وما حملنى على أخذه .. إلا أنى لم أجد غيره .. فلما أخذته رجعت به إلى رحلى .. فلما وضعته فى حجرى .. أقبل على ثديى بما شاء من لبن .. فشرب حتى روى .. وشرب معه أخوه حتى روى .. ثم ناما .. وما كنا ننام منه قبل ذلك .. وقام زوجى إلى شارفنا .. فإذا أنبها لحافل (٧) .. فحلب منها ما شرب .. وشربت معه .. حتى انتهينا ريا .. فبتنا بخير ليلة .

وقال صاحبى ـ تقصد زوجها ـ حين أصبحنا : تعلمى والله يا حليمة . . لقد أخذت نسمة مباركة . . فقلت: والله إنى لأرجو ذلك .

يجعل لنا فيه بركة .

<sup>(</sup>٢) أنثى الحمار في لونها بياض.

<sup>(</sup>٤) لا تحلب.

<sup>(</sup>٦) العجف ـ يفتح العين والجيم ـ الهزال .

<sup>(</sup>١) جدباء.. لأن الأرض تكون فيها بيضاء.

<sup>(</sup>٣) المشارف - بضم الميم - الناقة الحسنة.

<sup>(</sup>٥) أطلت عليها المسافة - لتمهلهم عليها.

<sup>(</sup>٧) ممتلئة الضرع من اللبن.

ثم خرجنا .. وركبت أتانى .. وحملته عليه معى .. فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم .. حتى أن صواحبى ليقلن لى: ياابنة أبى ذؤيب .. ويحك أربعى علينا(١) .. أليست هذه أتانك . التى كنت خرجت عليها ؟ .. فأقول لهن: بلى والله إنها لهى .. فيقلن والله إن لها لشأنا.

ثم قدمنا منازلنا في بلاد بني سعد .. وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها .. فكانت غنماتي تروح على حين قدمنا به معنا .. شباعا لبنا .. فنحلب ونشرب .. وما يحلب إنسان قطرة لبن .. ولا يجدها في ضرع .. حتى كان الحاضرون من قومنا .. يقولون لرعيانهم: ويلكم .. اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب .. فتروح أغنامهم جياعا .. وما تبض بقطرة لبن .. وتروح غنمي شباعا لبنا .. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير .. حتى مضت سنتاه وفصلته .. وكان يشبب شبابا لا يشبه الغلمان .. فلم يبلغ سنتيه .. حتى كان غلاما جفرا(٢) .

فقدمنا به على أمه .. ونحن أحرص شىء على مكثه فينا .. لما كنا نرى من بركته .. فكلمنا أمه .. وقلنا : لوتركتيه عندنا حتى يغلظ .. فإنا نخشى عليه وباء مكة .. ولم نزل بها .. حتى ردته معنا .

ثم تقول السيدة حليمة: فرجعنا به .. فوالله إنه بعد مقدمنا بأشهر مع أخيه .. لفى بهم (٣) لنا خلف بيوتنا .. إذا أتانا أخوه يشتد .. فقال لى و لأبيه : ذاك أخى القرشى .. قد أخذه رجلان .. عليهما ثياب بيض .. فأضجعاه .. وشقا بطنه .. فهما يسوطانه (٤).

قالت: نخرجت أنا وأبوه نحوه .. فوجدناه قائما .. ممتقع الوجه .. فالتزمته والتزمه أبوه .. فقلنا له: مالك يا بنى؟ فقال .. جاءنى رجلان .. عليهما ثياب بيض .. فأضجعانى .. وشقا بطنى .. فالتمسا فيه شيئا لا أدرى ما هو ا! .. قالت : فرجعنا إلى خبائنا.. وقال لى أبوه : يا حليمة .. لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب .. فألحقيه بأهله .. قبل أن يظهر ذلك به .. فاحتملنا ه .. وقدمنا به على أمه .. فقالت : ما أقدمك به يا ظئر (٥) ..

(١) أي اعطفي علينا بالرفق وعدم السير السريع

(٢) ا الغلام الجفر: الغليظ الشديد.

وقد كنت حريصة عليه.. وعلى مكثه عندك؟.. نقلت: قد بلغ الله با بنى.. وقضيت الذى على .. وتخوفت الأحداث عليه.. فأديته إليك كما تحين.

قالت: ما هذا شأنك.. فأصدقيني خبرك.. قالت: فلم تدعني حتى أخبرتها.

فقالت: أفتخوفت عليه الشيطان؟.. قلت: نعم.. قالت: كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل.. وإن لابنى لشأنا.. أفلا أخبرك خبره؟ .. قلت: بلى.

قالت: رأيت حين حملت به.. أنه خرج منى نور أضاء لى به قصور بصرى من أرض الشام.. ثم حملت به .. فوالله ما رأيت من حمل قط.. كان أخف ولا أيسر منه.. ووقع حين ولدته .. وإنه لواضع يديه بالأرض.. رافع رأسه إلى السماء.. دعيه عنك.. وانطلقى راشدة.

ويكفينا من مؤرخى الغرب. أنهم لم ينكروا حادث شق صدره الشريف .. وهو صغير في ديار بني سعد.. ومنهم الأستاذ (موير).. في كتابه -- حياة محمد -- والأستاذ (نيكولسون) في كتابه -- تاريخ أدب العرب --.

ولكنهم علوها - تمشيا مع مكابرتهم بالباطل.. وإنكارهم لرسالته - عليه الصلاة والسلام - بأنها نوبة من نوبات الصرع.. ولاشك أن هذا الكلام لا يستحق شرف المناقشة .. لأن محمدا - صلى الله عليه وسلم - لم تظهر عليه أي علامة من علامات الصرع طوال حياته .. وحياته كلها معروفة للجميع.. صغيرها وكبيرها.

فمعروف عنه كيف يأكل ويشرب وينام ويمشى.. كل حركة فى حياته معروفة للجميع.. ولم تذكر عنه أى علامة من علامات الصرع مطلقا.. وإنما هو التعصب الأعمى .. كما قدمنا.

ولكن لنا وقفة قصيرة.. أمام حادث شق صدره الشريف.

فقد وردت روايات تقول: إن الملكين شقا صدره الشريف.. وأخرجا منه علقة الشيطان.. وهؤلاء الرواة - من حيث لا يدرون يجردونه - عليه الصلاة والسلام - من شرف الصراع النفسى مع الشيطان .. ونزغاته مع

(٣) صغار الغنم.

(٥) المرأة ترضع ولد غيرها.

<sup>(</sup>٤) يحركان بطنه ببعضها .

<sup>0 5</sup> 

مع الإنسان .. فهل ينال البشر درجة السمو على الملائكة .. إلا بشرف هذا الصراع.. وذلك النضال؟.

إذا كان الملكان.. قد أخرجا من صدره الشريف علقة الشيطان.. فمعنى هذا أنه قد صار ملاكا.. ليس فى حاجة إلى مقاومة إغراء.. أو مصارعة هوى فى النفس.. أو ميل مع الشيطان.. مع أنه إمام المجاهدين.. وقائد المقاومين والمصارعين لميل النفس ونزغات الشياطين.. ليكون جديرا بما أعده الله له من الوسيلة والفضيلة.. والشرف والدرجة الرفيعة.

ودليلنا على ذلك.. ما قاله هو - عليه الصلاة والسلام - عن بعض مواقفه مع الشيطان.

فعن محمد بن بشار.. عن محمد بن جعفر.. عن شعبة.. عن محمد بن زياد.. عن أبى هريرة.. عن النبى - صلى الله عليه وسلم -:

"إن عفريتا من الجن.. تفلت البارحة.. ليقطع على ملاتى .. فأمكننى الله منه .. فأخلته .. فأردت أن أربطه على سارية من سوارى المسجد.. حتى تنظروا إليه كلكم.. فذكرت دعوة أخى سليمان (رب هب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى) فرددته خاسئا" جاء فى صحيح البخارى(١).

إنه - عليه الصلاة والسلام ـ قمة .. فوق الإنسية والجنية والملائكية معا .. وما كان شق صدره الشريف.. إلا إعدادا لهذا الصدر.. ليكون أرضا طيبة خصبة .. لتغرس فيها يد القدرة.. ما شاء الله من آيات بينات ... وصوادع محكمات .. تنبت رياض الحكمة .. التي تكون رحمة للعالمين.. من إنس وجن.. وملائكة مقربين .

ويقول صاحب الهمزية \_ إشارة إلى إرضاعه صلى الله عليه وسلم \_:

وبدت فى رضاعه معجزات
ليس فيها عن العيون خفاء
إذ أبته ليتمه مرضعات
قلن ما فى اليتيم عنا غناء
فأتته من آل سعد فتاة
قد أبتها لفقرها الرضعاء
أرضعته لبانها فسقتها
وبنيها ألبانهن الشاء

أصبحت شولا عجانا وأمست
ما بها شائل ولا عجفاء
أخصب العيش عندها بعد محل
إذ غدا للنبى منها غذاء
يالها منة لقد ضوعف الأجر
عليها من جنسها والجزاء
وإذا سخر الإله أناسا

لسعيد فإنهم سعداء وتروى السيدة حليمة \_ رضى الله عنها \_ إنه مر بها جماعة من اليهود .

فقالت لهم: ألا تحدثونى عن ابنى هذا .. حملته كذا .. ووضعته كذا .. ورأيت عند ولادته كذا .. وذكرت لهم كل ما سمعته من أمه .. وكل ما رأته هى .. بعد أن أخذته .. وأسندت كل هذا إلى نفسها .. كأنها هى التى حملته ووضعته .

نقال اليهود بعضهم لبعض: اقتلوه .. فقالوا لها : أويتيم هو؟ .. فقالت: لا .. هذا أبوه .. وأنا أمه .. فقالوا: لو كان يتيما لقتلناه .. لأن ذلك عندهم من علامات نبوته

وعن السيدة حليمة أبضا:

إنها نزلت به بسوق عكاظ .. وهو سوق في الجاهلية .. بين الطائف ونخلة .

وكانت العرب تقيم بها شهر شوال .. عندما يقصدون الحج .. ويتفاخرون .. ويتناسبون .. ويتبادلون الشعر ..ويبيعون ويشترون .

فلما وصلت به السيدة حليمة سوق عكاظ .. رآه كاهن يهودى .. وحادثه .. فقال: يا أهل عكاظ .. اقتلوا هذا الصبي .. واقتلوني معه .. فإن له ملكا سيذلكم به .

فمالت به السيدة حليمة .. وحادت عن الطريق .. فأنجاه الله - تعمالى - ويعود محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة .. حيث يبقى بها نصف قرن من الزمان .. ملى و بأحداث وأحداث .

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى ـ الجزء الرابع ـ ص ١٩٧ - طبعة الشعب .

## بلاء الأنبياء

مات أبوه ـ عليه الـصلاة والسلام ـ وهو فى بطن أمه جنين .. وماتت أمه .. وهو لم يبلغ من العـمر ست سنين .. واختاره ربه أميا .. لا يقرأ ولا يكتب .. حتى لا يكون لأحد عليه فضل مطلقا غير ربه .. فلا أب . ولا أم .. ولا معلم .

ثم جرد الله ـ تعالى ـ حبيبه محمدا .. من هذا الجدد الرءوف .. والقلب العطوف .. فمات عبدالمطلب .. وهو مازال صبيا .

# بلاء الأنبياء

لما قارب عليه الصلاة والسلام من عمره خمس أو ست سنين. خرجت به أمه إلى أخواله. بنى عدى بن النجار في المدينة.. تزورهم.. ومعها أم أيمن بركة الحبشية.. التي ورثها عن أبيه وذلك في سنة ٥٧٥ ـ ٢٧٥م .. فنزلت به في دار النابغة.. فأقامت به عندهم شهرا.

وكان \_ عليه الصلاة والسلام \_ يذكر أمورا كانت في مقامه ذلك.

نظر إلى الدار.. بعد هجرته.. وقال: ها هنا نزلت بى أمى.. وأحسنت العوم فى بشر بنى عدى بن النجار.. وكان قوم من اليهود يختلفون.. ينظرون إلى ً.

قالت أم أيمن: فسمعت أحدهم يقول: هو نبى هذه الأمة.. وهذه دار هجرته.. فوعيت ذلك كله من كلامهم.

ثم رجعت به أمه.. تريد مكة .. فلما كانت بالأبواء.. بين مكة والمدينة.. مرضت وتوفيت.. ودفنت بالأبواء.. وكان عمرها ثلاثين سنة.

وفي الحسديث: أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم - "زار قبس أمه بالأبواء.. في ألف مقنع.. فبكي وأبكى » أي كان معه ألف فارس مغطى بالسلاح.

وبوفاة أمه .. صار \_ عليه الصلاة والسلام \_ يتيم الابوين.. فحضنته أم أيمن.. وحملته إلى جده عبدالمطلب.

وقد أشار القرآن الكريم إلى يتمه.. بقوله تعالى «ألم يجدك يتيما فآوى»(١).

ولنا وقفة قصيرة.. أمام هذا اليتم المبكر.. مات أبوه عليه الصلة والسلام ـ وهو في بطن أمه جنينا.. وماتت أمه .. ولم يبلغ عمره ست سنين.. قضى أغلبها بعيدا عنها.. في ديار بني سعد.

فقد قرأت قولا.. للأستاذ عباس العقاد.. حول قول الله .. تعالى .. عنه «النبى الأمى» وفسرها على أنه .. النبى الأممى .. أى أنه أرسل إلى جميع الأمم.. وهذا معنى جميل .. لولا أن التكلف ظاهر فيه.. فإن الله .. سبحانه .. قسال «المنبى الأمى» ولم يقل النبى الأممى، ويبسدو

<sup>(</sup>١) أية ٦ سورة الضحي.

أن الأستاذ العقاد.. استعظم معنى الأمية.. وأراد نفيها عنه.. تكريما له .. عليه الصلاة والسلام .. .

ولكن الأمية في القراءة والكتابة.. من دواعي الفخر بالنسبة له.

فلو أنه تعلم القراءة والكتابة.. لكان له معلم.. علمه الألف والباء.. والواو والياء.. والأثر الحكمى يقول: من علمنى حرفا.. صرت له عبدا.. فمن الذى يستحق أن يكون محمد عبدا له؟ غير الله \_ سبحانه وتعالى \_ ؟

ليس لأحد عليه فضل مطلقا غير ربه.. لا أب.. ولا أم.. ولا معلم.

هكذا أراد الله له.. ليكون خالصا له.. من جميع زوايا التأديب والتعليم والتربية.. لافضل لأحد عليه.. فهو كما قلنا قمة البشرية والجنية والملائكية.

#### \* \* \*

وقد يظن البعض .. أن جبريل ـ عليه السلام ـ كان معسلما له.. حال تنزله عليه ـ بالقرآن الكريم.. يقرأ عليه الآيات.. فيعلمه إياها.. وهذا ظن خاطىء .. فيما كان موقف جبريل منه إلا كموقف ساعى البريد.. يحمل الخطاب المسجل إلى صاحبه.. وهو لايدرى ما فيه.

لقد كان تنزل جبريل - عليه السلام - عن طريق القلب.. لاعن طريق السمع.. فقد قال تعالى (نزل به الروح الأمين على قلبك)(١).. ولم يقل على سمعك.. فكان الروح الأمين - جبريل - ينزل على القلب الأمين - قلب محمد - بالآيات التي يريد الله تعالى إبرازها .. في صدره الشريف.. فتنبت الآيات فيحصل التفاعل .. في صدره الشريف.. فتنبت الآيات مشهودة بصدره.. قبل أن تخرج إلى الأسماع آيات تتلى.. وكان - عليه الصلاة والسلام - يحاول أن ينطق بها خشية أن تزول تلك المشاهد.. فيقول الله - تعالى - له:

(ولا تعــجل بالقــرآن من قــبل أن يقــضي إليك وحيه)(٢).

وفي نجم آخر.. يقول له:

(الاتحرث به لسانك لتعجل به \* إن علينا جمعه وقرآنه) أي علينا نحن قراءته. فيلا شأن لك بتنحريك لسانك. أو إبراز الحروف. في الله حل وعلا هو الذي يتكلم عن طريق هذا اللسان. لسانه عليه الصلاة والسلام - لأنه كلام الله عن طريق جبريل. وليس كلام محمد. ولا كلام جبريل.

ولتأكيد هذا الأمر.. قال في الآية التالية (فإذا قرأناه فأتبع قرآنه \* ثم إن علينا بيانه)(٣).

非非非

فإذا سأل سائل: إن حديث حراء.. الذي يرويه عليه عليه الصلاة والسلام - يقول: عن ظهور جبريل - عليه السلام له .. وهو يتعبد في غار حراء.. ونصه كما جاء في صحيح البخاري.. عن عائشة - رضى الله عنها:

«فىجساءه الملك.. فىقسال لمه: اقسرأ.. فىقسال مسا أنا بقارىء.. قال: فأخذنى فغطنى.. حتى بلغ منى الجهد.. ثم أرسلنى .. فقسال: اقرأ.. فقلست: ما أنا بقارىء.. فأخذنى فغطنى الثانية.. حتى بلمغ منى الجهد.. ثم أرسلنى.. فقال: اقرأ.. فقلت: ما أنا بقارىء.. فأخذنى فغسطنى الثالثة.. ثم أرسلنى .. فقال.

(اقرأ باسم ربك الذى خلق \* خلق الإنسان من علق \* اقرأ وربك الأكرم)(٤).

فتبادل الحديث هنا.. بين محمد وجبريل ـ عليه السلام ـ بقال وقلت.. مما يوحى إلى الفكر أن القول كان عن طريق السمع؟.

وهذا سؤال وجيه.. من غير شك والإجابة عليه تدعونا إلى معرفة معنى القول.. في القرآن الكريم.. وهو المصدر الرئيسي للغة العرب.. فنجد عيسى عليه السلام لحظة ميلاده يقول لأمه (فإما ترين من البشر أحدا فقولى إلى نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا)(٥)

فأمامنا في هذه الآية معنى غريب.. يقول لهما عيسى: قولى ولا تتكلمي.

وكان قولها بالإشارة.. عندما واجهها قسومها بما واجهها واجهام (فأشارت

<sup>(</sup>١) ١٩٢ ـ الشعراء،

<sup>(</sup>٣) ١٨ ... ١٩ القيامة

<sup>(</sup>٥) ٢٦ - مريم.

<sup>(</sup>۲) ۱۱٤ حله.

<sup>(</sup>٤) أيول سورة العلق.

إليه) (١) . فالقول هنا ـ كما ترى ـ كان بالإشارة .

وإذا تأملنا .. فى قبوله تعالى: (وأسروا قولكم أو اجهروا به) (٢) .. وقوله أيضا فى نجم آخر: (سواء منكم من أسر القول ومن جهر به) (٣) .. نجد أن القول فى الآيتين .. قبد يكون سرا فى النفس . أو جبهرا باللفظ .. ومعنى هذا أن القول تقرير فى أعماق النفس .. يلفظه اللفظ إلى الخارج عن طريق اللسان .. ولهذا سمى اللفظ لفظا .. من لفظ الشىء .. أى أخرجه ، وتكون العبارة ليضا .. من العبور .. أى السباحه من جانب إلى جانب .. لأن العبارة تعبر بالقول من نفس القائل .. إلى أذن السامع.

ولعلنا استطعنا الآن أن نفهم .. أن جبريل ـ عليه السلام ـ لـم يكن معلما لمحمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ وأن محمدا ليس لأحد عليه فضل مطلقا .. غير الله ـ سبحانه ـ ولهذا يقول مفتخرا: «أدبني ربى فأحسن تأديبي»

ومن أجل هذا مات أبوه وهو في بطن أمه جنينا .. ثم مانت أمه .. وهو لم يبلغ ست سنين .. وحضنته أم أيمن .. وحملته إلى جده عبدالمطلب .

وفى السنة التى مانت فيها أمه ـ رمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ رمدا شديدا .

N N N

وكان حبدالمطلب يرحاه رحاية خاصة .. ويؤثره على بنبه .. لما كان يلمح فيه من أمارات العظمة .. ودلائل النبوة .. التى بشره بها سيف بن ذى يزن .. وبما كان لمحمد حملى الله عليه وسلم ـ من جاذبية خاصة .. تدفع من يراه إلى حبه .. وكانت هذه العظمة والجاذبية .. تزداد وضوحا كلما شب وترعرع .. وقد ثبت مما رواه الصحابة .. أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كانت له جاذبية غريبة .. فكانوا يحبونه حبا لا يستطيعون مقاومته .. ولا يعصون له أمرا..

وقد روى .. أن قريشا تتابعت عليها سنو جدب .. فى حياة عبدالمطلب .. فارتقى هو ومن حضره من قريش جبل أبى قبيس .. ومعه ـ محمد ـ فقام عبدالمطلب .. واعتضده ـ عليه الصلاة والسلام ـ فرفعه على عاتقه .. وهو يومئذ غلام صغير .. فقال:

أيفع .. أو قرب .. ثم دعا .. فستقوا في الحال . وأيفع : أي ارتفع .

وكان الاستسقاء في الجاهلية بطريقة أخرى .. فكانوا إذا تتابعت عليهم الأزمات واشتد الجدب .. واحتاجوا إلى المطر .. يجمعون بقرا .. ويعلقون في أذنابها وعراقيبها السلع والعشر (٤) .. ويصعدون بها إلى جبل وعر .. ويشعلون فيها النار .. ويفرقون بينها وبين أولادها . ويسوقون البقر إلى ناحية العرب . وتسمى هذه النار ـنار الاستمطار.

وقالوا: إنما يضرمون النار في أذناب البقر.. تفاؤلا للبرق بالنار.

ويضجون بالدعاء والتضرع .. وكانوا يرون ذلك من الأسباب الموصلة إلى نزول الغيث .

排 排 排

وكان يوضع لعبد المطلب فراش وثير .. في ظل الكعبة .. ويجلس أولاده حول هذا الفراش .. لا يجرؤ أحدهم على الجلوس عليه .. هيبة منه .. وإجلالا له .. حتى يخرج عبدالمطلب فيجلس عليه .. فكان عليه الصلاة والسلام يأتى وهو صبى صغير .. فيجلس عليه .. فيأخذه أعمامه وينحونه عن الفراش .. فيقول لهم عبد المطلب.. عندما يرى ذلك منهم . دعوا ابنى هذا فوالله إن له لشأنا.

وشاء الله \_ سبحانه \_ أن يجرد حبيبه محمدا من هذا الجد الرءوف .. والقلب العطوف \_ فتوفى عبد المطلب بحكة سنة ٥٧٥م .. بعد عام الفيل بشمانية أعوام .. وله مائة وعشرون سنة . وكان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يبكى خلف سريره .. وهو لم يبلغ الثامنة من عمره .

وقد دفن عبدالمطلب بالحجون \_ جبل بأعلى مكة \_ عند قبر جده قصى.

ولما حضرته الوفاة .. أوصى بمحمد إلى عمه ـ أبى طالب ـ شقيق أبيه عبدالله .

# وفی هذه السنـــة مــات حــاتم الطائی .. وکــسـری أنوشروان.

وأبو طالب اسمه .. عبد مناف .. و .. عبد الكعبة .. وكان كسريما .. لكنه كان فسقيرا . كثير العيال . فرأى فى . النبى .. صلى الله عليه وسلم .. خيرا وبركة .. فكان يحبه حبا شديدا .. لا ينام إلا إذا لصق جلده بجلده فى فراش واحد .. يلازمه فى حله وترحاله .. يخرج به إذا خرج .: ويعود به إذا عاد.

كما أوصى عبدالمطلب إلى ابنه أبي طالب أيسا بسقاية زمزم .. وإلى ابنه الزبير بالحكومة والولاية وأمر الكعة .

<sup>(</sup>۱) ۲۹ مريم.

<sup>(</sup>۳) ۱۰ ...الرعد

<sup>(</sup>٢) ١٣ -- الملك .

<sup>(</sup>٤) توعان من الشجر.

# بين أبى طالب وبحيرا الراهب

قال بحيرا لأبى طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال أبو طالب: إنه ابنى .. فقال بحيرا: ما هوابنك .. وما ينبغى لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا.

فقال أبو طالب :

إنه ابن أخى .. قال بحيرا : فما حال أبيه؟ قال : مات وأمه حبلى فيه .

قال بحيرا: صدقت .. فارجع بابن أخيك إلى بلدك .. فوالله لو عرف اليهود منه ما عرفت .. ليبغنه شرا .. فإن له شأنا عظيما .

# بين أبي طالب وبحيرا الراهب

كان عبدالله أبو رسول الله وأبو طالب من أم واحدة - كما ذكرنا -

وروى أن أبا طالب قال لأخيه العباس: ألا أخبرك عن محمد بما رأيت منه ؟ .. فقال: بلى .. فقال: إنى ضممته إلى .. فكنت لا أفارقه ساعة من ليل .. ولا نهار .. ولا أأتمن عليه أحدا.

إنى كنت أنومه فى فراشى .. فأمرته ليلة أن يخلع ثيابه وينام معى .. فرأيت الكراهة فى وجهه .. ولكنه كره أن يخالفنى .. وقال: يا عماه .. اصرف وجهك عنى .. حتى أخلع ثيابى .. إذ لا ينبغى لآحد أن ينظر إلى جسدى .. فنعجبت من قوله .. وصرفت بصرى .. حتى دخل الفراش .. فلما دخلت معه الفراش .. إذا بينى وبينه ثوب .. والله ما أدخلته الفراش .. فيإذا هو فى غيابة اللين .. وطيب الرائحية .. كيأنه غيمس فى المسك . فيجهدت .. وطيب الرائحية .. كيأنه غيمس فى المسك . فيجهدت لأنظر إلى جسده .. فما كنت أرى شيئا.

وكثيرا ما كنت أنسقده من فراشى .. فإذا قمت لطلبه نادانى .. ها أنا يا عم فارجع .. ولقد كنت كثيرا ما أسمع منه كلاما يعجبنى .. وذلك عند مضى بعض الليل .

وكنا لا نسمى على الطعام والشراب .. ولا نحمد بعده .. وكان يقول في أول الطعام : باسم الله الأحد .. فإذا فرغ من طعامه .. قال: الحمد لله .. فتعجبت منه .. ثم لم أر منه كذبة .. ولا ضحكا .. ولا جاهلية .. ولا وقف مع صبيان يلعبون (١).

雅 排 排

أخرج ابن عساكر .. عن جلهمة بن عرفطة .. قال: قدمت مكة .. وهم فى قحط شديد .. فقالت قريش : يا أبا طالب .. أقحط الوادى وأجدب .. فهلم فاستسق لنا .. فخرج أبو طالب .. ومعه غلام كأنه شمس ضحى تجلت منها سحابة قتماء.. وحوله أغيلمة ـ جمع غلام صغير ـ فأخذه أبو طالب .. فألصق ظهره بالكعبة .. ولاذ الغلام بأصبعه ـ أى أشار بأصبعه إلى السماء تضرعا ـ وما فى السماء قرعة ـ أى قطعة من السحاب ـ فأقبل السحاب من ههنا وههنا .. وأغدق واغدودق .. وانفجر الوادى .. وأخصب النادى.

وبهذا يكون أبو طالب .. قد رأى آية الاستسقاء من رسول الله وهو غلام صغير مرتين : مرة في حياة أبيه

<sup>ً(</sup>١) راجع تفسير الفخر الرازي جـ ٦ ص ٥٦٨ وما بعدها ــ طبعة ١٢٧٨ هجرية .

عبد المطلب.. وتلك المرة .. مما أطلق لسانه بقصيدة تزيد على ثمانين بيتا من الشعر .. في مدح الرسول ـ صلى الله عليه وسلم .. ذكرها ابن إسحاق كاملة .. ومنها :

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه

ثمال(۱) اليتامى .. عصمة للأرامل(۲) يلوذ به الهلاك من آل هاشم

فهم عنده في نعهمة وفواضل \*\* \*\*

وفى عام ٥٨٢م - وقد بلغ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ اثنتى عشرة سنة .. خرج مع عمه أبى طالب إلى الشام .. فى رحلة الصيف للتجارة .

ونزل الركب بصرى من أرض الشام .. التابعة فى هذا الحين لحكم الرومان .. وكان ببصرى راهب يقال له: بحيرا .. انقطع لعبادة الله .. فى صومعة له .. وهو راهب مسيحى .. ذكرت كتب الأدب البيزنطى أنه نسطورى .. على مذهب \_ آريوس ونسطور \_ وكان ينكر ألوهية عيسى .. ويقول: إن تسميته بإله غير جائز .. بل يدعى \_ كلمة الله \_ كما تدعى أمه مريم \_ والدة الناسوت \_ الذى هو المظهر السامى للكلمة .. لا والدة الله .. وقد كان بحيرا عالماً منجما فلكيا .. كان اسمه \_ سرجيوس \_ ويغلب أن بحيرا لقب له .. ومعناه فى \_ دائرة المعارف الإسلامية \_ بحيرا لقب له .. ومعناه فى \_ دائرة المعارف الإسلامية \_

وورد في دائرة المعارف العربية - للبستاني - أن اسم بحيرا - في اللغة السريانية معناه العالم المتبحر.

اتخذ بحيرا صومعته بقرب الطريق الموصل إلى الشام .. وأقام في هذا المكان مدة من الزمن تمر عليه قوافل العرب .. فكان يأمرهم بعسبادة الله الواحد الأحد .. وينهاهم عن عبادة الأصنام .. وقد تتلمذ على يديه سلمان الفارسي قبل إسلامه .

وقال بعض تلاميله : إن بحيرا مات مقتولا على يد بعض اليهود الأشرار . وكان بصيرا بعلوم النصرانية . . عليما ببواطن الأمور . . التي يتوارثونها راهبا عن راهب .

رأى بحيرا ركب قريش القادم إلى الشام مقبلا من بعيد .. وهو في صومعته .. بكان مرتفع من الأرض .. فلفت نظره غمامة تسير فوق القسوم .. وتغلل واحدا منهم .. وتعلق نظره بهلذا الركب .. حستى نزل في ظل شحيرة قريبة منه .. فرأى الشجرة وقد تهصرت(٣) أغصانها على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى استظل بها .

فنزل بحيرا من صومعته .. بعد أن أمر بإعداد طعام للقوم ..ثم أرسل إليهم يدعوهم إلى طعامه . وناداهم: لقد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش ..وأرجو أن تخضروا جميعكم .. كبيركم وصنغيركم . الحير منخم والعبد.

فقيال له أحيدهم: منا رأبنا منيك هذا من قبيل ما بحيرا؟ .. واللات كم مرزنا بك . فلم نر مسك مثل هذا الكرم .. لابد أن لك اليوم شأنا معنا؟

فقال له: صدقت .. إنما أردت أن أشرم اساد خم .. وأقدم لكم طعاما تأكلون منه جميعا فاحتمعوا له تاركين رسول الله ملى الله عليه وسلم معند رحالهم تحت الشجرة .

وتفحص بحيرا القوم واحدا واحدا وهم جلوس .. فلم ير فيهم طلبته .

فقال: يا معشر قريش .. لا بتحلف منكم أحد عن طعامى .. قالوا: لم يتخلف منا أحد يا بحبيرا اللهم إلا غلام صغير .. تركناه عند رحالنا .. فقال لا تضعلوا ادعوه ليحضر معكم .. وليأكل من زادنا وقام إليه رحل منهم فأحضره ..وأجلسه بجوار عمه أبى طال

وتفحصه بحيرا طويلا . وعرف فيه كنبرا من العلامات التي يجدها مدونة عنده .. في التنوراة والإخبل . والكتب المتوارثة بينهم .. فبعد آن أكل القوم واسمضوا .. قنام إليه بحيرا قنائلا: يا غنلام . أستالك بحق اللات والعزى .. إلا ما أخبرتني عما استالك عنه فابي رسول الله أن يستحلفه بها .. فقال له : فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه .. قنال: نعم .. سل ما بدا لك .. فجعل يسأله أسألك عنه .. قنال: نعم .. سل ما بدا لك .. فجعل يسأله عن أشياء من حاله .. ومن تومه .. وهيئته . فحعل رسول الله يخبره خبره .. فيوافق ذلك ما عند بحينرا من صفته ..

<sup>(</sup>١) الثمال \_ بكسر الثاء \_ الغياث والملجأ .

<sup>(</sup>٣) مالت.

<sup>(</sup>٢) مانفهم منه الحاجة والضياع .

ثم استأذنه ليكشف عن ظهره..فرأى الخاتم المميز بين كتفيه..وكان مثل أثر المحجمة ـ التى تفيض على اللحم حتى يكون ناتئا ـ فلما تأكدت له كل الصفات .. أقبل على عمه أبى طالب..فقال له: ما هذا الغلام منك؟..

قال: ابني .. قال له بحيرا : ماهو ابنك .. وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا ..

قال: فإنه ابن أخى .. قال: فما حال أبيه ؟.. قال .. مات وأمه حبلى فيه .. قال: صدقت فارجع بابن أخيك إلى بلك .. واحذر عليه من اليهود .. فوالله لئن رأوه .. وعرفوا منه ما عرفت .. ليبغنه شرا .. فإن له شأنا عظيما .. فأسرع به إلى بلده (١).

وقد اختلف المؤرخون .. في عودته بعد لقاء بحيرا .. فقال ابن قيم الجوزية .. فبعثه عمه مع بعض غلمانه إلى مكة .. وجاء في كتاب الترمذي وغيره .. أنه بعث معه بلالا .. وكذب ابن الجوزية هذا الرأى لعدم وجود بلال في هذا الحين .. والأصح ما ذكره ابن هشام وطبقات ابن سعد .. من أن عمه عاد معه إلى مكة .. بعد أن أسرع في تصريف تجارته بالشام .. لأن أبا طالب كان لا يأمن عليه أحدا.

وليس هذا هو المهم .. وإنما المهم ما قاله بعض المستشرقين في هذا الموضوع .. مذفوعين بطيش التعصب .. والافتراء بوحى الهوى والغرض .

فمثلا زعم الدكتور \_ أشبرنجر \_ أن أبا طالب .. رد محمدا مع بحيرا إلى مكة .. وطبعا يقصد \_ أشبرنجر \_ من هذا الزعم .. أن يوعز بأن بحيرا هو الذي علم محمدا بسير الغابرين.

ولعل هذا هو المقصود من قوله تعالى :

(لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) (٢).

وهذا الزعم من \_ أشبر نجر لا يستحق شرف المناقشة .. لأن ذهاب بحيرا إلى مكة مع محمد .. لم يرد في أى مرجع - عربى أو غربى - إلا في زعمه هو .

أما ما ذكره مستر وليام سوير .. في كتابه ـ حياة محمد ـ حول تلك الرحلة .. يقول: "إن جميع الذين دونوا سيرة الرسول .. ذكروا تفاصيل كثيرة مضحكة ..

عن هذه الرحلة .. تدل على عظمة نبوته المنتظرة» .. وذكر قصة الرحلة .. كما ذكرها المؤرخون.

ولست أدرى .. ماذا أضحك \_ موير \_ فى تفاصيل هذه الرحلة ؟

هل أضحكه تظليل الغمامة له .. والتواء الغصن عليه ؟.

ليس في هذه الرحلة .. غير هذه الحالة .. التي أثارت ضحك موير لأنه أقر بما تنبأ به بحيرا عنه .

فإذا كان ـ موير ـ مسيحيا ـ وهو يتحدث في كتابه عن نبى ـ فكيف لم يضحكه :

نطق عيسى في المهد .. وإحياء الموتى .. وخلق خفاش حي من الطين .. ونزول مائدة السماء على عيسى .. وعلى أمه من قبل .. وغير ذلك من معجزات ـ عيسى عليه السلام ـ ؟ وإن كان يهوديا .. فكيف لم يضحكه انقلاب عصى موسى إلى حية .. وضرب ماء البحر بها فيتجمد الماء .. ويفتح الطريق فيه لبنى إسرائيل ؟ .. ولم يضحكه تظليل الغمام لبنى إسرائيل في صحراء سيناء .. ونزول المن والسلوى عليهم حينا من الدهر؟

إن - موير - مؤمن بهذا وبغيره من معجزات أنبياء بنى إسرائيل .. سواء كان مسيحيا أو يهوديا .. ونحن مؤمنون معه بها جميعا .. فلماذا لم يضحكه كل هذا .. وإنما أضحكه سحابة تظل محمدا .. وغصن يميل عليه؟

ونحن نأسف لمناقشة هذا الموضوع .. لأنه ظاهر فيه طيش التعصب .. وافتراء الهوى .. ومكابرة الشيطان.

ويكفى أن نقسول لهسؤلاء المكابرين .. اللين يحاولون إنكار النبوءات .. التى بشرت بمحمد خاتم الأنبياء قبل ظهوره: إن تلك النبوءات .. مازالت آية صدق .. وشهادة حق .. في الكتاب المقدس .. في أسفار التوراة .. وفي صلب الأناجيل الأربعة الرسمية .. وقد أفردنا لها فصولا .. في كتابينا «مريم البتول» و «من نبأ عيسى» لمن شاء الاستزادة في هذا المقام .. وسأضرب لك أمثلة خفيفة منها .. عا ذكر في الكتاب المقدس بعهديه: القديم والجديد.

فسمن حسيث التنبـق بمكان ظهـوره ــ عليــه الصـــلاة والسلام ــ

لمجلد في سفر التثنية .. في الإصحاح الشالث والثلاثين .. بالنص :

 <sup>(</sup>۱) راجع إن شئت طبقات ابن سعد .. وتاريخ الطبرى .. وسيرة ابن هشام .
 (۲) ۱۰۳ (۲) النحل .

«جاء الرب من سيناء .. وأشرق من ساعير .. وتلألأ من جبال فاران» (١) .

فقوله: جاء الرب من سيناء .. يقصد رسالة موسى . . من طور سيناء .

وقوله: وأشرق من ساعير .. يقصد إشراقة عيسى .. من جبل ساعير - جبال فلسطين - .

وقوله : وتلألأ من جبال فاران .. يقصد محمدا .. فالمعروف أن جبال فاران .. هي جبال مكة .. سميت فاران .. نسبة إلى فاران بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح .. الذي نزل بمكة .

وإليك دليل آخر من سفر أشعياء .. في الإصحاح

١ - ترغى أيتها العاقر .. التي لم تلد .. أشيدي بالترنم أيتها التي لم تمخض .. لأن بني المستوحشة أكثر من بنى ذات البعل .. قال الرب .. إلى أن قال: لأنبك تمتدين إلى اليمين وإلى اليسار .. ويرث نسلك أعما .. وتعمر مدنا خربة (٢) .. وواضح أن المقصود بالعاقر التي لم تلد أنبياء من قبل .. هي مكة .. فليس منها إلا محمد.

كسما جاء في سفر - حبقوق - في الإصحاح الثالث:

٣- الله جاء من تيمان .. والقدوس من جبل فاران (٣).

وغيرها كـ ثير وكثير .. من حيث بيان الموقع الذي سيخرج منه النبي الخاتم .

أما من حيث التنبؤ - بأنه من نسل إسماعيل أخى إسحاق .. وأنه آخر الأنبياء ..

فاقرأ في سفر التثنية .. في الإصحاح الثامن عشر .. يخاطب موسى:

٥ ١ - يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك .. من إخوتك .. مثلي له تسمعون. إلى ١٨ - أقيم لهم آخر الزمان نبيا مثلك .. من بني إخوتهم مثلك .. وأجعل كلامي في فمه .. فيتكلم بكل ما أوصيه (٤) \_ هـ \_

هذا في التسوراة التي نزلت على موسى - عليه السلام ـ ونلاحظ أن كل نبى بعث .- ال موسى كمان من نسل إسحاق .. وآخرهم \_ عيسى عليه السلام \_ فلم يكن من بني إخوتهم .. إلا محمد ــ

(٦) ١٥٧ - الأعراف.

\_ صلى الله عليه وسلم - من ولد إسماعيل أخي إسحاق.

وأما من حيث التنبؤ باسمه:

فأقرأ في إنجيل - يوحنا - أحد الأناجيل الأربعة الرسمية.. في الإصحاح السادس عشر

يقول المسيح:

٥- وأما الآن فأنا ماض إلى الذي ارسلني.. وليس أحد منكم يسألني أين أمضى.

٢ - ولكن لأنى قبلت لكم هذا.. قبد مسلأ الحيزن

قلوبكم. ٧- ولكن أقسول لكم الحق.. أنه خسيسر لكم أن انطلق.. لأنه إن لم أنطلق.. لايأتيكم - البار قليط ٠٠ ولكن إذا ذهبت أرسل لكم.

٨- ومتى جُاء ذلك يبكت العالم على خطيئة .. وعلى بر .. وعلى دينونة .. الخ.

وقد ثبت أن الترجمة الصحيحة لعبارة بار قليط أو بار كليت - إلى اللغة العربية هي - كثير الحمد ٠٠ يعنى أفعل تفضيل من - حمد - فتكون أحمد أو

كما ورد التبشير - بإيلياء ٠٠ في جميع الأناجيل.. وأسفار التوراة .. وقد أثبتنا بالدليل الملموس أن إيلياء ·· هو - أحمد (٥) -

تلك أمثلة خفيفة .. مما وردت في التوراة والإنجيل .. نقدمها لمستر وليام موير .. ليضحك قليلا.. فسيبكى كثيرا. وليعلم هو وأمثاله الضالين.. أن كتبهم تنبأت به قبل مولده بمئات بل آلاف السنين.. وصدق الله العظيم.. عندما

(الذين يتسعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل)(٦).

وهكذًا حسرف بحسرا من النبسوءات الواردة في التوراة والإنجيل.. أوصاف نبى هذه الأمة.. من كتبهم القديمة .. وقد كنثرت إلارهاصات بقرب بزوغ نجمه.. و كان يعرفها الكثير من اليهود.. ومنهم هؤلاء اليهود اللين روت عنهم السيدة حليمة أنهم كانوا يريدون قبتله.. وكانت تهرب به من طريقهم.. وأنجاه الله معالى من شرهم. فخاف عليه بحيرا من اليهود.. ونصبح عمه بالعودة

وعاد أبو طالب إلى مكة.. حيث يرعى بها الغنم.. ليصلح فيما بعد لقيادة الأمم.

<sup>(</sup>١) سفر التثنية: ص ٣٣ - فقرة ٢.

<sup>(</sup>٣)حبقوق: ص ٣ فقرة ٣.

<sup>(</sup>a) كتابنا - من أنباء الرسل - من «نبأ عيسى» فصل ١٢ .

<sup>(</sup>٢) أشعياء ص ٤ ٥ - من أول الإصحاح.

<sup>(</sup>٤) التثنية ص ١٨ فقرات ١٥ - ١٨.

# راعى الغنم .. بين حرب الفجار .. وحسلسف الفضسول

سئل عليه الصلاة والسلام - عن حرب الفجار.. فقال: «حضرتها مع عمومتى.. ورميت فيها بأسهم .. وما أحب أنى لم أكن أفعل».

وسئل عن حلف الفضول.. بعد حرب الفجار.. فقال:

«ما أحب أن لى بحلف حضرته.. فى دار ابن جدعان حمر النعم».

فما هى حرب الفجار؟.. وما هو حلف الفضول؟ وقد حضرهما - عليه الصلاة والسلام - وهو ابن خمس عشرة سنة.

#### -14-

# راعــى الغـنـم بين حرب الفجار وحلف الفضول

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «مسابعث الله نبيا إلا رعى الغنم».

فقال له أصحابه: وأنت يارسول الله؟.. قال «وأنا رعيتها الأهل مكة بالقراريط» والقراريط: أجزاء صغيرة من الدراهم والدنانير.. وقيل القراريط: اسم مكان.

وعن جابر بن عبد الله.. قال: كنا مع النبى - صلى الله عليه وسلم - نجنى الكباث(١) - بفتح الكاف - فقال: «عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه.. فإنى كنت أجنيه إذ كنت أرعى الغنم».

قلنا: أو كنت ترعى الغنم يارسول الله؟.. قال: «نعم وما من نبى إلا قد رعاها».

والحكمسة من ذلك.. أن رعى الغنم.. التى هى أضعف الأنعام.. توجد فى المقلب رقة وعطفا.. ورأفة ولطفا.. فإذا انتقل بعد ذلك إلى رعاية الناس.. كان مهذبا صالحا.. رءوفا عطوفا.

北非北

ويبدو أنه - عليه الصلاة والسلام - قد حضر حرب الفجار. . وحلف الفضول في الفترة التي رعى فيها الغنم.. وهو في فترة الصبا وبواكير الشباب.

فقد ذكر حرب الفجار - يكسر الفاء - فقال:

«قد حضرتها مع عمومتى.. ورميت فيها بأسهم .. وما أحب أنى لم أكن أفعل».

وقال عنها أيضا: «كنت أنبل على أعمامي، أي أناولهم النبل.

وذكر رجال السيرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوم الفجار ابن خمس عشرة سنة.. فما هو يوم الفجار هذا؟

قامت بين العرب أربعة حروب .. سميت كلها ـ بالفجار ـ لأن القتال كان فيها في الشهر الحرام .. ففجروا فيه .. بمعنى المفاجرة .. كالقتال والمقاتلة .. وكانت كلها من عام ٥٨٠ - ٥٩٥ م .

فالفسجار الأول: كان بين كنانة وهوازن. والثانى : كان بين قريش وكنانة .

والثالث : كمان بين كنانة وبنى نضر بن معاوية .. ولم يحصل فيها قتال كبير.

أما الفجار الأخير: فقد كان قبل مبعث النبى - صلى الله عليه وسلم - بخمس وعشرين سنة .. وكان بين قريش وكنانة من جانب .. وبين هوازن من الجانب الآخر.

وموضوعه أن النعمان بن المنذر \_ أمير الحيرة \_ بعث بلطيمة (٢) له إلى سوق عكاظ للتجارة .. وكانت سوق عكاظ تنصب سنويا

<sup>(</sup>١) ثمر الأراك .

<sup>(</sup>٢) الإبل التي تحمل النجارة .

فى شهر شوال .. يؤمها العرب جميعا .. فى طريقهم إلى الحج .. حيث ينتقلون منها إلى سوق ـ ذى المجاز ـ فيقيمون فيها إلى أيام الحج .. وتلك كانت أسواق العرب .. وأكبرها عكاظ.

فكان والى النعمان بن المنذر على تجارته .. رجل من هوازن اسمه ـ عروة الرجال ـ فوث ، شخص اسمه ـ البسراجن ـ وهو خليع من بنى كنانه على عسروة فقستله وهرب. ولما علم زعماء قريش • كنانة بهذا الأمر .. تركوا سوق عكاظ .. وعادوا إلى الحرم.

فقال - أبو براء - رئيس هوازن .. عندما علم بما حصل: ما كنا من قريش إلا فى خدعة فخرجوا فى آثارهم .. فأدركوهم وقد دخلوا الحرم .. فناداهم رجال من هوازن: إن ميعاد ما بيننا وبينكم .. هذه الليالى من قابل .. أى العام القابل - ولم تقم سوق عكاظ .. تلك السنة .

فمكثت قريش وغيرها .. من كنانة .. وأسد بن خزيمة .. ومن لحق بهم من الأحابيش سنة يشأهبون لهده الحرب .. وتأهبت هوازن .. ثم حضروا من قابل .

وكان على قريش: عبدالله بن جدعان .. وهشام ابن المغيرة .. وحرب بن أسية .. وسعيد بن العاص .. وعتبة بن ربيعة .. والعاص بن وائل .. ومعمر بن حبيب الجمحى .. وعكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار .. وكان أمرهم جميعا .. إلى عبدالله بن جدعان.

أما هوازن: فكان أمرهم إلى أبى برآء عامر بن جعفر .. ومعه سبيع .. وربيعة بن معاوية النضرى .. ودريد بن الصمة .. ومسعود بن معتب .. وأبو عروة بن مسعود .. وعوف بن أبى حارثة المرى .. وعباس بن رعل السلمى.

والتقى الجيشان .. فى الشهر الحرام .. وقتل من الفريقين .. فى هذا اليوم .. عدد كبير .. حتى نادى عتبة ابن ربيعة إلى الصلح .. وهو شاب لم يكتمل الثلاثين بعد فاصطلحوا على أن يفدوا القتلى .. ودفعت قريش لهوازن دية قتلاهم .. ووضعت الحرب أوزارها .. وانصرف الفريقان كل إلى غايته .

وهذا هو يوم الفجار الأخير .. الذى اشترك فيه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقال عنه: «قد حضرته مع عمومتى .. ورميت فيه باسهم .. وما أحب أنى لم أكن فعلت».

وقد حضر معليمه الصلاة والسلام مدالف الفضول» لما فيه من فضل كبير .. ومبادىء رفيعة .. ومثل عالية .. وكان أشرف حلف .. وأنبل معاهدة .

أول من دعا إليه الزبير بن عبدالمطلب .. وهو عم شقيق لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وتميم .. فى دار عبدالله بن جدعان .. فصنع لهم طعاما كثيرا .. فتعاقدوا وتعاهدوا بالله .. لنكونن مع المظلوم .. حتى يؤدى له حقه .. ما بل بحر صوفة .. وترابطوا على التآسى فى المعاش .

فسمت قريش هذا الحلف محلف الفضول م. وفيه يقول رسول الله مصلى الله عليه وسلم من

"ما أحب أن لى بحلف حضرته .. فى دار ابن جدعان .. حمر النعم .. وأنى أعذر به هاشم وزهرة وتيم .. تحالفوا أن يكونوا مع المظلوم .. مابل بحر صوفة .. ولو دعيت به لأجبت .. وهو حلف الفضول".

وهكذا نرى محمدا من بواكير حياته ـ عليه الصلاة والسلام ـ يحرص أشد الحرص على المبادىء العليا . . والمثل الرفيعة .

فجميع الأحلاف والمعاهدات .. التي كانت في الجاهلية .. على أساس من الفتن والغارات والمقتال .. يرفضها محمد .. وينهى عنها .. أما تلك التي كانت في الجاهلية على أساس نصرة المظلوم .. وصلة الأرحام .. والتكافل الاجتماعي .. فتلك التي فرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وقال عنها :

«ماأحب أن لى بحلف حضرته فى دار ابن جدهان حمر النعم» من الخير الكثير .. والمال الوفير .. وكرائم الإبل .

كما قبال ـ عليه الصبلاة والسلام ـ عن أحبلاف الجاهلية:

«وأيما حلف كمان في الجاهلية .. لم يزده الإسلام إلا شدة».

يريد التحالف على الخير .. والعدل .. ونصرة الحق .. وتلك هي مبادىء الإسلام في الحروب.

ولقد كان هذا التطلع .. من بعض العرب .. وعلى رأسهم الزبير بن عبدالمطلب .. استشراقا لحياة أرقى .. وإعدادا لظهور الإسلام .. ·

وتربية اجتماعية وسياسية ودينية .. لإنبات رجال يحملون رسالة .. يجاهدون في نشرها .. في الجزيرة العربية .. ويفدونها بالأموال والدماء والأرواح.

وقد كان ذلك .. كما سنرى في ركب الزمن .. برفقة خاتم الرسل \_ محمد \_ عليه الصلاة والسلام \_.

ale ale ale

# رحــــلة .. وزواج ..

لما رجع - عليه الصلاة والسلام - من الشام بثمن تجارة السيدة خديجة - رضى الله عنها وكانت تدعى في الجاهلية - بالطاهرة - أرسلت إليه مولاتها - نفيسة - ترغبه في الزواج .. قد بلغ الخامسة والعشرين .. فقال لها : "ما بيدى مال أتزوج به" .. فقالت له نفيسة : فإن كفيتك ذلك .. ودعوتك إلى المال والجمال والشرف .. أما تجيب ؟ .. قال: "فانا أفعل".

# \_18\_

# رحسلة وزواج

لقد ظهرت فى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. كل دلائل الرجسولة والفسضل والكمسال .. وهو فى سن يطيش في له اللباب .. يطيش في الخاهلية وشركها وفجورهاوانحلالها وخمرها وميسرها .. فلم يصبه من هذا كله شىء.

فقد أجمع المؤرخون ـ العرب منهم والإفرنج ـ على أنه كان يأبى أن يحضر مع قومه العيد .. الذى كانت تقيمه مكة لصنم يقال له ـ بوانة ـ حتى غضب عليه عمه أبو طالب وعماته .. وعلى أنه لم يذق لحما ذبح على الأصنام .. حتى أكرمه الله برسالته .. وعلى أنه اعتزل الأوثان .. ولم يدخل في يهودية ولا نصرانية .. ولم يشترك في لهو الجاهلية ومساخرها .

وقد سمع وهو غلام أصوات الدفوف .. ونقرات الراقصات .. وغناء الشاديات .. في دار من دور مكة في حفل زواج .. فنام مكانه .. ولم يوقظه إلا حر الشمس.

كما أجمعوا على أنه لم يكشف عورته قط .. ولم يلعب الميسر .. ولم يذق الخمر .. وقد كان شربها أمرا عاديا .. منتشرا بين الشيوخ والشباب .. إلا أن تحريم الخمر لم يكن من خصائصه وحده في هذا الحين .. فقد حرمها على نفسه كثير في الجاهلية .. بسبب آفاتها وسياتها .. ودفعها الإنسان إلى الشرور والآثام .. أسوة بجده عبدالمطلب .. وجد جده قصى .. أول من حرمها على نفسه .. ونهى أبناءه عن شربها لما حضرته الوفاة .

ولكن الإسلام حرمها بعد ذلك تحريما عاما .. وسن عقوبة لشاربها .

ale ale ale

أجمع الكل على أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان مشالا يحتذى في شببابه: خلقا .. وصدقا .. وأمانية .. ورجبولية .. وكسرما .. ونسبلا .. وشبجاعة .. وبعدا عن النقائص كلها .. ونفورا من مسعايب الجاهلية ومشالبها .. ولهذا كان

يحترمه الكبير .. ويبجله الصغير .. حتى أطلقوا عليه اسم ــ الصادق الأمين ــ لتلك الصفات التي لم تجتمع لسواه .

وقد وردت هذه العبارة - الصادق الأمين - فى كتاب «رؤيا يوحنا الإنجيلى» المعتمد من الكنيسة .. والموجود فى الكتاب المقدس .. وهى صريحة فى التنبؤ بمحمد - صلى الله عليه وسلم - ففى الإصحاح التاسع عشر من كتاب - يوحنا الإنجيلى بالنص (١):

۱۱ مشم رأيت السماء مفتوحة .. وإذا فرس أبيض .. والجالس عليه يدعى «أمينا صادقا وبالعمدل يحكم ويحارب.

۱۲ـ وعيناه كلهيب نار .. وعلى رأسه تيجان كثيرة .. وله اسم مكتوب .. ليس أحد يعرفه إلا هو . ـ أهـ ـ .

ومن الغريب أن المسيحيين يدعون أن المسيح ـ عليه السلام ـ هو المقصود في رؤيا لا تنطبق على عيسى ـ لأنه لم يحارب .. كما لا ينكرون أن محمدا ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يدعى قبل بعشه ـ الصادق الأمين ـ وهذا معروف ومشهور .

ولعل عبارة «وعيناه كلهسيب نار» كانت من العلامات التى يعرفه بها اليهود .. وعرفه بها بحيرا .. فمن أوصافه \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنه أدعج العينين .. أى في بياضهما حمرة.

وبلغ ـ عليه الصلاة والسلام ـ الخامسة والعشرين من عمره في سنة ٥٩٥ م.

قال له عمه أبو طالب: يا محمد .. أنا رجل لا مال لى .. وقد اشتد الزمان علينا .. وهذه عير قومك(٢) .. وقد حضر خروجها إلى الشام .. وخديجة بنت خويلد .. تبعث رجالا من قومك في عيرها وتجارتها .. فلو جئتها وعرضت نفسك عليها لتعمل في تجارتها لأسرعت إليك .

وبلغ السيدة خديجة ما كان من قول عمه له .. فأرسلت إليه تدعوه إلى السفر بتجارتها تلك إلى الشام .. وقالت له: أنا أعطيك ضعف ما أعطى رجلا سواك .. وكانت تعلم أمانته وصدقه وكماله.

وجاء في كتاب «زاد المعاد»..لابن قيم الجوزية (٣):

أجر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ نفسه من خديجة .. في سفره بمالها إلى الشام .. وإن كان العقد بينه وبينها مضاربة .. فالمضارب أمين ووكيل وأجير وشريك :

فهو أمين إذا قبض المال . ووكيل إذا تصرف فيه . . وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل . . وشريك في الربح.

وأخرج الحاكم في صحيحه .. من حديث الربيع ابن بدر .. عن أبي الزبير .. عن جابر .. قال:

«أجر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ نفسه من خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جرش (٤) . . كل سفرة بقلوص (٥) ».

وقد أخطأ بعض الرواة .. لما ظن أن رسول الله قد سافر إلى اليمن .. فقد قرأوا كلمة جرش - المفتوحة الجيم - وهى مكان بالشام .. قرأوها جرش - بضم الجيم .. وهى مكان باليمن.

لأنه لم يثبت أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد سافر إلى اليمن أو الحبشة أو مصر أو فارس .

\* \* \*

والمهم عندنا الآن ـ ونحن بصدد تلك الرحلة .. أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد خرج بتجارة خديجة بنت خويلد إلى الشام .. ومعه غلامها ـ ميسرة ـ وجعل عمومته يوصون به أهل العير .. حتى قدم بصرى من الشام .. على طريق دمشق .. ونزل في ظل شجرة ـ هناك ـ ورآه ـ نسطور ـ الراهب ـ عن بعد .. فقال في نفسه .. ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبى .. ثم سأل ميسرة : أفي عينيه حمرة؟ .. قال : نعم لا تفارقه .. قال نسطور : هو نبى .. وهو آخر الأنبياء .

كما لحظ \_ ميسرة \_ أن ملكين في السماء .. يظلان رسول الله من الشمس .. أينما سار .. فأسر كل ذلك في نفسه .. حتى باعوا تجارتهم .. وربحوا ضعف ما كانوا يربحون في كل مرة .. فلما رجعوا من رحلتهم .. أخبر \_ ميسرة \_ سيدته خديجة بما سمع من الراهب \_ نسطور \_ عن محمد .. وبما رأى من تظليل الملكين له .

<sup>(</sup>١) رؤيا يوحنا ـ ص١٩ ـ فقرتا ١٢،١١ .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد جـ ١ ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٥) القلوص : شباب النوق .

<sup>(</sup>٢) العير: الإبل التي تحمل التجارة.

<sup>(</sup>٤) جرش بفتحتين : مكان بالشام .

#### وجاء في كتاب - الأنوار المحمدية:

ولما رجىعوا إلى مكة .. فى وقت الظهيرة .. وحديجة فى ـ علية لها ـ فرأت رسول الله .. وهو على بعيره ..وملكان يظلان عليه .

ومن الإنصاف .. أن نذكر ما قاله مستر ــ موير ــ في كتاب ــ حياة محمد ــ تعليقا على تلك الرحلة .. قال:

"إن محسمدا لم يكن في وقست من الأوقات .. طامعا في الغني .. إنما كان سعيه لغيره .. ولو ترك الأمر لنفسه .. لآثر أن يعيش في هدوء وسلام .. قانعا بحالته .. ولما فكر في رحل كهده .. ولكن لما عرض عليه عمه السفر .. شعرت نفسه الكريمة .. بضرورة تفريج كربة عمه .. فأجاب طلبه مسرورا».

كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصى .. من أنبل قريش نسبا .. وأعظمهم شرفا .. سيدة شريفة .. جلدة حازمة .. فنية جميلة .. وكسانت تدعى فى الجاهلية .. بالطاهرة .. عرض عليها الكشير من زعماء القوم الزواج فلم تقبل.

وكانت قد تزوجت عتيق بن عائد المخزومى .. وولدت له هند بنت عتيق . وهلك .. ثم تزوجت بعده من أبى هالة بن زرارة التميمى .. وولدت له هندا وهالة .. يقول النبهاني: إنهما ذكران ..ولكن الصحيح أن هندا بنت ..وهالة ذكر .

ثم عزمت بعدها على عدم الزواج .. فرفضت كل من تقدم لهما من علية القوم .. وهى لا تدرى أن في مقبل حياتها أمرا خطيرا .. وزواجا كريما .

وقسد ذكر بعض الرواة روايات غريبة .. عن زواجها برسول الله عليه وسلم - فيقول الواقدى: يقولون إن خديجة أرسلت إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - تدعوه إلى الزواج منها .. وكانت امرأة ذات شرف .. وكان كل قريشى حريصا على زواجها .. قد بذلوا الأموال لو فازوا بذلك .. ولكنها أبت .. فدعت أباها .. فسقته خمرا حتى ثمل .. ونحرت بقرة .. وخلقته بخلوق (١) .. وألبسته حلة حبرة .. ثم أرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عمومته .. فدخلوا عليه فزوجه .. فلما صحاقال: ما هذا العقير .. وما هذا العبير .. قالت : زوجتني محمدا بن عبدالله ..

.. أنى أفعل هذا .. وقد خطبك أكابر قريش فلم أفعل ؟ .

وقد ثبت خطأ هذه الرواية .. لأمر بسيط .. وهو أن أباها خويلد بن أسد قد مات قبل يوم الفجار (٢) .

张 张 恭

والصحيح في زواجه - عليه الصلاة والسلام - أنه لما رجع من الشام .. بثمن تجارة السيدة خديجة .. أرسلت إليه من يرغبه في الزواج .. والغالب على أنها أرسلت إليه نفيسة مولاتها .. فقال لها : ما بيدى ما أتزوج به .. فقالت: فإن كفيتك ذلك .. ودعوتك إلى المال والجمال والشرف .. ألا تجيب؟ .. قال: فمن هي ؟ .. قالت له : خديجة .. قال: فأنا أفعل.

فلهبت فأخبرت خديجة . فأرسلت إليه .. أن اثت الساعة كذا .. وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوجها . فحضر .. ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى عمس ته .. وحضر علية القوم .. وزعماء مضر .. كما حضر أبو بكر - رضى الله عنه - ذلك العقد .. فقال أبو طالب:

"الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم .. وزرع إسماعيل .. وضئضيء (٣) معد .. وعنصر مضر .. وجعلنا حضنة بيته .. وسواس حرمه .. وجعل لنا بيتا محجوجا .. وحرما آمنا .. وجعلنا الحكام على الناس.

ثم إن ابن أخى هذا محمد بن عبدالله .. لا يوزن برجل إلا رجح به شرفا ونبلا .. وفضلا وعقلا . فإن كان فى المال قل .. فإن المال ظل زائل .. وأمر حائل .. ومحمد من عرفتم قرابته .. وقد خطب خديجة بنت خويلد .. وبدل لها ما آجله وعاجله كذا .. وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم .. وخطر جليل جسيم».

فلما أتم أبو طالب الخطبة .. تكلم ورقة بن نوفل ابن عم خديجة ..قال:

«الحمد شه الذي جعلنا كما ذكرت .. وفضلنا على ما عددت .. فنحن سادة العرب وقادتها .. وأنتم أهل ذلك كله .. لا تنكر العشيرة فضلكم .. ولا يرد أحد من الناس فخركم وشرفكم .. زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبدالله على كذا .. ثم سكت.

<sup>(</sup>١) الخلوق: الطيب.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد جد ١ . ط ليدن ص ٨٥ .. والسيرة الحلبية .

<sup>(</sup>٣) ضئضيء : معدن .

فقيال أبو طالب: قد أحببت أن يشركك عميها .. فقال عميها عمرو بن أسد: «الشهدوا على با معشر قربش أبى قد أنكحت محمدا بن عبدالله . خدمجة بنت خويلد ؛ لم قال "إن هذا البضع لا يقرع أضد (١) .

وفُسل النبي البرواج . وشنهنا على ذلك ر منساء قربش

تزوجها معليه العسلاة والسلام مبعد سوده من رحله بحاربها إلى الشام بشبهرين وكان سداقها النتى عشرة أوقية كانت أربعين عشرة كانت أربعين درهما كما قبل إن صدائمها كان عشرين بحرة من الإبل والقمة واحدة في الحاليين

وتسانت سنه حمل ذاك خسمسنا وحنشيرين سنة وحنديجة يومشك بني أربعان سنة وقيد أولم عليها فيحسر حيرورين وأطعم الناس وهي أول ولينسه أولمهما رسول الله

وأنسب لبله الترح رفض فسها جواري علامه أ وصيرين الدفوف وفترح أبو طالب أعظم التبرج في بلك اللبلة وقبال الحميادية الذي أدهب عبا الخدب ودفع عبا العم

والسيدة خديجة .. هي أول امرأة يتزوجها .. وأول امرأة مانت من نسائه .. ولم ينكح فيرها لهي حيانها.

إن السبدة خديحة بحق بصدق عليها المثل التائل ـ كل عظيم خلفه امرأة ـ فهى الني ارونه على السوة وجاهدت معه وواسته سيسها ومالها وهي أول س امن به في العالمين وكناها دلك فيحرا وأرسل الله إليها السبلام مع جبريل عليه السبلام ونلك حاسمة لم تعرف لأحد سواها

وقال رسول الله مملى الله هليه وسلم مالى حقها: السفيل نسباء الجينه خنديجية بدل حسوبلد

وقاطمية بنت محمد وميريم بنت عمران والسبة بنت مزاحم يالمرأة فرعون ا

وقيله سعن بدعاته العسلاة والسلام بدالمنام الذي مادت فيعد عام الجزيات

و ثان دائم الذاء علسها أمام عبائلته بدر صبى الله عليها بدحسي أدر شبها العسرة في فقالت لله هل ثابت إلا عجراء مها فعصيت وسول الله حتى العبر مقادم شعره من العلسب

ثم قسال: الا والله .. منا أبدلتي الله خبيسرا منهسا .. آمنت بي إذ كنفسر الناس .. وصدقستني وكسليني الناس .. وواسستني من مالسها إذ حسرمتي الناس .. ورزقني الله منهسا أولادا إذ حرمني أولاد النساء ..

تالت هائشة : فقلت في نفسى لا أذكرها بسيئة أبدا.

إن رسول الله مسلم الله عليه وسلم م يعمد زواجه خديجمة .. لم يسانس في رحلة للتجمارة أبدا .. وأثام بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة بعد موتها مرضى الله عنها م.

وقاء وله. ب له حجيبه أو لاده إلا إمراهيم - فإنه من مارية الضلطية

فاول اولاده الفناس و شار باشی به باله الطلب و هو الفلام به ته الطلب المه الفلام الله الفلام الله الفلام المهم بالله المهم المهم المه المهم المه

8 5 5

١١١ أي لا تصرب ألمه لكوية كريما

#### صاحب الخلق العظيم

الفضل ما شهدت به الأعداء:

قال المسيو - سيديو - في كتابه - تاريخ الغرب - بالنص :

"ولما بلغ محمد من العمر خمسا وعشرين سنة .. استحق بحسن سيرته .. واستقامة سلوكه مع الناس .. أن يلقب بالأمين".

كما قال مستر وليم موير في كتابه عياة محمد بالنص:

«إنه لقب بالأمين .. بإجماع أهل بلده .. لشرف أخلاقه ».

حقاً (وإنك لعلى خلق عظيم).

#### صاحب الخلق العظيم

أما عن خلقه .. عليه الصلاة والسلام .. فهو جبل أشم .. لا يستطيع بلوغه أفصح البلغاء .. وهو بحر خضم لا يسبر أغواره فطاحل الأدباء :

دع ما ادعته النصارى في نبيهم

واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم

ويكفينس أن أورد عنه في هذا المقام بعض ما قاله مؤرخو الغرب فيه .. فالفضل ما شهدت به الأعداء .

قال المسيو \_ سيديو \_ في كتبابه \_ تاريخ العرب \_ بالنص (١):

«ولما بلغ محمد من العمر خمسا وعشرين سنة .. استحق بحسن سيرته .. واستقامة سلوكه مع الناس .. أن يلقب بالأمين».

کیما قبال مستر به ولیم صویر به فی کتبابه به حیباة محمد بالنص (۲):

«إنه لقب بالأمين بإجسماع أهل بلده .. لشرف أخلاقه».

هذا برغم أنف دائرة المعارف البريطانية . التي زعمت - إفكا وافتراء ـ دون سند أو دليل ـ أن تسميت بالأمين. مأخوذة من اسم أمه ـ آمنة ـ ثم احترفت دائرة المعارف

بخطئها .. فقالت : وإن كان العرب لا يسجعلون علاقة بين الابن وأمه في التسمية .

يريدون بهذا - تعصبا وحقدا - أن تسميته الأمين .. لم تكن لأمانته .. بل لأن اسم أمه - آمنة - وما هذا الادعاء منهم .. في حق محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا كقطرة من بولة عصفور سقطت في البحر المحيط .. لا تبلغ من طهارته شيئا .

فعد تواترت الأنباء والأخبار .. عن تمسكه بالفضائل .. واجتنابه للرذائل .. من بواكير طفولته .. حتى الصغائر التي لا يدركها الأطفال ولا يحسونها .. فقد ورد أنه في صغره كان يلعب ذات مرة مع غلمان قريش .. وكانوا يحملون الحجارة في آزرهم(٣) .. فتبدو عوراتهم . فخالفهم .. وصار يحملها على كاهله .. حتى لا ترى عورته .

لقد عصمه الله تعالى ـ من كل قبيح .. وحببه فى كل جميل .. لأن الله هو الذى رباه واصطفاه واجتباه .. فصرف عنه السوء والضر ..وصائم من أدران الجاهلية وأقذارها .. ومن شرها وشرورها .. فنشأ نقيا تقيا .. برا وفسيا .. أمسينا زكسيا .. طاهرا مطهـرا.

<sup>(</sup>٢) حياة محمد . ص ٢٠ ط ١٩١٢ .

<sup>(</sup>١) تاريخ العرب جـ ١ ص ٥٨ ط ثانية .

<sup>(</sup>٣) أحجرار ملابسهم.

يقول على \_ رضى الله عنه \_ : سمعت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يقول:

«ما هممت بقبيح مما هم به أهل الجاهلية .. حتى الحرمنى الله بالنبوة .. إلا مرتين من الدهر .. كلتاهما عصمنى الله ـ عز وجل ـ من فعلهما:

قلت لفتى معى من قريش بأعلى مكة .. فى غنم لأهله يرعاها: أبصر لى غنمى . حتى أسمر هذه الليلة بمكة .. كما يسمر الفتيان .. قال: نعم .. فلما جئت أدنى دار من مكة .. سمعت غناء .. وصوت دفوف ومزامير .. فقلت : ما هذا؟ .. قالوا : فلان تزوج فلانه .. فلهوت بذلك الصوت .. حتى غلبنى النوم .. فنمت .. فما آيقظنى إلا مس الشمس .. فرجعت إلى صاحبى .. فقال: ما فعلت؟ .. فأخبرته .. ثم فعلت الليلة الأخرى مثل ذلك».

صرفه الله ـ تعالى ـ عن كل شر .. وصرف عنه كل شر .. في وقت بلغ فيه الشر ذروته .. وعلا القبح والشرك إلى قمته .

تقول أم أيمن ـ رضى الله عنها :

كانوا فى الجاهلية .. يجعلون لهم عيدا عند ــ بوانة ــ وهو صنم من أصنام مكة .. تعبده قريش وتعظمه .. وتنسك له ــ أى تذبح عنده ــ وتحلف به .. وتعكف عليه يوما إلى الليل .. فى كل سنة .. فكان أبو طالب يحضره مع قومه .. ويكلم رسول الله أن يحضر ذلك العيد معه .. فيأبى ذلك .

قالت: حتى رأيت أبا طالب ضضب عليه .. ورأيت عماته غضبن عليه أشد الغضب .. وجعلن يقلن: إنا نخاف عليك مما تصنع .. في اجتناب آلهتنا ..وما تريد يا محمد أن تحضر لقومك عيدا .. ولا تكثر لهم جمعا .. فلم يزالوا به حتى ذهب معهم .. ثم رجع فرعا مرعوبا .. فقلن: مادهاك؟.

فقال: أخشى أن يكون بى لمم ـ مس الشيطان ـ فقلن: ما كان الله ليبتليك بالشيطان .. وفيك من خصال الخير ما فيك .. فما الذى رأيت : فقال: إنى كلما دنوت من صنم .. تمثل لى رجل أبيض طويل .. يصسيح بى

«وراءك يا محمد لا تمسه ».

قالت: فما عاد إلى أصنامهم .. حتى تنبأ.

\* \* \*

وقـد سشل ـ عليه الصـلاة والسـلام ـ هل عـبدت

وثنا؟ .. أو شربت خمرا؟ .. قال:

«مازلت أعرف أن الذى هم عليه كفر .. وما كنت أدرى ما الكتاب ولا الإيمان».

كما قال أيضا:

«لما نشأت بغضت لى الأصنام والشعر».

فهو من ناحية الخلق .. وصفه الله تعالى بقوله :

(وإنك لعلى خلق عظيم)(١).

وإذا وصف الله \_ تعالى \_ شيئا بالعظمة .. وقف أمامه القلم .. وسكت اللسان .. وسجد العقل .. فكيف يحيط العقل بشىء وصفه الله \_ تعالى بالعظمة .. والله وحده هو الذى بكل شىء محيط ؟.

أسمى ما يصل إليه البيان في وصفه:

أنه ماسة فريدة .. متعددة الزوايا والأضلاع .. يعطى كل ضلع منها شعاعا من أشعة الطيف .. فإذا نظرت إليها جميعا .. بهرتك ألوان الطيف بسناها الأخاذ .. فلا تدرى من أيها تأخذ.

\* \* \*

وأما عن عقله الراجع .. وذكائه اللماح .. و فطنته النفاذه .. وحكمته البالغة .. فحدث عنها بما شئت .. من حكيم تصرفه في الأمور .. وجميل تدبيره في الملمات .. وعميق نظره في حل المشكلات .. وإليك واحدة من هذه المشاكل .. التي كادت الحرب تنشب ضروسا بين القبائل بسببها .. لنرى كيف استعمل فيها بصيرته .. وأعمل حيالها حسن تدبيره .. وابتكر لحلها فكرة لم تخطر ببال .. ولم يسبق فياله إليها خيال.

નાંક નાંક નાંક

<sup>(</sup>١) ٤ - القلم .

#### حول بناء الكعبية

اعتلى أبو أمية ـ حذيفة بن المغيرة ـ كومة من الأنقاض ـ وكان أكبر قريش سنا .. وقد اشتد النزاع بين القبائل .. والتقوا بالسيوف .. أيهم يضع الحجر الأسود في مكانه وقال:

«يا معشر قريش .. كلكم فى السؤدد سواء .. والغالب اليوم منكم مغلوب .. توبوا إلى أنفسكم ودعوا الفصل فيما اختلفتم فيه لأول قسرشى يدخل علينا الآن من باب الصفا .. فإما رفعه هو بيديه .. أو قضى لنا بمن يرفعه ولا تعقيب لحكمه».

وقبل الجميع هذا الرأى .. حقنا للدماء .

#### \_17\_

#### حول بناء الكعبة

يقول الله \_ تعالى \_ : (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ) (١).

ومعنى هذا أنه موجود من أيام آدم عليه السلام ويتبادر إلى كشير من الأذهان خطأ أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت .. وأنساهم الشيطان تلك الآية .. التى افتتحنا بها هذا الموضوع.

ولعل هذا اللبس .. هو الذي جعل الأستاذ عبدالوهاب النجار .. يقول في كتابه :

"قصص الأنبياء" تعليقا على قوله على لسان إبراهيم .. عندما ترك ابنه الوحيد مع أمه هاجر .. في مكان البيت : (ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم )(٢) .

فيقول بالنص: «ويظهر لى أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء بعد بناء البيت (٣) ».

(۲) ۳۷ إبراهيم

السلام \_.

البخاري (٤).

وإنما الحقيقة أن إبراهيم - عليه السلام - قالها ..

وكسان لديه علم من الله .. بأن هنا مكان بيت الله

بعد أن ترك زوجته هاجر ووليدها في هذا المكان القفر ..

كما هو واضح .. في حديث ابن عباس .. الذي أخرجه

الحرام .. من عهد أبيه آدم .. ولكنه مطمور .. تحت الرمال

.. بتراكم السنين.. وتتابع الأجيال .. وقد ذكرنا في كتابنا

من \_ أنباء الرسل \_ فى نبأ نوح \_ أن سفينته طافت بركابها حول البيت سبع مرات بفعل «الدوامة» التى كانت فوقه ..

حيث لم يغرقه الطوفان . . وكان ذلك قبل إبراهيم ـ عليه

الرياح السافيات .. فانتزعت الرمال التي قرت على مكان

البيت الأول .. الذي عبدالله فيه لأول مرة .. واحدا أحدا

.. فردا صمدا لا شريك له .. وانكشفت قواعده لإبراهيم .. ليقيمها ويرفعها هو وابنه إسماعيل .. يقول

وفي أيام إبراهيم \_ عليه السلام \_ أمسر الله سبحانه \_

<sup>(</sup>١) ٩٦ آل عمران .

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء للنجار ص ١٠٣ ط ٣.

<sup>(</sup>٤) ذكرنا الحديث كاملا في كتابنا .. من أنباء الرسل .. من نبأ إسماعيل .

الحق\_ تبارك وتعالى \_:

«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود»(١).

وفى موقع آخر .. يقول ـ سبحانه وتعالى - «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل»(٢).

ومعنى هذا .. أن إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - كانت مهنتهما رفع قواعد البيت.. وليس تأسيسها .. كما فهم البعض.

وقد جاء في كتاب - زاد المعاد - لابن قيم الجوزية .. حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذى جاء في الصحيحين.. عن أبى ذر.. قال: سألت رسول الله عليه وسلم ـ عن أول مسسجد وضع في الأرض.. قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ .. قال: «المسجد الأقصى» .. قلت: كم بينهما ؟ .. قال: «آربعون عاما».

ثم علق على هذا الحديث بقوله: وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به .. فقال: معلوم أن سليمان بن داود . هو الذى بنى المسجد الأقصى .. وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام .. وهذا من جهل القائل وما زال الكلام هنا لابن الجوزية \_ فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه .. والذى أسسسه هو يعقوب بن إسحاق .. بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار .

وإلى هنا انتهى تعليق ابن قيم الجوزية (٣) .

ونحن نقول .. تعليقا على هذا التعليق .. إن إبراهيم - عليه السلام - لم يؤسس المسجد الحرام .. - كما ذكرنا - وإنما رفع قواعده فقط ولم يؤسسه .. لقوله تبارك وتعالى:

(إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا» .. ومادام هو أول بيت .. لزم أن يكون موجودا .. من أيام آدم .. وكان يعبد الله فيه .. وكما قال أيضا :

"وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل" فكونهما يرفعان قواعده .. لا تدل على أنهما أسسا تلك القواعد .

وأمام هـذا الواقع .. كيف نفهم حديث أبى ذر - رضى الله عنه ـ الذي قال فيه : إن رسول

الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عندما سأله : كم بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى قال أربعون عاما »؟.

وسواء كان مؤسس المسجد الأقصى سليمان أو يعقوب .. فبين يعقوب بن إستحاق وبين آدم آلاف السنين؟.

والحقيقة .. التي أجمع عليها أثمتنا المفسرون .. أن سليمان هـ والذي بني المسجد الأقصى .. وبعضهم يقول أسسه داود .. وبناه سليمان .. والإجماع حجة .

ولو فرضنا صحة رأى ابن قيم الجوزية .. فى أن المذى بناه يعقوب .. وقد تحقق لنا أن المسجد الحرام موجود من أيام آدم .. لأن الله ـ تعالى ـ هو الذى يقسول ذلك .. وقول الله لا يقبل الاحتمال أو الشك .. فكيف نفسهم أن المدة بين المسجدين أربعون عاما ؟.

كل هذه الخواطر .. جالت بنفسى .. وجعلتنى أشك فى صحة نص الحديث .. فرجعت إليه فى صحيح البخارى .. فوجدت نصه عند ابن الجوزية يزيد كلمة عن النص الأصلى فى صحيح البخارى .. وتلك الكلمة التى زيدت .. هى التى أوجدت هذا اللبس .

حیث کان رد رسول الله ـ صلی الله علیـ وسلم ـ علی أبی ذر . عندما سأله: کم بینهما ؟

قـال : «أربعـون» (٤) .. ولم يقـل أربعـون يوسا ..ولا أسبوها .. ولا شهرا .. ولا عاما .. ولا قرنا .

ونحن نرجح أن المقصود هنا \_ أربعون قرنا \_ وهي المدة الفعلية .. بين آدم وسليمان \_ وصدق رسول الله.

وأريد أن أقدم للقارىء صورة موجزة عن الكعبة .. التى رفع إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - قواعدها.

فعلى ما رواه الأزرقى .. فى تاريخه .. عن ابن إسحاق .. أن الخليل جعل ارتفاعها تسعة أذرع .. وطولها من الشرق اثنتان وثلاثون ذراعا .. ومن الغرب إحدى وثلاثون ذراعا .. أما عرضها فى الشمال فكان اثنتان وعشرون ذراعا .. ومن الجنوب عشرون ذراعا.

<sup>(</sup>١) ٢٦ - الحيج .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد جـ ١ ص ٢١ ط الحلبي سنة ١٩٧١ .

<sup>(</sup>۲) ۱۲۷ - البقرة . (٤) صحيح البخارى جـ ٤ ص ١٩٧ - ط الشعب .

وجعل الباب لاصقا بالأرض .. غير مرتفع عنها.. ولا مبوب .. حتى جعل لها تبع الحميرى بابا.

ومقام إبراهيم - عليه السلام - بإزاء وسط البيت لذى فيه الباب .

وبعد أن رفع إبراهيم وإسسماعيل قواعد البيت .. استقبل إبراهيم اليمن والمشرق والمغرب والشام .. فدعا إلى الحج .. فقيل : لبيك اللهم لبيك .. وذلك قوله تعالى:

«وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق» (١).

وروى أنه لما قال الله ـ تعمالى ـ له «وأذن فى الناس بالحج» قال: يارب . وما مدى صوتى؟.

فقال الله \_ تعالى \_ له: «با إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ».

وكل أمة في الأرض تحترم هذا البيت وتقدسه . . حتى اليهود والنصاري والصابئة والمجوس .

وبقيت الكعبة .. إلى أن بلسغ مصلى الله عليه وسلم مخمسا وثلاثين عاما .. قبل بعثه بخمس سنين .. فهدمها أهل مكة .. يريدون تجديد بنائها .

يقول رجال التاريخ .. وأصحاب السيرة :

إن الكعبة كانت رضما (٢) فوق القامة .. تصدعت بعض جدرانها .. بسبب سيل دخلها فخاف العرب أن تهدم .. وعزموا على بناء هذا البيت المقدس .. بيت أبيهم إبراهيم وأمهم هاجر أم إسماعيل .. الذى يطوفون به .. ويؤمه جميع القبائل العربية .. من جميع أرجاء الجزيرة .. المترامية الأطراف .. والذى جعلت لهم سدانته وسقاية حجيجه ورفادة أهله شأنا عظيما بين العالم .. ولهذا أجمعوا على بنائه على أحدث أساليب البناء وأن يسقفوا الكعبة .. حتى لا تظل كما كانت عارية معرضة للأعاصير .

ولم يكن في مكة بناء يحسن البناء بالحجر .. ولم يكن فيها من الأخشاب ما يصلح لما يبتغون .. وقد فكروا في إرسال وفد منهم إلى مصر .. لشراء الأخشاب .. وليحضروا معهم من يحسن البناء .

وشاء الله ـ تعالى ـ أن يوفر عليهم هذا الجهد .. فلفعت الرياح سفينة محملة بالخشب ومعدات البناء .. كانت في طريقها إلى الحبشة .. لبناء كنيسة هناك .. دفعتها الرياح إلى ميناء جدة .. فاصطدمت بالصخور صدمة شديدة أتلفت السفينة .. ولم تعد صالحة للسير بحملها .. وتكاتف أهل جدة على نقل حمولتها إلى الشاطىء .. في قوارب صغيرة .. حتى يصلحوا ما أصاب السفينة من التلف.

وتسامع أهل مكة بخبرها .. فجاء وفد منهم لشراء ما يلزم الكعبة من هذا الخشب .. سواء رضى صاحبها أو لم يرض .. وقد أجاب صاحب السفينة طلبهم .. فور علمه بأنه للكعبة .. ـ بيت الله ـ

وكان من بين ركاب السفينة رجل رومى يدعى ما باخوم وكان رجل وديعا .. طيب الخلق .. يدين بالمسيحية .. بدأ حياته بناء في القسطنطينية .. ثم هاجر إلى مصر واشتغل بها بناء ونجارا في عمائرها الضخمة .. ويبدو أنه كان في السفينة ،. في طريقه إلى الحبشة .. لناء الكنيسة بها .. وهو لا يدرى أنه قادم لأمر آخر .. وهو بناء بيت الله بمكة أ. وقد شرح الله صدره لهذا الأمر.

وعندما بدأ البناء .. أهدوا ونحروا .. ودعوا وصلوا .. ورتبوا للخدمة فيها .. أبناء قريش الأكرمين .. فهم أحق بهذا الشرف من سائر قبائل العرب .

فكنت ترى بينهم: أبا طالب .. والعسساس .. وحمزة .. ومحمدا .. من بنى هاشم .. وهم أصحاب السقاية .

وترى أبا سفيان بن حرب ..وأولاده .. من بني أمية ..وهم أصحاب الراية .

وترى الحارث بن عامر .. وأهل بيشه .. من بنى نوقل ..وهم أصحاب الرفادة (٢).

وترى عشمان بن طلحة ـ وعشيرته .. من بنى عبدالدار .. وهم أصحباب السدانة والحبجابة ودار الندوة(٤) .

وترى يزيد بن زمعة بن الأسود .. من بنى أسد .. أصحاب الشورى.

<sup>(</sup>١) ٢٧ - الحيج.

<sup>(</sup>٣) الرفادة بكسر الراء - خرقة يرقد بها الجرح ٨٤

<sup>(</sup>٢) الرضم: حجارة فوق بعضها - من غير ملاط - مزنة.

<sup>(</sup>٤) خدمة الكعبة.

وترى أبا بكر.. وعبد الله بن جدعان.. من بنى تميم.. أصحاب الديات والمغارم.

وترى الوليد بن ربيعة.. واننه خالد.. وعمرو بن هشام - أبا جهل - من بنى مخزوم.. أصحاب القبة والأعنة.

وترى الخطاب.. وابنه عمر.. وسعيد بن زيد بن نفيل.. من بنى عدى.. أصحاب السفادة(١).

كما ترى صفوان وإخوته .. من جمح .. أصحاب الأزلام والأقداح.

وترى الحارث بن قيس.. وعشيرته.. من بنى سهم .. ولاة الأموال المحجرة لآلهة قريش(٢).

وبلغ البناء قدر قامة الرجل.. وأرادوا وضع الحجر الأسود في مكانه بالركن الشرقي.. واختلفوا فيمن يكون له شرف رفعه ووضعه بيده في البناء؟.

. فادعى كل فريق منهم أنه أحق بهذا الشرف من سواه.. واحتدم الجدال.. واشتد الخلاف .. وتنافرت القلوب.. ووجد الشيطان ثغرة ينفذ منها بينهم .. ليشعل فيهم نيران الفتنة.

وظل هذا الخلاف خمس ليال .. بيتت فيها كل قبيلة أمرا لنيل ذلك الفضل .. وقرب بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما.. ثم تعاقدوا وتعاهدوا مع بنى عدى.. وأدخلوا أيديهم في هذا الدم.. ثم التقى الجميع في رحاب المسجد الحرام.. للفصل في هذا الأمر بالسيف.

ولكن الله بالغ أمره.. ففوجىء الجميع بأبى أمية - حذيفة بن المغيرة - وكان أكبر قريش سنا .. يعتلى كومة من الأنقاض.. وينادى في القوم:

"يا معشر قريش.. كلكم فى السؤدد(٣) سواء.. والغالب منكم فى هذا اللجاج مسغلوب.. ثوبوا إلى أنفسكم.. ودعوا الفصل فيما اختلفتم فيه لأول قرشى يدخل علينا من باب الصفا.. فإما رفعه هو بيديه.. أو قضى لنا بمن يرفعه .. ولا تعقيب لحكمه».

وقبل الجميع هذا الرأى .. حقنا للدماء.. وعقبوا " على قوله بالرضى.. واتجهت الأنظار كلها نحو باب الصفا.. ليروا أول قادم منه.

وأشرق نور من ناحية باب الصفا.. يسبق صاحبه.. كما يسبق القمر نوره قبل بزوغه.. ووجدوا الداخل منه – محمد بن عبد الله – فما وقعت أنظارهم عليه .. حتى بدت ملامح البشر على وجوههم .. وعلت الابتسامات فوق شفاههم .. ونطقت أفواههم في صوت واحد: الأمين.. الأمين.. إذ هكذا كان يدعى في ريش .. ثم أخبروه بما انفقوا عليه.

وهنا يبرز نظره الثاقب.. وحكمته البالغة.. فطلب منهم ثوبا.. فرشه في وسطهم.. وأخذ الحبجر .. فوضعه في وسط الثوب.. ثم قال: "لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب.. ثم ارفعوه جميعا».

قفعلوا .. ولما بلغوا به موضعه .. وضعمه بيده فى مكانه.. وبنى عليمه .. بين تهليل الناس وفرحهم .. مع الثناء على حسن تصرف محمد وحكمته.

وكأنهم بأصوات تتجاوب من حول المطاف.. من جهاته الأربع .. بعضها تلو بعض .. انه أكبر .. انه أكبر .. يأ معشر قريش .. ويا أبناء إبراهيم.. ليكن هذا اليوم فاصلا بين أمسكم وغدكم،، طهروا هذا البيت.. مما طهره منه إبراهيم.. واعبدوا الله وحده.. لا تشركوا به أحدا .. وكسروا هذه الأصنام الصماء .. التي تعدون هذا البيت ليحملها.. فقد كسرها قبلكم أبوكم إبراهيم.

فمن هم أصحاب تلك الأصوات.. التي تجاوبت حول الأركان الأربعة؟.

أجمعت كتب السيرة .. على أنهم الأربعة الباحثون عن دين إبراهيم .. قبل مبعث الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهم :

١- زيد بن صمرو بن نفيل: وهو عم عمر بن الخطاب.. الذى ورد عنه فى الأثر: أنه يبعث يوم القيامة أمة وحده.. فقد وقف ولم يدخل يهودية ولا نصرانية.. وفارق دين قومه .. فاعتزل الأوثان.

Y - ورقة بن نوفل: وهو ابن عم السيدة خديجة .. صار حكيما في النصرانية.. واتبع الكتب في أهلها .. حتى علم علما من أهل الكتاب.

<sup>(</sup>١) السفود - بوزن التنور - الحديدة التي يشوى بها اللحم.

<sup>(</sup>٢) الوقف.

<sup>(</sup>٣) الشرف.

٣- عبيد الله بن جحش: وكان أحد أقرباء السيدة خديجة .. فأقام على ما هو عليه من الالتباس.. حتى أسلم .. ثم هاجر إلى الحبشة مع المسلمين .. ومعه امرأته - أم حبيبة - بنت أبي سفيان مسلمة .. ثم تنصر وفارق الإسلام.. حتى هلك بالحبشة نصرانيا .. وتزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعده امرأته - أم حبيبة - رضى الله عنها.

٤ - عثمان بن الحويرث: قدم على قيصر الروم..
 فتنصر.. وحسنت منزلته عنده.

## وكان لهم دعوة .. هى دعوة الحنفاء.. خاطبوا بها قريشا في هذا الموقف:

"يا معشر قريش .. لقد أظلكم زمان يظهر فيه نبى من أنفسكم .. ورد ذكره في التسوراة والإنجسيل .. له علامات ومخاتل.. ولقد قضينا ما قضينا.. نتفحص الناس.. ونستهدى الأحبار والرهبان.. حتى عينوه باسمه وأرومته .. فعرفناه.. واطمأنت نفوسنا إليه .. وقد جتنا نشهدكم علينا قبل مبعثه .. إننا به مؤمنون .. وبدعوته مقرون.. فلا ندرى.. أنحيا حتى نلقاه .. ونشد أزره.. أم يقبضنا الله إليه في الصديقين؟

يا معشر قريش.. ستكون لكم به الدنيا فارقبوه .. وستكون لكم الآخرة فاتبعوه».

وتلفت الناس .. يتعرفون القائلين .. فإذا هم شيوخ.. أولو وقار وكرامة في قريش.. وهم معروفون بينهم أنهم يدينون بدين أبيهم إبراهيم .. خالصا من عبادة الأوثان.. ويحرمون على أنفسهم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام.. ويفتدون الموءودة .. ويدعون إلى عبادة الواحد القهار.

ولكن القوم كانوا لاهين بما هم فيه.. مصرين على وضع آلهتهم في مكانها من الكعبة.. متمسكين بعبادة أصنامهم.. كما كان يعبدها آباؤهم.. فصموا عن هذا الدعاء.. وسخروا من أصحاب النداء .. وانبرى بعضهم بزعامة الخطاب - أبى عمر الفاروق - يسبون الشيوخ الأجلاء .. ويرمونهم بالحجارة.. ومازالوا يطاردونهم.. ويرجمونهم.. جزاء سبهم آلهتهم .. حتى أخرجوهم إلى ما وراء مكة.. في طريق غار حراء.

وأصاب الإعياء كبيرهم - زيد بن عمرو بن نفيل.. وبرحت به جراح الرجم.. والآم الأذى .. حتى انتقل إلى جوار الله .. عقب هذا الحادث مباشرة.

وقد تحدثت كستب الأوروبيين .. عن هؤلاء الأربعة.

ولنا عودة إليهم .. في الفصل القادم - إن شاء الله - لنزداد تعرفا على زيدبن نفيل.. الرجل الأمة.

وأتم باخوم بناء الكعبة .. على أحدث نظم البناء.. وكان باخوم فى نفس الوقت نجارا بارعا .. بما علم من فنون العمائر فى القسطنطينية ومصر .. فعهد إلبه الوليد بن المغيرة.. فى تسقيف الكعبة .. وصنع بابها .. فأقام السقف على أحسن وضع .. وطلاه بالشمع المذاب .. وصنع بابها على نحو ما كان يصنع فى مصر .. وفى بلاد الروم .. وفرحت قريش بصنعته .. وأجزلت له العطاء ..

وظلت الكعبة بغير كسوة.

وقيل إن أول من كسى الكعبة بالحرير - نتيلة أم العباس - ضاع منها العباس وهو صنغير .. فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة بالحرير .. فوجدته ووفت بنذرها.

### الرجل الأمة

روى زيد بن حارثة قال:

قــال زيـــد بن عمــرو بن نفيل.. لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل بعثته:

خرجت من مكة .. أبحث عن دين الحنيفية – دين التوحيد – فقدمت على شيخ فى الحيرة .. فلما رآنى قال: بمن أنت؟.. قلت: أنا من أهل بيت الله الحسرام .. من أهل الشوك والقرظ .. قال: إن الذى تطلب قد ظهر ببلادك.. قد بعث نبى طلع نجمه.

ثم قال زید بن حارثة: ومات زید بن عمرو.. ثم بعث النبی - صلی الله علیه وسلم - .

فقال النبى فى زيد بن عمرو: «إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده».

## - ١٧ -الرجسل الأمسة

قبل أن نتحدث عن ـ زيد بن عمرو بن نفيل ـ أريد أن أناقش بعض مـا قاله بعض الأوروبيين المستشرقين .. عن الأربعة الباحثين عن دين إبراهيم.

فقد قال مستر - كانون سل - فى كتابه - حياة محمد - كثيرا من العبارات .. فيها تكلف ظاهر .. وافتراء لا يخفى على أحد .. فمثلا قال:

"قال زيد وأصحابه .. إنهم رغبوا في اتباع دين إبراهيم " ويقول: "إنه يظن أن محمدا أخذ منهم هذه الفكرة " ثم يقول "بقى زيد حنيفا .. وعاب على أهل مكة عبادة الأصنام .. فأثار ذلك غضبهم .. وأرغموه على ترك مكة .. والإقامة في جبل حراء .. وبعد أن أمضى هناك زمنا يفكر .. توفى ودفن بأسفل الجبل .. وقد كان له تأثير عظيم في محمد .. الذي كان يجل شأنه .. ويقدره قدره عظيم في محمد .. الذي كان يجل شأنه .. ويقدره قدره .. ولا ريب أن هؤلاء الرجسال وأمسالهم ذوى الخبسرة .. والعقول الراجحة .. كانوا كثيرا ما يتشاورون ويتحادثون .. ويأسفون لانتشار الوثنية وضعف مركزهم السياسي ".

ثم انتقل ـ كانون سل ـ إلى عثمان بن الحويرث .. فقال:

«لم ينجح عثمان بن الحويرث .. في تأسيس سلطة مركزية.. لاعتماده على دولة أجنبية هي الإمبراطورية الرومانية ».

ثم تمادى ـ كانون سل ـ فى خبثه .. ليغلب الهدف السياسى لدى محمد .. فقال:

«ومع ذلك كانت الحاجة تدعوه إلى وجود سلطة مركزية .. والاعتراف بالكعبة .. وجعلها قوة دينية للعرب جسيعا .. فكيف الوصول إلى ذلك ؟ .. وكيف يمكن إبطال عبادة الأصنام؟».

وأخيرا قال: «وهنا سنحت الفرصة لظهور نبى .. وقد كان الاستعداد لظهوره قريبا ..ولما لبث أن ظهر نبى قسوى الشخصية .. برسالة محدودة للأمة العربية » - أهـ -

ولا شك أن القارئ الكريم .. قد لمس فى كلام مستر ـ كانون سل ـ كثيرا من المغالطات .. التى لا تحتاج إلى كثير من العناء فى دحضها وتكذيبها .

فهو ينزعم أن زيدا وأصحابه.. الباحثين عن دين إبراهيم هم الذين أثروا على محمد

- صلى الله عليه وسلم - فحذا حذوهم .. ونهج نهجهم ..وهذا ادعاء باطل لا يقوم على أساس .. فلم يثبت مطلقا . أن محمدا كان يتصل بزيد وصحبه .. مع أن حياته فصلت تفصيلا دقيقا .. حتى في أقل الأمور وآبسطها ..ولم يثبت أن رسول الله التقى بزيد إلا مرة واحدة .. سيأتى ذكرها .. عندما نعود للقاء زيد في نهاية هذا الموضوع .

لم نسمع أنه كانت له اجتماعات أو مناقشات .. لا في الأمور الدينية ولا السياسية .. بل كان دائما يحب العزلة والبعد عن الناس .. «وسل» نفسه لم ينكر أن زيدا كان مضطهدا مبعدا عن مكة .. ولو كان لمحمد اتصالات به لحدثتنا عنها الكتب .. فهى لم تترك من حياته صغيرة ولاكبيرة إلا أحصتها وأشبعتها بحثا وتفصيلا .

ان ما جاء به محمد ـ عليه الصلاة والسلام ـ ليس فكرة .. تأثر بها من زيد .. آو من بحيرا .. أو غيرهما .. فقد كان محمد أميا .. لا يعلم شيئا من القراءة والكتابة .. وجاء للبشرية بكتاب معجز .. فيه تفصيل كل شيء .. ولن يقبل أضعف العقول أن يكون هذا الكتاب نتيجة جلسات مع زيد .. أو مناقشات مع عمرو .. إنه كتاب جامع للخوارق .. فصاحة وبلاغة .. وحكما بالغة .. وأمثالا محكمة .. وتاريخا صادقا دقيقا.

حول الأنبياء والأمم .. وأنباء عن المستقبل .. وبيانا لجميع الروابط .. التي تربط الإنسان بربه وبنفسه وبالمجتمع الذي يع ن فيه .. هل يظن عقل مهما كان مريضا .. أنه نتيجه جلسات مناقشات؟

كما نريد أن نصحح مفهوم ـ سل ـ فى أن محمدا جاء برسالة محدودة للأمة العربية .. فقد جاء محمد للناس كافة .. فى كل زمان وفى كل مكان .. وقد آمن به رسوله عيسى إن كان مسيحيا .. ورسوله موسى إن كان سه ديا .

ولا أريد أن أطيل النقاش مع ـ سل ـ لنتعرف على زيد بن عمرو بن نفيل .. ذلك الرجل الأمة .. كما قال رسولنا ـ صلى الله عليه وسلم ـ عنه .

فهو زید بن عمرو بن نفسیل بن عبدالعزی بن رباح ابن عبدالله بن قرظ بن رزاح بن عدی

ابن كمعب بن لؤى بن خالب بن فمهر بن مالك القرشى .. والد سعيد بن زيد ـ أحد العشرة المبشرين بالجنة ـ وابن عم عمر بن الخطاب .. يجتمع هو وعمر فى ـ نفيل ـ

سئل عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «يبعث أمة وحده يوم القيامة».

وكان يتسعب في الجساهلية .. ويعلل دين إبراهيم - الخليل - عليه السلام - ويسوحد الله تعسالي - ويقول: إلهني إله إبراهيم .. وديني دين إبراهيم .. وكان يعيب على قريش ذبائحهم .. ويقول: الشاه خلقها الله .. وأنزل لها من السماء ماء .. وأنبت لها من الأرض كلا.. ثم تذبحونها على غير اسم الله - تعالى - ٢٠. إنكارا لذلك .. وإعظاما له.

وكان لا يأكل مما ذبح على النسب الأوثان ـ

واجتمع رسول الله ـ صلى الله عليمه وسلم ـ بزيد ابن عمرو مرة بأسفل ـ بلدح (١) ـ قبل أن يوحى إليه .

فعن زید بن حارثة .. قال: خرجت مع رسول الله معلى الله علیه وسلم ـ یوما حارا من آیام مكة ـ وهو مردفى ـ فلقینا زید بن عمرو بن نفیل ـ فحیا كل واحد منا صاحبه .. فقال النبى ـ صلى الله علیه وسلم ـ "با زید مالى أرى قومك قد شنفو (۲) لك؟".

قال: والله يا محمد .. إن ذلك لغير نائلة ترة (٣) لى فيهم .. ولكن خرجت أبتغى هذا الدين الذى أبتغى .. فخرجت .. فقال لى شيخ منهم ؟ إنك لتسأل عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخا بالحيرة .. قال: فخرجت حتى أقدم عليه .. فلما رأنى قال: ممن أنت؟ قلت : أنا من أهل بيت الله .. من أهل الشوك والقرظ (٤) .. قال: إن الذى تطلب قد ظهر ببلادك .. قد بعث نبى قد طلع نجمه الذى تطلب من رأيتهم فى ضلال .. قال: فلم أحس بشىء.

ثم قـال زيد بن حـارثة : ومـات زيد بن عمـرو . . وأنزل على النبي ـ صلـى الله عليه وسلم ـ فـقــال النبي في زيد: «إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده».

<sup>(</sup>١) بلدح : واد قبل مكة من جهة الغرب .

<sup>(</sup>٣) ثسار.

<sup>(</sup>٤) القرظ - بفتح الراء - ورق السلم «يدبغ به كالشوك».

<sup>(</sup>٢) أي أبغضوك.

وقال أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - يـذكـر اجتماعه بزيد بن عمرو:

«كنت جالسا بفناء الكعبة .. وكان زيد بن عمروبن نفيل قاعدا .. فمر به أمية بن أبى الصلت .. فقال: كيف أصبحت يا باغى الخير ؟ .. قال: بخير.. قال: هل وجدت؟ قال: لا .. ولم آل من طلب .. ثم قال:

كل دين يوم القييامية إلا

مسا قسم الله والحنيسف بور أما آن هذا النبى الذى ينتظر منا .. أو منكم .. أو من أهل فلسطين .

يقول أبو بكر - رضى الله عنه - ولم أكن سمعت من قبل ذلك بنبى ينتظر أو يبعث .. فخرجت أريد ورقة ابن نوفل .. وكان كثير النظر في السماء .. كثير همهمة الصدر .. فاستوقفته ثم قصصت عليه الحديث .. فقال: نعم يا ابن أخى .. أبنى أهل الكتاب والعلماء إلا أن هذا النبى الذى ينتظر .. من أوسط العرب نسبا .. ولى علم بالنسب .. وقومك أوسط العرب نسبا .. قلت: يا عم بالنسب .. وقومك أوسط العرب نسبا .. قلت: يا عم .. وما يقول النبى؟ .. قال: يقول ما يقال له أي يوحى إليه - إلا أنه لا ظلم ولا تظالم.

فلمسا بعث النبي \_ صـلى الله عليـه وسـلم \_ آمنت وصدقت .

وعن أسماء بنت أبى بكر .. قالت : رأيت زيد بن عمرو بن نفيل .. مسندا ظهره إلى الكعبة .. يقول: يا معشر قريش .. والذى نفس زيد بيده .. ما أصبح أحد منكم على دين إبراهيم غيرى .

وكان يقول: اللهم لو أنى أعلم أحب الوجوه إليك .. عبدتك به .. ولكنى لا أعلمه .. ثم يسجد على راحته .

وقــال ابن إسحــاق : حدثنى بعض آل زيد . . كــان إذا دخل الكعبة قال: «لبيك حقا حقا..

تعبدا ورقا .. عذت بما عاذ به إبراهيم» . ويقول وهو قائم: «أنفى لك عان راغم .. مهما تجشمنى فإنى جاشم .. البر أبغى لا الملل .. وهل مهجر (١) كمن قال» (٢) ؟

وكان الخطاب بن نفيل .. قد أذى زيد بن عمرو ابن نفيل .. حتى خرج إلى أعلى مكة .. فنزل حراء مقابل مكة .. ووكل به الخطاب شبابا من شباب قريش .. وسفهاء من سفهائهم .. فلا يتركونه حين يدخل مكة .. وكان لا يدخلها إلا سرا منهم .. فإذا علموا به أذنوا الخطاب . فأخرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم .. وأن يتابعه أحد منهم على فراقهم.

وتوفى زيد - رضى الله عنه - قبل مبعث النبى - صلى الله عليه وسلم - كسما قدمنا - وجاء فى تاريخ القروز الوسطى . . جامعة - كمبردج - أن زيدا مات فى صبا النبى - صلى الله عليه وسلم -.

ولما مات زيد .. رثاه ورقة بن نوفل .. قال: رشدت وأنعمت بن عمرو وإنما

تجنبت تنورا من النار حاميا بدينك ربا .. ليس رب كممثله

وتركك أوثان الطواغى كما هيما وقد يدرك الإنسمان رحمة ربه

ولو كان تحت الأرض ستين واديا وكان زيد يقول:

«يا مـعــشــر قــريش إياكم والريــاء .. فــإنه يورث الفقر».

رضى الله عن زيد بن عــمرو ــ فــإنه حقــا كان أمــة وحده .

林 排 排

<sup>(</sup>١) السائر ني الهجير .

#### على مشارف النبوة

قال سلمة بن سلامة بن وقش:

كنت غلاما .. وجاءنا يهودى وقف على القوم وقال : نبى مبعوث من نحو هذه البلاد .. وأشار بيده إلى مكة واليمن .. قالوا: ومتى نراه؟ .. فنظر إلى وقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه.

فوالله ما ذهب الليل والنهار .. حتى بعث الله رسوله محمدا ـ صلى الله عليه وسلم ـ فآمنا به .. وكفر به اليهودى .. وكان مازال بين أظهرنا .. فقلنا له: ألست أنت الذى قلت لنا فيه قريبا ما قلت ؟ ..

قال: بلى .. ولكن ليس هو ذاك.

#### - 11

#### على مشارف النبوة

يقول الله \_ تعالى \_ توبيخا لأهل الكتاب .. على كفرهم برسوله محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ وإنكارهم لبعثه .. بعد أن رواه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل .. وبعد أن تحدثوا عن قرب ظهوره .. ولهجوا بذكره .. في كل مكان حول مكة .. وفي كشير من أنداء الجزيرة العربية:

«یا أهل الكتاب لم تكفرون بآیات الله وأنتم تشهدون» (۱) .. أى تشهدون آیات ظهوره .. وعلامات بعثه .. على ما هو مكتوب .. في كتبكم المقدسة ؟.

كما يقول سبحانه: «ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على اللين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين» (٢).

ويستفتحون: أى يستنصرون أو يتحاكمون .. بمعنى أن اليهود كانوا يتوعدون العرب .. عندما يظهر النبى المنتظر .. فينصر اليهود عليهم .. لأنهم أهل كتاب .. وأنهم يؤمنون بالله .

يقول ابن إسحاق:

عبدالرحمن بن صوف .. عن سلمة بن سلامة بن وقش .. وكان سلمة من أصحاب بدر.. قال:

حدثني عاصم بن عمر بن قتاده .. عن رجال من

إن مما دعانا إلى الإسلام .. مع رحمة الله وهداه لنا

.. ما كنا نسمع من رجال يهود .. وكنا أهل شرك

وأصحاب وثنية .. وكانوا أهل كتاب .. عندهم علم ليس

لنا .. وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور .. فإذا نلنا منهم

بعض ما يكرهون .. قالوا لنا : إنه قد تقارب زمان نبي

يبعث الآن .. نقتلكم معه قبتل عاد وإرم .. فكنا كثيرا ما

نسمع ذلك منهم . . فلما بعث الله رسوله أجبناه حين دعانا

إلى الله .. وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم (٣) إليه

كمما يقول ابن إسماق: حدثني صالح بن

كمان لمنا جمار مسن المسهسود.. في بني عبدالأشهل .. قال: فخرج علينا يوما من بيته .. حتى وقف على باب بني عبد الأشهل .. قال سلمة :

(١) ٧٠ - آل عمران .

(٣) سبقناهم .

14

(٢) ٨٩ - البقرة.

.. فآمنا به .. وكفروا به .

قومه .. قالوا:

قال: فيقال ذلك لأهل شرك .. آصحاب أوثان .. لا يرون أن بعثا كائنا بعد الموت .. فقالوا له : ويحك : أترى هذا كائنا .. أن الناس يبعثون بعد موتهم .. إلى دار فيها جنة ونار.. ويجزون فيها بأعمالهم؟ .. قال: نعم .. والذي يحلف به .. ولو دان له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه .. ثم يدخلونه إياه فيطينونه عليه .. بأن ينجو من تلك النار غدا.

فقالوا له :ويحك يافلان .. فما آية ذلك؟ قال: نبى مبعوث من نحو هذه البلاد .. وأشار بيده إلى مكة واليمن .. قالوا: ومتى نراه ؟ .. قال: فنظر إلى .. وآنا أحدثهم سنا .. فقال: أن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه .

قال سلمة : فوالله ما ذهب الليل والنهار .. حتى بعث الله رسوله محمدا ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو بين أظهرنا .. فآمنا به .. وكفر به بغيا وحسدا .. قال: فقلنا له : ويحك يا فللان .. ألست بالذى قلت لنا فسمه قريبا ما قلت؟.. قال : بلى .. ولكن ليس به .

ويستطرد ابن إسحاق .. فيقول: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة .. عن شيخ من بنى قريظة قال: قال لى: هل تدرى عم كان إسلام ثعلبة بن سعية .. وأسد بن عبيدة ؟ .. نفر من هذل أخوة بنى قريظة .. كانوا معسهم فى جاهليتهم .. ثم كانوا سادتهم فى الإسلام.

قال: قلت : لا والله ..

قال: فإن رجلا من يهود .. من أهل الشام . يقال له: ابن الهيبان .. قدم علينا قبل الإسلام بسنتين .. فحل بين أظهرنا .. لا والله ما رأينا رجلا قط يصلى أفضل منه .. فأقام عندنا .. فكنا إذا قحط عنا المطر .. قلنا له: اخرج يا ابن الهيبان فاستسق لنا .. فيقول: لا والله حتى تقدموا بين يدى مخرجكم صدقة .. فنقول له كم ؟ .. فيقول: صاعا من تمر .. أو مدين من شعير .. قال: فنخرجها .. ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرتنا .. فيستسقى الله لنا .. فوالله ما يبرح مجلسه .. حتى يمر السحاب ونسقى .. قد فعل ذلك غير مرة . ولا مرتين . ولا ثلاثا .. ثم حضرته الوفاة عندنا .. فلما عرف أنه ميت .. قال: يا معشر اليهود .. ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير .. إلى أرض البسسوس والجسوع؟ .. قلنا : أنت

اعلم.. قال: فإنى قدمت هذه البلدة .. آتوكف خروج نبى .. قد أظل زمانه.. وهذه البلدة مهاجره.. فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه .. وقد أظلكم زمانه .. فلا تسبقن إليه .. يا معشر اليهود.. إنه يبعث بسفك الدماء.. وسبى الذراري والنساء بمن خالفه .. فلا يمنعكم ذلك من اتباعه.

فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وحاصر بنى قريظة .. قال هؤلاء الفتية .. يشعمد نعلبة بن سعية .. وأسد بن عبيد .. وكانوا شبابا أحداثا .. يا بنى قريظة .. والله إنه للنبى الذى كان عهد إليكم فيه ابن الهيبان .. قالوا: ليس هو .. قالا: والله إنه هو بعينه . فنزلوا فأسلموا .. فأحرزوا دماءهم وأموالهم وأهليهم.

ولعل العرب من كشرة ما سمعوا عن قرب ظهور النبي .. على لسان الكهان والرهبان.. وكان بعص هؤلاء يذكره باسمه محمدا . وهو اسم جديد ببن العرب لم يسمسوا به من قبل .. دفع هذا بعنض العرب إلى أن يسمى ابنه محمدا . أملا في أن يكون هو هذا النبي المنتظر .. فسمى به قبل مبعث النبي .. على ما ورد في طبقات الن

محمد بن خراعى بن حزابه.. سن بنى ذكوان .. من بنى ذكوان .. من بنى سليم .. طمعا فى النبوة .. فأتى إبرهة فى اليمن .. وعنه يقول أخوه قيس بن خزاعى:

فذلكم ذو التاج منكم محمد

ورايته لمى حومة الحرب تخفق

وسمى به أيضا فى بنى سواءة محمد الجشعى .. وكذلك محمد الفقمى .. محمد الأسيدى.

كلهم سمى بهذا الاسم طمعا فى النبوة .. ولم يكن هذا الاسم معروفا بين العرب قبل هذا الحين .. عما يدل دلالة ملموسة.. على صدق نبوته عليه التسلاة والسلام.

وفى إسلام سلمان الفارسى -- رضى الله عنه -- الكثير من الأدلة الناطقة .. والبراهين الصادقة على صدق رسالة محمد - عليه الصلاة والسلام --.

فقد كان أبوه مجوسيا معروفا في بلاد فارس .. وسلمان لم يعرف النبى .. إلا بالعلامات التي أخبره بها من لقيهم من الرهبان .. الذين خدمهم واحدا بعد واحد.. إلى أن لقبى النبى وصلى الله عليسسه وسلم س

بعد أن هرب من أبيه باحثا عن الحقيقة .. وتلك قصة جميلة .. ورحلة عجيبة .. لا بأس أن نعيش فيها لحظات .. مع السرجل الذي قال عنه رسولنا - صلى الله عليه وسلم - «سلمان منا أهل البيت».
وفيه أيضا قال:

«لو كمان الإيمان بالشريما لناله رجمال من فمارس» وأشار معليه الصلاة والسلام مالي سلمان رضى الله عنه . ولنستمع إلى قصته . . منه هو:

عن ابن حسبساس - رضى الله صنه - قسال: حدثنى سلمان الفارسى . وأنا أسمع من فيه . . ئنت رجلا من أهل فارس . . من أصبهان - من جى -

قال: كنت رجلا من أهل فارس .. من أصبهان ـ من جى ـ من رجل من دهاقينها (١) .. وكنت أحب خلق الله إليه ـ فأجلسنى في البيت كالجوارى .. فاجتهدت فى الفارسية .. أو قال فى المجوسية .. وكان أبى صاحب ضيعة .. وكان له بناء يعالجه .. فقال لى يوما: يا بنى قد شغلنى ما ترى .. فانطلق إلى الضيعة .. ولا تحتبس (٢) فتشغلنى عن كل ضيعة بهمى بك . فخرجت لذلك .

فمررت بكنيسة النصارى وهم يصلون .. فملت إليهم .. وأعجبنى أمرهم .. وقلت هذا والله خير من ديننا .. فأقمت عندهم حتى غابت الشمس .. لا أنا أتيت الضيعة ولا رجعت إليه .. فاستبطأنى وبعث رسلا فى طلبى.

وقد قلت للنصارى حين أعجبنى أمرهم .. أين أصل هذا الدين؟.. قالوا بالشام .. فرجعت إلى والدى .. فقال: يابنى قد بعثت إليك رسلا.. فقلت: مررت بقوم يصلون فى كنيسة.. فأعجبنى أمرهم.. وعلمت أن دينهم خير من ديننا .. فقال: يا بنى دينك ودين آبائك خير من دينهم .. فقلت: كلا والله .. فخافنى وقيدنى .. فبعثت دينهم .. فاعلمتهم ما وافقنى من أمرهم .. وسألتهم إعلامى بمن يريد الشام .. ففعلوا .. فألقيت الحديد من رجلى .. وخرجت معهم .. حتى أتيت الشام . فسألتهم عن عالمهم .. فقالوا: الأسقف .. فأتيته فأخبرته .. وقلت: عن عالمهم .. فقالوا: الأسقف .. فأتيته فأخبرته .. وقلت: معرجل سوء .. كان يأمرهم بالصدقة .. فإذا أعطوه مع رجل سوء .. كان يأمرهم بالصدقة .. فإذا أعطوه

شيئا أمسكه لنفسه .. حتى جمع سبع قلال مملوءة ذهبا وورقا (٣).

فتوفى فأخبرتهم بخبره .. فزجرونى .. فدللنهم على ماله .. فصلبوه ولم يغيبوه (٤) ورجموه .. وأجلسوا مكانه رجلا فاضلا فى دينه زهدا ورغبة فى الآخرة وصلاحا.. فألقى الله حبه فى قلبى .. حتى حضرته الوفاة .. فقلت: أوصنى .. فذكر رجلا بالموصل.. وكنا على أمر واحد .. حتى هلك.

\* \* \*

فأتيت الموصل .. فلقيت الرجل.. فأخبرته بخبرى.. وأن فلانا أمرنى بإتيانك .. فقال: أقيم .. فوجدته على سبيله وأمره.. حتى حضرته الوفاة .. فقلت له: أوصنى .. فقال: ما أصرف أحدا على ما نحن عليه.. إلا رجلا بعمورية(٥).

فاتیته بعموریة .. فأخبرته خبـری .. فأمرنی بالمقام .. وثاب لی شیئا .. واتخذت غنمات وبقرات.

وحضرته الوفاة .. فقلت: إلى من توصى بي؟ .. قال: لا أعلم اليوم أحدا على مثل ما كنا فيه.. ولكن أظلك نبى .. يبعث بدين إبراهيم - الحنيفية - مهاجره بأرض ذات نخل.. وبه آيات وعلامات لا تخفى .. بين منكبيه خاتم النبوة .. يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة.. فإن استطعت فتخلص إليه .. ثم توفى.

فمر ركب من العرب – من بنى كلاب – نقلت أصحبكم وأعطيكم بقراتى وغنمى هذه.. وتحملونى إلى بلادكم .. فحملونى إلى – وادى القرى – فباعونى من رجل من اليهود .. فرأيت النخل.. فعلمت أنه البلد الذى وصف لى .. فأقمت عند الذى اشترانى.

وقدم عليه رجل من بنى قريظة .. فاشترانى منه .. وقدم عليه رجل من بنى قريظة .. فاشترانى منه .. وقدم بى المدينة فعرفتها بصفتها.. فأقمت سعه أعمل فى نخله .. وبعث الله نبيه – صلى الله عليه وسلم – وغفلت ذلك حتى قدم المدينة .. فنزل فى بنى عمرو بن عوف.

فسأنى لفى رأس نخلة .. إذ أقسبل ابن عم لصاحبى (٢).. فقال: أى فلان .. قاتل الله بني قيلة (٧) .. مررت بهم آنفا .. وهم مجتمعون على رجل قدم عليهم من مكة .. يزعم أنه نبى.

<sup>(</sup>١) الدهقان في فارس: هو شيخ القرية.

<sup>(</sup>٣) فضة.

 <sup>(</sup>٥) بفتح العين وتشديد الميم: بلد من بلاد الروم – فتحها المعتصم سنة ٢٢٣ هـ.

<sup>(</sup>٢) كان ذلك يوم ٢ يُوليو ٢٢٢ م. الجمعة ٦٦ ربيع الأول رابع يوم لوصول النبي إلى المدينة.

<sup>(</sup>٧) أهل المدينة – العرب.

<sup>(</sup>٢) تتأخر.

<sup>(</sup>٤) يدفئوه.

فوالله ما هو إلا أن سمعتها.. فأخذني القر (١) .. فرجفت بي النخلة .. حتى كدت أسقط .. ونزلت سريعا .. فأقبلت على عملي حتى أمسيت .. فجمعت شيئا .. فأتيته به .. وهو بقباء عند أصحابه .. فقلت: اجتمع عندى شيء أردت أن أتصدق به .. فبلغني أنك رجل صالح .. ومعك رجال من أصحابك ذوو حاجة .. فرأيتهم أحق به .. فوضعته بين يديه .. فكف يده .. وقال لأصحابه: كلوا .. فقلت: هذه واحدة.

ورجعت .. وتحول إلى المدينة .. فجمعت شيئا .. فأتيته به .. فقلت: أحببت كرامتك .. فأهديت إليك هدية .. وليست بصدقة .. فما يده فأكل وأكل أصحابه .. فقلت: هاتان اثنتان. ورجعت – فأتيته وقد تبع جنازة .. في بقيع الغردق (٢) .. وحوله أصحابه .. فسلمت وتحولت أنظر إلى الخاتم في ظهره .. فعلم ما أردت .. فألقى رداءه .. فرأيت الخاتم .. فقبلته وبكيت .. فأجلسني بين يديه .. فحدثته بشأني كله .. كما حدثتك يا ابن عباس .. فأعجبه ذلك .. وأحب أن يسمعه أصحابه.

فضاتنى معه بدر واحد وأنا فى الرق .. فقال لى: كاتب باسلمان عن نفسك (٣).. فلم أزل بصاحبى حتى كاتبته.. على أن أغرس له ثلاثمائة ودية (٤) .. وعلى أربعين أوقية من الذهب.. فقال النبى لأصحابه: أعينوا أخاكم بالنخل.. فأعانوني بالخمس والعشر.. حتى اجتمع لى .. فقال: أنقر لها .. ولا تضع منها شيئا حتى أضعه بيدى.. ففعلت .. فأعاننى أصحابى حتى فرغت.. فأنيته.. فكنت آتيه بالنخلة فيضعها ويسوى عليها ترابا.. فأنصرف .. والذى بعثه بالحق فما ماتت منها واحدة.. وبقى الذهب.

فبينما هو قاعد .. إذا أتاه رجل من أصحابه .. بمثل البيضة من ذهب .. أصابه من بعض المعادن.. فقال: ادع سلمان المسكين الفارسي المكاتب .. فقال: أد هذه(٥).

张 张 张

تـلك قـصة إسـلام ـ سلمان الفـارسى ـ رضى الله عنه ـ ولعل القارىء يلمس فيها الصدق وعدم المبالغة فهو

رجل نشأ من صباه على التدين. يبدو هذا من ميله إلى صلاة النصارى فى كنيستهم .. وخروجه من الرفاهية ورغد العيش فى ضيعة أبيه وماله ومركزه الاجتماعى فى بلده .. وشرد نفسه فى أرض الله .. يخدم هذا وذاك .. بحثا وراء الحقيقة .. التى انشغل بها قلبه .. وملكت عليه جوانحه .. كما يبدو صدقه وتقواه .. ويقظة ضميره وزهده .. فى إبلاغه عن تلك القلل السبع .. المملوءة بالذهب والفضة .. والتى اغتصبها أسقف الشام من مال الصدقات .. ولم يعلم بها سواه .. وكان فى استطاعته أخذها لتساعده على إكمال رحلته .. التى خرج فى سبيلها.

وهذا ظاهر أيضا في تنازله عن غسنماته وبشراته لركب بني كلاب .. نظير صحبتهم ليحملوه إلى بلاد العرب.

لقد كان سلمان \_ رضى الله عنه \_ من أقرب الناس إلى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ صحابيا جليلا فاضلا زاهدا قويا .. وهو الذى أشار على الرسول بحفر الخندق يوم الأحزاب .. وأخذ الرسول برأيه .. وكانت فكرته هذه سببا في حماية المسلمين من أذى الكفار.

قالت أم المؤمنين عائشة:

«كان لسلمان مجلس من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالليل . . حتى كان يغلبنا على رسول الله ».

وسئل على ـ رضى الله عنه ـ عن سلمان .. فقال: «علم العلم الأول والمعلم الآخر .. وهو بحر لا ينزف .. وهو منا أهل البيت »

非 排 排

توفی سنة ٣٥هـ .. فی نهایة خلاقة عثمان .. وقیل إنه عاش ٣٥٠ سنة..

أما كونه عاش ٢٥٠ سنة .. فلا يشكون فيه .. فهو من معمرى المسلمين.

<sup>(</sup>١) الرعشة من البرد.

<sup>(</sup>٣) أي ـ اشتر نفسك من صاحبك.

<sup>(</sup>٥) أسد الغابة لابن الأثير.

<sup>(</sup>٢) مقبرة بالمدينة.

<sup>(</sup>٤) صغار النخل.

#### إلى غسار حسراء

قال عليه الصلاة والسلام لزوجه خديجة .. وهو يرتعش .. «أخسش يا خديجة أن يكون ما أصابني رئيا من الجن» .. وكان عليه الصلاة والسلام .. مازال يرى جبريل .. الذي هبط عليه في تلك الليلة بأول ما هبط به من الوحي.

ولكن السيدة خديجة ـ رضى الله عنها ـ عرفت أنه ملاك وليس شيطانا .. فقالت: والله يا محمد .. لا يخزيك الله أبدا .. إنك لتصل الرحم .. وتصدق الحديث .. وتحمل الكل .. وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق.

فكيف عرفت السيدة خديجة أنه ملاك؟

## - ۱۹ ـ إلى غار حـراء

نشأ عليه الصلاة والسلام - في مكة .. فوجد قومه يعبدون الأصنام والأوثان .. ولا فرق بين الصنم والوثن . فير جثة .. أما الوثن فهو كل ماله جثة مصنوعة من معادن الأرض .. كالنحاس والفضة . أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمى.. نصنع وتنصب وتعبد (١).

وكان السبب فى ترك العرب لدين أبيهم إبراهيم . . ولجوئهم إلى الأوثان والأصنام وعبادتها من دون الله . أن حروبا قامت بين نسل إسماعيل .. بعد أن كشروا .. وضاقت بهم مكة .. فخرج الكثير منهم إلى الصحراء وشعاب الجبال .. ودفع هؤلاء حبهم

وتقديسهم لبيت جدهم إبراهيم وأبيهم إسماعيل .. أنه لم يهاجر منهم أحد من مكة .. إلا أخذ معه حجرا من أحجار الحرم .. تعظيما للبيت .. وحبا فيه .. وتقديسا له .. وتيمنا به .. فكان يطوف بالحجر طوافه بالكعبة

ثم تطور الحال إلى عبادة ما أحبوا .. ونسوا ما كانوا عليه .. واستبدلوا بدين إبراهيم .. عبادة الأصنام والأوثان.

وكسان أول من فسيّسر دين إبراهيم وإسماعيل..فنصب الأوثان حول الكعبة..وسيب السائبة..ووصل الوصيلة..وبحر البحيرة..وحمى الحسامسية...قرب

<sup>(</sup>١) أسد الغابة .. لابن الأثير.

<sup>(</sup>۲) السائبة المنذورة فى البرء من المرض ـ أو العودة من السفر .. يكون الوفاء بتركها سائبة لا تركب ولا تذبح ولا تمنع عن ماء أو مرحى. الوصيلة : السابع من بطون الشاة إذا كانت أنثى .. تترك بدون نفع .. ولا تمنع عن ماء أو مرحى .. فيقولون: وصلت أخاها .. لأن البطن السابع إذا كان ذكرا أكلوه.

البحيرة : الناقة إذا ولدت خمسة أبطن .. خامسها ذكر .. يحروا أذنها \*شقوها » .. وتترك كالسائبة والوصيلة .. بدون ركوب أو ذبيح أو منع عن ماء أو مرعى. الحام: هو الفحل من الإبل .. إذا أنتج من صلبه عشرة أبطن .. قالوا: خمس ظهره . فلا يركب .. ويترك بدون ذبح أو منع عن ماء أو مرعى. وقد منع الإسلام كل هذا .. بقوله تعالى (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام .. ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون) (١٠٣/ ــ المائدة).

لى بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدق .. وهو أبو خزاعة .. حارب جرهما ببنى إسماعيل .. وانتصر عليهم .. وأجلاهم عن الكعبة .. ونفاهم من مكة .. وتولى حجابة البيت بعدهم.

ثم مرض مرضا شديدا .. فقيل له: إن بالبلقاء من الشام ـ رحمة ـ أى ماء حار .. إن أتيتها برأت .. فأتاها فاستحم بمائها فبرأ .. ووجد أهلها يعبدون الأصنام .. فسأل عنها .. فقالوا نستسقى بها المطر .. ونستنصر بها على العدو .. فطلب بعضها فأعطوه .. فقدم بها مكة .. ونصبها حول الكعبة .. كما قيل أنهم أعطوه ـ هبل ـ فقدم به مكة .. فوضعه عند الكعبة .. فكان أول صنم وضع مكة.

حدثنى الكلبى .. عن أبى صالح عن ابن عباس . . قال:

قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : « رفعت لى النار . . فرأيت عمرا - أى عمرو بن لحى - رجيلا قصيرا أزرق يجر قصبه في النار. قلت: من هذا؟ . . قيل هذا عمرو بن لحى . . أول من بحر البحيرة . . ووصل الوصيلة . . وسيب السائبة . . وحمى الحامية . . وغير دين إبراهيم . . ودعا العرب إلى عبادة الأوثان».

شب عليه الصلاة والسلام - فوجد بجانب - «هبل» - فى مكة - «أساف ونائلة» - تعبدهما خزاعة وقريش .. ومن يحج البيت من العرب .. ينحرون عندهما .. ووجد - «مناة» - منصوبا على ساحل البحر الأحمر .. بين مكة والمدينة .. ووجد ـ «اللات» - بالطائف - و«العزى» - بوادى نخلة الشآمية .. وكثرت الأصنام حول الكعبة .. وكانوا يسمونها - الأنصاب.

وقعد بلغ عددها يوم فتح مكة \_ ثلاثمائة وستون صنما \_ أخرجت من المسجد وأحرقت بأمر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_.

وكان فى كل بيت من بيوت مكة صنم لأهله .. يتبركون به فى غدوهم ورواحهم .. فآخر شىء يعمله الرجل عند سفره .. هو التمسح به .. والتضرع إليه .. ليحفظه ويرعاه .. ويوفقه فى سفره .. وأول ما يصنع عند عودته .. هو الركوع له وشكره .

هكذا رأى محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ قومه .. وقد هاموا فى أصنام لا تسمع ولا تبصر .. وأوثان لا تنفع ولا تضر .. وأحجا ر لا تدرك مما يدور حولها شيئا.

كما كان بين العرب .. من يعتقد التناسخ .. وانتقال الأرواح في الأجسساد .. ومنهم من ينسب الأمراض إلى الجان .. فعبدوها .. وبهذا تعددت آلهتهم وتشعبت عباداتهم.

ففر - عليه الصلاة والسلام - من كل تلك العبادات . . وحببت إليه الخلوة والوحدة . . يأنس إلى زوجه الرءوم الحنون - خديجة - وقد أحبته . . وفنيت فيه . . حبا وفناء ملك عليها كل شيء .

فإذا جاء شهر رمضان من كل عام .. تركها وخرج ليلا هائما على وجهه ناحية حراء .. فتسرع الخطو خلفه على البعد .. فتراه يتسلق الصخور .. صاعدا إلى أعلى الجبل .. وترى على البعد ومضات فسفورية .. تومض في ظلمة الليل .. نتيجة احتكاك قدميه بالصخير .. فتتبع هذا الأثر .. حتى تراه وقد وصل إلى الغار .. وجلس شاخصا بصره في السماء .. منطلقا إلى أبعاد الفضاء.

فتعود إلى بيتها .. حيث تعد له شيئا من الطعام والماء .. وتحمله بنفسها إلى الغار .. وتضع ما معها بجانبه .. وهو هائم فيما هو فيه من نظر وتطلع .. لا يدرى بها .. ولا يحس بوجودها .. ثم تعود إليه في نفس الموعد من الليلة القابلة .. ومعها طعام جديد.. وماء جديد . . فتجد ما وضعته بالأمس لم يمس .. فتأخذ القديم وتضع الجديد.

وهكذا حتى ينقضى شهر رمضان .. ثم يعود إليها أشد صفاء .. وأنقى قلبا .. وأكثر شفافية .. زوجا مخلصا وفيا .. ولهذا كان ـ عليه الصلاة والسلام ـ يقول:

«كنت أنقطع إلى ربى فيطعمني ويسقيني».

وظل حاله مع زوجــته .. ومع نفــسه .. ومع ربه .. هكذا .. حتى أتم الأربعين من عمره .

وعلى رأس هذا العمام الجديد ممام الأربعين في شهر ربيع الأول . اللذى ولد فيه . وهو رأس الكمال وأحس عليه الصلاة والسلام في نفسه أمرا غريبا . فكان يرى في نومه ما سيحدث في غده . كانت الرؤيا تأتى كفلق الصبح . ولهذا كانت الرؤيا جزءا من ستة وأربعين جزءا من الوحى . بمعنى أن رسول الله مصلى الله عليه وسلم كان يتلقى الوحى بالرؤيا ستة أشهر . ومدة

رسالته ثلاث وعشرون سنة .. فكانت هذه هي النسبة بين الرؤيا والوحى.

قصد روى عوف بن مالك .. عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:

«الرويا ثلاث: منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن آدم .. ومنها ما يهتم به لحى يقظته .. فيراه فى منامه .. ومنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة».

كما قيل للإمام مالك: أيعبر الرؤيا كل أحد ؟ ... فقال: أيلعب بالنبوة؟.. لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها .. فإن رأى خيرا أخبر به .. وإن رأى مكروها . فليقل خيرا أو ليصمت .. فقيل له : أيعبرها على الخير.. وهي عنده على المكروه .. لقول من قال: إنها على ما تأولت عليه ؟ من النبوة .. فلا يتلاعب بالنبوة .

ومعنى هذا .. أن الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ قد تلقى الوحى بالرؤيا .. وهو فى تمام الأربعين قمريا .. بغير زيادة ولا نقص .. وهذا السن هو سن الكمال.

وحل رمضان هذا العام .. فخرج إلى الغار .. كما يخرج كل عام .. ضير أنه لم يكمل الشهر .. كما كان يفعل في كل مرة .

فبينما السيدة \_ خديجة \_ جالسة في دارها .. وقد فر منها النوم .. في تلك الليلة .. فرار الغزالة من أسد يطاردها .. وقد عاشت بأحاسيسها ووجدانها .. مع زوجها \_ محمد \_.

ویفج أها دخوله علیها .. یرجف جسمه .. وترتعش أوصاله . وهو یقول لها : زملینی . زملینی .

فقامت لاهفة عليه .. تلفه وتزمله .. وهى تقول: مالك يا محمد؟ .. فقال لها : أخشى يا خديجة أن يكون ما أصابنى رئيا من الجن .. أى شيطانا عارضا .. أما ترينه يا خديجة ؟ .. وكان ـ عليه الصلاة والسلام .. مازال يرى جبريل .. الذى هبط عليه فى تلك الليلة .. بأول ما هبط من الوحى.

وهنا يبرز ذكاء السيدة خديجة ونطنتها .. ويظهر إرهاف حسها .. وسرعة بديهتها .. فقالت له : هل تراه الآن يا محمد؟ .. قال: نعم.

فأرادت أن تعمل اختبارا .. لهذا الذي يراه محمد الآن .. لتعلم هل هو شيطان أوملاك. فأجلسته عليه الصلاة والسلام على فخذها اليمنى .. وسألته : أمازلت تراه ؟ .. قال : نعم .. فنقاته على فخذها اليسرى وسألته نفس السؤال .. فقال: مازلت أراه .. فنقلته على حمجرها .. واحتضنته من الخلف .

فقال ـ عليه الصلاة والسلام \_ لقد اختفى .

فقالت: والله إنه لملاك .. ولو كان شيطانا لما استحى .. ثم قالت قولتها المشهورة.

والله يا محمد .. لا يخزيك الله أبدا .. إنك لتصل الرحم .. وتحسمل الكل .. وتكسب المعدوم .. وتقسرى الضيف .. وتعين على نوائب الحق.

فماذا رأى ـ عليه الصلاة والسلام ـ في ضار حراء .. في تلك الليلة؟.

#### سماء العزة في قلب محمد

ما الهدف من غط الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ ثلاث مرات .. في أول ليلة هبط عليه الوحى في ها .. يؤمر في كل مرة بالقراءة .. فيقول: ما أنا بقارىء .. وفي المرة الثالثة .. قال له جبريل: (اقرأ باسم ربك الذي خلق \* خلق الإنسان من علق \* وربك الأكرم)

كانت الأولى : للتكوين

وكانت الثانية : للتدوين.

وكانت الثالثة: للتبيين

#### سماء العزة في قلب محمد

يقول أغلب المؤرخين: إن بدء الوحى .. كان فى يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان للسنة الحادية والأربعين من مسولاه .. فكانت سنه فى تلك الليلة .. أربعين سنة قمرية وستة أشهر .. وأيام .. وهو بوافق ٢ أغسطس ٢٦٠م .. وهو بغار حراء.

ولنستمع إلى أم المؤمنين ـ عائشة ـ تروى لنا ما حدث في تلك الليلة .

## ففى صحيح البخارى (١) .. عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت:

«أول مابدىء به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم .. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح .. ثم حبب إليه الخلاء .. وكان يخلو بغار حراء (٢) .. فيتحنث (٣) فيه الليالي ذوات العدد .. قبل أن ينزع (٤) إلى أهله .. ويتزود لذلك .. ثم يرجع إلى خديجة .. فيتزود لمثلها .. جاءه الحق(٥) .. وهو

فى غار حراء .. فجاءه الملك (٦) .. فقال له: اقرأ .. فقال: ما أنا بقارىء . قال: فأخذنى فغطنى (٧) حتى بلغ منى الجهد .. ثم أرسلنى فقال: اقرأ .. فقلت : ما أنا بقارىء .. فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد .. ثم أرسلنى فقال: اقرأ .. فقلت: ما أنا بقارىء .. فأخذنى فغطنى الثالثة .. ثم أرسلنى فقال: «اقرأ باسم ربك الذى خلق الإنسان من علق \* اقرأ وربك الأكرم ».

فرجع بها (۸) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرجف فؤاده .. فدخل على خديجة بنت خويلد - رضى الله عنها - فقال: زملونى زملونى (۹) .. فزملوه حتى ذهب عنه الروع .. فقال لخديجة .. وأخبرها الخبر .. لقد خشيت على نفسى .. فقالت خديجة : كلا والله ما يخزيك الله أبدا.. إنك لتصل الرحم.. وتحمل الكل (۱۰) .. وتكسب المعدوم .. وتقسرى (۱۱) الضيف .. وتعين على نوائب الحق.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري جـ ١ ص ٣ ط الشعب

<sup>(</sup>٢) حراء جبل بينه وبين مكة ثلاثة أميال .. على يسار الذاهب إلى مني.

<sup>(</sup>۳) يتعبد.

<sup>(</sup>٥) الوحي. ،

<sup>(</sup>۷) ضمئی وعصرئی.

<sup>(</sup>٩) غطوني من الرعدة .

<sup>(</sup>۱۱) تكرم.

<sup>(</sup>٤) يرجع.

<sup>(</sup>٦) جبريل.

<sup>(</sup>٨) أي بالآيات.

<sup>(</sup>١٠) المتعب.

فانطلقت به خديجة .. حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبدالعزى ابن عم خديجة .. وكمان اسرأ نصرانيا .. قد تنصر في الجاهلية .. وكان يكتب الكتاب العبراني .. فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب .. وكان شيخا كبيرا .. قد عمى . فقالت له خديجة: يابن عم .. اسمع من ابن أخيك .. فقال له ورقة: يا ابن أخى ماذا ترى؟ . . فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ خبر ما رأى .. فقال له ورقة : هذا الناموس الذى نزل على موسى .. باليتني فيها جذعا(١) .. ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك .. فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم .. أو مخرجي هم؟ قال: نعم .. لم يأت رجل قط بمثل ما جشت به إلا عودي .. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا (٢) .. ثم لم ينشب ورقة أن توفى .. وفتر الوحي (٣) » - أه. .

ونريد الآن أن نناقش هنا معا .. الهدف من غط الرسول - عليه الصلاة والسلام - ثلاث مرات . . يؤمر في كل مرة منها بقول جبريل له: اقرأ .. فيقول : ما أنا بقارىء .. أو ماذا أقرأ؟ كما ورد في بعض الروايات الأخرى.

لابد أن يكون لهذا التكرارحكمة .. تقتضى منا التدبر والتفكر .. والله ـ سبحانه ـ أمرنا بتدبر الآيات "أفلم يدبروا القول » (٤) و «كستاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آیاته » (٥).

فنرى السهيلي يقول: إن الغط ثلاثا . إشارة إلى أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يحصل له شدائد ثلاث:

فكانت الأولى: إدخال قريش له في الشعب .. والتضييق عليه .

والثانية : اتفاقهم على قتله .

والثالثة : خروجه من أحب البلاد إليه .

ولكن هل الشدائد في حياة الرسول .. يكن حصرها .. في تلك الشدائد الثلاث فقط ؟.

إن حياته \_ عليه الصلاة والسلام \_ كلها شدائد . . لأنه قمة البشرية كلها ـ فلزم أن يكون بلاؤه قمة البلاء.. وصبره قمة الصبر.

(١) شابا .

(٣) احتبس مدة.

(٥) ۲۹ - ص.

(٧) ۱۹٤ - الشعراء

ويدعونا هذا الأمر .. إلى تحليل عبارة ذكرتها في تقديم هذا الكتاب .. حول هذا الموقف بالذات .. وهي : كانت اقرأ الأولى للتكوين .. واقرأ الثانية للتدوين .. واقرأ الثالثة

وأسال الله \_ تعالى \_ أن يعيننا على توضيح هذا الأمر .. فهو خطير .. وأن يعصمنا من الزلل ويحفظ أفكارنا من نزغات الشياطين.

فقد مسست هذاالموضوع مسا خفيفا في التقديم .. لأثبت أن محمدا \_ صلى الله عليه وسلم \_ فذ في حياته . ليس لأحد عليه فضل مطلقا .. مات أبوه .. ثم أمه .. حتى لا يكون لأب ولا لأم عليه فضل التربية .. واختاره ربه أميا .. لا يعرف القراءة والكتابة ..حتى لا يكون لمعلم عليه فضل التعليم . . وليقول صادقا: «أدبني ربى فأحسن تأديبي».. وليقول الله - تعالى له -: «وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما »(٦).

وقد تعرضنا لموضوع أميته عليه الصلاة والسلام ـ في الموضوع الحادي عشر .. عند وفاة أمه وجده .. وافترضنا أن سائلا قد يسأل : ألم يكن جبريل معلما

واثبتنا بما لا يسقبل الشك .. أن جبريل - عليه السلام ـ لم يكن تنزله عليه بالقرآن عن طريق السمع .. بمعنى أن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان يسمع الآيات من فم جبريل فيحفظها .. لم يمليها على كتبة الوحى .. كما يفهم الكثير من الناس . كسلا .. وإنما كان تنزل جبريل عن طريق القلب وجبريل لا يعلم عن الآيات شيئا ـ كـحامل الخطاب لا يدري ما فيه - فالله - تعالى يقول : «نزل به الروح الأمين على قلبك » (٧) ولم يقل على سمعك.

لقد كان تنزل الروح الأمين \_ جبريل \_ على القلب الأمين \_ قلب محمد \_ بالآيات الني يريد الله \_ تعمالي \_ تبيانها للناس .. وجبريل في تلك اللحظة .. لا يعلم عنها شيئا .. لأنه لم يتم إخراجها بعد . فيحصل التفاعل في بؤرة قلب الرسول . هذا القلب الذي يشهد القرآن الكريم .. أنه أقوى من الجبال .. حيث يقول - جل شأنه - : «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا» (٨).

<sup>(</sup>٢) نصرا شدیدا.

<sup>(</sup>٤) ٦٨ - ألمؤمنون .

<sup>(</sup>٦) ١١٣ - النساء.

<sup>(</sup>٨) ٢١ - الحشر.

ولكن قلب محمد .. قال الله عنه: (نزل به الروح الأمين على قلبك) .. وتحمله .. وإن كان جسمه كان يهتز .. كريشة في مهب الريح .. ويتفصد جبينه الشريف بالعرق يتساقط كحبات اللؤلق المنضود .. فالله \_ سبحانه \_ هو الذي يخرج الآيات .. عبر لسان محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_.

فقد كان صدره الشريف .. يرى الآيات مشهودات .. قبل أن تبرز إلى الآسماع ألفاظا وعبارات .. فالقرآن بالنسبة إليه شهادة ورؤية .

بل المفروض أن يكون بالنسبة للمؤمن شهادة ورؤية أيضا .. لقوله تعالى:

(إن في ذلك لـذكرى لمن كـان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد)(١)

فلم يكتف هنا بالسماع فقط .. بل لابد من الشهادة البصرية الروحية .

ولعله ـ عليه الصلاة والسلام ـ كان في بعض الأحيان .. يريد إخراج تلك المسهودات .. حرصا منه عليها .. فيقول الله ـ تعالى ـ له: (ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه )(٢).

ويقول له أيضا في نجم آخر: (لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه )(٣).

أى علينا قراءته .. فلا شأن لك بتحريك لسانك .. (وإظهار الحروف والكلمات .. فهذا من عملنا نحن .. لأن القرآن الكريم ــ كلام الله ــ جل وعلا.

ويزداد الأمر وضوحا .. في الآية التالية :

(فإذا قرأناه) نحن يا محمد (فاتبع قرآنه) أنت ومن انبعك من المؤمنين (٤).

فإذا فهمنا هذا .. استطعنا أن نبرز الحكمة من تكرار كلمة ـ اقرأ ـ بعد الضم والاعتصار .. في حديث حراء .. ثلاث مرات .. فكانت «اقرأ الأولى» لتكوين هذا الصدر الكريم .. وإعداده .. حتى يكون أرضا خصبة صالحة للإنبات .. وليكون ذلك القلب لائقا مستعدا .. مستقبلا مستمدا .. ويصير صفحة بيضاء نقية .. تمهيدا لكلمة «اقرأ الثانية» حيث يجرى في تلك الصفحة قلم القدرة الإلهية .. لتدوين ما شاء ـ سبحانه ـ من آيات محكمات.. وبصائر بينات.. ويكون قلبه - عليه الصلاة محكمات.. وبصائر بينات.. ويكون قلبه - عليه الصلاة

والسلام - هو بيت انعزة.. الذى نزل فيه القرآن جملة بمعانيه الكلية.. وليس بيت العزة هو السماء الدنيا كما يفهم البعض.. فلا شك أن قلب محمد أعز من السماوات كلها.. فمن نوره خلقت السماوات والأرض والكائنات.. كما جاء في الصحاح.. والآية صريحة في قوله تعالى:

(نزل به الروح الأمين على قلبك) نزل به كله آولا.. جملة واحدة.. على هذا القلب الكبير.

وننتقل إلى الغاية المطلوبة.. والغرض المنشود.. فى كلمة «اقرآ الثالثة» لتبيين تلك الآيات.. بحسب مواقعها ومواضعها.. على مدى ثلاث وعشرين سنة.. مفتتحا باسم الله الرحمن الرحيم ليكون محمد رحمة للعالمين.. ولتكون أيضا (اقرأ باسم ربك الذي خلق) هى أول شمرة تنبتها تلك الأرض الخصبة .. التى هى صدر محمد عليه الصلاة والسلام من فيض المن الهتون .. الهاطل من سماء العزة .. التى هى قلبه القوى الكبير.

ولهذا قلنا:

اقرأ الأولى: للتكوين .. والشانية: للتدوين .. والثالثة: للتبيين.

كان أول أمر من أمور التبيين : (اقرأ باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق) فقد مر الإنسان بالأطوار التكوينية للكيان الإنساني.. حيث بدأ الخلق من علق .. ثم انتهى إلى هدف التكوين .. عندما قال: (علم الإنسان ما لم يعلم) .. وكان هذا كرما منه ـ سبحانه ـ (اقرأ وربك الأكرم) .. وهل يوجد أكرم من فيض قدسى . ثقيل الوزن .. ينصب على قلب .. ليفعمه بالمعرفة .. ويكلأه بالعلم .. ليعلم ما لم يكن يعلم .. ويشهد ما لم يكن يشهد .. في جميع الشئون .. وفي (ليلة مباركة إنا كنا منذرين .. فيها يفرق كل أمر حكيم) (٥) .. نعم كل أمر ملكتاب المكنون .. المعاني وليست الألفاظ . فالنص يقول: (إنا أنزلناه في ليلة القسدر) أنزلناه كله .. على قلب المعاني على قلب

ط ۱۱٤ (۲) سط

<sup>(</sup>٤) راجع الموضوع الحادي عشر من هذا الكتاب بعنوان "بلاء الأنبياء".

<sup>(</sup>۱) ۳۷ – ق

<sup>(</sup>٣) ١٦ - القيامة .

<sup>(</sup>٥) أول الدخان.

أقوى من الجبال .. ولا نريد هنا دليلا (إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا) (١) .

إنه قول ثقيل .. لأنه تركيز تام للمعانى الكلية .. التى سيتلقاها منصوصة منجمة .. مفصلة على الوقائع والأحداث .. في مدى ثلاث وعشرين سنة .

ولعلنا ندرك الآن معنى تنزل جبريل عليه السلام \_ بالوحى من ربه .. على قلب نبيه .. لتبيين الآيات التى يريد الله \_ تعالى \_ إنباتها وتبيينها وإظهارها .. ليهدى بها من يشاء من عباده.

ونفهم أيضا ما ورد من أن جبريل \_ عليه السلام \_ كان أول ما يسمع الآية من فم رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم .

ونفهم كذلك أن «اقرأ الأولى» كانت للتكوين .. «والثانية» للتدوين .. «والثالثة» للتبيين ..حيث يمليها على كتبة الوحى.

وكتبة الوحى هم :

أبو بكر .. وحمر .. وعثمان . . وعلى .. والزبير .. وأبى بن كعب بن قيس .. وزيد بن ثابت .. ومعاوية بن أبى سفيان .. ومحمد بن سلمه .. والأرقم بن أبى الأرقم .. وأبان بن سعيد بن العاص .. وأخوه خالد بن سعيد وثابت بن قيس .. وحنظلة بن الربيع .. وخالد بن الوليد.. وعبدالله بن رواحة .. وعبدالله بن زيد بن عبدربه .. والعلاء بن عتبة .. والمغيرة بن شعبة (٢).

وقد ذكرهم بعض رجال السيرة .. بهذا النص: ولم يذكر بينهم : محمد بن سلمه .. والأرقم بن أبى الأرقم .. وأبان بن سعيد .. وعبدالله بن زيد .. والعلاء بن عتبة .. وزادوا: عامر بن فهيرة .. وعمرو بن العاص .. رضى الله عنهم جميعا (٣) .

ونعود إلى نهاية حديث حراء .. الذي روته أم المؤمنين عائشة .. حيث كانت نهايته :

«وفتر الوحي» أي احتبس مدة .

فقد جاء في صحيح البخاري بعد حديث السيدة عائشة \_ رضى الله عنها \_ : قال:

وقال ابن شهاب وأخبرنى ابن سلمة بن عبدالرحمن .. أن جابر بن عبدالله الأنصارى قال وهو

يحدث عن فترة الوحى (٤) .. فقال في حديثه عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :

"بينما أنا أمشى إذ سمعت صوتا من السماء .. فرفعت بصرى .. فإذا الملك الذى جاءنى بحراء .. جالس على كرسى بين السماء والأرض .. فرعبت منه .. فرجعت فقلت زملونى .. فأنزل الله تعالى : (يا أيها المدثر . قم فأنذر .. وربك فكبر .. وثيبابك فطهر .. والرجز فاهجر) (٥) .. فحمى الوحى وتتابع ولم يذكر لنا الحديث شيئا عن المدة التى فتر فيها الوحى عن رسول الله .. بعد النبتة الأولى .. التى هى :

#### (اقرأ باسم ربك الذي خلق .. النح)

وإن كان يفهم من بين سطور الحديث أنها كانت مدة طويلة.

وجاء فی کتاب ـ الأنوار المحمدیة ـ النبهانی .. أن الإمام البخاری .. روی فی ـ التعبیر ـ نفس حدیث أم المؤمنین ـ عائشة ـ بالنص .. ولكن زاد علیه .. بعد أن قال: المؤمنین ـ عائشة ـ بالنص .. ولكن زاد علیه .. بعد أن قال: "ولم ینشب ورقــة أن توفی وفــتــر الوحی" قــال: "وفـترالـوحی فترة .. حتی حزن النبی ـ صلی الله علیه وسلم ـ فـیـما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كی یتردی من رءوس شـواهق الجبال .. فكلها أوفی بذروة جبل يلقی نفسه منه .. تبدی له جبریل .. فقال : یا محمد .. إنك رسول الله حـقا .. فيسكن لذلك جأشه .. وتقر نفسه .. فيرجع .. فإذا طالت عليه فترة الوحی .. غدا لمثل ذلك .. فإذا أوفی بذروة جبل تبدی له جبریل فقال مثل ذلك (۲)"

#### ولكن القلب لا يسرتاح لهله التكملة الأخيسرة ..

التى رواها البخارى فى - التمبير - ولم ترد فى الصحيح .. لأنها كما ترى .. تتناقض مع حديث جابر الأنصارى .. الذى ذكرناه .. ويحدث فيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فرفعت بصرى فإذا الملك الذى جاءنى بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض فرعبت منه» مما يدل على أنه لم يره .. إلا فى تلك المرة التى بدأ الموحى يتتابع بعدها .. وذلك بعد انقطاعه عنه مدة طويلة .

<sup>(</sup>١) ٥ - المزمل.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد .. لابن قيم الجوزية .

<sup>(</sup>٥) المدثر،

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق للحافظ أبو القاسم.

<sup>(</sup>٤) فتوره واحتباسه .

<sup>(</sup>٦) محمد : لمحمد رضا ص ٦٧ والنبهاني ص ٣٩ .

# ولا شك في أنه عليه السلام حرن لانقطاع. الوحى عنه مدة.. وراودته الظنون .. وتناوشته الأوهام والشكوك .. ولم يستطع إخفاء هذا الأمر في نفسه ..حتى قال المشركون إن محمدا ودعه ربه وفلاه أي هجره \_

فكان من أواثل السور التى نزلت بعد تلك الفترة .. سورة «الضحى» عرفه الله فيها .. أنه ما هجره هجر مودع وما أبغضه ..وقال له فيها : (وللآخرة خير لك من الأولى).

#### نبوءة .. ورسالة .. وصديق

نبوة .. ورسالة . وصديق

تنقسم مراتب دعوته عليه الصلاة والسلام إلى أربع مراتب:

المرتبة الأولى: النبوة .. وكانت الدعوة فيها سرا .. بين الصفوة السابقين.

المرتبة الثانية : إنذار عشيرته الأقربين وهي بدء رسالته .

المرتبة الثالثة: إنذار العرب قاطبة.

المرتبة الرابعة: إنذار جميع من بلغته الدعوة.. من الإنس والجن إلى آخرالدهر.

#### نبوة .. ورسالة .. وصديق

من الممكن تقسيم مراتب دعوته عليه الصلاة والسلام ـ إلى أربع مراتب:

الأولى النبوة .. والشانية : إنذار عشيرته الأقربين. والثالثة: إنذار قوم ما آتاهم من نذير من قبله.. وهم العرب قاطبة. والرابعة: إنذار جميع من بلغته دعوته من الإنس والجن إلى آخر الدهر. فأما مرتبة النبوة: فقد تبين من جملة ما قاله .. أن نبوته سبقت رسالته .. فكان في نزول ـ اقرأ ـ نبوته .. وبنزول ـ المدثر ـ بدء رسالته .. فكانت النبوة قبل الرسالة.

فأول من آمن به: صديقة النساء خديجة ـ رضى الله عنها ـ آمنت به .. وصدقت به . . من اللحظات الأولى من نبوته .. قال لها: خشيت على نفسى .. فقالت له: أبشر .. فوالله لا يخزيك الله أبدا .. مستدلة على ذلك بجميل صفاته .. وجليل أخلاقه .. وكريم خلاله .. وشجعته بأن لفتت نظره إلى أن من فيه تلك الشيم . لا يخزيه الله أبدا.

وأول رجل آمن به وصدت بعد خديجة : أبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه .

واول صببی آمن به : علی بن أبی طالب .. وسنه عشر سنین.

واول من آمن من الموالى : زيد بن حارثة .. ومن العبيد : بلال بن رباح.

ثم أسلم: عشمان بن عفان .. والزبير بن العوام . وعبدالرحمن بن عوف .. وسعد بن أبى وقاص .. وطلحة بن عبيد الله .

دصاهم أبو بكر إلى الإسلام .. فسجاء بهم إلى رسول الله حين استجابوا له .. فأسلموا.

ثم أسلم أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح .. وأبو سلمة .. ويقال إن إسلام أبى سلمة كان بعد تسعة أنفس .. كسما أسلم الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى .. وعثمان بن مظعون الجمحى .. وأخوه : قدامة وعبدالله .. وعبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب .. وسعيد بن زيد وامرأته فاطمة .

كما يروى أن أول امرأة أسلمت بعد خديجة هى أم أيمن ..وأم الفضل زوج العباس .. وأسماء بنت أبى بكر.

ودخل في الإسلام ضيسر هؤلاء صدد قبليل من الرجال والنساء.

وظلت الدعوة سرا بين هؤلاء الصفوة السابقين .. لمدة ثلاث سنين .. هى فترة النبوة ..يلتقون فيها برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى بيت الأرقم بن أبى الأرقم سرا .. فى جذح الليل .. ويفترقون قبل أن يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

ودار الأرقم بن أبى الأرقم . فى أصل جبل إلصفا .

وكان المسلمون يؤدون صلاتهم . فى الشعاب . .

كانت الصلاة ركعتين ـ ولم تكن مفروضة . . فرأى بعض ألشركين سعد بن أبى وقاص يصلى مع نفر من المسلمين فى بعض الشعاب . . فعابوا عليهم ما يصنعون . . وهو أول وقاتلوهم . . فضرب سعد رجلا منهم فشجه . . وهو أول دم أهريق فى الإسلام .

فعند ذلك دخل رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ هو وأصحابه دار الأرقم .. مستخفين بصلاتهم وعبادتهم ثلاث سنين .. إلى أن أمره الله \_ تعالى \_ بإظهار دعوته.

\* \* \*

وبدأت المرحلة الثانية : من مراتب الدعوة .. لينذر عشيرته الأقربين .. بأن أمر الله رسوله بأن يصدع بما جاء به .. ويواجه المشركين بأمر الله .. حيث يبدأ إنذار أهل مكة .

لقد أخفى دعوته من قبل .. وقصرها على هذا العدد القليل الذى اتبعه .. لا خوفا من الناس .. ولا خشية من بطشهم ..ولكن انتظارا لأمسر الله بإظهار دعوته ..وإعلان دينه .. وتبليغ رسالته .. فما أن نزل قوله تعالى :

(يا أيها الممشر . قم فأنذر . وربك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر) (١) .. ثم تتابع الوحى فنزلت:

(فاصدع بما تؤمر وأعـرض عن المشركين) (٢) .. أى لا تهتم بموقفهم من دعوتك .. ثم نزلت :

(وأنذر عشيرتك الأقربين ، واخفض جناحك لمن البعك من المؤمنين) (٣) .. حتى نادى قومه بالإسلام ودعاهم إلى الإيمان .

نصعد عليه الصلاة والسلام - على الصفا .. وهو مكان مرتفع في أسفل جبل أبى قبيس .. يواجه الكعبة من

(٢) ٩٤ - الحجر .

الشرق .. فقال : يا معشر قريش .. فقالت قريش : محمد على الصفا يهتف .. فأقبلوا واجتمعوا .. فقالوا : مالك با محمد ؟.

قال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل .. أكنتم تصدقونني؟»

قالوا: نعم .. أنت عندنا غير منهم .. وما جربنا عليك كذبا قط

قال: «فانى نذير لكم بين يدى عذاب شديد .. يا بنى عبدالمطلب .. يا بنى عبد مناف .. يا بنى زهرة "حتى عدد الأفخذ من قريش «إن الله أمرنى أن أندر عشيرتى الأقربين .. وإنى لا أملك لكم من الدنيا منفعة .. ولا من الآخرة نصيبا .. إلا أن تقولوا لا إله إلا الله ".

فقال أبو لهب: تبالك سائر اليوم. الهذا جمعتنا؟

فى أول تلك المرحلة .. لم يبعد عنه قدومه .. ولم يردوا عليه .. وتركوه يعرض ما يدعوهم إليه .. فى رحاب الكعبة .. وعلى رءوس الطرقات ..حتى ذكر ألهتهم وعابها .. فأجمعوا على عداوته ومخالفته والتصدى له ولمن اتبعه من المستضعفين .. الا من شرح الله صدره منهم للإسلام . فحدب عليه عمه أبو طالب ومنعه منهم .. وقام دونه .. وحفظ الله تعالى رسوله من شرهم .. بعمه أبى طالب .. وبنى هاشم .. والمطلب .. إلاعمه أبى لهب.

وقد روى عن طارق المحاربي . .أنه قال: رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في السوق ـ يقول: «أيها الناس .. قولوا لا إله إلا الله تنفلحوا» ورجل خلفه يرميه بالحجارة .. وقد دمى عقبيه .. ويقول لا تطيعوه فإنه كذاب .. فقلت: من هذا؟ .. قالوا : محمد وعمه أبو لهب .. فأنزل الله تعسالى: (تبت يدا أبي لهب ويسب ) .. فلما سمعها أبو لهب قال: إن كان ما يقول محمد حقا . افتديت منه بما لى وولدى .. فنزل: (ما أغنى عنه ماله وما كسب )(٤).

<sup>(</sup>٤) سورة المسد.

<sup>(</sup>١) المدثر ،

<sup>(</sup>٣) ٢١٤ - ٢١٥ - الشعراء،

أما امرأته فهى أم جميل بنت حرب بن أمية .. أخت أبى سفيان بن حرب .. عمة معاوية .. كانت من أللـ أعداء الرسول .. ترمى بالشوك والروث فى طريقه .

وقد الفضيت هذه السورة أبا لهب .. فناصب الرسول العداء .. وكان إذا سأله وفد من وفود العرب عن محمد .. قال: انه ساحر ومجنون .. لينصرفوا عنه قبل لقائه .. ولكن لظهور عداوته وبغضه .. لم يكن يسمع العرب كلامه عن محمد .. فخاب سعيه .. ولم يفلح في صد الناس عن رسول الله .

وبدأت الدعوة تنتقل إلى المرحلة الثالثة .. إبلاغ قبائل العرب قاطبة .. في جميع أنحاء الجزيرة ..وبدأت الوفود تفد على رسول الله على الله عليه وسلم لتسمع وترى .. والرسول يغشى الناس في الأسواق ..ويحضر المواسم .. ليسمع الناس كلام رب الناس.

واشتد الأمر .. وتضارب القوم .. وأظهر بعضهم لبعض العداوة .. وتكاتفت قريش على تعليب من أسلم من الضعفاء .. يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم .. وآذوا الرسول ورموه بالسحر وبالشعر وبالكهانة والجنون .. ومنهم من كان يحثو التراب على رأسه الشريف .. ويجعل الروث والدم على بابه .

نعم لقد آذوه كثيرا .. فالروايات لاتحصى .. فى أنواع الأذى .. وعظيم البلاء الذى قابلوه به وتحمل كل هذا فى صبر ورضى .

ولكأنى أرى عقبة بن معيط .. يأخذ بمنكب الرسول .. ويلف ثوبه حول عنقه الشريف ويخنقه .. حتى كادت عيناه تبرزان .. فيقوم دونه أبو بكر .. يمنعهم عنه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله ؟ ودفع عنه عقبة .. فقاموا إلى أبى بكر .. وجذبوا رأسه ولحيته .. حتى سلقط أكثر شعره .

وفى رواية - البخارى - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلى عند الكعبة .. وجمع من قريش فى مجالسهم .. إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المراثئ .. أيكم يقوم إلى جزور آل فلان .. فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها (١) فيجيىء به .. ثم يمهله حتى إذا سجد .. وضعه بين كتفيه .. فانبعث أشقاهم .. فلما ستجد - عليه الصلاة

والسلام ـ وضعه بين كتفيه .. وثبت النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ ساجدا .. فضحكوا .. حتى مال بعضهم على بعض من الضحك .. فانطلق منطلق إلى فاطمة ـ وهي جويرية (٢) ـ فأقبلت تسعى .. ثبت النبى ساجدا .. حتى ألقته عنه .. وأقبلت عليهم تسبهم .. فلما قضى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الصلاة .. قال: «اللهم عليك بقريش» .. ثم سمى .. فقال : «اللهم عليك بعمرو بن هشام .. وعتبة بن ربيعة .. وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة .. وأمية بن خلف .. وعقبة بن معيط .. وعمارة بن الوليد».

قال عبدالله بن مسعود: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر .. ثم سحبوا في القليب .. قليب بدر .. ثم قام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "وأتبع أصحاب القليب لعنة".

ورأى ابن مسعود هذا محمول على أكثرهم: لأن أمية بن خلف .. لم يطرح فى القليب .. وعمارة بن الوليد هلك فى أرض الحبشة .. وعقبة بن معيط لم يصرع فى بدر.. وإنما قتل وهو أسير مع المسلمين .. بعد أن رحلوا من بدر مرحلة .. فقد جاء فى ـ زاد المعاد ـ لابن قيم الجوزية:

بعد غزوة بدر بثلاثة أيام .. ارتحل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عائدا إلى المدينة .. ومعه الأسرى والغنائم .. فلما كان بالصفراء قسم الغنائم .. وضرب عنق النضر ابن الحارث بن كلدة .. ثم لما نزل بعرق الظبية .. ضرب عنق عقبة بن أبى معيط (٣) .

وعن أبي ذر ـ رضي الله عنه ــ:

«كمان أول من أظهر الإسلام سبعة : رسول الله عليه وسلم - وأبو بكر - وعمار - وأمه سمية .. وصهيب .. وبلال .. والمقداد - رضى الله عنهم -.

فأما رسول الله فمنعه الله بعمه أبى طالب .. وأما أبو بكر .. فمنعه الله بقومه .. وأما سائرهم .. فأخذهم المسركون يعذبونهم .. فألبسوهم أدرع الحديد .. وصهروهم في الشمس .. وأن بلالا هانت عليه نفسه في الله معز وجل وهان على قومه .. فأخذوه فأعطوه الولدان .. فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة .. وهو يقول: أحد .. أحد .. حتى اشتراه أبو بكر وأعتقه ».

<sup>(</sup>١) الفرث : الروث في الكرش .. والسلا : السمن .

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد ص ١٠٠ جـ ٢ ط الشعب .

<sup>(</sup>٢) جارية صغيرة.

وقد كان لأبي بكر - رضى الله عنه - دور كبير في تلك المرحلة .. يدعو الناس إلى الإسلام .. وإذا مر بأحد من العبيد يعذب . . اشتراه وأعتقه . . فأعتق سبعة . . منهم : بلال بن رباح الحبشي .. وعامر بن فهيسرة .. وجارية لبني عدى .. كان عمر يعذبها قبل إسلامه .. فاشتراها وأعتقها. وروت أم المؤمنين عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت:

إن آبا بكر دخل على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ فقال له: «أنت عتيق من النار» فيومئذ سمى عتيقا.

وقالت رضي الله عنها:

الل أسرى بالنبي - صلى الله عليمه وسلم - إلى المسجد الأقصى .. أصبح يحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كان قمد آمن وصدق.. وفتنوا به .. فقال أبو بكر : إني لاصدقه فيما هو أبعد من ذلك .. أصدقه بخبر السماء غدوة أو روحة .. فلذلك سمى أبو بكر الصديق».

#### قال فيه أبو محجن الثقفي:

وسميت صديقا .. وكل مهاجر

سواك يسمى باسمه غير منكر سبقت إلى الإسلام والله شاهد

وكنت جليسا في العريش المشهر كان رضى الله عنه - صديقا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ـ قبل البعث .. وهو أصغر منه في السن ثلاث سنوات .. آزر رسول الله في نصرة دين الله - تعالى - بنفسه وماله .. وكان له لما أسلم مائة ألف درهم .. أنفقها كلها في سبيل الله ..مع ما ربح من التجارة بعدها .

وأجمع المفسرون .. أن قول الله \_ تعمالي -: «وسيجنبها الأتقى # الذي يؤتى ماله يتنزكى # وما لأحد عنده من نعمة تجزى الاابتغاء وجه ربه الأعلى ١ ولسوف يرضى» (١) نزلت فى حق أبى بكر ـ رضى الله

وإن كان بعض المفسرين يقول : إنها نزلت في حق على ـ رضى الله عنه ـ ولكن هذا غير صحيح .. لقوله تعالى: «وما لأحد عنده من نعمة تجزى» فهذا الوصف لا ينطبق على على بن أبى طالب . الأنه كان في تربية النبي

- صلى الله عليه وسلم - أخذه من أبيه .. يطعمه ويسقيه .. ويكسوه ويربيه .. فكان الرسول منعما عليه بنعمة تستوجب الحزاء.

أما أبو بكر .. فلم يكن للنبي عليه نعمة دنيوية .. بل كان أبو بكر ينفق على الرسول وإن كسان للرسول عليه نعمة الهداية والإرشاد إلى الدين .. غير أن هذا لا يجزى لقوله تعالى: «ما أسألكم عليه من أجر».

والمذكور في الآية التي نناقشهما ليس مطلق النعمة .. بل نعمة تجزى .. فلا تصلح الآية لعلى ـ رضى الله عنه

كان أبو بكر من رءوس قريش في الجاهلية .. وكانت له الديات فيها .. فلما جاء الإسلام سبق إليه .. وآسلم على يده بسبب حبهم له وثقتهم فيه خمسة من المبشرين بالجنة .. هم :

عشمان بن عفان .. والزبير بن العوام .. وعبد الرحمن بن عوف .. وسعد بن أبي وقاص .. وطلحة بن عبيد الله .. وهو \_ رضى الله عنه \_ سادسهم .

أما الأربعة الباقون من العشرة ..فهم: عمر بن الخطاب .. وعلى بن أبي طالب .. وأبو عبيدة بن الجراح . . وسعيد بن زيد.

#### قال ابن إسحاق:

بلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما دعـوت أحدا إلى الإســلام .. إلا كانــت عنده كبــوة ونظر وتردد . إلا ما كان من أبي بكر - رضى الله عنه ـ ما عـتم عنه حين ذكرته له» أي أنه بادر به .

ونزل فيه .. وفي عمر: «وشاورهم في الأمر» (٢) فهو بمنزلة الوزير الأول من رسول الله .. يشاوره في أموره كلها .. لم يهاجر إلى الحبشة .. وبقى مع الرسول يتحمل الأذى .. حتى هاجر معه إلى المدينة .. تاركا عياله وأولاده . . وأقام معه في الغار ثلاثة أيام :

«ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحب لا تحزن إن الله معنا " (٣).

كان شديد التواضع له والخوف منه .. يتهم نفسه دائما بالتقصير في جنب الله .. فكان إذا سمع أحدا يمدحه

(٢) ١٥٩ / آل عمران.

<sup>(</sup>١) ١٧ - ٢١ / الليل.

<sup>(</sup>٣) ٤٠ / التوبة .

قال: « اللهم إنى أعلم بنفسى منهم .. وأنت أعلم بها منى .. اللهم اجعلنى خيرا بما يظنون .. واغفر لى ما لا يعلمون .. ولا تؤاخذنى بما يقولون».

قال عمر \_ رضى الله عنه \_ أمرنا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أن تتصدق .. ووافق ذلك ما عندى .. فقلت : أسبق أبا بكر إن سبقته .. فجئت بنصف مالى . فقال رسول الله: «ما أبقيت لأهلك»؟ .. قلت : مثله .. وجاء أبو بكر بكل ما عنده .. فقال: «يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك »؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله .. فقلت : لا أسبقه إلى شيء أبدا.

كان أبو بكر رجلا أبيض نحيف .. خفيف العارضين .. أحنى .. معروق الوجه .. غاثر العينين .. فاتىء الجبهة .. عارى الأشاجع - المناكب - يخضب بالحناء والكتم (١) .

شهد مع الرسول بدرا وأحسدا والخندق وبيعة الرضوان بالحديبية وخيبر وفتح مكة وحنينا والطائف وتبوك وحجة الوداع.

عاش بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سستين وأشهر . خليفة على المسلمين بالمدينة . فكان فيها مثالا للحزم والتواضع معا.

ومن تواضعه فيها .. أنه كان يحلب للحى أغنامهم .. فلما بويع بالخلافة .. قالت جارية من الحى : الآن لا يحلب لنا . فسمعها أبو بكر .. فقال : لعمرى لأحلبنها لكم .. وإنى لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه .

فكان يحلب لهم .. فربما قال للجارية : أتحبين أن أرخى لك .. أو أن أصرح؟ .. فأى ذلك قالت .. فعل.

دخلوا عليه في مرضه .. فقالوا : يا خليفة رسول الله .. ألا ندعو لك طبيبا ينظر إليك .. قال: قد نظر إلى .. قالوا : فماذا قال؟.. فقال لهم : قال: إنى فعال لما أريد .

قال المفسرون وأصحاب السير: توفى أبو بكر مرضى الله عنه \_ يوم الجمعة لسبع ليال بقين من جمادى الآخرة .. سنة ثلاث عشر للهجرة .. وهو يوافق ٢٣ أغسطس ٢٣٤م .. وهو ابن ثلاث وستين سنة \_ وصلى عليه عمر.

تلك إلماحة خفيفة عن أبى بكر الصديق .. أردت عسرضها عسرضا سريعا خساطفا .. فحسساته

- رضى الله عنه - يقصر عن ضمها أضخم الكتب .. وأعظم الأسفار .. ولكن ليس فى هذا الكتاب موضعها .. ويكفى أن نعلم أنه فى سنتين فقط .. بعد انتقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الرفيق الأعلى .. هى مدة خلافته .. قضى على المرتديين قضاء تاما .. وأخضع بنى غيسان وبنى تغلب . وهزم الفرس .. ودخلت جيوشه عاصمتهم .. وتغلب على العراق .. وجهز جيشا بلغ عدده ثلاثين ألف لمحاربة الروم فى الشام .. كل ذلك فى سنتين .

ويجدر بنا قبل أن نعود إلى المرتبة الثالثة من مراتب الدعوة .. التى كنا بسبيل استعراضها .. قبل أن يجذبنا نور أبى بكر وسناه .. أن نقرأ شيئا من مأثورات أبى بكر .. وعظات غالية .. منها :

«أكيس الكياسة التقوى .. وأحمق الحمق الفجور .. وأصدق الصدق الأمانة .. وأكذب الكذب الخيانة ».

ومنها :

«لا خير ني خير بعده نار ..ولا شر ني شـر بعده جنة ».

وقال

« وجدنا الكرم في التقوى .. والغناء في اليقين .. والشرف في التواضع ».

وقال:

«إن العبد إذا دخله الغجب بشيء من زينة الدنيا مقته الله تعالى حتى يفارق تلك الزينة» .. «ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل».

وكان يأخل بطرف لسائه ويقول: «هذا الذي أوردني الموارد».

وقال: «لا خير في قبول لا يراد به وجه الله .. ولا في مال لا ينفق في سبيل الله ..ولا فيمن يغلب جهله حلمه ».

وقال: «من مقت نفسه في ذات الله .. آمنه الله من مقته».

«فاز بالمروءة من استطى السنفافل .. وهان على القربي من عرف باللجاج».

«إياكم والفخر .. وما فخر من خلق من تراب ثم إليه يعود .. ثم يأكله الدود»!

<sup>(</sup>١) الكتم بفتحتين: نبت يخلط بالأصباغ.

## العرب أمام معجزة القرآن

قال عتبة بن ربيعة لقومه .. بعد أن استمع إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم.

"إنى والله قد سمعت قولا ما سمعت بمثله قط .. والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة .. يا معشر قريش .. أطيعوني .. وخلوا بين هذا الرجل .. وبين ما هو فيه .. فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ.

ثم قال: لقد أجابنى بـشىء ..والله ما هو بشعر ولا سحر ولا كهانة ..

قرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم \* تنزيل من الرحمن الرحيم) حتى بلغ (فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) فأمسكت فمه . . وناشدته الرحم أن يكف . . وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب.

## العرب أمام معجزة القرآن

حكى الأصمعى: أنه رأى جارية صغيرة السن ـ لا تزيد على ست سنوات ـ وهى تقول: أستغفر الله من ذنوبى كلها .. فقلت لها: مم تستغفرين .. وأنت صغيرة السن .. لم يجر عليك القلم؟ .. فقالت:

أست خف أسر الله لذنبى كله قستلت إنسانا بغسير حله مستلل غسرال ناعم في دله انتسان ولم أصله فقلت لها: قاتلك الله ما أفصحك !! ..

"وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فالقسيم في اليم ولا تخافي ولا تحزنسي إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» (١).

فقالت: أتعد هذا فصاحة بعد قوله تعالى :

فجمع فى آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين .. فالأمران : أن أرضعيه وألقيه . والنهيان: ولا تخافى ولا تحزنى . والخبران: وأوحينا وإذا خفت .. والبشارتان: إنا رادوه وجاعلوه .

#### واذكر انني قرات نيما قرات:

أن فقيها غير عربى كان يحفظ طفلة عربية سورة «المسد» .. فبدأ معها من أول السورة «تبت يدا» فقالت الطفلة: تبت يدان .. فضربها لتقول «تبت يدا» ولكنها كانت تقول: تبت يداه .. تبت يداى .. تبت يداك .. وهو في كل مرة يضربها لتقول «تبت يدا» فلا تستطيع الطفلة نطقها .. وصادف مرور أبيها .. فشكا إليه الفقيه عجز ابنته عن نطق «تبت يدا» فقال لها أبوها قولى:

(تبت يدا أبي لهب) فنطقتها سليمة .

لم تستطع الفتاة العربية الصغيرة .. أن تنطق «يدا» بحذف النون .. إلا عندما أضيف إليها المضاف إليه «أبا لهب» فالنون لا تحذف من المضاف .. إلا إذا ذكر المضاف الله .

من هاتين الواقعتين .. مع تلكما الطفلتين العربيتين .. نستطيع أن نفهم فصاحة العرب الفطرية .. فهم بالفطرة أهل البلاغة .. وأرباب الفصاحة .. وأثمة البيان.

<sup>(</sup>١) ٧ - القصص .

أتاهم محمد عليه الصلاة والسلام - بكتاب من جنس تخصصهم .. وتحداهم بأن يأتوا بسورة أو آية واحدة من مثله .. وعجزوا .. بل وتنبأ بعبجزهم قبل أن يعجزوا .. لتكون الحبجة أقدوى .. والدليل أحكم .. فقد قطع فيما أخبر عن ربه - تعالى - بأنهم لن يأتوا بمثله : "فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله إن كنتم صادقين الخان لم تفعلوا ولن تفعلوا» (١) .

نادى عليهم بالمعجز قبل المعارضة .. وبالقصور عن بلوغ تحديه فى المناقضة .. صارخا بهم على رءوس الأشهاد بهذا التحدى .. ولم يستطع أحدهم قبول التحدى .. مع وفرة دواعى البلاغة فى ألسنتهم .. وكثرة وسائل الفصاحة فى لغتهم .

وتلك مناسبة لأن أصرض على القارىء الكريم شيئا من المحاولات . التي قام بها بعض العرب . . الذين خيلت لهم شياطينهم آنهم على هذا التحدي قادرون . . لنضحك معا لحظة . . ونحن في هذا المقام الكريم . . لآنها لنضحك معاولات تثير الضحك في النفس . وتبعث على السخرية أيضا بمن حاولوا هذا . . وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب ـ وهو عربي . . صميم العروبة . . قال:

يا ضفدع كم تنقين .. أعلاك في الماء وأسفلك في الطين .. لا الماء تكدرين ولا الشرب تمنعين.

وقال أيضا يريد تقليد سورة «النازعات» .. فقال:

والزارعات زرعا .. والحاصدات حسصدا .. والخاريات قمحا .. والطاحنات طحنا .. والحافرات حفرا .. والثاردات ثردا .. واللاقمات لقما .. لقد فضلت على أهل الوبر .. وما سبقكم أهل المدر . الخ.

ومن كلامه أيضا:

الم تركيف فعل ربك بالحبلى .. أخرج من بطنها نسمة تسعى .. من بين شراسيف وأحشا .

كما قال بعضهم: الفيل .. وما أدراك ما الفيل .. له ذنب وثيل .. وشفر طويل .. وإن ذلك من خلق ربنا لقليل .

كلام لا طعم له .. ولا ذوق فيه .. خال من المعنى .. يثير في النفس الضحك والسخرية معا.

(١) ٢٣ - ٢٤ / البقرة.

وقد اعترف ابن المقفع بإعجاز الـقرآن الكريم .. عندما حاول بعض تلك المحاولات .

إن عبارة واحدة من كلام الله .. تعالى .. كانت كافية لهداية قلب إلى الإيمان .. وانشراح صدر للإسلام .. فمثلا .. كان ضماد بن ثعلبة رجيلا يتطيب .. ويرقى .. ويطلب العلم .. فسمع سفهاء مكة يقولون: إن محمدا مجنون .. وكانت تربطه برسول الله . صلى الله عليه وسلم .. صداقة في الجاهلية .. ولم يكن ضماد قد أسلم .. فلما سمع هذا القول من السفهاء .. جاءه وقال له : يا محمد إنى راق كما تعلم .. فهل بك من شيء فأرقيك؟ .. فأجابه .. صلى الله عليه وسلم .. بقوله :

«الحمد لله نحمده ونستعينه .. من يهد الله فلا مضل له .. ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. وأن محمدا عبده ورسوله .. أما بعد ».

فقال له ضماد: أعد على كلماتك هؤلاء .. فاعادهن النبى مصلى الله عليه وسلم مواستعاده ضماد ثلاثا .. ثم قال: والله لقد سمعت قول الكهنة .. وسلمعت قول السحرة .. وسمعت قول الشعراء .. فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات .. لقد بلغت قاموس البحر .. فمد يدك أبايعك على الإسلام .

فمد النبي يده .. فبايعه وأسلم.

أحس فحول العرب وفصيحاؤهم هذا الإعجاز .. عندما سمعوا القرآن وتذوقوه .. وأقرت بذلك مشاعرهم واختلجت به أحاسيسهم .. وتيقنته قلوبهم ..ولكنه الكبر قد غشى أبصارهم ..ووقر فى أذانهم ..وجعل بين قلوبهم وبين النور حجابا سميكا.

روى محمد بن كعب قال:

حدثت أن صتبة بن ربيعة قال ذات يوم: وهو جالس فى نادى قريش ـ ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحده فى المسجد: يا معشر قريش .. ألا أقوم إلى هذا فأعرض عليه أمورا .. لعله أن يقبل منى بعضها ويكف عنا .. قالوا: بلى يا أبا الوليد.

فقام عتبة .. فجلس إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فـــــذكـــر الحـــدبث من بين مـــا قـــاله

عتبة للرسول: عرض عليه من المال وغيره .. فلما فرغ .. قال رسول الله: «أفرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم.

قال: «أتسمع منى»؟ .. قال: أفعل .. فقال ـ ملى الله عليه وسلم ـ :

بسم الله الرحمن الرحيم .. «حم \* تنزيل من الرحمن الرحيم \* كتاب فصلت آياته ».

فمضى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يقرؤها عليه .. فلما سمعها عنبة .. أنصت لها .. وألقى بيديه خلف ظهره .. معتمدا عليها .. يستمع منه .. حتى انتهى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ إلى السجدة .. فسجد فيها .. يقصد قوله \_ تعالى \_ : "فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون" (١) .. ثم قال: "أسمعت يا أبا الوليد" ؟ .. قال: سمعت .. فأنت وذاك.

فقام عتبة إلى أصحابه .. فقال بعضهم لبعض : نحلف لقد جاء كم عتبة بغير الوجه الذى ذهب به .

فلما جلس إليهم . قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ . . قال :

إنى والله قد سسمعت قولا ما سمعت بمثله قط .. والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة .. يا معشر قريش . أطبعونى .. وخلوا ، .. هذا الرجل . وبين ما هو فيه .. فوالله ليكونن لقوله الذى سمعت نبأ .. ثم قال: لقد أجابنى بشىء والله ما هو بشعرولا سيحر ولا كهانة .. قرأ: "بسم الله الرحمن الرحيم الا تنزيل من الرحمن الرحيم المنا الرحمن الرحيم المنا من الرحمن الرحيم المنا وثمود "(٢) .. فأمسكت فمه .. وناشدته الرحم أن يكف وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب . فخفت أن ينزل بكم العذاب (٣) .. أهد..

كماً قبال عكرمة في قصة الوليد بن المغيرة . الذي عناه الله \_ تعالى \_ في قوله :

"ثم أدبر واستكبر \* فقال إن هذا إلا سحر يؤثر \* إن هذا إلا قول البشر \* سأصليه سقر» (٤) .

قال عكرمة: كان الوليد بن المغيرة .. زعيم قريش في الفصاحة .. قال للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: اقرأ على .. فقرأ عليه: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون" (٥) .

لعلكم تذكرون» (٥).

قال: أحد على .. فأعاد .. صلى الله عليه وسلم ـ
فقال: والله إن له لحسلاوة .. وإن عليه لطلاوة .. وإن أعسلاه لمثمر .. وإن أسفله لمغدق .. وما يقول هذا بسشر .. ثم قال لقومه :

والله ما فيكم رجل أعلم بالشعر منى .. ولا أعلم برجزه .. ولا بأشعار الجن .. والله ما يشبه الذى يقول شيئا من هذا .. والله إن لقوله الذى يقول لحلاوة .. وإن عليه لطلاوة.. وإنه لمثمر أعلاه .. مغدق أسفله .. وإنه ليعلو ولا يعلى .

وللوليد بن المغيرة .. خبر آخر ..رواه ابن إسحاق والبيهقي:

فقد جمع قريشا عند حضور الموسم .. وكان من أكبرهم سنا .. وقال: إن وفود العرب ترد .. فأجمعوا فيه (٦) رأينا .. لا يكذب بعضكم بعضا .. فقالوا : نقول كاهن؟ قال: والله ما هو بكاهن .. ما هو بزمزمته (٧) وسجعه قالوا: نقول مجنون؟ .. قال ما هو بمجنون .. ولا بخنقه (٨) ولا بوسوسته.

قالوا: فنقول شاعر ؟ .. قال: ما هو بشاعر .. قد عرفنا الشعر كله .. رجزه وهجزه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه (٩) .

قالوا: فنقول ساحر؟ .. قال: لقد رأينا السحار وسحرهم .. فما هو بنفثه ولا عقده (۱۰).

قالوا: فما نقول يا أبا عبدشمس؟..قال:والله إن لقوله لحملاوة..وإن أصله لعدلق (١١)..وإن فرعه لجناه (١٢) . ومسا أنتم بقسائلين من هدا

<sup>(</sup>۱) ۳۸- فصلت ،

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي وغيره.

<sup>(</sup>٥) ٩٠ - النحل.

<sup>(</sup>٧) الزمزمة : الكلام المبهم .. والسجع الكلام المنثور الموزون .

<sup>(</sup>٨) اختناق المجنون في حركاته .

<sup>(</sup>١٠) يقصد نفث السحرة في عقد الخيوط.

<sup>(</sup>۱۲) أي فيه ثمر يجني .

<sup>(</sup>٢) ١٣ - فصلت .

<sup>(</sup>٤) ٢٢ - ٢٦ / المدثر ،

<sup>(</sup>٦) يقصد محمدا.

<sup>(</sup>٩) كلها من أنواع الشعر.

<sup>(</sup>١١) العذق : كثير التشعب في الأرض .

شيئا .. إلا عـرف أنه باطل .. وإن أقرب القول أن تقبولوا ساحـرا .. جاء بقـول هو سـحر .. يفــرق بين المرء وأبيه .. وبين المرء وأخيه .. وبين المرء وعشيرته .. فتفرقوا عنه بذلك .

فجعلوا يجلسون بسبل الناس .. حين قدموا الموسم .. لا يمر أحد إلا حدروه إياه .. ولكن النتيجة جاءت عكس ذلك .. فقد انتشر ذكره .. ـ صلى الله عليه وسلم ـ في بلاد العرب .

أسلم كثير من شباب العرب .. فلما أسلم فتيان بنى سلمة .. قال والد عمرو بن الجموح له : أخبرنى ما سمعت من كلام هذا الرجل .. فقرأ عليه: «الحمد ش رب العالمين \* الرحمن الرحيم \* مالك يوم الدين \* إياك نعبد وإياك نستعين \* اهدنا الصراط المستقيم ».

فقال عمرو: ما أحسن هذا وأجمله .. أو كل كلامه مثل هذا ؟ .. قال: يا أبت وأحسن من هذا.

وقد قرأت عن بعض العرب .. قال:

إن هذا القرآن .. لو وجد مكتوبا في مصحف .. في فـلاة من الأرض . ولـم يعلم من وضـعـه هناك .. لشهدت العقول السليمة أنه منزل من عند الله .. وإن البشر لا قدرة لهم على تأليف مثل ذلك .. فكيف وقد جاء على يد أصدق الخلق وأتقاهم ..وقال إنه كلام الله .. وتحدى الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثله فعجروا .. فكيف يبقى بعد هذا شك:

«قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمشله ولو كان بعضهم لبعض ظهيوا»(١)

فيه من نظم الأسلوب .. وعذوبة المنطق .. وصحة المعانى وسلامتها .. وفيه ما فيه من الأمثال الناطقة . والدلائل الصادقة .. التى دلت على البعث .. والإنباء بما كان ويكون .. والأمر بالمعروف .. والنهى عن المنكر .. وصلة الأرحام .. وغير ذلك من المكارم والمحامد .. مما أعجز العرب .. وهم الفصحاء والخطباء .. والبلغاء والشعراء.

لقد عرفوه - عليه الصلاة والسلام - قبل نبوته أربعين سنة .. لا ينظم كستسابا ..ولا يعسقسد

(۲) ۱۹ – يونس .

حسابا .. ولا ينشد شعرا .. ولا يحفظ خبرا .. ولا يروى أثرا .. حتى أكرمه الله بالوحى المنزل .. والكتاب المفصل ..فدعاهم إليه .. وحاجهم به:

"قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون" (٢)

شسهد الله له بذلك فى كتابه .. فـقـــال ــ جل شأنه: «وما كنت تتلو من قبله من كــتاب ولا تخطه بيمينك إذا ً لارتاب المبطلون» (٣) .

فالقرآن الكريم هو المعجزة الكبرى .. في الوجود كله من غير شك .. فهو أقوى في الإعجاز والإقناع من سائر المعجزات .. التي أخرجها الله ـ تعالى ـ على أيدى رسله الكرام .. فكلها مؤقتة في زمانها .. أما القرآن فهو معجزة خالدة .. لجميع العصور على مر الدهر.

إنه أقوى وأبلخ وأثبت من خروج ناقـة صالح من الصخرة .. ومن انقلاب عصا موسى إلى حية .

وأعجب من إحياء عيسى للموتى . وإبراء الأكمه والأبرص .. فالقرآن حجة قاطعة باقية .. وبرهان واضع خالد.

ویکفی أن أذكر للقاری، الكريم شهادة عالم إنجليزی .. مع أنه مسيحی . ولكنه أديب .. أبی عليه ضميره الأدبی .. إلا أن يذكر الحقيقة عن رسول الله .. وعن القرآن كتاب الله ..

وهو - مستر بورسورث سميث - في كتابه - محمد والإسلام - قال فيه :

"إن المعجزة الخالدة التي ادعاها .. هي القرآن . والحقيقة إنها لكذلك .. وإذا قدرنا ظروف العصر الذي عاش فيه .. واحترام أتباعه له احتراما لاحد له .. ووازناه بآباء الكنيسة أو بقديسي القرون الوسطى .. لتبين لنا أن أعظم ما هو معجز في محمد رسول الله ـ أنه لم يدع القدرة على الإتيان بالمعجزات .. وما قال شيئا إلا فعله وشاهده منه أتباعه في الحال .. ولم ينسب إليه الصحابة معجزات لم يأتها أو أنكر صدورها منه .. فأي برهان على إخلاصه أقطع من ذلك؟.

<sup>(</sup>۱) ۸۸ - الإسراء. (۳) ٤٨ - العنكبوت

وإنى أعتقد أن الفلسفة العالية .. والمسيحية الصادقة . ستعترف له بذلك يوما من الأيام» - أهـ - .

ومع هذا فللرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_ معجزات كثيرة .. من تلك الخوارق المادية .. التي كانت لغييره من الرسل الكرام .. أجمع عليها المؤرخون وأصحاب السيرة .. وأيدتها الظواهر الطبيعية التي خلدتها آثار غير المسلمين .

فمثلا معجزة انشقاق القمر له عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة بخمس سنين .

فقد ثبت أنه كان في حجر إسماعيل بالكعبة ليلا .. والقمر في منزلة البدر .. في كبد السماء . .وكان عليه الصلاة والسلام على عادته .. عميق النظر في آيات الله .. فتقدم إليه الوليد بن المغيرة .. وأبو جهل بن هشام .. والعاص بن واثل .. والأسود بن المطلب .. والنضر بن الحارث .. ثم قال له أبو جهل بن هشام ساخرا مستهزئا .. وجد نظره مشدودا إلى القمر .. وكأنه يناجيه :

هل يستطيع ربك يا محمد أن يشق هذا القمر نصفين ؟.

ويخيل إلى أن عوامل كثيرة .. قد اعتملت فى قلبه عليه الصلاة والسلام - عندما وجه إليه أبو جهل هذا السؤال - فقال له: وهل تؤمن يا أبا جهل إذا شق ربى هذا القمر؟.

ولم يكونوا يتوقعون منه هذا الرد . استعظاما لهذا الأمر . فقالوا في نفس واحد:

نعم نؤمن .. فأشار .. عليه الصلاة والسلام .. إلى القمر .. منفعلا بهذا الأمل .. فشق القمر نصفين.

يقسول أنس بن مسالك \_ رضى الله عنه \_ فى الصحيحين:

«فأراهم انشقاق القمر شقتين . .حتى رأوا حراء بينهما ».

ولكنهم بدلا من أن يؤمنوا .. قالوا في نفس واحد أيضا : سحر .

ولما كان العرب علماء في أصول السحر وفنونه .. ويعلمون أن السحر في مثل هذا الأمر يكون في أعين الرائين في مسلم الشيء

. db / 7V - 77 (Y)

المسحور .. كما قال تعالى عن سحرة فرعون:

«فلما القوا سحروا أمين الناس» (١) .. بمعنى أن عصيهم وحبالهم لم تتحرك ولم تسع .. وإنما سحروا أعين الجميع .. فخيل لهم أن العصى والحبال تتحرك وتسعى .. وسرى سحرهم هذا .. حتى في عين موسى ـ عليه السلام ـ "فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى \* فأوجس في نفسه خيفة موسى "(٢) .

ومن أجل هذا .. قال أحد الموجودين - بمن رأوا انشقاق القمر - لما قالوا سحرا : قال: يا قوم إن كان محمد قد سحر عيوننا .. فرأينا القمر مشقوقا .. فلنتظر .. حتى يصل أول قادم من البادية .. ونسأله عن تلك الظاهرة .. فانتظروا ساعتين .. وجاء قادم من الصحراء .. فسألوه : أين كنت من ساعتين ؟

قال: كنت في مكان كذا.

قالوا: ألم تر ظاهرة حصلت في السماء؟.

قال: لقد رأيت أمرا عجبا .. رأيت القمر .. وقد شق نصفين .. نصف ذهب إلى الشرق .. ونصف ذهب إلى الغرب .. ثم عاد والتأم النصفان.

فقالوا: سحر مستمر .. إنه كبر الكفر ..وكفر الكبر.

#### ولهذا يقول تعالى:

«اقتربت الساعة وانشق القسمر \* وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر » (٣) .

فتلك معجزة متفق عليها بعشرات الأحاديث الصحيحة .. وقد جاء في شرح مختصر ابن الحاجب .. لابن السبكي:

والصحيح عند الجميع أن انشقاق القمر متواتر .. منصوص عليه في القرآن الكريم .. مروى في الصحيحين وغيرهما .. من طرق شتى .. بحيث لا يمترى في تواتره .

وإن كان بعض المفسريين قال: إن المراد في تعبير القيرآن الكريم «وانشق القيمر» .. بمعنى أنه سينشق في المستقبل . وهذا معنى مرفوض قطعا .. فقد انشق القيمر فعلا .. وأمامنا دليل أثرى مادى ملموس:

<sup>(</sup>١) ١١٦ - الأعراف.

<sup>(</sup>٣) أول القمر.

فقد ذكرت الصحف الأجنبية مقالا .. عربته جريدة \_ الإنسان \_ العربية . التي كانت تطبع في الآستانة بتركيا .. جاء فيه:

«إنه عشر في الصين على بناء قديم .. مكتوب عليه: أنه بنى عام كذا .. الذي وقع فيه حادث سماوي عظيم .. وهو انشقاق القمر نصفين ».

هذا ما وجدوه مكتوبا على ذلك الأثر الصينى فحرر الحساب الفلكى فوافق سنة انشقاقه للرسول - عليه الصلاة والسلام -. (١).

وللرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_ معجزات أخرى .. منها:

نبع الماء من بين أصابعه . يوم الحديبية . وفي غزوة . بواط . أمام عدد كبير .. ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة.

ففى صحيح البخارى .. عن أنس ــ رضى الله عنه ــ قال:

«أتى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بإناء وهو بالزوراء .. فوضع يده فى الإناء .. فجعل الماء ينبع من بين أصابعه .. فتوضأ القوم».

قال قستادة: قلت لأنس .. كم كنتم ؟ .. قال: ثلاثمائة .. أو زهاء ثلاثمائة .

رعن أنس أيضا .. قال:

«رأيت رسول الله ملى الله عليه وسلم وقد حانت صلاة العصر .. فالتمس الوضوء فلم يجدوه .. فأتى رسول الله ملى الله عليه وسلم مده في ذلك الإناء .. فأمر الناس أن يتوضأوا منه .. فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه .. فتوضأ الناس .. حتى توضأوا عن آخرهم».

ومن معجزاته .. تكثير الطعام وبركته بدعائه أكشر من مرة .. ومنها حنين الجذع . وحديث الجذع معروف ومشهور .. رواه من الصحابة بضعة عشي .. منهم جابر بن عبدالله .. وأنس بن مالك ..

وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس .. وأبى بن كعب.. وأبو سعيد الخدرى .. وغيرهم . .

ورواه البخاري عن جابر بن عبدالله :

وذلك أن مسجد النبي .. كان مسقوفا على جذوع النخل .. فكان رسول الله إذا خطب يقوم على جذع منها . فلما صنع له المنبر .. سمع لذلك الجذع صوت كصوت العشار .. سمعه أهل المسجد حتى آرتج المسجد .. وبكى الناس لذلك ..ومازال هذا الجلع يحن .. حتى تصدع وانشق .. فنزل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فالتزمه وحضنه فسكن.

ونيها أيضا: رد عين رفاعة بن رافع .. بعد أن فقئت :

وذلك أن رفاعة فقئت حينه بسهم يوم بدر .. فوضع يده عليها .. وأسرع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائلا:

یا رسول الله .. لی زوجة جمیلة .. أخشی أن تعیرنی بعینی .. فقال له ـ علیه الصلاة والسلام ـ : أصبر ولك الجنة .. فقال له رفاعة : یا رسول الله .. أرید عینی وأرید الجنة .. فضحك ـ علیه الصلاة والسلام ـ حتی بدت نواجده .. یقول رفاعة : فتفل فیها رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ ودعا لی .. فما آذانی منها شیء.

كما روى عن أنس ـ رضى الله عنه ـ قال: صعد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ

وأبو بكر وعمر وعشمان أحدا . فرجف بهم .. فضربه النبى برجله وقال: «اثبت أحد .. فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان».

رواه البخاري وغيره .

وصدق رسول الله .. فقد استشهد عمر وعثمان.

<sup>(</sup>١) كتاب ـ باكورة الكلام ـ الشيخ حمزة فتح الله.

### حسديسث الغيسبس

روى أبو داود عن حذيفة قال:

قام فينا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مقاما .. فما ترك شيئا في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به .. حفظه من حفظه .. ونسيه من نسيم .. وإنه ليكون الشيء قد نسيته .. فأراه فأذكره .. كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه .. ثم رآه فعرفه .. ثم قال حذيفة :

والله ما ترك رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ من قائد فتنة إلى أن تنقضى الدنيا . إلا قد سماه لنا باسمه . . واسم أبيه . . وقبيلته .

#### \_ 74\_

#### حديث الغيب

.. ويخبر عن نتائجها .. قبل حدوثها .. بل ويحدد بالضبط زمن حدوثها :

#### فنرى ما حدث بعد قوله تعالى:

«الم \* غلبت الروم \* في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» (١) .

فقد كان سبب نزول تلك الآية: أن حربا نشبت بين كسرى فارس وقيصر الروم ..وانتصر فيها كسرى على قيصر .. فساء المسلمين ذلك .. وفاء منهم للروم . لأن الرومان نصارى أهل كتاب .. ولأن قيصر عظم كتاب الرسول .. الذى أرسله إليه .. يدعوه فيه إلى الإسلام.. أما كسرى فقد مزق الكتاب .. وفرح المشركون بمكة بانتصار فارس على الروم.

فأخبر الله - تعالى - بأن الروم بعد أن غلبوا - بضم الغين - سيغلبون - بفتح الياء - وحدد الزمن في «بضع سنين» والبضع لغة : ما بين الثلاثة إلى التسعة . وتحققت نبوءة القرآن . . فانتصر الروم على الفرس . . ووافق ذلك يوم الحديبية . . وأخرجوهم من بلادهم . . وذلك بعد سبع سنين .

لم يكن في حسباني .. عندما أردت أن أتحدث عن معجزة القرآن الكريم .. أن أطيل في هذا المقام .. لكثرة ما قيل فيه .. ولكن عندما بدأت هذا البحث .. تفتحت أمامي آفاق وآفاق من الأنباء التي تحدث عنها القرآن الكريم .. على أنها ستحدث مستقبلا .. وحدثت فعلا .. فرأيت من الأمانة العلمية أن ألفت النظر إليها .. فقد لا يتيسر للبعض قراءتها .. كما يسرها الله لى فبسخلاف ما ذكرنا من أنه تحدى العرب. بقوله لهم :

"وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله "إلى قوله "فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا " فقوله "ولن تفعلوا فيه إخبار عن غيب لم يكن يظن أحد من العرب تحققه .. لأنهم أهل البلاغة .. وأثمة البيان .. وأرباب الفصاحة .. وتحقق عدم قدرتهم على الإتيان بآية واحدة منه .

نرى القسرآن الكريم ينبىء عن أحداث مسعسينة

<sup>(</sup>١) ١ - ٣ / الروم.

ونفس الأمر حدث قبل يوم - بدر- حيث قال الله - تعالى - : «سيهزم الجمع ويولون الدبر» (١)

بينما كانت الظواهر تنبىء بغير هذا .. فقد كان جيش المشركين ألف ..معهم الخيل والمال والسلاح .. وجيش المسلمين ثلاثمائة وثلاثة عشسر رجلا .. وهزم المشركون .. وأمكن الله المسلمين ..وهم قلة مستضعفون من قتل أبطالهم .. واغتنام أموالهم .

ومن ذلك قوله تعالى في كفار قريش قبل أحد:

«سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا» (٢) .

يريد ما قلف الله في قلوبهم من الخوف يوم أحد .. حيث تركوا القتال ورجعوا من غير سبب.

كما تحدث ـ سبحانه ـ عما يعتمل في ضماثر المسلمين بقوله:

«وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم» (٣).

والطائفتان : هما العير والنفير.

وذلك أن عير قريش .. أقبلت من النشام .. فيها تجارة عظيمة .. ومعها أربعون راكبا .. على رأسهم أبو سفيان ..وعلم بها رسول الله . فأخبر المسلمين .. وفرحوا بلقاء العير .. لكثرة الخيرات فيها .. وقلة المدافعين عنها.

فلما خرجوا علمت قريش بذلك .. فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة .. بعتادهم وسلاحهم ..وهذا هو النفير .. ومنه المثل السائر «لا في العير ولا في النفير».

وقيل لأبي جهل: إن العير أخذت طريق الساحل ونجت .. فأبسى وسار بمن معه إلى بدر .. وهو ماء كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم .. يوما في السنة .

ونزل جبريل \_ عليه السلام \_ فقال: يا محمد إن الله وعدكم إحدى الطائفتين: إما العيس بساحل البحر .. بخيراتها .. وإما قريشا ببدر بجيشها ونفيرها .

فاستشار النبي أصحابه وقال: العير أحب إليكم أو النفير ؟

قالوا: بل العير أحب لنا من لقاء العدو .. وتغير وجه رسول الله ..

فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير .. ودع العدو .. فقام أبو بكر وعمر .. فأحسنا القول.

### ثم قام سعد بن عبادة :

فقال: انظر أمرك .. فامض يا رسول الله .. وكذلك قال المقداد بن عمرو: امض لما أمرك الله .. فإنا معك حيث أحببت . . وقال سعد بن معاذ: امض يا رسول الله لما أردت .. فوالذي بعيثك بالحق .. لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك .. ما تخلف منا رجل واحد .. فسر بنا على بركة الله.

نفسرح رسول الله .. صلى الله عليمه وسلم .. ونشطه قول سعد .. ثم قال: سيروا على بركة الله .. أبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين . . والله لكأني أنظر مصارع القوم .. وكانت الكراهة من بعضهم .. لقوله تعالى:

«وإن فريقا من المؤمنين لكارهون» (٤).

وتحقق وعد الله لهم بالنصر . وكان الوعد قطعا قبل اللفاء.

#### ومن ذلك قوله تعالى عن اليهود:

افتمنوا الموت إن كنتم صادقين ا ولن يتمنوه أبدا» (٥).

فأخبر أنهم لا يتمنون الموت .. لا بالقلب .. ولا بالنطق باللسان .. مع قدرتهم عليه .. وكانوا يستطيعون تكذيبه بالتمني .. ولو بالسنتهم .. ولكنهم خافوا .. فلم يفعلوا.

وروى عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أنه قال: «لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه .. فمات

مكانه . وما بقى يهودى على وجه الأرض».

#### وهذا وعد من الله تحقق:

"وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم » (٦).

وصدق الله وعده .. بأن جعل أمنته خلفاء الأرض .. فلم يت ـ عليه الصلاة والسلام ـ حتى فنح الله عليه بمكة وخييبير والبحرين وسائر

<sup>(</sup>١) ٥٤ - القمر.

<sup>(</sup>٣) ٧ - الأنفال .

<sup>(</sup>٥) ٩٤ - البقرة.

<sup>(</sup>٢) ١٥١ - آل عمران .

<sup>(</sup>٤) ٥ - الأنفال.

<sup>(</sup>٦) ٥٥ - النور.

جزيرة السرب .. وأرض اليمن بكاملها .. وأخد الجنية من مجوس هجر .. ومن بعض أطراف الشام . وهاداه هرقل ـ ملك الروم ـ والمقوقس ـ صاحب مصر والإسكندرية ـ وملك عمان .. والنجاشي ـ ملك الحبشة .

ومن بعده أبو بكر .. غزت جيوشه بلاد فارس .. وفتح الله وفتح الله الشام .. وفتح الله للجيش الشامى فى أيامه بصرى ودمشق ونواحيهما .. من بلاد ـ حوران ـ وما والاهما.

ثم جاء الفاروق \_ عمر بن الخطاب \_ فتم في أيامه فتح بلاد الشام بكاملها .. وديار مصر إلى آخرها ..وأكثر إقليم فارس.

وفى أيام عشمان . .امتدت الممالك الإسلامية . . المي أقصى مشارق الأرض ومغاربها . . وجىء بالخراج من المسارق والمغارب . . وزادت الفستوحات الإسلامية واتسعت . .وها نحن نريد أن يتحقق لنا إن شاء الله ما وعدنا الله ورسوله . . وصدق الله ورسوله .

ومن أنباء القرآن الكريم عن اليهود: «وضربت عليهم الذلة والمسكنة» (١).

فنحن نرى من يوم أن نزلت تلك الآية ذل اليهود ومسكنتهم وتشتنهم بين دول العالم .. حتى عصرنا القريب .. لما هيأ الله لهم دولة .. لأمر يعلمه .. وقد لا ندريه .

وللقرآن الكريم أحاديث كشيرة أيضا .. عن المكتشفات العلمية .. التى أصبحت حقائق ثابتة .. ليس هذا مكان مناقشتها .. وقد صدق الله ـ سبحانه ـ عندما قال:

«سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حستى يتبين لهم أنه الحق» (٢).

هذا من ناحية حديث الغيب .. في القرآن الكريم .. أما حديث الغيب .. في كلام الرسول ـ عليه الصلاة .. والسلام ـ نما لم يذكره الله ـ تعالى ـ في القرآن فهي كثيرة .

فالغيب يختص به تعالى .. وما وقع منه على لسان رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فمن الله . إما بوحى .. أو إلهام الإثبات نبوته .

وفى الحديث . أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «والله إنى لا أعلم إلا ما علمني ربي» .

(۲) ۵۳ – فصلت .

وهى كشيرة جدا .. مما تواتر واشتهر .. حسى كان بعضهم يقول لصاحبه: اسكت .. فوالله لـو لم يكن معنا من يخبره .. لآخبرته حجارة البطحاء.

يقول عنه عبدالله بن رواحة ـ رضى الله عنه ــ:

وفينا رسول الله يتلو كتبابه

إذا انشق معروف من المصبح ساطع أراناالهدى بعد العمى . . فقلوبنا

به مسوقنات أن مسا قسال واقع ويقول عنه حسان بن ثابت ـ رضى الله عنه ـ: نبى يرى ما لا يرى الناس حوله

ويتلو كـــتــاب الله فى كــل مـــــهــد \* فــان قــال فى يوم مـــقــالة غــاثب

فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد وروى الشيخان عن أبي هريرة .. أن النبي على الله عليه وسلم عني النجاشي للناس في اليوم الذي مات فبه .. وخرج بهم إلى المصلى .. فصف بهم ..وصلى عليه .. وكبر أربع تكبيرات.

وقد رأيناه \_ عليه الصلاة والسلام \_ فوق جبل أحد .. ومعه أبو بكر وعمر وعشمان .. فرجف الجبل بهم .. فضربه برجله .. وقال له : «اثبت أحد فبإنما عليك نبى وصديق وشهيدان» وقد حصل .. ومات عمر وعشمان شهيدين.

وقد روى هذا الحديث : أحمد والبسخارى .. من حديث أنس .

كما روى الشيخان .. عن أبى هريرة .. أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:

«إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده .. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده .. والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله ».

قال النووى عن الشافعى وسائر العلماء: لا يكون كسرى بالعراق .. ولا قيصر بالشام.. كما كان في زمنه م عليه الصلاة والسلام .

فأعلمنا بانقطاع ملكهسما عن هذين الإقليسمين.. وكان كما قال.

<sup>(</sup>١) ٦١ - البقرة .

ولعل أبرز من هذا قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_ لسراقة :

«كيف بـك إذا لبست سوارى كسرى» فلـما أتى بهما عمر .. ألبسهما إياه .. وقال:

الحمد لله الذي سلبهما كسرى .. وألبسهما سراقة .. وكان سراقة أعرابيا بدويا من بني مدلج.

لقد من الله ـ سبحانه ـ على حبيبه محمد .. وكشف له حجب الغيب .. فهو ـ سبحانه ـ «عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول» (١) .. وقد ارتضى الله محمدا رسولا .. فرأى الدنيا بأحوالها وأوحالها وأحداثها ..وما هو كائن وما يكون فيها .. كما رآها جده آدم ـ عليه السلام ـ عندما علمه الله الأسماء كلها .. عقب النفخ فيه.

فقد أخرج الطبرانى عن ابن عمر قال: قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : "إن الله قد رفع لى الدنيا فأنا أنظر إليها وإلى ما هو كائر فيها إلى يوم القيامة كأنما أنظر إلى كفى هذه ».

#### وروى أبو داود عن حذيفة .. قال:

قام فينا رسول الله مصلى الله عليه وسلم مقاما .. فما ترك شيئا في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به . حفظه من حفظه .. ونسيه من نسيه .. قد علمه أصحابى هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأعرفه فأذكره . كمما يذكر الرجل وجه الرجل إذا ضاب عنه .. ثم رآه فع فه ..

#### ثم قال حذيفة:

ما أدرى أنسى أصحابى أم تناسوه .. والله ما ترك رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم .. من قائد فتنة إلى أن تنقضى الدنيا .. يبلغ من معه ثلاثمائة فصاعدا .. إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه وقبيلته .

وتلك قرينة تاريخية .. لا يمكن إنكارها .. فقد ثبت أن المسركين .. لما رجعوا عن المدينة يوم الأحزاب .. قال النبى ـ صلى الله عليه وسلم .

«الآن نغزوهم ولا يغزوننا» وتحقق فلم تغز المدينة مدها.

وإذا تتبعنا الأحداث . وسيرها في غزوة مؤتة .. نرى العجب.:

فقد بعث \_ صلى الله عليه وسلم \_ جيشا إلى مؤتة .. .. وأقر عليهم زيد بن حارثة .. ثم قال:

«فإن أصيب زيد فجعفر بن أبى طالب.. فإن أصيب فعبد الله بن رواحة».

فلما التقى المسلمون يوم مؤتة فى المدينة .. جلس النبى على المنبر .. فكشف له .. حتى نظر إلى معتركهم .. فقال: «أخذ الراية زيد بن حارثة .. حتى استشهد » .. فصلى عليه .. ثم قال «استغفروا له » .. «تم آخذ الراية جعفر بن أبى طالب حتى استشهد» فصلى عليه .. ثم قال «استغفروا لأخيكم جعفر » «ثم أخذ الراية عبدالله بن رواحة فاستشهد» فصلى عليه .. ثم قال «استغفروا لأخيكم» .. فأخبر أصحابه بقتلهم فى الساعة التى قتلوا فهها.

ومؤتة دون دمشق .. بأرض البلقاء بالشام .. تقول أسماء بنت عميس:

دخل رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ صبيحة اليوم الذي قتل فيه جعفر وأصحابه . فقال:

«يا أسماء أين بنو جعفر، دفئت بهم .. فضمهم وشمهم .. ثم ذرفت عيناه باللموع فبكى .. فقلت: يارسول الله .. أبلغك عن جعفر شيء؟ .. قال: «نعم .. قتل اليوم» .

رواه البغوى.

ولو تركنا العنان للقلم .. لخرج بنا عن النبأ .. الذى خصصنا له هذا الكتاب .. إلى نبأ آخر يحتاج إلى مجلدات وكتب .. ولكن سنعرض لها على امتداد رحلتنا معه ـ عليه الصلاة والسلام .

فقد أعلم قريشا بأكل الأرضة ما فى صحيفتهم التى تعاهدوا في ها ضد بنى هاشم .. وقطعوا بها أرحامهم.. وأنها لم تبق فيها إلاكل اسم شد. فوجدوها كما قال عليه الصلاة والسلام .

ولهذه الصحيفة قصسة جميلة .. سنعرضها بعد أن نحسضر مضاوضات قسريش مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حول هذا الأمر الخطير .. الذي جاءهم به .

<sup>(</sup>١) ٢٦ - ٢٧ الجن.

### مفاوضكات

ذهب المشركون إلى أبى طالب .. بعمارة بن الوليد .. وقالو: يا أبا طالب . هذا عمارة بن الوليد .. فتى قريش وأشعرهم وأجملهم .. فخذه فلك عقله ونضرته .. فاتخذه ولدا .. وأسلم لنا ابن أخيك هذا الذى سفه أحلامنا .. وخالف دينك ودين آبائك .. وفرق جماعة قومك .. فقتله .. فإنما رجل برجل .

فقال: والله لبئس ما تساوموننى .. أتعطونى ابنكم أغذوه لكم .. وأعطيكم ابنى تقتلوه !! هذا والله غير معقول ولا جائز .

### مفاوضات

دخل الناس فى الإسلام .. واحدا بعد واحد .. فى محاولات التستر والكتمان .. وكلما أحست قريش بهذا .. اشتد غضبهم وغيظهم .. واشتعلت نيران الحقد فى قلوبهم .. وغلت مراجل الغل فى صدورهم .. فتفننوا فى تعذيب المستضعفين منهم.

وقابل هؤلاء المعنبون هذا العذاب بصبر تخشع له رواسخ الجبال .. وتتحطم أمامه قوى صناديد الأبطال.

فهذا بلال بن رباح الحبشى .. يعذبه سيده أمية بن خلف الجمحى .. ورآه أبو بكر يعذب .. فقال لأمية: ألا تتقى الله في هذا المسكين؟

فقال أمية لأبى بكر ـ رضى الله عنه ـ أنت أفسدته فأنقذه . فاشتراه وأعتقه .

وقد قتل بلال أمية بن خلف في غزوة بدر.

وهذا عسار بن ياسر العنسى .. أسلم هو وأبوه وأمه سمية قديما .. ورسول الله ملى الله عليه وسلم - فى دار الأرقم .. بعد بضعة وثلاثين رجلا .. وكان ياسر حليفا لبنى مخزوم .. فكانوا يخرجونهم إلى الصحراء إذا حميت الرمضاء .. يعلنونهم ويضربونهم .. ومسر بهم

رسول الله وهم يعذبون .. فقال: «صبرا آل ياسر .. إن موعدكم الجنة».

وقد أغلظت سمية مرضى الله عنها مالقول لأبى جهل .. وهى تحت العداب .. فطعنها برمحه فى مكان عفتها فماتت .. فكانت أول شهيد فى الإسلام .. فقال له ياسر زوجها: قتلتها يا عدو الله ؟ فضربه فى قلبه بعقب حذائه .. حتى لحق بها.

أما صمار .. فقد ظلوا يعلنبونه في الحر .. فوق السرمال الساخنة تارة .. وبالنار تارة .. حتى سب محمدا مصلى الله عليه وسلم ومدح اللات والعزى .. فتركوه .. فأتى النبي يبكى .. وهو يقول: هلكت يا رسول الله .. فقال له : ماذا يا عمار؟ .. قال شر يا رسول الله .. علبوني حتى سببتك ومدحت آلهتهم . فقال: فكيف تجد قلبك ؟ .. قال: أجده مطمئنا بالإيمان .. فقال: يا عمار إن عادوا فعد .. فأنزل الله تعالى:

(إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)(١).

ومنهم خباب بن الأرت .. عذبوه عذابا شديدا .. بالحجارة المحماة بالنار .. وهو عار .. فلم يجبهم إلى شيء مما أرادوا.

<sup>(</sup>۱) ۱۰۲ - النحل.

وقد هاجر خباب . . وحضر الغزوات كلها مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومات بالكوفة سنة سبع وثلاثين للهجرة .

قال عنه على بن ابى طالب ـ رضى الله عنه: رحم الله خبابا . . أسلم راغبا . . وهاجر طائعا . . وعاش مجاهدا . . وابتلى فى جسمه . . ولكن لا يضيع الله أجر من أحسن عملا .

ومن المعلمين في تلك الفنسرة . . صهيب ابن سنان الرومى . . وقد كناه رسول الله ملى الله عليه وسلم ما أبا يحيى ما قبل أن يولد له . . وقد تحمل جميسع أفانين العلماب . . ومنعته قريش من الهجرة . . فانتدى نفسسه منهم بكل ماله وما يملك .

ولما حضرت الوفاة عمر بن الخطاب . . أمن صهيبا يصلى بالناس . . الى أن يختار أهل الشورى خليفة بعده .

ومنهم عامس بن فهسيرة سه مولى الطفيسل ابن عبد الله . وكان من المستضعفين المعذبين . فلم يرجع عن دينه . حتى اشتراه ابو بكن واعتقه . وكان يروح ويغدو . بغنم أبى بكن . على رسول الله وصاحبه في الغار . وهاجن معهما الى المدينة يخدمهما . وشهد بدرا واحدا . وقتل يوم بئر معونة سنة اربع من الهجرة . . وعمره اربعون سنة .

وغير هؤلاء كثير . عدبوا . . وصبروا . . وصبروا . . ومع هذا كان عدد المسلمين يزداد يوما بعد يوم . . برغم الأذى الذى كان ينال رسول الله م عليه الصلاة والسلام م من المة الشرك والكفن . . . في حله وترحاله .

وبدات قريش تتجه اتجاها آخر . . مع رسول الله مصلى الله عليه وسلم .

فذهب اليه عتبة بن ربيعة .. وقال له : يا ابن اخى .. الك منا حيث قسد علمت من السطه (۱) في العشيرة .. والمكان في النسب .. وانك قد أتيت قومك بامر عظيم . فرقت به بين

جماعتهم . . وسفهت به احلامهم . . وعبت به آلهتهم ودینهم . . و کفرت به من مضی من آبائهم .

فاسمع منى . . اعرض عليك امورا تنظر فيها . . لعلك تقبل منا بعضها .

فقال له : عليه الصلة والسلام له قل يا أبا الوليد السمع .

قال: یا ابن آخی ۱۰۰ ان کنت ترید بما جنت به من هذا الامر مالا ۱۰۰ جمعنا لك من اموالنا حتی تکون آکثرنا مالا ۱۰۰ وان کنت ترید شرفا۰۰ سودناك علینا حتی لا نقطیع امرا دونك ۱۰۰ وان کنت ترید ملکا ۱۰۰ ملکناك علینا ۱۰۰ وان کان هذا اللی یاتیك رئیا من الجن تراه ۱۰۰ لا تستطیع رده عن نفسك ۱۰۰ طلبنا لك الطب ۱۰۰ وبدلنا فیه آموالنا حتی نبرئك منه ۱۰۰ فانه غلب التابع علی الرجل حتی یداوی منه ۱۰۰

فلما فرغ عتبة . . ورسول الله يستمع منه . . قال : اقد فرغت يا ابا الوليد ؟ . . قال : نعم . قال : افعل . . فقرا سعليه الصلى الله والسلام سمن اول « فصلت » . . كما اشرنا من قبل .

## فلجاوا الى عمه ابى طالب ٠٠ وهـو الذى يمنعه ويحميه منهم ٠

ذهب اليه عتبة وشسيبة ابنا ربيعة . . وابو البخترى بن هشام . . والاسسود بن المطلبم . . والوليد بن المغيرة . . وابو جهل بن هشام . . والعاص بن وائل السهمى وغيرهم .

فقالوا: يا آبا طالب .. آن آبن آخيك قائ سب آلهتنا .. وعاب ديننا .. وسفه احلامنا.. وضلل آباءنا .. فاما أن تكفه عنا .. واما أن تخلى بيننا وبينه .. فانك على مثل ما نحن عليه من خلافه ؟ فقال لهم أبو طالب قولا جميلا .. وردهم رد رقيقا .. فانصرفوا عنه .

وظل رسول الله على ما هو عليه . . فعادوا الى ابى طالب . . حيث لم تثمر مفاوضتهم الأولى

<sup>(</sup>۱) الوسط والخيار .

معه . فقالوا: با ابا طالب . . ان لك فينا سنا وشرفا ومنزلة . . وقد اتيناك لتنهى ابن أخيك . . فلم تفعل . . ونحن لا نصبر على سب الهتنا . . وتسفيه احلامنا . . حتى تكفه عنا . . او نقاتلك معه . . وكان فى قولهم هذا تهديد لابى طالب . . وانذار باعلان العداء . . فعظم عليه فراق قومه . . وعداوتهم له . . ولم تطب نفسه بترك ابن اخيه وخذلانه . . فبعث الى رسول بترك ابن اخيه وخذلانه . . فبعث الى رسول قريش . . وقال له : أبق على نفسك وعلى . . ولا تحملنى من الأمر ما لا اطبق . . وقد عرضوا عليك ما تشاء من شرف وملك ومال .

وظن رسول الله ما عليه الصلاة والسلام ما أن عمه قد تخلى عنه . . فقال له قولته المشهورة:

« والله يا عمى لو وضعوا الشمس في يمينى . . والقمر في يسارى . . على أن أترك هال الأمر . . ما تركته . . حتى يظهره الله أو أهلك دونه » .

ثم بكى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقام . . فلما ولى . . ناداه أبو طالب . . فأقبل عليه . . وقال : اذهب يا ابن أخى . . فقسل ما شئت . . فوالله لا أسلمك لشيء أبدا .

وساعرض عليك ايها القادىء الكريم ٠٠ مفاوضة غريبة ٠٠ فاوضوا فيها ابا طالب ٠٠ نستشمف منها سوء تفكيرهم ٠٠ وافك تقديرهم .

فلما رأوا اصرار ابى طالب على الدفاع عن ابن أخيه . . حبا فيه . . وقياما بالواجب عليه نحوه . .

وعملا باسباب المروءة . . ولكنه مع ذلك لم يعتنق الاسلام . . وبقى على دينه . . ذهبوا اليه بعمارة بن الوليد . . وقالوا يا أبا طالب . . هذا عمارة بن الوليد . . فتى قريش وأشمعرهم وأجملهم . . فخله . . فلك عقله ونصرته . . فاتخذه ولدا . . واسلم لنا ابن اخيك هذا . . اللى سسفه احلامنا . . وخالف دينك ودين

آبائك . . وفرق جمساعة قومك نقتله . . فانه رجل برجل ،

فقال: والله لبئس ما تسهاوموننی . . اتعطونی ابنکم اغهاوه لکم . . واعطیکه ابنی تقتلوه ؟ هذا والله غیر معقول ولا جائز .

فقال المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف . . لقد انصفك قومك . . وما تريد ان تقبل منهم شيئا .

فقال: والله ما انصفوني .. ولكنك قسد اجمعت خدلاني .. ومظاهدرة القوم على .. فاصنع ما بدالك .

وظاهر \_ قطعا \_ انه عرض في غاية السخف . . ومجافاة المنطق .

فلما يتسدوا من اجابة طلبهم . . اشتد أذاهم للمسلمين . . ووثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين . . يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم .

وقام ابو طالب فى بنى هاشم . . فدعاهم الى منع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فأجابوه الى ذلك .

ولما رأت قريش أن رسسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رفض ما عرضوه عليه . . دعوه الى لقاء . . وقالوا له : أن كنت غير قابل لشيء مما عرضناه عليك . . فانت تعلم ضيق بلدنا . . وقلة مائنا . . وشدة عيشنا . . فسل ربك هذا الذي بعثك . . فليسمير عنا هذه الجبال التي ضيقت علينا . . وليسسط لنا بلادنا . . وليشق لنا فيها انهارا كانهار الشام والعراق . . ويبعث لنا من مضى من آبائنا . . ومنهم قصى بن كلاب . . فانه شيخ صدق . . فنسالهم عما تقول . . فان صدقوك . . وصنعت ما سألناك . . صدقناك . . وعرفنا فضلك . . وحرفنا بك .

فقال: « ما بهذا بعثت اليكم . . انما جثتكم من الله بما بعثنى به . . وقد بلغتكم بما ارسلت به . . فان تقبلوه . . فهو حظكم في الدنيا والآخرة . . وان تردوه على اصبر لأمر الله . . حتى يحكم بيثى وبينكم » .

قالوا: فاذا لم تفعل هذا . . فخد لنفسك . . وسل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول . . ويراجعنا عنك . . وسله فليجعل لك جنانا وقصورا . . وكنوزا من ذهب و فضة . . يغنيك بها عما نراك تبتغى . . فانك تقوم بالاسواق . . وتلتمس العاش كما نلتمسه . . حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك . . ان كنت رسولا كما تزعم .

فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم -: « ما أنا بفاءل . . وما أنا بالذى يسأل ربه هذا . . وما بمثت اليكم بهذا . . ولكن الله بعثنى بشيرا ونذيرا . . فان تقبلوا ما جئتكم به . . فهو حظكم فى الدنيا والآخرة . . وان تردوه على اصبر حتى يحكم الله بينى وبينكم » .

قالوا : فأسقط السماء علينا كسما لله كما زعمت أن ربك أن شاء فعل . . فأنا لن نومن لك الا أن تفعل .

فقال: « ذلك الى الله . . ان شاء ان يقعله بكم فعل » .

قالوا: الم يعلم ربك مجاسنا هذا منك .. فليعلمك ما تراجعنا به .. ويخبسرك بما هسو صانع بنا .. اذا لم نقبل منك ما جئتنا به .. لن نؤمن لك حتى تأتى بالله والملائكة قبيلا .

فلما قالوا ذلك . . قام عنهم رسول الله . . وقام معه عبد الله بن امية بن المغيرة المخزومى . . وكان ابن عمته عائكة بنت عبد المطلب . . فقال له : يا محمد . . عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم . . ثم سالوك لنفساك امورا ليعرفوا بها منزلتك من الله ويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل . . ثم سالوك ان تعجل لهم بعض ما تخوفهم به من العذاب فلم تفعل . . ثم قال : فوالله لا اومن بك ابدا حتى تتخد الى السسماء فوالله لا اومن بك ابدا حتى تتخد الى السسماء سلما . . ثم ترقى فيه وانا انظر حتى تاتيها . . شم تاتى معك بصسك معه اربعة من الملائكة . .

(۱) اسلم عبد الله ـ هذا ـ في فتح مكة .

(٣) ١٢ / هود و ٨ / الفرقان .

يشهدون لك أنك كما تقول .. وايم الله .. لو فعلت ذلك .. ما ظننت أني أصدقك (١) .

وانصرف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ اسفا حزينا .

وهذه المطالب . . اوردها القرآن الكريم . . في سورة الاسراء . . قال :

« وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا . أو تكون لك جنسة من نخيسل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا . أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا . . أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قسل سسبحان ربى هسل كنت الا بشرا رسولا) (٢) » . . واقرأ غيرها من مطالبهم (٢) في سورتى هود والفرقان .

وتلك المطالب من قريش . . تدلنا على عنادهم وتعنتهم واصرارهم على الكفر . . وتبين لنا مدى ما كان يعانيه \_ عليه الصلاة والسلام \_ معهم من الاسى والاسف .

فقومه يطلبون منه المستحيلات . . ويكلفونه بخوارق العادات . . من تسيير الجبال . . وتفجير الإنهار . . واحياء الموتى . . يطالبونه بامتلاك الجنان والقصور والكنوز . . ويطالبه ابن عمته بالصعود الى السماء وهو براه . . والعودة منها بكتاب . . ومعه الملائكة .

كل هذا يبين لنا كيف كانت نفسه تلهب عليهم حسرات .

واشته ساعه ابی جهل ۱۰ ضد رسول لله به صلی الله علیه وسلم به فما آن انصرف رسول الله عن مجلسیه ۱۰ حتی قام آبو جهسل به عمرو به نهشسام به فقسال: آن محمدا اقد آبی الا ما ترون من عیب دیننا ۱۰ وشتم آبائنا ۱۰ وتسفیه آلهتنا ۱۰ فلاجلسن له بحجر ما اطبق

<sup>(</sup>۲) ۹۰ - ۹۴ / الاسراد .

حمله .. فاذا سجد في صلاته .. رضخت به راسيه .

ولكنه عندما هم ليفعل . . رجف وارتعد . . وسقط الحجر من يده قبل أن يصل ألى محمد . كان أبو جهل أشدهم عداوة لرسول ألله ـ وقال عنه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما رآه مقتولا يوم بدر: « قتل فرعون هذه الامة » .

قتله عمدرو بن الجمدوح وابن العفدراء الانصاريان . . وكانا يومها غلامين صغيرين . . وحديثهما معروف في الصحيح .

وكان سىء الخلق ٠٠ فظا ٠٠ غليظ القلب ٠٠ ظالما ٠٠ عرضه عداؤه لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لكثير من سخرية القوم واستهزائهم ٠٠ فعندما حمل الحجر ٠٠ ليرضخ به رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو ساجد امام القوم ٠٠ اصابه خوف ورعب ٠٠ فسقط الحجر من يده ٠٠ وكاد أن يكسر رجله ٠٠ فضحك القوم ٠٠ وقالوا: جبن ابن هشام ٠٠

واشترى من شخص يقال له ـ الأراشى \_ جمالا . . ولم يعطه ثمنها . . واستعان الرجل

برسول الله . . وذكس له انه غسريب . . وان عمرو بن هشام اغتصبه حقه . . وقام عليه الصلاة والسلام - الى ابى جهل . . وطرق عليه بابه . . والمشركون ينتظرون ما سيفعله ابو جهل بمحمد . . فقال أبو جهل . . لما سمع الطرق على الباب : من الطارق ؟ . . فقال : انا محمد . . فخرج اليه . . وقعد امتقع وجهه . . ورجفت اوصاله . . فقال له : أعط هذا الرجل حقه . . فلم يتردد أن دفع للرجل حقه .

وضيحك القوم وقالوا : جبن ابن هشام .

كما ظلم تاجرا قدم من البادية بثلاثة جمال حسان . وساومه ابو جهل عليها بثلث ثمنها . وامتنع الناس عن رفيع الثمن . . خوفا من ابى جهلل . . ولكن محمدا ب صلى الله عليه وسلم براد له في الثمن . . حتى ارضاه . . ثم باع منها جملين . . وابقى الثالث . . حتى باعه . . واعطى ارامل بنى المطلب ثمنه .

وكان أبو جهل وصيا على مال يتيم . . فاكله وطرده . . فاستعان اليتيم بالنبى . . فمشى معه . . ورد له ماله .



## إسلام حمزة وعمر

كان حهزة - رضى الله عنه - متوشحا قوسه.. راجعا من الصبد ٠٠ وكان من هدواته ٠٠ وكان اذا رجع من الصبد ٠٠ لم يرجدع الى اهله ٠٠ حتى يطوف بالكعبة فلا يمر على ناد من اندية قريش ١٠ الا وقفوا وسلموا عليه ٠٠ وتحدث معهم ٠٠ فقد كان اعز قريش ٠٠ واشدهم شكيمة ٠٠ وكان يومتد مشركا على دين قومه ٠

### -- **٣٥** ---اسلام حمزة وعمر

اشتد اذى المسلمين ٠٠ وعز على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يقاسيه اصحابه من البلاء المضنى ٠٠ والهلاك البين ٠٠ على يد قساة القلوب ٠٠ غلاظ الاكباد ٠٠ من مشركى مكة وجبابرتها ٠٠ مع ما هو فيه من السلامة ٠٠ لكانه من الله عز وجبل ٠٠ ودفاع بنى هاشم عنه ٠٠ بأمر عمه الى طالب ٠٠ فقال للمسلمين عنه ٠٠ بأمر عمه الى طالب ٠٠ فقال للمسلمين ٠٠

(( لو خرجتم الى ارض الحبشة . . فان فيها ملكا . . لا يظلم عنده احد . . وقد اذن الله لكم بتلك الهجرة . . حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما انتم فيه » .

ولفظ ـ النجاشى ـ اســم لكل ملك يلى الحبشة . كما أن فرعون اسم لكل ملك بلى مصر . . وكان نجاشى الحبشة فى هــذا الحبن اسمه ـ اصحمة بن ابحر ـ ومعنى اصــحمة بالعربيـة ـ عطية ـ والاحباش مســبحيون نسطوريون .

فخرج المهاجرون متسللين سرا ٠٠ في شهر رجب سنة خمس من النبوة ٠٠ ويوافق عام ١١٥ م . خرج من المسلمين اثنا عشر رجلا واربع نسوة ٠٠ حتى انتهوا الى الشعيبة على البحر ٠٠.

قبل جدة فمنهم الراكب . . ومنهم الماشى . . ورزقهم الله سفينة تجارية . . متجهة الى ارض الحبشة . . ركبوها حتى دخلوا الحبشة سالمين آمنين . . وقد حاولت قريش اللحاق بهم . . فلم يدركوهم .

وهم:

عشمان بن عفان وزوجته رقية ـ بنت رسول الله ـ ولهذا يقول ـ عليه الصلاة والسلام ـ :

« ان عثمان أول من هاجر مع امراته بعد لوط » .

ومنهم أبو حذيفة بن عتبة ومعه أمراته سهلة بنت سهيل .. ومصحب بن عمبر .. والزبير أبن العصوام .. وعبد الرحمن بن عصوف .. وأبو سلمة بن عبد الأسد ومعه أمراته أم سلمة .. وعثمان بن مظعون .. وعبد الله بن مسعود .. وعامر بن ربيعة ومعه أمراته ليلى بنت أبى هبثمة .. وأبو سبرة بن أبى رهم .. وحاطب بن عمرو .. وسهيل بن وهب .

وقد أكرم النجاشى وفادتهم.. فامنوا عنده على دبنهم من الفتنة .. وعلى اجسسادهم من العسداب .

وهم وان كان عددهم قليلا . . الا انه في تلك الهجرة الكثير من معاني العظمة في الثبات على المبادىء . . والقوة في العقائد . . ففي سبيلها يهون كل شيء . . يهون ترك المال والأهل . . وتهون الصعاب والمشقات .

وكانت الهجرة الأولى مقدمة للهجرة الثانية . . ثم الهجرة الى المدينة .

وشاء الله ـ تعالى ـ ان يعترض أبو جهـ ل محمدا في الطريق ٠٠ فآذاه وشتمه ٠٠ وعاب دينه وسبه ٠٠ واستطال عليه وأهانه ٠٠ نلم يرد عليه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ٠

وباطن الخير دائما كامن في ظهاهر الشر . . كما ينبت حنان الوردة من بين قسوة الاشواك . فقد كانت مولاة لعبد الله بن جدعان التيمى . . في مسكن لها فوق الصفا . . وسمعت ما قاله ابو جهل لرسول الله . . وراته لم يرد عليه . . بل اعرض عنه في هدوء . . وانصر ف الي منزله . . بينما ذهب ابو جهل الي نادى قريش . . عند الكعبة . . فجلس معهم .

وكان حمزة بن عبد المطلب - عم رسدول الله \_ واخوه من الرضاعة \_ كما قدمنا \_ ارضعتهما ثويبة \_ مولاة ابى لهب \_ وكان أكبر سنا من رسول الله بأكثر من سنة . . وكنيته \_ ابو عمارة \_ وكان قوى الجسم . . طويل القامة . . شجاعا محاربا .

رأته مولاة عبد الله بن جدعان قادما .. بعد تلك اللحظة التي رأت فيها ما رأت من اهائة أبي جهل لرسول الله حصلى الله عليه وسلم حكان حمزة متوشحا قوسه .. راجعا من قنص له .. وكان من هواة الصيد .. وكان حمزة اذا رجع من قنصه .. لم يرجع الى اهله حتى يطوف بالكعبة .. فلا يمر على ناد من اندبة اقريش .. الا وقفوا وسلموا عليه .. وتحدث معهم .. فقد كان اعز قريش .. وأشهدهم شكيمة .. وكان يومئد مشركا على دين قومه .

فلما مر بالجارية قالت له: ياأبا عمارة . . لو رأيت ما لقى محمد ابن أخيك من أبى الحكم آنفا . . وجده هناك فآذاه وشستمه وبلغ منه ما يكره . . ثم انصرف عنه . . ولم يكلمه محمد . . فثارت فى نفس حمزة ثورة الغضب . . واسرع لا يقف على أحد . . كما كان يصسنع . . يريد الطواف قبل أن يلقى أبا جهل . . فلما دخل

المسجد . . راى ابا جهل جالسا بين القوم . . فاقبل نحوه . . حتى اذا قام على رأسه . . رفع القوس فضربه ضربة شجت رأسه شجة كبيرة . . فقام رجال من قريش من بنى مخزوم الى حمزة لنصرة ابى جهل . . فقالوا : ما نراك يا حمزة الا قد صبات . . أى خرجت عن ديننا .

وقال حمزة: وما يمنعنى .. وقد استبان لى منه ذلك ؟ .. آنا أشهد أنه رسول الله .. وأن الذي يقوله الحق .. فوالله لاأنزع (١) .. فامنعوني أن كنتم صادقين .

فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة . . فأنى قد سببت أبن أخيه سبا قبيحا . . وذهب حمزة ـ رخى الله عنه ـ الى وسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ فأعلن اسلامه . . وثبت عليه .

أسلم سنة ست من النبوة .

ولا اسلم . . عرفت قريش ان رسول الله قد عز وامتنع . . وان حمزة سيكون عضدا قويا له . . فقل تعرضهم لرسول الله بالأذى .

وحمزة سيد الشهداء . . آخى الرسول بينه وبين زيد بن حارثة . . تم هاجر الى المدينة وشهد بدرا . . وابلى فيها بلاء خارقا مشهورا . . وقاتل يومها بسيفين . . وشهد احدا واستشهد بها في السبت . . النصف من شوال . . من السنة الثالثة للهجرة . . بعد أن قتل يومها من المشركين عددا كبيرا . . فرماه وحشى الحبشى مولى جبير ابن مطعم بحربة فقتله . . ومثل بجسمه المشركون وبجميع قتلى المسلمين . . وجعل نساء المشركين : وحدا وصواحباتها . . يجدعن أنو ف المسلمين وردة ـ وشى الله عنسه - فأخرجت كبده . . ومثل تلوكها فلم تسغها فلفظتها . . فقال عليه الصلاة والسلام - :

« او دخل بطنها لم تمسها النار » . وبكى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الله رآه قتيلا . . ودفن عند احد فى موضعه . . وكان عمره تسعا وخمسين سسنة .

وتظهر سماحة الاسلام . . في العفو عند المقدرة . . في عفو رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ عن هند . . بوم فتح مكة . . برغم ما عملت في جسد عمه حمزة .

<sup>(</sup>۱) ای لا انتهی عما قلت لکم .

ونساء الله ستعالى سان يزيد الاسلام قوة . . بعد اسلام حمزة . . باسلام عمر . . وقد اصابته دعوة الرسول . . قال : « اللهم اعز الاسلام بأحب الرجايين اليك : عمر بن الخطاب . . أو عمرو ابن هشام » يقصد أبا جهل .

وكان عمر مع من أشراف قريش م اليه السفارة في الجاهلية م اذا وقعت حرب بينهم وإين غبرهم م واذا حصلت منافرة أو مفاخرة م اختاروه منافرا أو مفاخرا م وكان قوى الجسم م طويل القامة م يعمل بالتجارة م مهابا بين العرب م فهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العرب م وامه حنتمه بنت هاشسم .

ولد بعد الفجار الأعظم باربع سنين . . كان مولده في عام ١٨٥١ .

وكان معروفا بالقسوة والعداوة لرسول الله وللمسلمين بعد بعثته سه صلى الله عليه وسلم ومن قسدوته عليهم . . انه كان يعذب جارية بنى موثل لاسلامها . . وهى التى اشتراها أبو بكر واعتقها . . كان عمر يضربها بلا رحمة ولا شفقة . . ولا يتركها حتى يمل من ضربها .

ولندع عمر ـ رضى الله عنه ـ يحكى لنا فصة اسلامه بنفسه . • قال :

كنت من اشد الناس على رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فبينا أنا في يوم شهديد الحر بالهاجرة . . في بعض طرق مكة . . اذ لقيني رجل من قربش فقال : اين تلهب باابن الخطاب . . انت تزعم انك هكذا . . وقد دخل علبك هلا الأمر في بيتك ؟ . . قلت : وماذاك ؟ . . قال : اختك قد صبات (۱) . . فرجعت مغضبا . . وقد كان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يجمع الرجل والرجلين \_ اذا اسلما \_ عند الرجل به قوة . . فيكونان معه . . ويصيبان من طعامه . .

وقد كان قد ضـم الى زوج أختى رجلين ٠٠ فجئت حتى قرعت الباب .. فقيل : من هذا لا قلت: ابن الخطاب ٠٠ وكان القوم جاوسا ٠٠. يقراون في صحيفة معهم . . فلما سمعوا صوتي . . نبادروا واختفوا . . وتركوا أو نسسوا السيحيفة من ايديهم . . فقامت المراة ففتحت اي . . ففات : ياعدوة نفسسها . . فد بلغني انك حسبات . . قال : فارفع شيئا في يدى فاضربها به . . فسال الدم . . فلما رات المراة الدم بكت . . ثم قالت : ياابن الخطاب . . ما كنت فاعلا فافعل .. فقد اسلمت .. فدخلت وأنا مغضب .. فجلست على السرير . . فنظرت فاذا بكتاب في ناحية البيت . . فقلت ما هذا الكتاب ؟ اعطنيه -وكان عمر كاتبا ـ فقالت: لا اعطيك . . است من اهله . . انت لا تغتسل من الجنابه . . ولا تتطهر .. وهذا لا نمسه الا المطهرون . . قال: فلم ازل بها حتى اعطتنيه - بعد أن اغتسات . . فاذا فساء

(( بسم الله الرحمن الرحيم )) فلما مررت بالرحمن الرحيم ، . ذعرت ، . ورميت بالصحيفة من يدى . . فاذا فيها : « سبح لله ما في السلماوات والأرض وهو العزيز الحكيم » (٢) .

قال: فكلما مررت باسم من اسماء الله تعالى ذعرت . . ورميت بالصحيفة من يدى . . ثم ترجع الى نفسى . . حتى بلغت :

« آمنوا بالله ورسدوله وانفقوا مما جعلكم . مستخلفين فيه » . • الى « أن كنتم مؤمنين » (٢) .

قال: فقلت: اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا رسول الله . . فخرج القوم يتبادرون بالتكبير . . استبشارا بما سمعوه منى . . وحمدوا الله من وجل من ثم قالوا: ياابن الخطاب أبشر . . فان رسول الله دعا يوم الاثنين فقال:

« اللهم اعز الاسلام بأحد العمرين . . اما عمرو ابن هشام . . واما عمر بن الخطاب » . فأبشر .

(۱) اخت عمر \_ فاطمة \_ زوجة سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل . وزيد بن عمرو .. هو الرجل الامة .. الذي سبق ان كتبنا عنه فصلا في هذا الكتاب .. فهو أحد الاربعالياحثين عن دين ابراهيم \_ قبل الاسلام \_ ومات دفاعا عن عميدنه .. ورفض عبادة الاصنام .

وقد اعتنق سعيد بن زيد الاسلام هو وزوجته ـ فاطمة ـ وكانوا من أوائل من أسلموا ـ سرا - . (۲) الحديد . (۲) الحديد .

وانا نرجو ان تكون دعوة رسول الله لك . . قال : فلما عرفوا منى الصدق . . قلت لهم : اخبرونى بمكان رسول الله . . فقالوا : هو فى بيت فى اسفل الصفا . . وصفوه . . فخرجت حتى قرعت الباب . . قيل : من هذا ؟ . . قلت : ابن الخطاب .

قال: وقد عرفوا شدتی علی رسول الله .. ولم يعلموا باسلامی .. فما اجترا احد منهم أن يفتح الباب .

فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ « افتحوا له . . فانه أن يرد الله به خيرا يهده » .

ففتحوا لى..وأخذ رجلان بعضدى . . حتى دنوت من النبى . . فقال : ارسلوه . . فارسلونى . . . فجاست بين يديه . . فأخذ بمجمع قميصى . . فجبدنى اليه . . ثم قال : « اسلم ياابن الخطاب . . اللهم اهده » . . قال : قلت : اشهد ان لا اله الا الله وانك رسيول الله .

فكبر المسلمون تكبيرة سمعت بطرق مكسة . اسلم عمر – رضى الله عنه – . . فى السنة السادسة من النبوة . . وكان فى السادســـة والعشرين من عمره . . بعد اسلام حمزة بثلاثة ايام . . وسماه رسول الله ــ الفاروق ــ لأنه حين اسلم قال :

قلت يارسول الله . . السنا على الحق ان متنا او حيينا ؟ . . قال : « بلى واللى نفسى بيده انكم لعلى الحق ان متم او حييتم » .

قال: فقات: ففيم الاختفاء ؟ واللى بعثك بالحق لتخرجن . فأخرجناه فى صفين . . حمزة فى الحدهما . وانا فى الآخر . . حتى دخلنا المسجد . . فنظرت الى قريش والى حمزة . . فاصابتهم كآبة لم يصبهم مثاها . . فسلمانى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ « الفاروق » لانه فرق بين الحق والباطل .

قال عمر: لما اسلمت تلك الليلة تذكرت اى اهل مكة اشد عداوة لرسول الله .. حتى آتيه .. فاخبره انى اسمامت .. قال .. قلت : ابو جهال .. فاقبات حين اصمبحت .. حتى

ضربت عليسه البساب فخرج الى ابو جهسل فقال: مرحبا ، ، ما جاء بك ؟ . ، قلت : لاخبرك الى آمنت بالله وبرسوله محمد ، ، وصدقت بما جاء به . ، فضرب الباب في وجهى ، ، وقال : قبحك الله وقبح ما جئت به .

فکان اسلام عمر ۔ رضی الله عنده ۔ اکبر ضربة قضت علی ابی جهل ٠٠ لان ابا جهل عم عمر ٠

أن اسلام عمر وحده . . لدليل صادق على قوة تأثير القرآن في القلوب . . وأنه ليس من قول بشر . . فنحن نرى أن عمر . . برغم شسدة عدائه للمسلمين وللرسول . . ورغم قسوة قلبه . . وقد رأيناه يضرب جارية مسكينة أسلمت . . ويظل يضربها حتى تكل يداه . . بدون رحمة ولا شسيفقة .

ونراه يضرب أخته . . فيشسج وجهها . . ويسيل الدم منه . . ولم يلن قلبه لأى شيء من هذا نرى هذا القاب قد خشيع ولان . . واستسلم واذعن . . لمجرد قراءة آيات من هذا الكتاب . . فلم يمالك نفسه . . وهو العربى الصميم . . ان اعترف بأن هذا الكلام ليس من كلام البشر .

وعهر - رضى الله عنسه - هو ثانى الخلفاء الراشدين . وقد ضرب به المثل فى الزهد والعدل . . قال على - رضى الله عنه - : ما علمت احدا هاجر الا مختفيا . . الا عمر بن الخطاب . . فانه لا هم بالهجرة . . تقلد سيفه . . وتنكب قوسه . . وانتضى فى يده اسما . . وائى الكعبة واشراف قريش بفنائها . . فطاف سبعا . . ثم صلى ركعتين عند المقام . . ثم اتى حلقهم واحدة . . واحدة .

وقال: شاهت الوجوه .. من اراد ان تشكله امه .. ويبتم ولده .. وترمسل زوجتسه .. فليلحقنى وراء هذا الوادى .. فما تبعسه احد منهم .

خلف ابا بكر على المسلمين عشر سلوات ونصف سنة تقريبا . . كان فيها مثالا للمدل ف

اقصى درجاته . والخوف من الله فى اسسسمى مراتبه . ووى انه كانت له زوجة يحبها . فلما ولى امر المسلمين طلقها . مخافة ان تشفع اليه فى باطل . فيدفعه حبها الى طاعتها . وطليا لرضاها .

وله مواقف تشهد بالقوة والعظمة . . والمجد والحكمة . . والسياسة وبعد النظر . . لا تحصيها المجلدات . . ويكفى ان الله له تعالى له انزل الوحى على وفق رايه فى آيات كشيرة . . منها :

تحريم الخمر . وتحويل القبلة . وعدم القيام على قبور المنافقين . وامر النساء بالحجاب . وموقف اسرى بدد .

طعنه ابو لؤلؤة \_ فيروز \_ فسلام المغيرة ابن شعبة . وهو قائم يصلى صبح يوم الاربعاء . . السادس والعشرين من ذى الحجة . . سنة ثلاث وعشرين من الهجرة . . بعد أن كبر تكبيرة الاحرام . . طعنه عدة طعنات . . فقال عمر :

« الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعى الاسلام » .

وتقول بعض الروايات: ان أبا لؤلؤة كان مجنونا .. لانه قتل سبعة رجال مع عمر .. ثم قتل نفسه .

ودفن عمر ... رضى الله عنه .. في يوم الأحد .. غرة المحرم سنة أربع وعشرين من الهجرة .. وله من العمر ثلاث وسيتون عاما .. دفن في حجرة السيدة عائشية .. مع رسيول الله وأبى بكر .

وسرى اسلام حمزة وعمر • • هسرى الربح • • في الجزيرة العربيسة • • بل وجاوزها الى المسلمين المهاجرين بالحبشة • • فغرحوا وعاد معظمهم الى مكة • • معتقدين ان الامر قد استتب بها • • وان الاسلام قد ظهر وانتشر • • لكنهم وجدوا تعديب المستضعفين قد ازداد • • وان الحقد والغل قد باضا وافرخا في صدور المة الكفر وزعماء الشرك • • فامرهم رسسول الله بالهجرة ثانية الى الحبشة • • ليامنوا على دينهم بالهجرة ثانية الى الحبشة • • ليامنوا على دينهم • • وعلى انفسهم •

وقد حاولت قريش منعهم من الهجرة . . بعد أن علموا أن النجاشى يكرم وفادتهم . . ويحسن معاملتهم . . فخرج من خرج بمجهود أشهد من الهجرة الأولى .

وبلغ عدد الهاجرين في تلك المرة ثلاثة وثمانين رجلا ٠٠ واحدى عشرة امراة قرشية ٠٠ وسبع نساء غير قرشيات ٠

وعاشوا عند النجاشي في خير جوار ٠٠ الى ما بعد هجرة الرسول الى المدينة .



# حمهار .. وأية .. وحزن

واجتمعت قسريش على ان يكتبسوا كتابا • ويتعاقدون فيه ضد بنى هاشسم وبنى المطلب • الا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم • ولا يتعاملوا معهم ببيع ولا شرا. • ولا يخالطوهم • ولا يقبلوا منهم صلحا ابدا • الا اذا سلموا محمدا ليقتلوه • وعلقوا هسده الصحيفة في سقف الكعبة • وتم الحصار الرهيب • فانحاز بنو هاشم • وبنو المطلب • الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - في شعب ابى طالب • الا ابا لهب فقد انضم الى قريش ضد اهله وعشيرته •

دام الحصار ثلاث سنين ٠٠ ولكن الأرضة اكلت ما كان في الصحيفة من عهد ظالم ١٠ولـم تترك الا ما كان فيها من اسهاء الله - تعالى - واخبرهم رسول الله بهذا ١٠ وفك الحصار ٠

### 

احتدم الصراع بين الخير والشر ٥٠ وقوى النزاع بين التوحيد والشرك ٠٠ ونفث الشيطان في قلوب المشركين ٠٠ فغلت مراجل الحقد في صدورهم ٠٠ واشتعلت نيران العداوة متاججة في حنايا ضلوعهم ٠٠ فها هو دين محمد ينتشر رويدا رويدا بين قبائل العرب ٠٠ وتحية الاسلام تغزو القلوب ٠٠ فتلين لها القاوب ٠٠ وتخفق بسناها الأفئدة ٠٠ لما لها من جرس شجى تطمئن اليه النفس ٠٠ ويرتاح به الوجدان ٠٠ وها قد اسلم حمزة وعمر ٠٠ ولهما ثقلهما ووزنهما بين قبائل العرب ٠٠ سواء في نجد او في الحضر ٠٠

فطاش صوابهم . . واضطربت احلامهم . . وقرروا فيما بينهم أن لا مناص من قتل محمد .

وعلم أبو طالب بما عزموا عليه .. فجمع

بنى هاشم وبنى المطلب .. واثار حميتهم ليمنعوا محمدا من قريش .. فاستجابوا له جميعا .. مسلمهم وكافرهم .. وادخلوا محمدا شعبهم .. وقفوا دونه بدافع الحمية العربية .. والنخوة الهاشمية .

واجتمعت قريش يدبرون امرهم . . ويعملون تفكيرهم . . ثم اتفقوا على ان يكتبوا كتابهم . . يتعاقدون فيه ضد بنى هاشم وبنى المطلب . . الا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم . . ولا يتعاملوا معهم ببيع او شراء . . ولا يخالطوهم . . ولا يقبلوا منهم صاحا ابدا . . الا اذا سلموا محمدا ليقتلوه . وكتبوا بدلك التعاقد صحيفة . . علقوها في سقف الكعبة . . وتم هدا الحصار .

وقد كتب تلك الصحيفة بغيض بن عامر . . ودعا عليه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فشلت يده .

وبدا الحصار شديدًا فاسيا . . فقد منعوا عنهم ضروريات الحياه . . من غداء ولساء . . وبعوا محبوسين محضورين . . مصيقا عليهم اشد الضيق . . فلا ميره ولا ماده ثلاث سنين . . حتي بلع بهم الجهد . . وسمع اصوات صبيانهم يبكون من الجوع من وراء الشعب . . فام يكن يصل اليهم شيء الا سرا . . مستخفيا به من يريد صلتهم من قريش .

وقد بدل ابو جهل كل ما يستطيع من جهد لاحكام هذا الحصار .

وقد ذكر ابن هشام في سيرته . ان أبا جهل لغى حكيم بن خزام بن خويلد بن اسد . . معه غلاما يحمل قمحا يريد به عمته خديجة . . وهى عند رسول الله في الشعب . . فتعلق به وقال : الذهب بالطعام الى بنى هاشم أ . واللات لا تبرح بطعامك . . حتى افضحك بمكسة . . فجاءه ابو البحترى وقال : طعام كان لعمته عنده . بعثت اليه فيه . . افتمنعه ان يايتها بطعامها أ . . خل سبيل الرجل . . فابي ابو جهل . . حتى بال احدهما من صاحبه .

دام الحصار كل نلك المدة . . وانفق رسول الله وخديجة وابو طالب كل اموالهم . . حتى وصلوا الى حد الضر والفاقة .

وفي هذا الوقف قال ابو طالب قصيدته اللامية المسهورة ٠٠ وقد ذكرتها بعض كتب السييرة ومطلعها : جزى الله عنا عبد شمس ونونلا (١) .

وكانت قريش فى ذلك بين راض وكاره . . فام فسعى فى نقض الصحيفة الكارهون لها . . قام بذلك هشههام بن عمرو بن الحادث بن حبيب ابن نصير بن مالك .

مشى فى ذلك الى المطعم بن عدى وجماعة من

دريش . . فتحدثوا بنقض الصحيفة . . لما فيها من ظلم وعدوان وقطيعة للرحم . . وضربوا المثل بما جرى لبغيض بن عامر الذي كتبها .

ويالسخرية القدر بهم .. فقد اكلت الأرضة ما كان في الصحيفة .. من عهد ظالم .. واتفاق فاشم .. ونزل جبريل .. عليه السلام .. واخبر النبى بأن الصحيفة التي تضم هذه الاتفاقيات الظالمة الغاشمة .. قد اكلتها الأرضه .. اكلت ما كان فيها من جور وظلم وقطيعة .. ولم تترك الا ما كان فيها من اسماء الله .. تعالى .. .

فاخبر بدلك عمه ابا طالب . . فخرج الى قريش . . واخبرهم ان ابن اخيه قال كذا وكذا عن الصحيفة . . فان كان كاذبا خلينا بينكم وبينه . . وان كان صادقا رجعنم عن قطيعتنا وظلمنا . . قالوا : قد انصفتنا .

وانزلوا الصحيفة . . ففتحوها . . نوجدوها كما اخبر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم نفسقط في ايديهم . . ونكسوا رءوسهم . . ولكنهم ازدادوا كفرا وكبرا .

فقال ابو طالب : علام تحبس ونحصر . . وقد ظهرت الحقيفة واصحه جلية ؟ . . ثم دخل هو واصحابه بين استار الكعبه . . فقال : « اللهم انصرنا على من ظلمنا . . وقطع رحمنا . . واستحل حرماتنا » . . ثم انصر فوا الى شعبهم .

وتلاوم رجال من قريش . على ما صنعوا ببنى هاشم . وكان فيهم مطعم بن عدى . . وعدى بن قيس . . وزمعة بن الاسسود . . وابو البخترى بن هشام . . وزهير بن امية . . فلبسوا السلاح . . ثم خرجوا الى بنى هاشسم وبنى المطلب . . وامروهم بالخروج من الشعب الى مساكنهم ففعاوا . . وسقط فى ايدى قريش . . وغلبوا على امرهم ولم يستطعوا شيئا .

قال ابن عبد البر: كان ذلك في السنة العاشرة من النبوة .

<sup>(</sup>۱) بالكامل في \_ زاد الماد \_ ص ٥١ ج ٢ ،

وبعد سنة اشهر من فك الحصار عن السلمين . . مرض ابو طالب مرض الوفاة . . وهذا الوقت يوافق عام ١٦٢٠ .

لقد كان أبو طالب مدافعا قويا عن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ .

وروی ان رسول الله قال: « مازالت قریشی کاعة (۱) عنی . . حتی مات عمی » .

وكان سه عليه الصلاة والسلام سه يحب ان يسلم عمه . . فلما اشتد مرضه . . قال له :

« قلها ياعمى استحل لك بها الشفاعة يوم القيامة » نقصد : قل الشهادة .

فقال له أبو طالب : ياابن أخى . . لولا مخافة المسبة . . وأن تظن قريش أنما قلتها جزعا من الموت لقلتها . . فأنزل الله تعالى : « أنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء » (٢) .

وجاء في اسد الغابة . . عن هشام بن السائب الكلبي . . عن ابيه . . انه قال :

لما حضرت ابا طالب الوفاة . . جمع اليه وجوه قريش .. فأوصاهم .. فقال: يامعشر قريش . . انتم صفوة الله في خلقه . . الى ان قال: اني أوصيكم بمحمد خيرا . . فأنه الأمين في قريش . . والصديق في العرب . . وهو الجامع لكل ما اوصيكم به . . وقد جاء بأمر قبله الجنان .. وانكره اللسان .. مخافة الشنآن .. وأيم الله لكأني أنظر الى صعاليك العرب وأهل الوبر والاطراف والمستضعفين من الناس . . وقد أجابوا دعوته . . وصدقوا كلمته . . وعظموا أمره . . فخاض بهم غمرات الموت .. فصارت رؤساء قريش وصناديدها اذنابا . . ودورها خرابا . . وضعفاؤها اربابا .. واذا اعظمهم عليه أحوجهم اليه . . وأبعدهم منه احظاهم عنده . . قسد محضته العرب ودادها . . واصغت له فؤادها . . واعطته قيادها . . يامعشر قريش كونوا له ولاة .. ولحزبه حماة .. والله لا يسلك أحد مسلكه

الا رشه . . ولا يأخذ بهديه الا سعد . . ولو كان لنفسى مدة . . ولاجلى تأخير . . لكففت عنسه الهزاهز . . ولدفعت عنه الدواهي .

ثم مات عن سبع وثمانين سنة • • في السنة العاشرة من الرســالة •

وحزن الرسول ــ صلى لله عليه وسلم ــ الهته ٥٠ وقال:

(( رحمك الله وغفر لك. ١٠ ازال استففر لك حتى يثهاني الله )) .

فأخذ المسلمون يستغفرون للمشركين من موتاهم . . حتى أنزل الله ـ تعالى ـ :

« ما كان للنبى واللاين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » (٣) -

والمشهور أن أبا طالب مات كافرا . ولكن الشبيعة يقولون : مات مسلما .

ونحن نسال الله ـ خلف رسول الله ـ له المغفرة . . بما قدم للرسـول من حب وود وفداء .

وترك من الأولاد: جعفر . . وعلى . . وعقيل . . وطالب . . وام هانىء ـ واسمها فاختة ـ وحمانة .

وكان الغراق الثانى . . بعد فراق أبى طالب . . هو فراق زوجته \_ السيدة خديجة \_ فقد توفيت بعد أبى طالب بثلاثة أيام أو خمسة . . في شهر رمضان . . من العام العاشر للنبوة . . قبل الهجرة بثلاث سنين ولها خمس وستون سنة . . بعد أن عاشرته ما يقرب من خمسة وعشرين عاما . . ودفنها رسول الله بالحجون . . وحزن عليها . . ونزل حفرتها . . فقد كانت له مثال الزوجة الوفية . . فبدلت نفسها ومالها لله ورسسوله .

<sup>(</sup>١) الكاع : الجيان .. كانوا يجبنون عن اذى النبي في حياة أبي طالب .

<sup>(</sup>۲) ٥٦ ـ التوبة . (۲) ١١٣ ـ التوبة .

## وكان فراقها اشد على نفس رسول الله من فراق عمه ابي طالب .

لقد كانت وفاتهما صـــدمتين كبيرتين .. بالنسبة له حاليه الصلاة والسلام .

كانا قلبين كبيرين .. يحيطانه بسياج من الحب والفسداء . والود والولاء . كانا له ساترا عاصما من أذى السمسفهاء . وبطش الجهلاء . . فبعد فقدهما . اشتد أذى قريش له . وسلطوا عليه غلمانهم وسفهاءهم ينثرون عليه التراب . . ويطرح بعضهم عليه روث الشياه وسسلاها .

#### ولهذا سمى هذا العام ـ عا مالحزن ـ .

ثم تزوج سلودة بنت زمعة لل رضى الله عنها لل لتخدمه . وهى اول زوجاته . ، بعد موت السيدة خديجة .

اسلمت السيدة سودة قديما . وكانت تحت ابن عمها السحران بن عمرو . اسلم معها . وهاجرا الى الحبشة فى الهجرة الثانية . ومات زوجها . فتزوجها رسول الله . وقد تنازلت عن يومها \_ فيما بعد \_ للسيدة عائشة . وتوفيت بالمدينة .

# إلح الطائف

وضع عداس طبق العنب بين يدى رسيول الله صلى الله عليه وسلم وكان عداس يعمل في بستان عتبة وشيبة ابنى ربيعية ٠٠ وكانا مشركين ٠٠ فهد الرسول ينه في العنب ٠٠ قائلا: بسيم الله الرحمن الرحيم - ثم أكل ٠٠ فنظر عداس الى وجهة ٠٠ ثم قال: ان هذا الكلام ما يقوله اهل هذا البلد ٠

فقال رسول الله صلى الله عليه وسسلم - له: (( من أي البلاد أنت ٠٠ وما دينك؟))

فال : نصراني ٠٠ من نينوي ٠ فقال له : ((من ق بة الرحيا الصيالح ٠

فقال له: (( مَن قريةَ الرَّجْــل الصالح ٠٠ يونس بن متى ؟ ))



### -- ۲۷ ---الى الطائف

لنتخيل معا مدى البلاء الذى يعانيه عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة من الزمن . فأغلب المسلمين قد هاجر الى الحبشة . وفرق الوت بينه وبين ارحم قلبين : قلب عمه أبى طالب . وقلب زوجته خديجة . واستغل غلاظ الاكباد قساة القلوب من قريش ما هو فيه من قلة الأعوان . وفقدان الخلان . فاغروا به سهمهاءهم . . يؤذونه في كل مكان فقصده . . او طريق ينشده . . فراى أن يترك مكة الى مكان آخر . . حتى يأتى وعد الله . .

ويخيل الى . . ان هذا العام كان قمة الابتلاء بالأذى بالنسبة له \_ عليه الصلاة والسلام \_ وقد سالته ام الومنين عائشة \_ رضى الله عنها \_ فى صحيح البخارى ومسلم . . قالت :

قلت للنبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ: هل اتى عليك بوم اشد من يوم احد ؟ . . قال :

« لقد لقیت من قومك . . وكان اشـــد ما لقیت منهم یوم العقبة . . اذ عرضت نفسی علی ابن عبد یالیل بن كلاب » . . وذكر حدیث الطائف .

وذلك ان رسسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بعد موت ابى طالب وخديجة . . اشتد البلاء عليه من سفهاء مكة . . وتجرءوا عليه . . فكاشفوه بالأذى . . فخرج الى الطائف . . واخد معه مولاه زيد بن حارثة . . على امل ان يؤووه وينصروه على قومه . . ويمنعوه منهم . . كان ذلك في السابع والعشرين من شهوال . . في السنة العاشرة من النبوة .

والطائف على مسافة خمسة وستين ميلا . . في الجنوب الشرقى من مكة . . وكانت مصيف اغنياء مكة . . لجودة مناخها . . وخصب أرضها . . وكئرة فاكهتها وعنبها . . الذي يضرب المثال بطيبه وجودته . . وهي مقر . عبادة ـ اللات ـ . .

ذهب الى جماعة من أشرافهم .. ودعاهم الى عبادة الله وحده .. فقال أحدهم:

اما وجد الله احدا يرسله غيرك ؟ . . وقال آخر : لا أكلمك . . لأنك ان كنت رسولا من الله كما تقول . . فانت أعظم خطرا من ان ارد عليك الكلام . . وان كنت كاذبا فما ينبغى لن ان اكلمك .

واغروا به سفاءهم ومواليهم وغلمانهم . . يسبونه ويرمونه بالحجسارة . . حتى دميت قدماه .

اختضبت نعلاه بالدماء . . وكان اذا ازلقته الحجارة . . قعد الى الأرض . . فيأخذونه بعضديه فيقيمونه . . فاذا مشى رجموه وهم يضحكون . . وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى شبح راسه . . والجأه الناس الى حائظ .

فلما أطمأن . . ورجع الناس عنه . . دفع يديه الى السماء وقال :

« اللهم اليك اشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس . يأارحم الراحمين . . انت رب المستضعفين وانت ربى . . الى من تكلنى ؟ . . الى بعيد يتجهمنى (١) . . ام الى عدو ملكته أمرى (٢) ؟ . . ان لم يكن بك غضب على فلا أبالى . . ولكن عافيتك أوسع لى . . اعوذ بنور وجهك الذى اشرقت له الظلمات . . وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة . . من أن يحل وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة . . من أن يحل العتبى حتى ترضى . ولا حول ولا قوة الا بك» .

يقول م عليه الصلاة والسلام م في حديث عائشة . . الذي رواه البخاري ومسلم . والذي أشرنا اليسه من قريب : « فرفعت وأسى . . فاذا بسحابة قد اظلتني . . فنظرت فاذا فيها جبريل م عليه السلام م فناداني .

(۱) يعبس في وجهي سايقعند أهل الطائف ،

فقال لى: ان الله قد سمع قول قومك . . وما ردوا به عليك . . وقد بعثت اليك ملك الجبال . . لتأمره بما شئت . . فنادانى ملك الجبال . . فسلم على .

ثم قال: يامحمد . . ان الله قد سمع قول قومك . . وما ردوا به عليك . . وانا ملك الجبال . . وقد بعثنى ربى اليك . . لتأمرنى بامرك . . ان شئت اطبق عليهم الاخشبين - وهما جبلان يحيطان بالقرية - .

فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ بل ارجو ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله وحده . . ولا بشرك به شيئا » .

وخرج - عليه الصلاة والسلام - من الطائف منهك البدن . مرهق الاعصاب . ومر في طريقه بعتبة وشيبة ابنى ربيعة . في بستان لهما . . جلس يستريح الى جانب حائطه . . فلما رايا ما أصابه تحركت له رحمهما . . فلما نصرانيا يعمل في بستانهما . . ومعه قطف عنب موضوع في طبق . . واسم الغلام - عداس - فوضلع عداس الطبق بين يدى رسول الله . . ومد الرسول يده في العنب يدى رسول الله . . ومد الرسول يده في العنب اكل . . قائلا : « بسم الله الرحمن الرحيم » . . ثم

فنظر عداس الى وجهه .

(( من أى البلاد أنت وما دينك )) ؟ •

قال: نصرانی من سانینوی سا

فقال له: « من قرية الرجل الصالح يونسي ابن متى » ؟ .

(٢) يقعمد ايا ههل ،

فقال: وما يدريك ما يونس بن متى ؟

قال: « ذاك اخى . . وهو نبى مثلى » .

فاکب عداس علی یدیه وراسیسه ورجلیه مقبلها •

فقال ابنا ربيعة . . احدهما لصاحبه : اما

غلامك فقد افسده عليك . . فلما جاء عداس . . سالاه : مالك تقبل راس هـ فدا الرجـ ل ويديه وقدميه ؟ . . .

قال: يا سيدى لقد اخبرنى بامر لا يعلمه الا نبى ١٠ فقالا: ويحك ياعداس ١٠ لايصرفنك عن دينك ودين ابائك ٠

\* \* \*



لم يحدثنا العلم عن اسماء رسسل الجن ١٠ الذين ولوا الى قومهم منذرين وما علينا الا أن نتلمس المعانى بعد النص القرآنى ١٠ فهم مصروفون ومدفوعون من الله ١٠ أن اذهبوا الى محمد ١٠ فاستمعوا الى ما أوحى البه ١٠ ثم بلغسوه اقوامكم ١٠ ( فلما حضروه قالوا السستوا ) وكانوا أحسسن من الانس الذين قالوا (لا تسمعوا لهذا القرن والغوا فيه )) و

• عندما نزل قول الله تعالى فى ســورة الرحمن ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ) اتجه ـ عليه السلام ـ الى الصحابة وقال : ( سـبقكم بها الجن ) • قالوا : ماذا يا رسول الله ؟ • قال : ( عندما توجه السؤال من الله ـ سبحانه ـ الى الثقلين : الانس والجن • بقوله ( فبأى آلاء ربكما تكذبان ) ؟

قالت الجن: ((ما بشيء من آلائك نكنب يا ربنا)) فهلل الجن أحسسن وعيا للقسرآن ٠٠ ولما فيه من اساليب البيان ٠٠



### - ۲۸ -مع رسل الجن

وانصرف عليه الصلاة والسلام عن الطائف عائدا الى مكة ٠٠ حتى اذا وصلا مكانا بين الطائف ومكة اسمه عنخلة عزل به ٠٠ وقام يصلى في الليل ٠٠ فصرف الله اليه نفرا من الجن ٠٠ قيل عسبعة عوقيل اكثر ٠٠ فاستمعوا قراءته وكان يقرأ سورة الجن ٠٠ ولم يشعر بهم رسول الله ٠٠ حتى انزل الله عليه:

« واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصستوا فلما قضى ولو الى قومهم منذرين به قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى الى الحق والى طريق مستقيم » الى تخر الآيات (١) .

والبحث هنا يجبرنا على الوقوف لحظة مع عالم البخن .. وهم النقل الثاني المساوى للانس في الطاعة والمعصية .. وفي الأكل والشرب .. والتناسل والموت . والثواب والعقاب . والله حسبحانه \_ يقول في سورة الرحمن :

« سنفرغ لكم أيها الثقلان » (٢) النقل الانسى . . والثقل الجنى .

#### كما يقول ـ سبحانه ـ:

« ولقاء ذرانا لجنهام كثيرا من الجن والانس » (٣) . . وغيرها في القرآن الكريم كثير .

فاذا كانت اجسام الانس طينية . . فأجسام الهني نارية لطيفة . . تتكثف وتلطف . . وهم ليسوا من نطاق المالم المشهود . . فهم والملائكة من عالم الغيب . . الذي يلزم المسلم الايمان به غيسا .

ولفظ ما الحن ملتقات الجيم والنون تفيد معنى السبير معنى السبتر .

فنحن نقول: جن عليه الليل: اى سستره الليل بظلمته . . ونقول عن المجنون مجنونا: اى مستور العقل . . ويقال للجنين جنينا: طالما كان مستورا فى بطن امه . . فاذا خسرج من البطن لا يقال له جنين . . حتى الحدائق تسمى جنات . . لانها تستر من فيها لارتفاع اشجارها .

٠ الاحقاف ، ١٠ / ٢٠ - ٢٩ (١)

<sup>(</sup>٣) ١٧٩ - الاعراف .

ولم يحدثنا العلم الى البيوم عن اسسماء الرسل الجنبين . الذين ولوا الى قومهم مندرين . وما علينا الا أن نتلمس من النص القرآئى اللى ذكرناه . . فهم مصروفون ومدفوعون من الله بقوة الإلهام . . أو بهاتف السماء . . الذى امرهم أن اذهبوا الى محمد . . فاستمعوا الى ما أوحى اليه . . ثم بلغوه اقوامكم . . وحددوا موقفكم من القرآن .

#### بدليل قوله تعالى:

« قل أوحى الى أنه استمع نفر من الجن فقالوا سمعنا قرآنا عجيبا ﴿ يهدى الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا ﴾ . . وتلك الآية هى مطلع سورة الجن . . فلمن قالوا ؟ .

القرآن نفسه يرد على هذا السلوال ٠٠ فيقول:

( فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين ﴿ قالوا ياقومنا ) •

وكانوا أحسن من الانس ١٠٠ الذين قال الله عنهم:

« وقالوا لا تسمعوا لهانا القرآن والغوا فيه » (١) . . اما الجن « فلما حضروه قالوا انصتوا » ولا تهرجوا ولا ترفعوا اصواتكم فوق كلام الله . . وبهذا كانوا صالحين للحال الذي ذهبوا بها . . حاملين من روح القرآن ونوره الى قومهم رسالة . . بوصف كونهم منذرين . . والنذير الذي يحمل دعوة الحق رسول .

### والنص في سورة الجن يقول بلسان الجن:

« وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك » ويقول ايضا :

« وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فأولئك تحروا رشدا » (٢) .

ونفهم من هنا أن فى الجن مؤمنين . . وفيهم ايضا ضالون منحر فون . . ولكن الرسول \_ صلى الله عليه وسلم \_ اشار الى المؤمنين منهم .

عندما قال الأصحابه . . عند نزول قوله تعالى . . في سورة الرحمن :

« فبأى الاء ربكما تكذبان » لا فقال : « مابشىء من آلائك نكذب ياربنا » ثم اتجه الى الصحابة وقال : سبقكم بها الجن » .

قالوا: ماذا يارسول الله ؟.

قال: عندما توجه السهوال من الله مسهدانه الله المقلين: الجن والانس . بقوله « فبأى آلاء ربكما تكذبان » ؟ .

#### قالت الجن:

ولا بشيء من آلائك نكلب ياربنا » .

ومعنى هذا أن الجن أحسن وعيا للقرآن .. ولما فيه من أسساليب البيان .. بلغته العربية المبينة .. ومواقع الأسئلة الالهية فيه .. ولولا هذا الوعى الفنى لديهم .. لما قالوا : « قرآنا عجبا » ولما أدركوا أنه « يهدى الى الرشد » .. وقالوا « فآمنا به » .

واستفادوا من حكمته فى التوحيد المطلق . . والتوحيد المجرد هو هدف الأهداف من هـ لما الكتاب كله . . فقالوا « ولن نشرك بربنا احدا » .

أليس عجيبا أن يعرض عنه العرب ٠٠ وهم سدنة البيان ٠٠ وأعلام الفصاحة ٠٠ في الوقت الذي تقبل عليه خلائق الجن ؟ ٠

ويبدو حفيها أعلم حان احدا من المفسرين . . لم يتعرض لشرح الطريقة . . التي كانت تعرب بها آيات القرآن الكريم للجن . . وهو بلسان عربي مبين . . ولا كيف كانوا يدركون المعاني العليا . . التي تحتويها تلك العبارات السلمية . . على ما فيها من فنون البلاغة : من بديع وبيان . . ولا ندري كيف تعلم الجن لغة العرب . . بفنونها هذه .

لم يخبرنا أحد من المفسرين .. كيف تسنى للجن أن يجدوا في الكتاب الحكيم « قرانا عجبا يهدى الى الرشد » . . مع أن كثيرا من الانس المرب . . لم يتيسر لهم ادراك هذه المفاهيم العليا .

والقرآن فيه ما فيه من آيات لأولى الألباب وذوى البصائر . . فهل للجن من القوى الادراكية والعقلية ما يجعلهم احسن فطنة . . وادق تقديرا . . لاسرار هذه اللغة . . التي انزل الله بها كتابا فصلت آياته . . واتضحت بيناته ؟ .

مهما يكن من أمر . . فان النصوص قاطعة الدلالة . . على أن الجن فهموه فهما ادى بهم الى الهداية والايمان . . على أن المتواتر بين العرب . . هو وجود شعراء من الجن . . فقد ورد كثير من الأنباء عن شعر الجان . . وأنه ما من شاعر من الانس . . الا كان له وحى من شاعر جني . . كما قيل ـ لولا هبيد ما كان لبيد ـ .

(Y) "7" w benduit . (Y) (1)

ومما يجدر بنا الاندارة اليه . . ذلك الهاتف الجنى . . اللى صاح عشديا من اعلى جبل ابى قبيس . . ينادى اهل الندوة في مكة . . بعد هجرة الرسول - عليه الصلاة والسلام - وصاحبه من مكة . . وانباهم عن قيامه - عليه السلام - بمعجزة في الطريق . . ووصوله بسلام . . حيث قال هذا الهاتف :

جزی الله رب الناس خیر جزائه
رفیقین حلا خیمتی ام معبد
هما نزلا بالبر . ، وارتحلا به
وا فلح من أمسی رفیق محمد
لیهن بنی کعب مکان فتساتهم
ومقعددها للمؤمنین بمرصد

فهذا الشعر تاليف جنى .. هتف به .. وهذا الشاعر دل على علمه بخط سير النبى ـ عليه العسالة والسلم ـ هو وصاحبه .. ومرورهما في الطريق على امراة في بيت من الشعر . . تسمى ـ ام معبد ـ .

وسسنعرض لحديث أم معبد \_ في رحلة الهجرة ان شاء الله . . فهو حديث ممتع .

وقد أجمع رجال السيرة . . على أنها أصدق أمراة برعت في وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - من حيث صورته .

هذا ما أشار اليه الشساعر الجنى .. وهو بدل على أن الجن يوجدون فى كثير من الأماكن.. دون أن براهم أحد .. لأن الله يقول :

« أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » (١) . . وقبيله أي جنسه . .

ومما ادى بوفد الجن ونقبائهم الى تاييد التحرر من ويقة الشك . . ووهدة الشرك . . اعلانهم أنهم آمنوا أيمانا مترتبا على سماعهم لآبات الهدى . . حيث يقواون في سورة الجن :

« وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به » والايمان أعلى مرتبة من الاسلام . . وليس بعد الايمان الاحسان . . والاحسان أعلى مراتب الدين .

وقد اعترفوا بانهم قبل بعثة النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد لمس بعضهم السماء لاستراق السمع . . ومحاولة معرفة ما يحدث لبنى آدم من الأمور والاحداث . . وانهم وجدوها بعسد مبعثه ـ عليه الصلاة والسلام ـ « قد ملت حرسا شديدا وشهبا » لتدفع المردة منهم عن الستراق السيده ومحاولة تخطى الغيب . . والآية صريحة :

(١) ٢٧ - الامراف .

(۲) ۱۲۸ س الألهمام و

« وانا السنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا به وانا كنا نقعه منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ».

وهذا يدل على أن لهم من القوى . . ما يجعلهم في المسمستوى الذي لا تبلغ اليسه قوى البشر الا بسلطان العلم . . فالانسان لم يستطع باوغ السماء الا بسفن حققها له العلم .

واعل هذا هو السبب في عبادة الجن عند بعض البشر .. ولا تزال هذه العبادة شائعة عند أولئك الذين يسمون الجن \_ بالأسياد \_ .. وهو جمع خاطىء \_ من حيث اللغة \_ يقصدون به السادة .

### ومتى كان الجن سادة ٠٠ كانوا هم عبيدا هم ٠

وقد يعجبك هذا الخطأ اللغوى من العوام في مثل هذا المقام . . لأن الأسياد ـ جمع سيد ـ بفتح الياء وتشديدها . . هو التيس بين العنزان . . وجمع سيد أيفسا على وزن عيد . . وهو اللئب .

فالتجن الذين يتعرضون للبشر . . هم اشبه بالذئاب المنقضة . . التي لا تعمل الا في الظلام . . وهؤلاء الأسياد لا سلطان لهم على مؤمني الانس . . ولولا هذا لاصابت البشرية ضربات خفية من مردة الحن .

وقد اشار - سبحانه - في كتابه ٠٠ تنديدا بالذين يعبدون الملائكة :

« ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء أياكم كانوا يعبدون يهد قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » (٢) .

فهؤلاء اللين يحاولون بالوسائل السوداء الاستعانة بأفراد من الجن . . لتنفيل مآربهم . . والحصول عى مطالبهم . . قوم حكم القرران بكفرهم . . لقوله تعالى :

ويسوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قسد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضانا ببعض وبلغنا اجلنا اللى اجلت لنا قال النار مثواكم ) (٢) .

وهدؤلاء هم الله ين يقدول الله عنهم . . في سورة د الجن د التي نستعرضها الآن :

. I fundament was \$1 am \$0 (4)

( وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من البين فزادوهم رهقا ) (١) .

ويمتاز المــؤمن من الانس بمناعة .. تجعله خارجا عن نطــاق تغــرير شــياطين الجن واســـتهوائهم .. وتزيينهم الشر لأوليائهم من الانس .. لصريح قوله تعالى لشــيطان الجن الاكبر:

(ان عبادى ليس لك عليهم سلطان) (٢). وبانتفاء هذا السلطان . يستفيد المؤمن فائدة كبرى . اذا مسه شيطان الجن . حيث يوقظه هذا المس . ويحرك فيه قسوة الدفاع الالهية . حيث يقول تعالى:

( ان اللين اتقوا اذا مسمهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم ميصرون ) (٣) .

ويلزم المؤمن هنا ان يعلم ان السينة اكدت المكان اتصال شياطين الجن بالانسيان « حيث سن ي عليه الصلاة والسلام للمؤمن أن يقول قبل مباشرة زوجته:

( اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشسيطان مارزقتنا )) •

والمجن ثقسل مكلف بالعبادات الانسانية .. من صلاة وزكاة وصدوم وحج . و وحد للحلال في ماكلهم ومشربهم ونسائهم . وهذا يدل على اشتراك قعلى . . في الافادة من طبيعة الحياة الارضية . . وبحسبك ان تستشعر الاشتراك العنصرى بين آدم وذريته . . وابليس وجنسه . حين قال الله تعالى : (اهبطوا منها جميعا)

والخطاب هنا بالجمع لآدم وحسواء والليس:

( فاما یاتینکم منی هسدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون . . والذین کفروا وکدبوا بآیاتنا اولئك اصدحاب النار هم قیها اخالساون ) (٤) . سسواء كانوا من الانس او الجن معا .

كما تظهر اللشاركة صريحة . . في قول الله الماليس :

ولا وقاية منه الا بذكر اسمه الله فى كل شىء . . فقد سأل أبليس ربه عن طعامه . . فقال له المعامك مالم يذكر اسمى عليه .

## ولكن هذا البحث متعلق بمدى معرفة الجن بلغة القرآن الكريم .

فاذا كان من المسلمات المام الجن بمفاهيم الكلمات العربية . . مع انهم كأنوا يعيشون قبل آدم:

( والجـان خلقناه من قبال من نار السموم ) (٦) .

اى من قبل آدم . . فكيف تعلم وا نفسة اللديات من بنى آدم ؟ . . هل تلقنوها تلقينا ؟ ومن هو الذى لقنهم ؟ . . هل درسوها بالمباشرة والمخالطة ؟ . . أو بواسطة أخرى ؟ .

كل هذه الأسئلة . . تدور في نفس الانسان . . لا يكاد يطمع في أن يتلقى جسوابا على حيرته فيها سالهم الا أذا فهمنا أن اللغة العربية . . هي لغة الكون الأصلية . . وما عداها من اللفات . . . قد تفرع منها نتيجة اختلاف البيئات . . . و وطور اللهجات .

والفالب أن للجن حياة فكرية .. وقدوى عقلية .. بها كانت لهم من آيات القدران هداية .. ومن نوره عناية .. جعلتهم اسبق من الانس في الاجابة عن آيات الرحمن :

( فبای ۱لاء ربکما تکذبان ) کما اشرنا من 'قبل ،

ولعل الزمن يكفل لنا في المستقبل الحصول على مزيد من العلم بهذا الأمر الكبين •

تلك خواطر جالت فى الفكر .. أوحت بها عبارة الجن !

( فلما حضروه قالوا انصتوا \* فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين ) . والى القلم الا أن يكتبها . . نتوكها الآن . . فلما الحديث عن الجن . . لم يبعد بنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنخلة . . وهو عائد الى مكة . . من رحلة الطائف القاسية المضنية . . فبعد أن صرف الله اليه وسلل الجن . . فاستمعوا منه

<sup>(</sup>۱) ۲ m الجن ،

<sup>(</sup>٣) ٢.١ ـ الاعسراف .

<sup>(</sup>٥) ٢٤ س الاسراد .

<sup>(</sup>٢) ه٢ ـ الاسراء ،

<sup>(</sup>٤) ٢٨ - ٣٩ - البقرة .

<sup>(</sup>۲) ۲۷ ـ الحجر .

سورة الجن . وعادوا الى قومهم منذرين . . عاد هو ايضا الى طريق مكسسة . . بعد ان اقام بنخلة اياما . . فقال له زيد بن حارثة :

يارسول الله .. كيف تدخسل عليهم وقسد أخرجوك ؟ .. يعنى قريشا .. فقال :

« یا زید ان الله جاعل لما تری فرجا و مخرجا ، • • وان الله ناصر دینه • • و مظهم نبیمه » ثم انتهی الی ظاهر مکة •

ومر به رجل من اهل مكه .. من خراعة .. فقال له رسول الله حصلى الله عليه وسلم : « هل انت مبلغ عنى رسالة أرسلك بها » ؟ قال : نعم . . قال :

« ائت الأخنس بن شريق . هــو أبـى ابن شريق . هــو أبـى ابن شريق ـ فقل له: يقول لك محمد . . هــل انت مجيرى . . حتى أبلغ رسالة ربى » ؟ .

فاتاه فقال له ذلك .

فقال الاخنس: ان الحليف لا يجير على الصريح . . فاتى النبى فأخبره . . فقال له النبى :

( هل تعود ) ؟ ٠٠٠ قال : نعم ٠

قال: « الت المطعم بن عدى فقل له: ان محمدا يقول لك . . هل انت مجيرى . . حتى ابلغ رسالة ربى » ؟ .

قال المطعم: نعم فليدخل .. قد اجــرت محمدا .

واصبح المطعم بن عدى وقد لبس السلاح هو وابناؤه وابناء اخبه وقومه . . فدخلوا المسحد . . ورآه . . ووزعوا انفسهم عند اركان البيت . . ورآه ابو جهل . . فقال له : امجسير ام متابع ؟ . . قال : بل مجير . . قال : قد اجرنا من اجرت .

فدخل رسول الله سلى الله عليه وسلم سلكة . . ومعه زيد بن حارثة . . حتى انتهى الى المسجد الحرام . . فقام مطعم بن عسدى على راحلته فنادى : يا معشر قريش . . اعلموا انى قد اجرت محمدا . . فلا يهجه احد منكم . . فانتهى رسول الله الى الركن فاستلمه . . وصلى ركعتين وانصرف الى بيته . . ومطعم بن عدى وولده محدقون به بالسلاح . . حتى دخسل بيته .

ودخل يوما المسجد الحرام .. والمشركون عند الكعبة .. فلما رآه أبو جهسل قال : هسدا نبيكم يابنى عبد مناف .. فقال عتبة بن ربيعة : وما تنكر أن يكون منا نبى أو ملك ؟ .. وسسمع النبى هسلدا .. فأتاهم .. فقال : « أما أنت يا عتبسة بن ربيعسة .. فوالله ما حميت لله ولرسوله . ولكن حميت لانفسك .. وأما أنت يا أبا جهل .. فوالله لا يأتى عليسك غير كبير من الدهر .. حتى تضحك قليلا .. وتبكى كثيرا .. وأما أنتم يا معشر قريش .. فوالله لا يأتى عليكم فير كبير من الدهر .. حتى تدخلوا فيما تنكرون وانتم كارهون » .

نعم لقب تالم النبى كثيرا . واوذى كثيرا . وابتلى كثيرا . وصبر على كل ذلك صبرا جميلا . لجا الى الطائف التماسيا للنصرة . وطلبا لانتشار الدعوة . ولكنه لقى فيها اشيد انواع البلاء . وما لجأ الى ثقيف بالطائف . الا بعد موت ابى طالب والسيدة خديجة . ولم يستطع – عليه الصلاة والسيلام – دخول مكة يستطع – عليه الصلاة والسيلام – دخول مكة . . الا في جواد رجل كالمطعم بن عدى . ان تلك الفترة عند رسول الله بعليه الصلاة والسلام – كها الفترة عند رسول الله بعليه الصلاة والسلام براينا وشهدنا .

# إلى المسحبدالأقصى

الحكمة ظاهرة في لقائه ـ عليه الصلاة والسلام ـ بجميع الانبياء ٠٠ في المستجد الاقصى ٠٠ وصلاته بهم اماما ٠٠ لكى يتحقق الميثاق الماخوذ عليهم بالايمان به ونصره ٠٠

فكان لقاؤه معهم روحيا ٠٠ في عالم الامسور ٠٠ وصلاته بهم في المسجد الاقصى ٠٠ في تلك الليلة ٠٠ ليكمل الميثاق ٠٠ ويتم العهد ٠٠ وتتحقق الشهادة ٠



### ۔ ۲۹ ۔ الی المسجد الأقصی

لا كان ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثهرة شيخرة الكون . و ودة صدفة الوجود . وسر كلهة كن . لم يكن بد من عرض هذه الشمرة بين يدى مشمرها . ورفعه الى حظيرة قدسه . والطواف به بين ارجاء اللا الاعلى . ليريه من آياته الكبرى . وليسرى عنه بعض ما اصــابه من بلاء . وما عانى من شقاء . . في فترته الاخيرة . . بعد عامين مليئين بالالم . . مفعمين بالعذاب . . عذاب الجسم . . وعذاب النفس . . فقد كادت نفسه تدهب على قومه حسرات . . وأواسك قلبه أن ينقطع في صدره من أجلهم أنات وزفرات .

فقبل الهجرة بعام وبعض عام و وبالتحديد في ليلة الاثنين السابع والعشرين من شهر رجب . وكان ذلك في عام ١٦٦ م . . كان عليمه الصلاة والسلام مضطجعا في ظلمة الليمل بالحجر (١) محجر اسماعيل مسابحا بروحه فيما وراء الكون .

والسماء في مثل تلك الليالي المظلمة . . اذا خلت من السحب « يكون لها جمال وجملال » ورهبة وعظمة . . تتلألأ كواكبهما . . وتومض نجومها . . وتزهو أبعادها . . وتبدو أعماقها . . وخاصة عند صفوة الأرواح . . وزبدة الأشماح . . محمد معله الصلاة والسلام .

خطر بباله امر لم يخطر بباله من قبل.انه الآن بسرى الله فى الكسسوكب اللألاء .. وشاهق السماء .. يراه فى النجوم اللامعة .. والابعاد الشماسعة . ولكن لروحه الشسفافة اشراقات .. ولنفسه العالية تطلمات « ولعله عليه السلام للقال فى نفسه : اريد أن القى الله فى مكان لم يرق اليه قبلى انس ولاجن ولاملائكة » فقد بلفت الشفافية فى روحه درجة المنتهى .. وبلغت نفسه العالية اسمى منازل الوجود كله .. لتتم له مرتبة القمة والرحمة للعالمين .. من انس وجن وملائكة مقربين .

<sup>(</sup>۱) مكان معروف .. ملاصق للكعبة .. بامتداد اربعة أمتار منها تقريبا .. وهـــو من المبيت ـ يدخل في المطاف . ويقال له « الحطيم » .. لانه الذنوب تحطم وتزال فيه .

وكان تحقق هذا الامل اقرب اليه من خطور تلك الخواطر في فكره •

ففى صحيح البخارى ١٠ عن مالك بن صعصعة - رضى الله عنه - أن نبى الله - صلى الله عليه وسلم - حدثهم عن ليلة اسرى به . . قال :

«بينما انا في الحطيم . . وربما قال في الحجر . . مضطجعا . . اذ اتاني ات . . فقسال . . وسمعته يقول . . فشيق ما بين هذه الى هذه » قال السراوى من تفسره الى عسانته . . فاستخرج قلبي . . ثم اتيت بطست من ذهب مملوء حكمة وايمانا . . فغسل قلبي . . ثم حشي ثم اعيد . . ثم اتيت بداية . . دون البغل و فوق المحماد ابيض » . . قال الراوى : وهو البراق « يضع خطوه عند اقصى طرفه (۱) . . فحملت عليه .

وساق البخارى فى صهد مدرة المديث بطوله . . الى ان بلغ ما بلغ بعد سهدرة المنتهى .

لقد راى \_ عليه الصلاة والسلام \_ في اسرائه الى المسجد الأقصى . . امثالا كثيرة :

فراى مشــل المجاهدين : كقوم يزرعــون ويحصدون . . وكلما حصد الزرع نبت غيره . »

وراى مشل المتكاسلين عن الصلاة المكتوبة .. كقوم ترضخ رءوسلهم بالصلخر .. كلما رضيخت عادت .

وراى الدين لا يؤدون زكاة امسوالهم ٠٠ كقوم عليهم ثياب مرقعة ٠٠ يسرحون كما تسرح الانعام ٠٠ ياكلون الضريع والزقسوم ورضسف جهنم ٠

وراى الزناة.. كقوم يتركون اللحم النضيج في قدر طيب .. وياكلون لحما نيئا في قدر خبيث .

وراى آكـل امانات الناس . . كرجل يحمل حملا ثقيلا . . لا يستطيع حمله . . ويزيد عليه .

ورای خطباء الفتنة . . كقوم نقرض السنتهم وشفاههم بمقاریض من حدید . . كلما قرضست عادت .

ورائ الرجل يتكلم الكلمة العظيمة ٠٠ ثم يندم عليها ٠٠ كثور عظيم ٠٠ خسرج من جحر صغير ٠٠ ويريد العودة فلا يقدر (٣) ٠

كما أورد البيهةى وغيره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نزل فى اسرائه . . قبل المسجد الاقصى فى ثلاثة أماكن وصلى فيها .

ارض ذات نخل سے هی يشرب وارض بيضاء سے هی مدين سے وبيت لحم حيث ولسد عيسي •

ولكن ابن قيم الجوزية . . انكر تلك الروايات لعدم ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وعن ابن مسعود ٠٠ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال :

( ثم دخلت السحد . . فعرفت النبيين ما بين قائم وراكع وساجد . . ثم أذن مؤذن . . فأقيمت الصلاة . . فقمنا صفوفا تنتظر من يؤمنا . . فأخل جبريل بيدى . . فقدمنى فصليت بهم » ولكن المتفق عليه فى الفالب . . أن الذى قدمه للصلاة أبوه ابراهيم عليه السلام وهو ما نرجحه .

فعن ابي سيعيد:

((ثم اتى بيت المقدس .. فربط فرسه فى صخرة .. ثم دخل .. فصلى مع الملائكة .. فلما قضيت الصلاة .. قالوا : ياجبريل من معك تقال : هذا محمد رسول الله وخاتم النبيين .. قالوا : وقد ارسل اليه ؟ قال : نعم .. قالوا :

<sup>(</sup>١) اى بسرعة الضوء .. فوضع الرجل عند آخر مدى النظر .. دليل على مشيه فوق الارض .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه المالي في حديث ابي هريرة عند الطبري والبزاد وغيرهم ب

حياه ألله . . فنعم الأخ ونعم الخليف . . ثم لقوا أرواح الأنبياء (١) . . فأثنوا على ربهم .

فقال ابراهيم: الحمد لله الذي اتخذني خليلا .. واعطاني ملكا عظيما .. وجعلني أمة قانتا يؤتم بي .. وانقذني من النان وجعلها على بردا وسيلما .

## وبعد ثناء موسى وداود وسليمان وعيسى على ربهم ٠٠ قال عليه الصلاة والسلام ـ أخرا:

« كلكم اثنى على ربه . . وأنا أثنى على ربى . . الحمد لله الذى ارسسلنى رحمة للعالمين . . وكافة للناس بشيرا ونذيرا . . واثنول على الفرقان فيه تبيان كل شيء . . وجعسل امتى خير امة اخرجت للناس . . وجعل امتى وسطا . . وجعل امتى هى الأولون والآخرون « وشرحلى صدرى» ووضع عنى وزرى . . ورفع لى ذكرى . . وجعلنى فاتحا وخاتما » .

### فقال ابراهيم - عليه السلام - بهذا فضلكم محمد ٠٠ وقدمه للصلاة بهم ٠

وقال أمير الشعراء - احمد شوقى - ف هذا المقام . , من قصيدته - نهج البردة -

## صلی وراءك منهم كسل ذی خطر ومن يفسز بحبيب الله ياتهم .

ولام يوفق فى كلمة - وراء - لانها لا تـؤدى معنى الخلفية التى يقصدها . فهى تؤدى معنى الأمامية - فقد قال تعالى على لسان المبـد الصالح . . وهو يحدث موسى عن سبب خرقه السـفينة قال :

( أما السفيئة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت إن اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ

كل سفينة غصبا ) (٢) . بمعنى أن أمامهم . . في طريقهم ملك ظالم .

وكذلك قول زكــريا فى دعائه (وانى خفت الموالى من ورائى) (٢) . أى فى الزمن المقبل . . والمقبل امام لا خلف .

وقوله ايضال ( ان اللين ينادونك من وراء الحجرات ) (٤) . اي امام إبوابها .

وقوله (ویدرون وراءهم یوما ثقیلا) (ه) . و (من ورائه جهنم) (۱) ، و (ومن ورائه حمی برزخ) (۷) . حتی فی کلامنا الدارج نقول: ورائی سفر . . او ورائی عملل . . بمعنی امامی . . فاذا أردنا أن نجعل لفظ وراء بمعنی الخلفیة . . قلنا وراء الظهر . . كما قال تعالى (فنبدوه وراء ظهورهم (۸) وكان الأولى بشوقى أن يقول: وقام خلفك منهم كل ذى خطسسر لتؤدى معنى اقسام الصلاة والخلفية معا .

والحكمة ظاهرة فى لقائه بجميد الأنبياء بالمسجد الاقصى . . وصلاته بهم اماما . . وقد ورد ان عدد الانبياء كما جاء فى ـ زاد المعاد ـ مائة واربعــة وعشرون الف نبى . . لم يعرفهم كلهم رسول الله لقول الله تعالى له ( ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ) (1) .

وقوله (ولقدارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) (١٠).

قكيف يتحقق الميثاق المأخـــوذ عليهم ٠٠ بالايمان به ونصره ٠٠ اللى يشـــي اليه قوله تعالى:

« واذ اخل الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم

<sup>(</sup>۱) كان ادريس وعيسى بچسميهما .

<sup>(</sup>٣) ٥ مسريم .

<sup>(</sup>ه) ۲۷ \_ الانسان

<sup>(</sup>Y) ۱۰۰ س المؤمنون .

<sup>(</sup>٩) ١٦٤ ـ النساء .

<sup>(</sup>٢) ٧٩ -- الكهف .

<sup>(</sup>١) } ـ الحجرات .

<sup>(</sup>۲) ۱۲ ابراهیم .

۱۸۷ (Λ) المران .

<sup>(</sup>۱۰) ۷۸ ساتافی ،

لتؤمنن به ولتنصرنه قال ااقررتم واخسادتم على ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشسهدوا وأنا معكم من الشساهدين ) (١) .

والاصر: هو العهسد . . فكيف يؤمنون به وينصرونه . . وهم لم يروه ولم يعرفوه . . فكان لقاؤه معهم روحيا في عالم الأمر . . وصسلاته بهم في المسجد الأقصى . . في تلك الليلة . . ليكمل الميثاق . . ويتم العهد . . وتتحقق الشهادة .

## ثم عرج به ـ عليه الصلاة والسلام ـ الى السحاء .

وقبل ان نبدا معه - عليه الصلاة والسلام - رحلة السماء . . تلك الرحلة العلوية القدسية . . اريد أن أناقش روايات . . رددتها قلة من الرواة . . حول حادث الاسراء والمعراج .

فاكثر طوائف المسلمين متفقون على انه اسرى به جسسدا وروحا . ولكن بعض الرواة قال بروحه فقط . ولو كان الأمر كذلك . فغيم كان تكديب قريش له ؟ . اذا كان الاسراء بالروح . والجسد باق في مكانه لم يفقده معاشروه . فتكون هذه رؤيا رآها . وهل يعقل أن تقسوم قريش وتقعد لأن محمسدا قال لهم : رايت في المنام أنى ذهبت الى بيت المقدس ورجعت في نفس الليلة ؟ .

ولماذا قال له مطعم بن عدى: أن أمسرك يا محمد كان قبل اليوم أمرا يسيرا غير قولك اليوم . . هو يشسهد أنك كاذب . . نحن نضرب اكباد الابل الى بيت المقدس . . مصعدا شهرا . . ومنحدرا شهرا . . اتزعم أنك اتيته فى ليلسة واحدة ؟ . . واللات والعزى لا أصدقك . . وما كان هذا الذى تقول قط . هال كان كلام مطعم هذا لان الرسول قال لهم: أنه ذهب بروحه الى بيت المقدس . . ثم عاد ؟ الم يجرب مطعم و قربش الرؤيا أبدا ؟ . . الم يكونوا يعلمون أن الروح تنتقل فى المنام بغير حدود ذمنية أو مكانبة

. . حتى يتهمسوه بالخبل والجنسون . . بعد اخبارهم بهذا الأمر ؟ .

ان الاسراء والمعراج كان بالروح والجسسه معا من غير شك. ولعل هؤلاء اللين قالوا: ان الاسراء والمعراج بالروح فقط . . يستندون الى حديث السيدة عائشة . . اللى روى مثله عن معاونة . . قالت فيه:

« ما فقد جسم رسول الله \_ صــالى عليه وسلم \_ ولكن عرج بروحه ٥ .

ولو تدبروا هذا الحديث قبل استنادهم اليه « لوجدوا ان السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ كانت مستمعة فقط مثلنا بالنسبة لهذا الحادث » فقد كانت وقته في سن الطفولة « ولم تتروج الرسول بعد » ولم يكن في اسستطاعتها استيعاب هذا الامر الجليل الخطير .

وقد دافع ابن الجوزية عن هــدا الراى فى كتابه ـ زاد المعاد ـ فجاء بتعليل عجيب ـ لانقرد عليه ـ قال (٢):

ان عائشة ومعاوية لم يقولا كاحد منا .. وانما قالا: اسرى بروحه ولم يفقد جسمه .

يريد أن يثبت أن العروج بالروح غير الرؤيا .. فقال بالنص :

ان مايراه النائم . . قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصور المحسوسة . . فيرى أنه قد عرج به الى السماء . . أو ذهب الى مكة . . و أقطار الارض . . وروحه لم تصعد ولم ندهب . و وانما ملك الرؤيا ضرب له المثال ـ ا ه ـ ـ

ثم قرر فضيلته أن روح رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد فارقت جسده . . دون أن يموت هـ أ الجسـد . . وذهبت ألى ربها ثم عادت . . وجعـل هـ أ هو الفـرق بين المنام والمعراج .

ا \ \ \ ال عمران .

وقد فات الشبيخ \_ رحمه الله \_ قول الله تبارك وتعالى \_ عن النوم والموت :

(الله يتوفى الانفس حين موتها . والتى لم تمت فى منامها فيمسك التى قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ) (١) .

ومعنى الأية صريح وواضح . . فى أن الأرواح يتوفاها الله عنده فى الحالتين : موتا أو نوما . ففى الموت يمسكها ويبقيها فى البرزخ . . وفى النوم يرسلها الى صاحبها . . حتى يجىء اجله المقدور .

كما فات الشيخ ـ رحمه الله ـ ان يذكر لنا . . لماذا اذا كان تكليب قريش له . . مادام جسمه لم يفارقهم ؟ . • لقد ترك ابن قيم الجوزية الشمكلة كما هي •

لقد أسرى برسسول الله ـ صسلى الله علبه وسلم ـ روحا وبدنا وهو يقظ ٠٠ اجمسع على

ذلك الصحابة اللوامع ، والائمة الجوامع واقره المقل والنقل .

وخبر ما نختتم به هذا النقاش..رای ذکره الفخر الرازی فی تفسیره (۲) .. قال:

قال !هل التحقيق . . ان الذي يدل على انه سالى اسرى بروحه وجسده من مكة الى بيت المقدس . . القرآن والخبر . . أما القرآن . . فهذه الاية . . يقصد قوله تعالى :

( سسبحان اللى اسرى بعبده ) الى اخسر الآيات .

والدليسل فيه ان لفظ ما العبسة ما السم لمجموع الجسسة والروح . . فوجب أن يكون الاسراء حاصلا لمجموع الجسة والروح . . واما الخبر . . فهو الحديث . . المروى في الصحيح . . وهو مشهور . . يدل على الذهاب من مكة الى بيت المقدس . . ثم منه الى السماوات .

ولنبدا نحن ايضا رحلتنا الى السماوات . فى ركب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم .

.

1

\* \* \*



## إلى المسلاُّ الأعسال

ومبلغ العلم ٠٠ في درجة قربه ـ عليه الصلاة والسلام ـ من ربه ـ عز وجل ـ في هذا المقام:

((ثم دنا فتدلى ﴿ فكان قاب قوسبن أو ادنى (١)) •

وكيف لا ٠٠ وهو \_ عليه الصلاة والسلام \_ هو الوحيد في العوالم كلها الذي سمح له باقتحام النور ٠٠ الذي يحرق اللائكة ٠٠ ووقف جبريل \_ عليه السلام \_ خارج حدوده ٠٠ لأن الله \_ تعالى \_ (( حجابه النور ٠٠ أو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل امتد اليه بصره من خلقه )) وهذا حديث مشهور .

### - 30 -الى الملأ الأعلى

## مر عليه الصلاة والسلام ـ في رحلة الاسراء والمراج . . بثلاث مراحل :

الرحلة الأولى: هى المرحلة الادمية . . مرحلة الاسراء فوق سطح الأرض . . من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى . . بتلك الركوبة . . التى تسمي بسرعة البسرة ما البسراق وسرعة البرق هي سرعة الضوء . . ولهذا سمى البراق

والمرحلة الثانية: المرحلة الملائكية . التى كان محمد فيها « النجم الثاقب » من بيت المقدس صعودا . . حتى اخترق اقطار السماوات وما فوق السماوات . . الى سدرة المنتهى . . حيث تنتهى درجة الملك الأول ـ جبسريل عليه السلام \_ فتلك نهاية المرحلة الملائكية . . وكان جسمه \_ عليه الصلاة والسلام \_ في تلك الرحلة نورائيا . . او اقسرب الى النورائيسة التى هى الصل التكوين في أجسسام الملائكة . . منه الى الطين اللي هو اصل التكوين في أجسسام المسرم البشر .

وقد جانب التوفيق - احمد شدوقي -

رحمه الله ـ مرة اخرى لما قال في نهج البردة :

### جيت السماوات او ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم

يقصصد بدرية اللجم هنا البراق والمعروف ان مهمة البراق والمعروف ان مهمة البراق والمعروف الله المرحلة الإدمية من التي يلزمها السبب من في وسيلة الانتقال من اما المرحلة اللائكية من فليست في حاجة الى نلك الوسائل

ونحن نلتمس لشاعرنا الكبير العدر . . فهو رجل شعر وادب . . وليس رجل دين .

والمرحلة الثالثة: فيما بعد سدرة المنتهى . . فهى مرحلة فوق الملائكية . . بدليل وقلوف جبريل . . وعدم استطاعته ملازمته فيها . . مع ان جبريل هو الملك الأول .

ونقول عن جسم الرسول . . في تلك المرحلة .. الجسم الأدمى ... نقول انه لا شيء .

قلت لنفسى: يكفى ان نتكلم الان عن المرحلة الثانية . . وهى المرحلة الملائكية . . الى سدرة المنتهى . . على المل ان يأخذ الله بيدنا فى هدا المحيط الرهيب . . المتلاطم بأمواج الانوار . . التى ان يستطيع العقل الطينى . . الذى نحيا به الآن . . 'ن يجيط بجزء من قطرة منه .

فقد ذكر لنا صحيح البخارى ٠٠ فى حديث مالك بن صعصعة ٠٠ الذى ذكرنا مقدمته فى الموضوع السابق « ان رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ انطلق الى السماوات سماء الأولى ٠٠ ومعه جبريل ٠٠ واستقبله فى السماء الأولى ادم ــ عليه السلام ــ وفى السماء الثانية يحيى وعيسى ٠٠ وفى الثالثة يوسف ٠٠ وفى الرابعة ادريس ٠٠ وفى الخامسة هارون ٠٠ وفى السادسة موسى ٠٠ وفى السابعة ابراهيم ــ عليهم جميعا مملوات الله وتسليماته ٠٠ وكلهم يقول عثد لقائه مرحيا به ٠٠ فنعم المجيء جاء » ٠

لقد انطاق - عليه الصلاة والسلام - نجما ثافيا . . من السبجد الاقصى . . وحلفه عدد لا يحصى من الانبياء والملائكة . . غير أن لكل منهم درجته ومنزلته . . سواء كان نبيا أو ملكا .

فهؤلاء حدهم السماء الأولى . . وهؤلاء حدهم الثانية . . وهؤلاء حدهم الثانية . . وهكذا . . فكل واحد منهم اذا بلغ درجته وبرزخه . . وقف عندها . . وقيسل كل نبى عند رتبته .

وقد راى عليه الصلاة والسلام ـ ما راى . . ولكن لم يلفت نظره شيء مما راى . . ولو لفت نظره اى شيء وقف عنده . . لكانت منزلته الى هذا الحد اللى استوقفه . . ولكن ليس فى فكره غير لقاء الله ـ سبحانه ـ فى مكان لم يبلغه قبله انسى ولا جن ولا ملائكة . . كما ذكرنا من قبل . . فى اول تلك الرحلة القدسية .

وظل معليه الصلاة والسلام معنوق الملا الاعلى . . وكلما امتدت به المرحلة . . كلما تناقص عدد الركب الذي يرافقه . . حتى لم

يبق معه غير جبريل ـ عليه السلام ـ الى ان لاحت له سدرة المنتهى . .

ويقول عنها حديث مالك الذى نستعرضه الان:

« ثم رفعت الى سدرة المنتهى . . فاذا نبقها مثل قلال هجر (١) . . واذا أوراقها مثل آذان الفيلة » تشبيه يقصد به انها شجرة ضخمة .

وعجب - عليه الصلاة والسلام - قائلا له: كيف تحرق يا جبريل . . وقد خلقت من نور ؟ . فقال له: تلك طاقتى فى احتمال درجة القرب من دبى . . انا ان تقدمت احترقت . . وانت ان تقدمت اخترقت « وما منا الا له مقام معلوم » .

وراى الرسول عليه الصلاة والسلام سدرة النتهى . . شجرة متلالئة الأضواء . . ساطعة الأنوار . . وهى أول منظر لفت انتباهه من أول رحلته تلك . . فما إن وقع بصره عليها . حتى انعكستعليها انوار اقوى . . واضواء اشد لم تتحملها الشسجرة . . فماجت فى نفسها واضطربت :

( اذ يفشى السدرة ما يغشى ـ ما زاغ البصر وما طغى ـ لقد رأى من أيات ربه الكبرى ) (٢). ودفع به ـ عليه الصلاة والسلام ـ حيث يقول ابن عباس عنه ـ صلى الله عليه وسلم .

« ثم زج بى فى النور زجا » فخرق بى سبعون الف حجاب. ليس فيها حجاب يشبه حجابا. . وانقطع عنى حس كل ملك وانس » .

والحجب هنا بالنسبة للمخلوق لا للخالق ـ سبحانه ـ لأن الله تعالى منزه عما يحجبه .

وتلك هى المرحلة الثالثة من تلك المراحسل القدسية . . مرحلة كما ترى فوق الملائكية . .

<sup>(</sup>۱) اى اعلى جبال بلد اسمه ... هجر .

<sup>(</sup>٢) ١٦ - ١٨ - النجم .

فكيف تحيط بها عقولنا .. وتتناولها أفكارنا.. وتخطها اقلامنا ؟ .

مرحلة لا يمكن لبشر مهما اوتى من القدرات ان يعلو الى اسوارها . . او يسمو الى حواشيها . . لانها علت على قدرات جبريل . . وهو الى مقام القرب يصعد . . وكل ما يستطيع العقل تدبره . . ان يستشف ما ورد حولها من آيات واحديث صحيحة :

#### فنجده \_ عليه الصلاة والسلام \_ يقول:

لا دنوت من بسماط دبی .. هممت ان اخلع نعلی .. فنودیت : یا محمد .. لم نعلیك تخلع ؟ .. قلت : یارب خشیت مرارة الطرد .. وعقوبة الرد .. ان یقال لی مشل ما قیل لاخی موسی من قبل اخلع نعلیك. . فنودیت : یامحمد اذا كان موسی محبا فانت المحبوب .. واذا كان طالبا فانت المطلوب » وعرف انه وصل الی نهایة النهایات .. وغایة الغایات .. واخدته رهبة الحضرة القدسة .. فجلس جلسسة المصلی للتشمهد .. مقدما تحیة القدوم بین یدی ربه.. فقال :

« التحيات لله والصلوات الطيبات لله » وأتاه الرد على تحيته باعظم هدية في الوجود كله . . هدية السلام \_ حيث قال الله له (( السلام عليك أيها النبي ورحهة الله وبركاته )) .

ولما كان السلام له بالتخصيص بلفظ ( السلام عليك )) لم ترض نفسله الكريهة . . وروحه الفانية في المجموع الكلى ان يحتفظ بالسلام لنفسه دون غيره . . فقام لل عليه الصلاة والسلام لل بتوزيعها توزيعا شاملا . . فقال : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » .

وعبارة عباد الله الصالحين \_ عمت الصالح من الانس والجن . ، بل والملائكة أيضا . . لأن الملائكة كلهم \_ عباد مكرمون \_ واستحق بهذا التوزيع . . في هدا المقام . . أن يكون رحمة للعالمين .

وهذا النصيب من السلام ١٠٠ الذى وزعه رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ وهو جالس على بساط ربه ١٠٠ هو النور ١٠٠ الذى

يخرج به المصلى من صلاته . فانت حين جلوسك للنشهد في صلاتك . يجب ان تحس في قلبك اثر هـذا السـلام . الذي نالك جزء منه عندما تردد قوله \_ صلى الله عليه وسلم \_ « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فأنت \_ على الأقـل \_ في تلك اللحظـــة التي تنظق التشهد فيها تكون من عباد الله الصالحين .

ولعل لفظ \_ التشبهد \_ نفسيه يوحى بانك في جلستك هذه . . تتخيل رسول الله وهو جالس على بسياط دبه . . فالاحسيان أن تعبد الله كانك تراه ٠٠ فان لم تكن تراه فانه يراك ٠٠ وبهدا تخرج من صلاتك مشحونا بنور السلام .. منشرح الصدر . . مطمئن الفؤاد . . عالى الهمة ٠٠ ومن أجلهذا فرضت الصلاة في تلك الليلة خمس صلوات في اليوم والليلة . . لتجديد شيحن صدر المؤمن . . بصفة دائمة مستمرة . . يقوم المؤمن بشحن فؤاده في الصباح بركعتي الصبح . . حتى اذا جاء الظهر . . فترت درجة النور فيه . . فتجدد صلاة الظهر قوته وفاعليته . . وكذلك في العصر ثم في المغرب والعشاء . . فيظل المؤمن دائم الصلة بالله ورسوله صدره منشرح . . و فؤاده مطمئن . . وهمته عالية . . وهذا هو استمرار السلام .. حتى يلقى السلام ٠٠ في دار السلام ٠

ومن اجل هذا .. وبعد أن وزع رسول الله \_\_ هدية السلام \_ قرر في نفسه .

« اشهد أن لا أله الا الله وحده لا شريك له. . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله » .

وفى تلك اللحظة سمع الملائكة فى البيت الممور تقول:

((اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ) .

ومبلغ العلم فى درجة قربه \_ عليه الصلاة والسلام \_ من ربه \_ عز وجل \_ فى هذا المقام:

( ثم دنا فتدلى يهد فكان قاب قوسسين أو ادنى ) (۱) .

دنا بمعنى القرب . . والدل في اللغة : تؤدى معنى الثقة به . . كما تؤدى معنى السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل . . وفي الحديث : « كان اصحاب عبد الله يرحلون الى همر مدرضى الله عنه منظرون الى سمته وهديه ودله . . فيتشبهون به » .

وبقى علينا أن نلتمسى القرب من (قاب عن القوسين او أدنى ) .

فلكل قوس قاب . والقاب هو الوتر الذي يشد بين طرفى القوس . ويطلق السهم . فلو تخيلنا قوسيين لهما قاب واحد يربط بين القوسين . . يكون بينهما التحام تام . . ويكون معنى عبارة (او ادنى) أن محمدا قد تلاشى كلية في نور الله حسبحانه وتعالى .

ومن الفريب ان العلماء اختفلوا فى كون محمد رأى ربه فى تلك الليلة . . أم لم يره ؟

فاعتقد أنه لا محل للخلاف . . فالرؤية في تصورنا . . على غير الواقع . . الذى رأى ربه به . . لقد رأه حقا . . بل وتلاشى فى نوره . . كما وأينا فى مثل القوسين . . الذى ضربه الله لنا \_ ولله المثل الأعلى .

ولهذا كان \_ عليه الصلاة والسلام \_ يقول اذا سئل: هل رايت ربك ? . . في حديث ? . . ٤ د . . انه سأله: هل رايت ربك ? قال: « نور انى اراه» . . وقال في لفظ آخر « رايت نورا » .

لقد رآه حقا . . وقرر هذا ابن عباس . . وأبو ذر . . وكعب وغيرهم . . وكان الحسن - رضى الله عنه حلى ذلك .

وقال ابن عباس في هذا: اتعجبون أن تكون الخلة لابراهيم . . والكلام لموسى . . والرؤية لمحمد .

واقد انكرت السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ انه راى الله تعالى بعينى راسه . . ولكن الامام

النووى قال فى شرح صحيح مسلم: والامثل فى الباب حديث ابن عباس . حبر الامة . والمرجوع اليه فى المعضلات . وقد راجعه ابن عمر . . فى هذه المسألة . . وراسله همل رأى محمد ربه ؟ . . فاخيره انه رآه (٢) .

وراینا انه لا خلاف بین رای ابن عباس ورای عائشة \_ رضی الله عنهما \_ فانها لم تخبر انها سمعت النبی یقول :

لم ار ربی . . وانما بنت رایها علی قلول الله تعالی :

( وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسيل رسيولا (٢) ولقوله (لا تدركه الابصار ) (٤) .

فلا يجوز أن نقول رأه بعينى رأسه « لأن عينى الرأس من الطين » والطين لا يعقل سريانه في النور .

وقد قررنا من قريب . . أن جسم رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى تلك المرحلة الاخيرة . . بعد سدرة المنتهى . . كان لا شيء .

وقد ذكر ابن غالب في كتاب ـ شــفاء الصدور ـ عن رسول الله في هذا المقام قال:

« وغشی نور عرشه بصری ۰۰ فلم ار شیئا فجملت اری بقلبی ۰۰ ولا اری بعینی ۰۰ ورایت من خلفی ومن بین کتفی کما رایت امامی » ۰

لقد راه حقا بفؤاده ( ما كذب الفــؤاد ما رأى ) (°) ٠

ولهذا قال شيخ الاسلام .. ابن تيمية .. وليس قول ابن عباس انه رآه .. مناقضا لقول عائشة .

کما قال الامام احمد بن حنبل: قال ابن عباس مرة د « رآه » د ومرة « رآه بفؤاده » . . فحکیت عنه روایتان . . وحکیت عنه ثالثة . . من تصرف بعض الرواة انه د « رآه بعینی راسه » د .

<sup>(</sup>۱) ٨ - ٩ - النجم .

<sup>(</sup>٣) ١٥ ــ الشيوري .

<sup>(</sup>٥) ١٣ ـ النجم .

<sup>(</sup>٢) الانوار المحمدية ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٤) ١٠٣ ــ الانعام .

وعاد - عليه الصلاة والسلام - الى موقعه الأول . . من سدرة المنتهى . . بعد أن أوحى الله اليه ما أوحى . . حيث ترك جبدريل : (و لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى )(١).

والضمير هنا يعود الى جبريل .. رآه عند صعوده .. ورآه مرة اخرى عند نزوله .

فوجده في انتظاره . . ومعمه طبق فيمه قدحان : باحدهما خمر . . وبالثاني لبن . . وقدمهما اليه . . فمد يده م عليه السملام وتناول كوب اللبن . . فقال له جبريل : هديت الفطرة . . لو شربت الخمر لغوت امتك . . وترك ثماله الليلة فيه . . ورده الى الطبق . . فقال جبريل ولو شربت اللبن 'لله . . لما دخل احد من امتك المناد . . فاسرع م عليه السلام م لاسمترداد القدح . . لياني على الشمالة الباقية . . ولكن جبريل معيهات السلام م عليه السلام م عليه السلام المناد . . فالم عليه السلام المناد . . فالن عليه السلام الشمالة الباقية . . ولكن جبريل معيهات هيهات هيهات هيهات مسطورا .

وطاف به جبريل . فاراه الجنة والنار . . وصلى فى البيت المعمور . والبيت المعمور فى السماء مثل الكعبة فى الأرض . وهو على سمتها تماما . . الكعبة يطوف حولها سكان الارض . . والبيت المعمور يطوف حوله سكان السماء . . وتوجد صلة لا ترى بين الكعبة والبيت المعمور ( فلا اقسسم بما تبصرون وما لا تبصرون ) (٢) .

دخل \_ عليه الصلاة والسلام \_ الجنة في تلك الليلة :

ففى رواية لابى سعيد المخدى (٢) .. من حديث الاسراء والمعراج .. قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_

«ثم رفعت لى الجنه . م فاستقبلتنى جارية ، . فقلت لها : لن انت با جاريه ؟ . . قالت : لزيد بن حارثة » .

وفيه أيضا: « فاذا هو برجل اشمط (١).. جالسا على باب الجنة على كرسى . . عنده قوم جلوس . . بيض الوجوه . . امثال القراطيس . . وقدوم في الوانهم شيء . . فدخسلوا نهسرا فاغتسلوا فيه . . فخرجوا وقد خلص من الوانهم شيء . . ثم دخلوا نهرا آخسر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلصت فخرجوا وقد خلصت الوانهم مثل الوان البيض الوجوه . . فقال : الوانهم مثل الوان البيض الوجوه . . فقال : من هذا ؟ . . ومن هؤلاء ؟ الذين في الوانهم شيء؟ . . وما هذه الانهار التي دخلوا فيها وقد صفت الوانهم ؟ .

قال هذا ابولت ابراهيم . . اول من شمط على الأرض . . واما هؤلاء البيض الوجوه . . فقوم لم يلبسوا ايمانهم بظلم . . واما هؤلاء النفر الذين في الوانهم شيء . . فقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا . . فتابوا فتاب الله عليهم . . وأما الانهار . . فاولها : رحمة الله والثاني : نعمة الله والثاني : نعمة الله والثاني : نعمة الله والثاني : نعمة

وقد اخترت هذا الحديث من بين احاديث كثيرة . وردت في هذا المقام . لنرى ان تطهير المسلم من ذنوبه لن يكون بدخول النار مدة بحسب مقدار الذنوب ـ حتى يطهر . . ثم يخرج من النار فيدخل الجنة ـ كما يعتقد الكثير من الناس ـ لأن هذه هي عقيدة اليهود . . كما اخبر الله تعالى عنهم بقوله :

( وقالوا لن تمسئا الثار الا اياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون ) (٥) . . كما اخبن عنهم ايضا . . في قوله تعالى :

( ذلك بانهم قالوا فن تمسسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون)(١)

<sup>(</sup>۱) ۱۳ س النجم .

<sup>(</sup>٣) البيهقي في الدلائل .

<sup>(</sup>٥) ١٠٠ سالبقره .

<sup>(</sup>٢) ٣٨ ــ الحاقة .

<sup>())</sup> الشمط - بفتحتين : بياض شعر الراس يخالط سواده

<sup>(</sup>٦) ۲٤ - آل عمران .

أما عقيدتنا نحن المسلمين . . صريحة واضحة في قوله تعالى : ( فريق في الجنة وفريق في السعير ) (١) .

والخلود نص في كل منهما . . في الجنة او في النار .

وحديث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ايضا صريح . . في هذا المعنى « والله المهادة الابد او شقوة الابد » .

وفى حديث آخر « والله أنها لجنة أبدا أو نار أبدا » .

ولا داعى لتأولات البعض فى كلامهم حول قول الله ـ تبارك وتعالى ـ عن جهنم:

( وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ) (٢) .

فالمؤمن يأخل نصيبه من جهنم في الدنيا (ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك ) (٣) • • وأمشال تلك الأية كثير • • في القرآن الكريم • • بمعنى ان كل خطأ يخطئه المؤمن • • تصيبه سيئة لتكفيرها وتذكيره بها • • من مرض أو بلاء أو ألم • • ليظل خاليا من السيئات • • وعليه في تلك الحالة أن يعرف خطأه فتكون له تلك السيئة تكفيرا وتذكيرا •

والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول : « الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء » .

ولعل هذا هو السبب في قولنا \_ المؤمن مصاب \_ لأن الله لا يمد له . . وانما يؤاخله بلانوبه اولا بأول . . حتى يدركه الموت . . وقد نقى من ذنوبه . . كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .

وروى في الحديث القدسي المشهور:

( وعزتى وجلالى . . لا اخرج عبدى من الدنيا . . وقد اردت به الخير . . حتى اوفيه ما عمله من السيئات . . احاسسبه عليها في الطبيعة . . من مرض في جسمه . . خسارة في

ماله . . فقد فى ولده . . فاذا بقيت عليه سيئة ثقلت عليه سكرات الموت . . حتى يأتينى كيوم ولدته أمه .

وعزتى وجلالى لا أخرج عبدى من الدنيا.. وقد اردت به الشر .. حتى اوفيه ما عمله من الحسنات .. من بركة فى جسمه .. وبركة فى عمله .. وبركة فى ولده .. فاذا بقيت له عندى حسنة .. خففت عليه سكرات المسوت .. حتى يأتينى وليست له حسنة ».

والنصف الثانى من هذا الحديث القدسى الكريم .. ينطبق تماما مع قول الله تعالى :

( فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ) من الخيرات ( حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ) (٤) •

ثم يقول - عليه الصلاة والسلام - فى نفس حديث - ابى سعيد الخدرى - رواية البيهقى - « ثم عرضت على النار . . فاذا فيها غضب الله ورجزه وغضبه ونعمته . . لو طرحت فيها الحجارة والحديد لاكلتها . . ثم اغلقت دونه » .

وبدأت رحلة العودة:

فقد ذكر البخارى ٠٠ في بعض طرقه:

( وفرض عليه خمسون صلاة .. فرجع حتى مر على موسى .. فقال له: بم أمرت ؟ .

قال بخمسين صلاة . . قال : ان أمتك لا تطيق ذلك . . ارجع الى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . . فالتفت الى جبريل . . كأنه يستشيره في ذلك . . فأشار . . أن نعم ان شئت . . فعلا

<sup>(</sup>۱) ٧ ـ الشبوري .

<sup>· &#</sup>x27;shoull - 49 (T)

<sup>(</sup>۲) ۷۱ - مويم .

<sup>()) 33</sup> m lliamin ,

به جبریل . . حتی اتی به الجبار تبارك وتعالی . . فوضع عنه عشرا . . ثم انزل حتی من بموسی فاخبره . . فقال : ارجع الی ربك فاسأله التخفیف . . فلم یزل یتردد بین موسی وبین الله عور وجل حتی جعلها خمسا . . فقال : قد استحییت من ربی . . واکن ارضی فقال : قد استحییت من ربی . . واکن ارضی واسلم . . فلما بعد . . نادی مناد : قد امضیت فریضتی . . و خففت عن عبادی )) (۱) .

وعاد - عليه الصلاة والسلام - الى مكة . . وقد أراه الله - سبحانه - بعض علامات وأمارات . . في الطريق . . فقد روى الله مر في بعض طريقه بعير لقريش . . تحمل طعاما . . فيها جمل عليه غرارتان : غرارة بيضاء وغرارة سيسوداء . . فلما حاذى البعير . . نفرت واستدارت .

وفئ رواية انه مر بعير قد اضلوا بعيرا لهم .. قد جمعه فلان .. فقال صلى الله عليه وسلم .. فقال بعضمهم ليعض هذا صوت محمد (٢) .

وقد قرات لبعض اصبحاب المعانى . . حول الاسراء والمعراج :

كأن الله تعالى . . قال له - صلى الله عليه وسلم - : يا محمد . . قد أعطيتك نورا تنظن به جمالى . . وسمعا تسمع به كلامى . . يا محمد . . انى أعرفك بلسمان الحال معنى عروجك الى . . يا محمد . . ارسملتك الى الناس شاهدا ومبشرا ونديرا . . والشماها مطالب بحقيقة ما يشهد به . . فأريك جنتى لتشاهد ما أعددت فيها لأوليائى . . واريك نارى جلالى . . واكشف لك عن جمالى . . لتعلم انى منزه فى كمالى عن الشبيه والنظير . . والوزين والمشير .

فرآه م صلى الله عليه وسلم م بالنور الذى قواه .. من غير ادراك ولا احاطة .. فسردا صمدا .. لا فى شيء .. ولا من شيء .. ولا قائما بشيء .. ولا على شيء .. ولا مغتقر الى شيء . ولا مغتقر الى شيء . ليس كمثله شيء . فلما كلمه شفاها .. وشاهده كفاحا .. قيل له يا محمد .. لابد لهذه الخلوة من سر لا يذاع .. ورمز لا يشاع .. فاوحى الى عبده ما اوحى .. فكان سرا من سر .. لم يقف عليه ملك مقرب .. ولا نبى مرسل .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) زاد الماد ص ۵۳ جب ۲ يه



انكرت قريش ما قاله \_ عليه السلام \_ من انه ذهب الى المسجد الأقصى وعاد فى نفس الليلة • • لبعد هذا الأمر عن مدركات عقولهم • • وها هو العقل يؤمن الآن بهذا المكان • • بعد أن صنع الطائرات النفائة •

صنع الله له البرق ٠٠ وهويسير بسرعة البرق٠٠ أي سرعة الفسوء ٠ (( سسسنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) فينقله من مكة الي بهن المقيس ٢٠ بسرعة الفيود •



#### - 41 -

### تكذيب ونكسنة

كان طبيعيا ان يكلبه قسومه وينكرونه . . عندما اخبرهم انه ذهب الى بيت المقدس . . وعاد فى نفس الليلة . . بل وفتن بها بعض ضعفاء الايمان . . اللين كانوا قد اسلموا معه . . ولما يدخل الايمان فى قلوبهم .

فروى انه \_ عليه الصلاة والسلام \_ لما عاد من مسراه . . اخبر به ام هانىء بنت عمه ابى طالب \_ اخت على \_ رخى الله عنه \_ واخبرها انه خارج الى قومه ليخبرهم بذلك ، فتعلقت بردائه وقالت : انشسدك الله يا بن العم . . للا تحدث بها قريشا . . فيكذبك من صدقك . . فضرب بيده على ردائه فانتزعه منها .

قالت: وسطع نور عند نؤاده.. کاد یخطف بصری .. نخررت سیاجدة .. فلما رفعت رادی .. فاذا هو قد خرج .. فالت: فقلت

لجادیتی - نبعة - و کانت حبشية : اتبعیه فانظری ماذا یقول :

فلما رجعت اخبرتنی ان رسول الله - صلی الله علیه وسلم - انتهی الی نفر فی المحطیم - • وفیهم مطعم بن عدی • • وابو جهل بن هشام • • فاخبرهم بمسراه • أ ه -

تعمد \_ عليه الصلاة والسلام \_ ان يبدا باخبار ابى جهل عن اسرائه \_ ليلة الأمس \_ من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى ، فنظر اليه ابو جهل نظرة فيها الكثير من المعانى . . وقد علا البشر وجهه . . ثم قال له هامسا : هل تقول حقا يا محمد ؟ . . قال : نعم . . قال : هم اذا دعوت القوم تقول لهم ما قلت لى ؟ . . قال : نعم يا ابا جهل . . وعلا صوت ابى جهل : اقده الهم المقوم . . فقهد جن صحاحبكم . .

اسمعوا ماذا يقول .. واتجه الى رسول الله .. وقال له: قـل لهم ما قلت لي يا محمـد .. فأخبرهم رسول الله بخبس مسراه الى بيت المقدس . . وعلت الدهشية وجوه الجميع . . فقال لهم : ان عيركم في مكان كذا . . وحصل لها الليلة كذا . . وشردت بعير جمعها فلان . . وفي مقدمتها بعير . . عليه غرارتان صفتهما كدا .. كل هذا وهم مأخوذون مما يقول .. منهم المشفق عليه وقد ظن به الظنون . . ومنهم من كان قد اسلم فوجد الشسيطان بهذا الامر ثغرة انسد منها قلبه . . ومنهم من وجدها فرصسة للتشبهير بمحمد والسخرية منه ٠٠ مثل أبي حهل . . اللي هي جنبات المكان بفسحكاته وسنخريته . فتقدم اليه مطعم بن عدى . . وقال : ان أمرك قبل اليوم كان أمرا يسيرا غير قولك اليوم . . هو يشهد انك كاذب . . نحن نضرب اكباد الابل الى بيت المقدس مصعدا شهرا . . ومنحدرا شهرا . . اتزعم انك أتيته في ليالة واحدة . . واللات والعزى لا اصددقك .. وما كان هذا الذي تقول قط .

وسسعى رجال من المشركين الى أبى بكسر

. فقالوا : هل لك الى صاحبك ؟ . . يرعم انه
اسرى به الليلة الى بيت المقدس ؟ . . قال :
او قد قال ذلك ؟ . . قالوا : نعم . . قال : لئن
قال ذلك القد صدق . . قالوا : اتصدقه انه
ذهب الى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ . .
قال : انى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك . .
اصدقه في خبر السماء في غدوة وروحة . . ثم
اسرع الى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
وهو يعلن تصديقه فهما قال .

وال مطعم بن عدى : يا محمد . . صف لنا بيت المقدس . . فقال آبو بكر ـ رضى الله عنه ـ : صفه لى يا رسول الله . . فانى قد جئته .

وفي رواية عند مسلم: فسألوني عن اشياء لم أثبتها .. فكربت كربا شديدا .. لم أكرب مثله قط .. فرفعه الله الى أنظر اليه .. ما يسألوني عن شيء .. الا أنبأتهم به .

وفى حمديث أم همانىء : أنهم قالوا : كم للمستجد من باب ؟ . . قال : ولم أكن عددتها . . قال : فجعلت أنظر أليه . . وأعدها بابا . . بابا .

جعل رسول الله - صلى الله علبه وسلم - يصفه . وأبو بكر يقول : صدقت أشهه الله : الله رسول الله . وقول أبى بكر لرسول الله : صفه لى . . لم يكن عن شك . . فانه صدقه من أول وهلة . . ولكنه أراد أظهار صدقه لقومه .

ولنا وقفة قصسيرة ١٠٠ امام تلك المعجزة ١٠٠ معجزة رفع المسجد الاقصى للرسسول ١٠٠ وهسو بمكة ١٠٠ مع ان المسافة بين مكة وبيت المقدس ١٠٠ مسيرة شهر ١٠٠ فتلك معجسزة ١٠٠ من معجزات رسول الله على الله عليه وسسسلم ١٠٠ تمنا بها وصدقناها تسسليما ١٠٠ وقد تحققت الآن علميا ١٠٠ بعد اكتشاف جهاز التلفاز فقد هيا الله عسبحانه للعقل البشرى أن يحقق السسياء بالعلم ١٠٠ كان البشر يقبلونها كمعجزة خارجة بمن نطاق الادراك العقلى ١٠٠ وبهذا يتضح لنا معنى نوله تعالى ١٠٠ من اربعة عشر قرنا من الزمان:

( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ) (١) .

بالعلم استطاع الانسان ـ وهو مخلوق ـ ان بصنع أشياء كانت في الماضي ـ امام العقـــل ـ

<sup>(</sup>۱) ۵۳ ـ فعملت ،

معجرات . . عليه أن يسلم بها . . لأنها وقعت على يد نبى . . وقد يكذب بها البعض بحجةانهم لا يؤمنون الا يما يقبله العقل . . وبهسلا الانكار يلقون بانفسهم في احضان الكفر . .

انكرت قريش ما قاله محمد .. من أنه ذهب الى المسجد الاقصى .. وعاد فى نفس الليلة .. لبعد هذا الامر عن مدركات عقولهم .. وها هو المقل يؤمن الآن بهذا الامكان .. بعد أن صنع النفائات .. ولهذا قلنا عن البراق .. أنه يسير بسرعة البرق .. ولهذا قلنا عن البراق .. أنه يسير اللبئ خلق العقل .. عنع البراق ليكون وسيلة لنقله \_ عليه السلام \_ من المسجد الحرام الى لنقله \_ عليه السلام \_ من المسجد الحرام الى مسطح كوكب الارض .. كما بينا من قريب .. لان الإجسام الادمية .. في حاجة الى وسسيلة لنقلها من مكان الى مكان .

وانكروا عليه أنه رائ بيت المقسدس ٠٠ قصار يصف لهم أبوابه وجدرانه ومواقعها ٠٠ انكروا عليه كل هسدا ٠٠ لبعد هذا الأمر عن مدركات عقولهم ٠٠ ولكن العقل سلم بها الآن ٠٠ بعد أن حققها علميا ٠٠ وصان بجهاز سالتلفاز سالدي حققه العلم ٠٠ يرى امريكا عبر المحيطات الواسعة ٠٠ والمسافات الشاسسعة ٠٠ بادارة مفتاح صغير ٠

بل واستطاع الانسان الفاء الزمن ايضا .. فالساعة تدق في مكة الرابعة مثلا .. وتصل الى اذنى في القاهرة .. من خلال المدياع .. في تفس اللحظة التي دقت فيها .. لا تتأخر أي زمن برغم بعد المسافة .

وهنا يستطيع العقل أن يدرك قدرة خالق العقل . . على نقل محمد من المسجد الحرام الى المسحد الاقصى بدون زمن . . أو بسرعة البرق . . كما نستطيع أن ندرك معنى :

( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى بتبين لهم أنه الحق ) .

وكثيرا ما نرى على شاشسة السينما .. او شاشسة التلفاز مد ممثلين ماتوا من زمن بعيد .. ولكننا نراهم باعيانهم واعضائهم .. وننظسر ونسسمع أصدواتهم وحوارهم .. وننظسر حركاتهم وسكناتهم .. وكأنه سجل حياتهم في تلك الفترة الزمنية .. التي مثلوا فيها .

ونرى ان هذا السجل ١٠٠ لا يفادر صغيرة ولا كبيرة مما عملوه الا احصاها ١٠٠ وهذا يوحى الينا بفكرة مبسطة عن الكتاب الذى نحاسب به امام رب العالمين ١٠٠ وهو أنه أشبه ما يكون بتسجيل كامل عن حياة كل انسان ١٠٠ من لحظة موته ١٠٠ فكل نفس يتردد بسجل على الانسان صورة وصسوتا وسريرة اهذا كتابنا ينطق عليكم بالحق أنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) (۱) ٠

والنسخ تصسوير .. ومعنى هده الآية واضح جدا .. وصريح جدا .. فى ان الكتاب قد نسخت به وصورت جميع اعمال الانسسان شرا وخيرا . ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) (٢) . فأنا مثلا .. دخلت اسرق شيئا .. وتلفت حولى لاطمئن ان احدا لا يرانى .. واخلت الشيء وخباته فى مكان ما .. هذا المنظر .. سسجلته الملائكة

<sup>(</sup>٢) ٢٩ - الجاثية .

المسجلون . . سجل على مصورا . . وهكذا في كل ما يصدر من الانسان .. او يغمره .. من حركات وخواطي

هذا السيجل الكامل عن حياة الانسان .. بطوى عندما تباغ الروح الحلقوم . . وسسماه القرآن الكريم \_ طائرا \_ ( وكل انسان أا: مناه طائره في عنقه ٠٠ ونخسرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) (١) • والمخسرج هنا ـ هو الله تمالي ... ولله ااثل الأعلى •

هذا السبجل الكامل .. هو الكتاب الذي نلقاه منشورا معروضا . . يرى فيه الانسسان كل حياته بدقائقها وثوانيها . . بما فيها من صعمير وكبير . . شرا أو خميرا . . طماعة أو معصية . . عملا أو لعبا . . وأن يستطيع أمامها ان ينكر شيئًا . . وهنا نستطيع أن نفهم قوله تبارك وتعالى ( يوم تشمهد عليهم السمنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون ) (٢) في سمورة النمور .. واذا ربطنا بين تلك الآية والآبات الواردة في سورة فصلت: (حتى اذا ما جاءوها شسسهد عليهم سسمعهم وأبعسارهم وجاودهم بما كانوا يعملون م وقالوا لجاودهم ام شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون ه وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سلمعكم ولا ابصاركم ولا جاودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ) (٣) ٠

فنجل ان الشلهود في أية النور هي : الالسنة والايدي والارجل .. وفي أية فصلت

الالسنة والايدى والارجل .. يتضح هماا في تبكيتهم بقوله تعالى : وما كنتم تستترون أن يشمهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ) اما الجلود بمعنى الفطاء الذي يكسو الجسم . . فقد سماها الله تعالى ما الشموى ما في توله تمالى : ( كلا انها لظى الله نزاعة للشوى ) (١) ٠

هي : السمع والأبصسار والجلود . . ومعنى

الم تر أن الله تعالى قال عن أهل جهثم ٠٠ ( كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها اعضاؤهم . . جعلنا لهم أعضاء جاديدة . . ليتعذبوا بها .

ولمل العقل يستطيع أن يتصور ـ الكتاب الناطق \_ من قوله تعالى : ( وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا \* اقرأ كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا ) (١) ٠

وكلمة منشورا توحي بأنه عرض كعرض ــ أفلام الفديو .. لأنه صور مشبهودة .. يراها الانسان . . ألم تو قسول الله تعسالي : ( وأذا النفــوس زوجت ) (٧) .. بمعنى ازدواج الانسان . . انه يرى جسسمه في شريط . . يأتى عرضه من يمين السعداء . . ومن شمال الأشقياء . . نسأل الله خاشسعين خاضعين خائفين . . أن يجعلنا من أصحاب اليمين . .

<sup>(</sup>٤) ١٥ - ١٦ - المعارج .

<sup>(1) 11 - 31 - 18</sup> well ,

<sup>(</sup>٢) ٢٤ ـ النسور .

<sup>(</sup>١) ١٢ -. الاسراء .

٠ - ٢٢ - ٢٠ (٣)

<sup>(</sup>٥) ٥٦ سالنساء .

<sup>(</sup>y) Y - التكوير .

فكم فى شريط كل انسان من مخاز وفضائح . . ونساله ( ولا تخصرنا يوم القيامة ) . . فاصحاب اليمين لا يرى عيوبهم سواهم . . مصحوبة بالعفسو « ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنة » (۱) . . ( ويعفو عن كثير ) (٢) و ( ولنجرينهم اجرهم باحسس ما كانوا يعملون ) (٢) ولكن لابد من رؤية الحسسنات والسيئات ( فمن يعمل مثقال ذوة خيرا يره پي ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) .

لقد استطاع العقل البشرى ان يحقق المجرى المجروات لنفهم قوله تعالى (سنريهم أياتنا في الافاق وفي انفسعهم حتى يتبين لهم أنه الحق ).

وحسركاتهم . . برغم انهم انصرفوا من هسلا المكان من زمن . . ومعنى هسلا ان الانسسان يترك في الجو أثرا . . صورة وصوتا . . تختزن في طبقات الجو العليسا . . وهسله هي كتب المحفوظة عند رب الارباب .

لقسد عمين قريش عن الآيات البينسات والبسراهين الناطقات . . التى افخمهم بهسا رسسول الله سه صلى الله عليه وسسلم من وصف بيت المقسدس . . وهم يعلمون انه لم يلاهب اليه من قبل . . ومن اخبارهم بامارة العير التى مر بها . . وقد وصلت في الميعاد الذى حدده . . وفي مقدمتها هدا البعير حامل الغرارتين .

ولكنه المناد والكبر ٠٠ والعتو والكفر ٠٠ فازدادوا في تكذيبه واضطهاده٠٠٠ومحاولة أذاه

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) ١٦ س الاحقافي ،

<sup>.</sup> Bull - 10 (Y)

<sup>«</sup>٣) ٩٧ س التعسل »



# تصديقوبيحة

معن النظر هنا أمر غريب معن فقد دخل أهل المدينة في الاسلام بسرعة عجيبة مع وسرى فيهم نور الاسلام معنى القنوء في حلكة الليل مع بدون عناء مع وبلا مجهود في الاقناع مع ولا مخالفة أو نقاش أو جدل مع أن الأوس والخزرج مع الذين دخلوا في الاسلام أفواجا مع كانوا مشمسهورين بين العرب بالحرب والقتال فيما بينهما مع

### - ٣٢ -تصديق وبيعة

قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أول نبوته م ثلاث سنين بمكة م مستخفيا بعوته م ثم جهر بها في السنة الرابعسة م وظل يدعو الناس حتى مضت عشر سنوات من نبوته م يدعوهم في منسازلهم تارة م وفي المواسم والاسواق تارة اخرى م يدعوهم الى دينه في سوق عكاظ م وذى المجاز م يدعوهم الى الى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة مناس بجبه الى نصرته احد م حتى مر بالقبائل في فلم يجبه الى نصرته احد م حتى مر بالقبائل في الناس م قولوا لا اله الا الله تفلحوا م وتدين لكم بها العجم م فاذا تمنتم ملوكا في الجنة »

وكان ابو لهب يترصده .. داذا رآه يدعو الناس .. سساد خلفه يقول : لا تطيعوه فانه صابىء كاذب .. والناس يعلمون ان أبا لهب عمه .. فيقولون لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أسرتك وعشسيرتك أعلم بك حيث لم

يبايعوك . . فير فع يديه ويقول : « اللهم لو شئت أن يكونوا هكذا » .

عرض نفسه فيما عرض ٠٠ على بني عامر ابن صعصعة . . فقال له رجل منهم ارايت اوبايعناك على أمرك. . ثم اظفرك الله على من خالفك . . أن يكون لنا الامر من بعدك ؟ . . فقال : الأمر الى الله يضمه حيث يشساء » فقال له: أنقاءل العرب دونك. . فاذا أظفرك الله كان الامر لغيرنا ؟ لا حاجة لنا بأموك . . وأبوا عليه . . فلما رجع بنو عامر الى منازلهم .. وكان قيهم شيخ ادركته السين ٠٠ لا يقدر أن يسيافر معهم في الموسم . . فلما قدموا عليه سالهم عما كان في مؤسمهم . . فقالوا : جاءنا شاب من قريش . . احد بني عبد المطلب . . يرعم أنه نبي . . يدعونا نمنعه . . ونقوم معه . . ونخرج به الى بلادنا. . فوضع الشييخ يده على رأسه . . ثم قال : يابني عامر . . هل لها من تلاف ؟ اى هل لهذا الأمر من تدارك ؟ . . والذي نفس فسلان بيساده ٠٠ ما يقولها كاذبا من بني اسماعيل قط ٠٠ وانها لحق . . وان رأيكم غاب عنكم (١) .

<sup>(</sup>١) ابن استحاق ،

واراد الله - سبحانه - ان يظهر دينه . وينصر عبده . ويعز جنده . . فبينما رسول الله عند العقبة . . وهي على يسار القاصد من مكة الى منى . . اذ لقى رهطا من الأوسوالخزرج . . وهما قبيلتان كبيرتان في يشرب - المدينة - مشهورتان بين العرب . . لقى - عليه الصلاة والسلام - منهم ستة . . كلهم من الخزرج . . وهم : ابو امامه - سعد بن زرارة . . وعوف بن الحارث وشهرته ابن عفراء . . وهدان من بنى النجار . . ورافع بن مالك بن العجلان . . وهو من بنى غنم . . وجابر من عامر . . وهو من بنى عبيدة .

فدعاهم الى الاسلام . وتلا عليهم شيئا من القرآن . فاسلموا . فقال لهم : ((تمنعون ظهرى حتى ابلغ رسسالة ربى )) ؟ فقسالوا : يارسول الله . انما كان يوم بعاث من عامين . يوم من ايام قتالنا . فان تقدم ونحن كذلك . لا يكون لنا معك اجماع . فدعنا حتى نرجع الى عشائرنا . لعلل الله يصلح ذات بيننا . وندعوهم الى ما دعوتنا اليه . فعسى الله إن يجمعهم على دينك . وان اجتمعوا على كلمتك يجمعهم على دينك . وانصر فوا الى المدينة واتبعوك . ولا احد اعز منك . وموعدك الوسم في العام المقبل . وانصر فوا الى المدينة الوسم في العام المقبل . وانصر فوا الى المدينة . ولا وفيها ذكر رسول الله سـ صلى الله عليه وسلم — قبل مضى العام .

ويلفت النظر هذا إمر غريب حقسا . نقسد دخل اهل المدينة في الاسلام . . بسرعة عجيبة . وسرى فيهم نور الاسسلام . . سريان شسعاع الضوء في حلكة الليل . . بدون شيء من العناء . وبلا مجهود في الاقناع . . ولا مخالفة أو نقاش او جسدال . . مع أن الأوس والخسورج اللين دخلوا في الاسسلام أفواجا كانوا مشسهورين بين العرب بالحرب والقتال فيما بينهما . . وقسد

دامت فيهم حرب البسوس اربعين عاما بسبب ناقة . . هؤلاء الاعداء . . الفساريين في اعماق العداوة والبغضاء . . يقبلون على الاسلام في نهم . . كاقبال الرضيع على ندى امه بعد ان غابت عنه يوما او بعض يوم .

ذلك تقسدير العزيز العليم .. نقسد كان اليهود بينهم اصحاب المال والصناعة ..وهم اهل كتاب .. ولكن الأوس والخزرج كانوا اكثر منهم عددا .. فسكانوا اذا كان بينهم شيء من الخلاف .. قال اليهود لهم : ان خاتم الأنبياء سيبعث .. وقسد اظلنا زمانه .. وسسئتبعه ونقتلكم قتل عاد وادم .

وعندهم في التساوراة أنه بياده سايف وقوس . . يقاتل بهما حتى تعلو كلمة الله .

وكان الأوس والخزرج يحجون البيت بهكة بخلاف اليهود ١٠ فلما راوا رسول الله يدعو الناس الى الله عز وجل وتأملوا احواله ٠٠ قال بعضهم لبعض : تعلمون والله يا موم انه هذا الذي توعدكم به يهود المدينة . فلا يسبقنكم اليه .

وقبل هذا العام .. قدم مكة سدويد بن الصامت . من الأوس . قدعاه رسدول الله سلى الله عليه وسلم .. الى الاسلام . فلم يبعد ولم يجب . . ثم قدم مكة من الأوس انسى ابن رافع ابو الحيس. . في فتية من قومه . . من يتى عبد الأشهل . . يطلبون الحلف مع قريش . . فلقيهم رسول الله ودعاهم الى الاسلام . . وترا عليهم قرآنا . . فقال اياس بن معاذ .. وكان شابا حدثا .. يا قوم والله هاذا خير مما جئنا له . . فضربه أبو الحيس وانتهره فسكت جئنا له يتم لهم الحلف . . وعادوا الى المدينة . . ثم لم يتم لهم الحلف . . وعادوا الى المدينة

من أجل هذا استجاب لرسول الله هؤلاء الستة . . عندما لاقوه عند العقبة . . وذهبوا بالاسلام الى قومهم بالمدينة . . فكانوا مشعلا

<sup>(</sup>١) أبن استحاق ،

استجاب لنورد الاوس والخزرج معا . . حيث لم يمض العام . . حتى كان ذكر رسول الله في كل بيت من بيوت المدينة .

وفي نفس الموعد من العسام القابل . . لقيه بمكه اثنا عشر رجلا . . فيهم خمسة من الستة الأول . . حيث لم يحضر معهم جابر بن عبد الله بن ريان . . اما السبعة الاخر . . فهم : معاذ بن الحارث بن رفاعة ـ اخو عوف المتقدم ذكره . . وذكوان بن عبد قيس . . وعبادة بن الصامت . ويزيد بن ثعلبة . . والعباس بن عبادة . . وهؤلاء ويزيد بن ثعلبة . . والعباس بن عبادة . . وهؤلاء الخمسة من الخررج . . ومن الأوس رجلان . . ابو الهيثم بن التيهان من بنى عبد الأشهل . . وعويم بن ساعدة . . فاسلموا وبايعوا الرسول وعويم بن ساعدة . . فاسلموا وبايعوا الرسول بمكة . . حتى هاجر مع الرسول الى المدينة . . ولذلك يقال عنه : المهاجرى الانصارى .

ويقول رجال السيرة عن تلك البيعة : انها على بيعة النساء .. يقصدون انها على الصيغة التى زلت في سورة الممتحنة خاصة ببيعة النساء .. فبايعوه على الا يشسركوا بالله شسيئا .. ولا يعصوه في معروف .. وعلى السمع والطاعة في العسر والبسر .. والمنشط والمكره .. وان بقولوا الحق حيث كان .. لا يخافون في الله لومه لالم .

ثم قال لهم \_ صلى الله عليه وسلم \_ « فان وفيتم فلكم الجنة . . ومن غشى من ذلك شيئا . . كان امره الى الله . . ان شاء عذبه . . وان شاء عفا عنه » . . ثم انصر فوا الى المدينة .

وارسل رسول الله معهم مصعب بين عهير مرضى الله عنه مالله المدينة . يقرئهم القرآن . ويعلمهم مبادىء الاسلام . فاسلم على يده خلق كثير من الانصار . منهم سعد بن معاذ . واسيد بن حضير . واسلم باسلامهما جميع بنى عبد الاشهل في يوم واحد . الرجال والنساء ما خلا الاصيرم . . وهو عمرو بن ثابت بن قيس نانه تاخر اسلامه الى يوم احد . . فاسلم يومثل

.. وقاتل نقتل قبل ان يسمسجد لله سسجدة واحدة .. واخبر رسول الله ملى الله عليه وسلم مانه من اهل الجنة .. وقال عنه «عمل قليلا .. واجر كثيرا » .

ولم يكن فى بنى عبد الأشسهل منافق ولا منافق الله منافقة . . بل كلهم حنفاء مخلصين ـ رضى الله عنهم اجمعين . ودخل اهل المدينة فى دين الله افواجا .

قال ابو الزبير . . عن جابر: ان النبى سصلى الله عليه وسلم سلبث عشر سسنين يتبع الناس فى منازلهم فى الموسسم « ومجنة وعكاظ من يؤمنى ؟ . . ومن ينصرنى؟ حتى ابلغ رسالة ربى وله الجنة . . فلا يجسد أحدا ينصره ولا احدا يؤويه . . حتى ان الرجل ليرحسل من مصر او اليمن ليزور ذا رحمه فى مكة . . فيقول له قومه : احسار غلام قريش مكة . .

كان يعيش بين الناس يدعوهم الى الله . وهم يشيرون اليه بالاصابع . . حتى بعثنا الله من يثرب . . فيأتيه الرجل منه فيؤمن به . . ويقرئه القرآن . . فينقلب الى اهله فيسلمون باسلامه . . حتى لم يبق دار من دور الانصار . . الله وفيها رهط من المسلمين . . يظهسرون الاسلام .

وبعثنا الله الله فا اتمرنا واجتمعنا وقلنا:
حتى متى رسول الله سه صلى الله عليه وسلم سه ينتظر في جبال مكة ويخاف ؟ . . فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم . . فواعدنا بيعة العقبة . . فقال له عمه العباس . . وكان العباس على دين قومه . . قال : يا أبن أخى . . ما أدرى ما هؤلاء القوم . . الذين جاءوك ؟ . . انى ذو معسوفة باهل يثرب .

فاجتمعنا عنسه من رجل ورجلين ٠٠ فلما نظر العباس في وجوهنا قال : هؤلاء قوم لا نعرفهم ٠٠ هؤلاء احداث ٠٠ فقلنا : يا رسول

الله على ما نبايعك \$ . . قال على السمع والطاعة في المنسط والمكره . . وعلى النفقة في العسر واليسر . . وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . . وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم لومة لائم . . وعلى أن تنصروني أذا قدمت عليكم . . وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وابناءكم . . ولكم الجنة . . فقمنا نبايعه .

كان ذلك في بيعة العقبة الثانيسة . حيث حضر موسم الحج هلا العام عسدد كبير من المدينة . منهم المسلم والكافس . فاتفق جماعة من الانصار على لقاء النبي سرا في موسم الحج . . وحضروا مع قومهم . . وواعسدوا الرسول على لقائه عند العقبة ليلا في اوسط ايام التشريق (۱) . . فلما كان الليل خرجوا يتسللون بعد الثلث الأول . . حتى اجتمعوا بالعقبة . . وحضر معهم عبد الله بن عمر حرام ابو جابر ـ وقد اسلم تلك الليلة فقط (۲) .

وجاءهم رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ومعه عمه العباس بن عبد المطلب . . وهو كما قلنا \_ كان على دين قومه . . واحب ان يستوثق لابن اخيه . . فقال :

« يا اهل يثرب . . ان محمدا منا حيث قد علمتم فى عز ومنعة . . وانه قد ابى الا الانقطاع اليكم . . فان كنتم ترون انكم تفون الله بما دعوتموه اليه . . فانتم وذلك . . وان كنتم ترون انكم مسلموه . . فمن الآن فدعوه . . فانه فى عز ومنعة » .

فقال الانصار: قد سلممنا ما قلت . . فتكلم يا رسول الله . . واختر لنفسك ولربك ما احببت . فطلب لله عليه الصلاة والسلام للبيعة التي ذكرها جابر في حديثه . . فقاموا يبايعونه .

فاخل بيده اسعد بن زرارة ـ وهو اصغرهم سنا ـ فقال : رويدا يا اهـل يثرب . . انا لم

نضرب اليه أكباد المطى . . الا ونحن بعسلم انه رسول الله . . وان اخراجه اليوم معاداة للعرب كافة . . وقتل لخياركم . . وان تعضكم السيوف . . فان كنتم تصبرون على ذلك فخلوه واجركم على الله . . وان كنتم تخافون من انفسكم خيفة فلروه . . فهو اعدركم عند الله .

فقالوا: يا اسمد . . امط عنا يدك . . فوالله لا ندر هذه البيعة . . ولا نستقيلها . . نقمنا اليه رجلا رجلا . . فاخذ علينا . . يعطينا بذلك الجنة .

ووقف البراء بن معرور . . وكان زعيم القوم . . وأخذ بيده وقال : والذى بعثك بالحق . . لنمنعتك مما نمنع منه ذرارينا . . فبايعنا يا رسول الله . . فنحن والله اهل حرب .

فاعترض الكسلام ابو الهيثم بن التيهسان حليف بين عبد الاشهل . . فقال :

يا رسول الله . . ان بيننا وبين الناس حبالا . . وانا قاطعوها \_ يعنى اليهود \_ فهل نسيت ان اظهرك الله \_ عز وجل \_ ان ترجع الى قومك وتدعنا ؟ . . فتبسم رسول الله \_ صلى الشعليه وسلم \_ وقال :

« بل الدم الدم . . الهدم الهدم . . انتم منى وانا منكم . . اسالم من سالمتم . . وأحارب من حاربتم » وكان عدد المبايعين من الانصاد . . في تلك البيعة . . سبعين رجلا وامراتين :

نسيبة بنت كعب \_ ام عمارة \_ واسهاء بنت عمرو بن عهدى . . من بنى سهامة . . بايعتاه . . من غير أن يصافحهما .

واختار منهم ـ عليه الصلاة والسلام ـ اثنى عشر نقيبا ٠٠ قال لهم :

« انتم كفلاء على قومكم . . ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم . . وانا كفيل على قومى .

<sup>(</sup>١) ايام التشريق ثلاثة ايام بعد يوم النحر .

<sup>(</sup>٢) استشهد عبد الله بن عمرو يوم أحد . . ومثل بجسده مع حمزة .

ولا مانع من فكر اسمانهم . . فهم في الوالمير حملة المساعل . . في موكب ظهور الاسلام . . وهم : سعد بن عباده . . واسعد بن زرارة . . وسعد بن الربيع . والمنذرين عمرو . وعبد الله بن رواحة . . والبراء بن معرور . . وعبد الله بن عمرو بن حرام . . وعبادة بن الصامت . . ورافع بن مالك . . هؤلاء تسعة من الخزرج وثلاثة من الاوس . . هم : اسعد بن خيثمة . . واسيد بن حضير . . وابو الهيثم بن التيهان . وقد أمسر الرسول على النقباء اسعد بن زرارة . . وهسو اول من دفن من المسلمين في البهيع .

ولما تمت البيعة . استأذنوا رسول الله . . ان يميلوا على هل الفقية باسباقهم . قلم يأذن لهم . وصرخ الشيطان على المقبة بأبعد صوت: يااهل الاحانيب . . هل لكم في محمد والسابتون معه . . قد اجتمعوا على حربكم . . فقال رسول الله ـ . صلى الله عليه وسلم . . :

« هذا ازب السعبة . . اما والله يا عادو الله لاتفرغن لك » ثم امرهم أن ينفضوا الى رحالهم وفي الصباح . . غسدا اشراف قربش . . حتى دخسلوا شعب الانصبار . . وقالوا : يا معشر يشرب . . انه بلغنا انكم لقيتم صاحبا لبارحه ، وبايعتموه على حربنا ، وايم الله ماحى من العرب ابغض الينا من أن ينشب بيننا وبينه الحرب منكم .

فوقف المذراون من الانعماد يحلمون .. ما كان هسادا .. وما علمد .. وقال عبد الله بن ابى (١) .

هدا باطل .. لو کنت بیترب ما سنع فومی

فرجعت قريش من عندهم . ، وبدات عودة الانصار الى المدينة .

ولكن نويشا ادركوا سسعد بن عبادة .. بعد رحيل احواله . . دجروه من شسره الى مكة . . وضربوه . . ولم يخلصه من يديهم الا مطعم ابن عدى . . والحرث بن حرب بن امية .

ونشاور الانصار حين الامانين . ب سروا اليه . . فاذا سعد قد طلع عليهم .

ووصلوا جميعا الى المدينه . . في ذى الحجة . حيث بعي - عليه الصلاة والسلام . بمكة بقية ذى الحجة . . والمحرم . . وصفر . . بعد بيعة العقبة .

وهد اهر رسول الله .. صلى الله طيه وسلم .. المسلمين بالهجره الى المدبنة .. الحرجوا ارسالا .. حتى ام يبق من المسلمين بمكة نمير رسسول الله وابو بكر وعلى .. اقاما بامره .. في انتظار المسلماء بالهجرة .. وقد اعسد جهازه .. وكذلك اعد ابو بكر جهازه .

<sup>※ ※ ※</sup> 

<sup>(</sup>۱) كان عبد الله بن أبى . . يعد نفسه ليكون ملكا على بثرب .



# روح القرآن في المحجرة

( لو آنزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشسها متصدعا من خشية الله )) فهل لو أنزلنا من طائرة مثلا م ملايين المصاحف على جبل ٠٠ هل يخشع ويتصدع ويتشقق ؟ ٠٠

ان القرآن الكريم ليس مجرد الفاظ ولا مجرد حروف ٠٠ وبالتالي ٠

- ولا مجــرد ورق ٠٠ بل هو القوة الروحيــة الفعالة المؤثرة ٠٠
- هذه القوى الروحية ١٠ تسير بها الجبال ١٠ وتقطع بها الارض ١٠ ويكلم بها الموتى ٠

## - 33 -روح القرآن في الهجرة

قلنا في مستهل هذا الكتاب: أن لكل شيء صورة . ولكل شيء حقيقة . ولا قيمة للصورة أذا فقدت حقيقتها . بمعنى أن الجسم صورة كل شيء . والروح حقيقة هذا الشيء . لأن الروح هي الجوهر الفعال المؤثر . اما الجسم فهو عرض زائل . . معرض للعسدم والفناء .

وكذلك القرآن الكريم .. له صدورة وله حقيقة .. له جسم وله روح .. وروحه هى الحقيقة الفعالة المؤثرة .

فالاوراق والحروف والكلمات كلها صورة وجسم بالنسبة له . وكذلك الاصوات ومخارج الحروف والالفاظ . . كلها تابعة لهذا القسم . . قسم الصورة والجسم . . أما روحه وحقيقته . . فهى أمر انفعالى مؤثر . . غير ها اللى ذكرنا . . تسير به الجبال . . وتقطع به الارض . . وبكلم به الوتى ، وهو المحذوف المقدر في قوله تعالى :

( ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الوتى ) (١) أي لكان هو هذا

القرآن . . الذي يتلوه عليكم خاتم المرسلين . . الذي يقول الله فيه :

( او انزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشما متصدعا من خشية الله ) (٢) .

فقل لى بحق هذا الكتاب . . هل يتصدع الجبل ويتشدق ويخشد لجسرد التلاوة الحرفية ؟ .

وهل لو انزلنا من طائرة مشلا ماليين المصاحف على جبل . . لتصدع وخشع ؟ .

وهل لو احضرنا مئات القراء بقراون القرآن قراءة حرفية لفظية محردة من الروح . . هل يتفتت الصخر . . وتتشقق الاحجاد ؟ .

انك تشعر معى ايها القارىء الكريم .. بأن القسران الكريم .. ليس مجسود لفظ .. ولا مجرد حروف .. وبالتالى ولا مجرد ورق.. بلك هو القوة الروحية الفعالة المؤثرة .. تلك الروح هى القوة التى جاءت بعرش بلقيس من سبأ باليمن .. الى اورشليم نفلسطين من غير زمن ما .. قوة « بسم الله الرحمن الرحيم »

<sup>(</sup>۱) ۳۱ ـ الرعسد .

وهذا هو السر . . الذي أشار اليه « الذي عنده علم من الكتاب » الكتاب الذي ارسله سليمان 
- عليه السلام - مع سفيره الهدهـد . . قائلا 
له : ( اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ) (١) . . 
وقالت عنه بلقيس : ( اني القي الي كتاب 
كريم ) (٢) . . وفي هذا الكتاب قوات انفعل 
سليمان باثرها وفاعليتها ) . . وهي قوات ( بسم 
الله الرحمن الرحيم ) . . التي امام قواتها . . 
آمركم :

( الا تعلوا على والتونى مسلمين ) (٢) . وهى ايضا التى انصب عليها قسم سليمان المؤكد باللام والنون الثقيلة . . عندما وجه الاندار النهائى الى مجلس وزراء سبأ . . فقال لرئيس بعثة الهدية : ( ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ) (٤) .

وما كانت تلك الجنود التي لم يجدوا لهم قيلا بها سسوى المعانى الععالة . . التي القيت اليهم القاء . . يحمل صورته كتاب منسوب في مطلعه الى سليمان . . وفي حقيقته الى الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الدي لا يريد برحمته ان يدمر قوما . . متى استجابوا لدعوته .

وهى نفس القوى الفعالة . . التى استعملها معليه الصلاة والسلام م لحظة الهجسرة . . بعد أن فرع من تسليم أمانات المشركين . • التى في ذمته لهم الى على م كرم الله وجهه م وبعد أن أعطاه عباءته الحمراء . • لينام فيها . • ثم أنطلق ما صلى الله عليه وسلم م نحو الباب . . مبتدئا بتلاوة أول ما يس م حتى أذا بلغ الباب . . وقسد أصروا واسروا . . أو أربعون ضياً . . وقسد أصروا واسروا . . أن يضربوه ضربة رجل واحد . . كان يقول :

( وجعلنا من بين ايديهم سسدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) (٥) .

وتم مفعول الآيات . . فغشيت أبصارهم . . وعميت انظارهم . . لا من جانب الحسروف ولا الالقاء ولا الصوت . . بل من جانب قوة الروح . . ودرجة الدفع . . وكمال الاستعداد . فهي التي حدث بها قوة الغشيان . . لأن الله سبحانه هو الذي ينزل هذه القوى من عنده . . كما قال في غزوة أحد :

### ( ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسسا يقشى طائفة منكم ) (١) •

وذلك ان قريشا بعد ان خرج المسلمون الى المدينة بجهازهم . . يسسوقون الدرارى والاموال . . وعرفوا ان المدينة ستكون لهم دار منعة وعزة . . وعلموا انهم صدووا في شسوكة وباس . . خافوا ان يخرج اليهم رسسول الله ويلحق بهم . . فيشتد عليهم امره .

فاجتمعوا في دار الندوة . . لم يتخلف منهم احد من اهل الراى والتدبير . . ليتشاوروا في امره . . وحضرهم وليهم وشيخهم ابليس . . في صورة شيخ كبير من اهسل نجسد . . يلبس كسساء اسود .

ثم تدبروا امر الرسول . . فأبدى كل واحد رايا . . والشيخ برده ولا يرضاه . . الى أن قال ابو جهل : عندى رأى ما أراكم قد وقعتم عليه . . قالوا : ما هو يا أبا جهل ؟ . . قال : ناخد من كل قبيلة فتى نهدا جلدا . . ثم نعطيه سيغا صارما . . فيضربونه ضربة رجل واحسد . . فيتفرق دمه بين القبيائل كلها . . وندفع لهم ديته فقال الشيخ : لله در الفتى . . هذا هو الراى . . فتفرقوا على ذلك . واجتمعوا عليه .

واخبره جبريل - عليه السلام - بمؤامرة القوم .. وامره الا ينام في مضجعه تلك الليلة .. وابلغه اذن ربه له بالهجرة .

وعلى غير عادته عليه الصلاة والسلام - ذهب الى ابى بكر نهارا . وطلب الانفراد به . . فقال له ابو بكر : انما هم اهلك يا رسول الله . . فقال : ان الله قد أذن لى فى الخروج . . فقال : الصحبة يا رسول الله . . قال : نعم . . الصحبة يا ابا بكر . . فقال ابو بكر : بابى وامى . . خسل احدى راحلتى هاتين . . فقبلها رسول الله بشمنها . . حتى لا ينقص منه شىء من ثواب الهجرة . . نفسا ومالا .

واستأجر عبد الله بن أريقط الليثى . . وكان دليلا عالما بالطريق . . وكان على دين قومه من قريش . . فامناه على ذلك . . وسلما اليه راحلتيهما . . وواعداه على موافاتهما عنسد غار ثور . . بعد ثلاث ليال .

<sup>(</sup>۱) ۲۸ ... النمل ع

a النبل - ٣١ (٢) - النبل

٠ سي -- ١ (٥)

<sup>(</sup>۲) ۲۹ \_ النبل .

<sup>(</sup>٤) ٣٧ \_ النمل .

<sup>(</sup>٦) ١٥٤ ... آل عمران •

وحصل ما ذكرنا من خروجه عليه الصلاه والسلام على المؤتمرين .. وهسو يستعمل اسلحته الروحية .. ومن وسلهم يتلو: ( فاعشلسلهم فهم لا يبصلون ) .. وباغت به الثقة في قوة فاعلية الآيات .. وتأثيرها في اعينهم .. ان انحنى الى الارض .. فأخل منها حفنة من التراب .. فجعل ينثره على رءوسهم .. وهم لا يرونه وهو يقول: « شاهت الوجوه وغشيت الابصار » فما اصاب رجلا منهم حصة الا قتل يوم بدر كافرا .

ومضى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الله بيت أبى بكر . . ثم خرجا من خوخة بالبيت ليلا . . الى غار ثور . . وهو على ثلاثة أميال في الجنوب من مكة .

وجاء رجل والقوم اشبه بالنيام امام باب رسول الله .. فقال لهم : ما تنتظرون ؟ . . قالوا : محمدا . . قال : خبتم وخسرتم . . قد والله مر بكم . . وذر التراب على رءوسكم . . فأخذوا ينفضون التراب عن رءوسسهم . . وجدوا عليا مكانه . . فسالوه عنه . . فقال : لا علم لى به .

ومن هؤلاء: ابو جهل .. والحكم بن ابى العاص .. وعقبة بن ابى معيط .. والنضر ابن الحارث .. وأمية بن خلف .. وزمعة ابن الاسود .. وطعيمة بن عدى .. وأبو لهب. وأبى بن خلف .. ونبيه وأمية ابنا الحجاج .

فخرجوا في شعاب الجبال يبحثون عنه وعن صاحبه . . بعد أن ظهر أهم أنه مختف معه . . وساروا خلف قصلاص الأثر . . والعسرب مشهورون باقتفاء الاثار . . وقد أدى بهم الاثر الى مكن غار ثور . . فوقفوا عليه .

وجاء في الصحيحين « ان أبا بكر قال : يا رسول الله . . لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا . . فقال : يا أبا بكر . . ما ظنك باثنين الله ثالثهما ؟ . . لا تحزن فان الله معنا » .

وحفظ الله رسوله باضعف مخاوقاته: الحمامة والمنكبوت . . لنتخل من ذلك عبرة وذكرى . . ويكون لنا فيها نظر وبصر .

هذا الموقف يذكرنا بموقف لجيش السلمين .. في بعض الفزوات ضسد الفرس .. وكان جيش العدو يفوقهم عددا وقوة وعدة .. وابتهل المسلمون الى الله ليمدهم بنصره .. وتذكروا

غفلتهم عن استعمال السواك اربعه ايام . . فاخرج كل منهم سواكه بستاك به . . نقربا الى فاخرج كل منهم سواكه بستاك به . . نقربا الى بتنهيد سنة رسوله . . في نفس الوقت الذي الكبرة . . وكانت المناظير اسلحة حديثة في جيشهم الكبرة . وكانت المناظير اسلحة حديثة في جيشهم الضخم الكبير . . فراوا جيش المسلمين يستاكون . . والفرس لا يعرفون شهيئا عن السواك . . فأصابهم الرعب . . وقالوا : ان هؤلاء العرب يأكلون البشر . انهم يسهون المنانهم . . استعدادا لافتراسهم صباح الفد أسنانهم . . ففزعوا وخافوا . . وهرب الكثيرون منهم في ظامة الليل . . وكان هذا الحدث البسيط سببا في انتصار جيش المسلمين في تلك المعركة .

ويقول ـ عليه الصلاة والسلام ـ « نصرت بالرعب مسيرة شهر » .

وهكذا حمى الله رسسوله وصساحبه بحمامة رقدت على بيضها بمدخسل الغار ٠٠ وعنكبوت نسيج خيوطه ببابه ٠٠ وعاد المشركون يبحثون في مكان آخر ٠

### وعن عمر ــ رضي الله عنه ــ

( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ الى الغار ومعه ابو بكر . . فجعل يمشى ساعة بين يديه . . وساعة خلفه . . حتى فطن له رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ فساله . . فقال له :

يا رسول الله . . اذكر الطلب فامش خلفك . . ثم اذكر الرصد فأمش بين يديك . . فقال :

يا أبا بكر . . لو كان شيء . . اتحب أن يكون بك دونى \$ قال : نعم والذي بعثك بالحق .

فلما انتهيا الى الغار . . قال ابو بكر : مكانك يا رسول الله . . حتى استبرىء ـ استطلع ـ لك الغار . . فدخل فاستبراه . . ثم قال : انزل يا رسول الله . . فنزل . . فمكنا فى الغار تلاث ليال . . حتى خمدت عنهما نار الطلب (١) .

« وجهزا احث (٢) جهاز .. ووضعا لهما سفرة في جراب .. فقطعت اسماء بنت ابى بكر قطعمة من نطاقها .. فربطت بها الجراب .. وقطعت الاخرى فصيرنها عصاما لغم القربة .. وتأتيهما بالطعام في الغمار .. فلذلك لقيت ـ ذات النطاقين \_ » .

<sup>(</sup>۱) الحاكم ... في مستدركه .

<sup>(</sup>٢) اسرع جهاز .

واسماء اكبر سنا من عانشة . . وهي اختها لابيها ١٠ . وكانت اسماء شقيقة لعبد الله بن ابي بكر . . اللذى اسره ابوه ان يتسمع لهما اخبار مدة نهارا . . تم يانيهما بها ليلا . . كما امسر مولاه عامر بن فهيره ان يرعى غنمه نهارا . . ثم يانيهما بها ليلا عند الغار . . لياخذا حاجتهما من لبنها .

وجاءهما عبد الله بن اريقط براحلتيهما .. فارتحسلا صسباحا .. في يوم الخميس غسرة ربيد الاول .. واردف س بكن مولاه عامر بهن فهيرة خلفه .. وسار الدليل امامهما .. وعين الله تكلؤهما .. وتأييده يصحبها .. واسعاده برحلهما وشريهما .. وأسعاده طريق الساحل .

وره ى أن النبى - عليه الصلاة والسلام - قال حين خروجه من مكة . . قاصدا المديئة : « اللهم انك تعلم أنهم اخرجوني من احب البلاد اليك » (۱) .

كما روى حديث اخر .. قال فيه :

« والله انك لاحب أرض الله الى » ٠٠ وانك لاحب أرض الله الى الله ٠٠ ولولا أن أهلك اخرجوني ما خرجت » (٢) ٠

ولنستمع الى ام المؤمنين عائشة مدرضى الله عنها مد تقص علينا خبر سراقة ١٠ الذي خرج في اثرهما ١٠ طمعا في الدية ١٠ التي ندرتها قسريش لن باتى بهمما ١٠ قالت : في صحيح البخسادى :

« ولما يئس المشركون من الظفر بهما . . فجلا الناس في الطلب . . والله غالب على أمره . . فلما مروا بحى بنى مدلج \_ تقصد الرسول وصحبه مصعدين من قديد . . بصر بهم رجل من الحى بالساحل اسودة \_ اى اشخاصا \_ ما اراها الا محمدا واصحابه . . فقعلن للامر سراقة بن مالك . . فأراد أن يكون الظفر له خاصة . . وقد سبق له من الظفر ما لم يكن في حسبانه . . فقال : بل هم مكث قليلا . . خرجا في طلب حاجة لهما . . ثم قار م مكث قليلا . . ثم قام فدخل خباءه . . وقال ثم مكث الخدمه أخسرج بالفرس من وراء الخيام . .

(۱) رواه الحاكم ـ في الستدرك ،

وموعدك وراء الاكمة .. ثم اخا . رمحه .. وخفض عاليه يخط به الارش .. حتى ركب فرسه .. فلما قسرب منهم وسسمع قراءة رسول الله وسلم سوابو بكن يكش الالتفات .. ورسول الله لا يلنفت .. فقال يكش الالتفات .. ورسول الله .. هذا سراقة بن مالك قد رهقنا .. فدعا عليه رسول الله .. فدا نش مالك بدا فرسه في الارض. فقال : قد علمت ان الذي المسابني بدعائكما .. فادعوا الله لى .. ولكما على ان ارد الناس عنكما فدعا له رسسول الله فاطلق .. وسأل رسول الله أن يكتب له كنابا .. فكتب له أبو بكر بأمره في اديم (٢) .. فكان هذا الكتاب مع سراقة حتى يوم فتيم مكة .. فجاءه بالكتاب فوفاه له رسول الله ـ صالى الله عليه وسلم ـ وقال : « يوم وفاء وبر » .

وبعد ان أخل سراقة الكتاب . . عرض عليهما الزاد . . فقالا : لا حاجة لنا به . . ولكن عم عنا الطلب . . فقال : قد كفيتم .

ورجع فوجه الناس في طلبهما .. فجعل بقول: قد أستبرأت لكم الخبر .. وقد كفيتم ما ههنا .. وكان أول النهار جاهدا عليهما .. وآخره حارسا لهما .

وفى طريقهم مروا بخيمتى أم معبه ما عاتكة بنت خالد الخزاعية موكانت امرأة برزة (١) جلدة تجلس بفناء الخيمة . . وكانت كريمة ونسقى من مر بها . . فسالاها : هل عندك شيء ؟ فقالت : لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى . . والشياة عجفياء . . وكانت سينة مجيدية .

فنظر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ الى شاة فى كسر الخبعة . . فقال: ما هاه الشاة يا أم معبد؟ . . قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم . . فقال: هل بها لبن ؟ . . قالت : هى اجها من ذلك . . فقال : اتأذنين لى أن احلبها ؟ . . قالت : نعم بأبى وأمى . . أن رأيت بها حلب فاحلبها .

فهست رسول الله سه صلى الله عليه وسلم سه بيده ضرعها .. وسمى الله ودعا .. فتفاجت عليه ودرت .. فنعا باناء كبير الها .. فنعلب فيه حتى علت الرغوة .. فسقاها فشربت ..

<sup>(</sup>٢) الانوار الحمدية .

<sup>(</sup>٤) برزة : نصيحة \_ وجلده : صلبه .

حتى رويت . . وسقى اصحابه حتى رووا . . ثم شرب هو آخرهم . . وحاب فيه نانيا حتى ملا الاناء . . ثم غادره عندها وارتحلوا .

فها لبثت ان جاء زوجها \_ أبو معبـــد \_ سدوف اعنزا عجافا . بنساو كن هزالا . . وأما رأى اللبن عجب . . فقال : من ابن لك هــدا والشاة عازب . ولا حلوبة فى البيت؟ . . فقالت: والله انه مر بنا رجل مبارك . . كان من حديثه ثيت وكيت . . ومن حاله كذا وكذا . . قال : صفيه لى يا ام معبد . . قالت : « ظاهر الوضاءة ابلج الوجه (١) . . حسن الخلق . . لم تعبه نجلة ولم تزره صعلة (٢) . . وسيم قسيم . . في عينيه دعج . . وفي عنقه سطح . . أحور اكحل أزج أقرن (٤) . . شد بد سواد الشعن .

اذا صمت علاه الوقار ٥٠ وان تكلم عسلاه البهاء ١٠ اجمل الناس وابهاهم من بعيد ٠٠ واحسنهم واحلاهم من قريب ١٠ حلو المنطق ٠٠ فضل لا نزر ولا هذر (٥) ١٠ كان منطقه خرزان نظمن ينحدرن ١٠ ربعة لا تقتحمه العين من قصر ٠٠ ولا تشنؤه (١) من طول ١٠ غصن بين غصنين ٠٠ فهو انضر الثلاثة منظرا ١٠ واحسنهم قدرا ٠٠ له رفقاء يحفون به ١٠ واذا قال استمعوا لقوله ٠٠ واذا أمر تبادروا الى امره ٠٠ محفود محشود (٧) ٠٠ لا عابس ولا مفنلا (٨) » ٠٠

فقال ابو معدد: والله هذا صاحب قريش . .

الدئ ذكروا من امره ما ذكروا . . او رايتمه الصحبته . . ولا فعلن ان وجدت الى ذلك سبيلا .

ويتس أهل مكة ٠٠ لما سمعوا صوتا عاليا.. بسمعونه ولا يرون القائل:

جرى الله رب العرش خير جسزائه رفيقين حسلا خيمتى ام معبسه همسا نسزلا بالبر وارتحسلا به وافلسح من أمسى رفيق محمه فيسسا لقصى ما روى الله عنكمسو به من فعسال لا يجازى وسسؤدد ليهسين بنى كعب مسكان فتاتهم ومقعسدها للمؤمنين بمرصسه سسلو اختكم عن شساتها وانائها وانائها

### قالت أسماء ـ رضى الله عنها ـ :

ما درینا این توجه رسسول الله . . اذ اقبل رجل من الجن من اسفل مكة . . فانشد هده الأبيات . . والناس يتبعونه ويسسمعون صوته ولا يرونه . . حتى خرج من اعلاها .

قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وان وجهه الى المدينة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مضيء مشرق .

<sup>(</sup>٢) النجل : سعة شق العين .. والصعل عكسه .

<sup>(</sup>٣) الدعج: سواد العين .. والوطف كثرة نسعر أشفار العين وحاجبها .

<sup>(</sup>١) الحور : شدة سيهواد العين في شدة البياض .. والاكحل أسود ما حول العين .. والزجج : دفة الحاجبين .

<sup>(</sup>٥) وسط الحديث لا قليلة ولا كثيرة .

<sup>(</sup>٧) الحقد: السرعة ـ فهو بين بين .

<sup>(</sup>٩) الانوار المحمدية للنبهاني .

<sup>(</sup>١) الشائي: المبغض .

<sup>(</sup>٨) الفند: ضعف الرأى من كير .



# طلوع البدرعلى ينزب

وبعد الصلاة ٠٠ ركب راحلته ـ القصــواء ـ وارخى زمامها فاخذوا بخطامها ٠٠ فقال (( دعوها فانها مامورة ))٠

وكان لا يمر بدار من دور الانصار ١٠٠ الا قالوا هلم يا رسول الله الى العدد والعدة والمنعة ١٠٠ ويعترضون ناقته ١٠٠ فيقول: (( خلوا سبيلها فانها مامورة )) ٠

## - 34 -طلوع البدر على يثرب

وصل المدينة خبر خروجه ـ عليه الصــــلاة والسلام من مكة فى طريقه اليهم . . ودفع الفرح والشوق اهلها الى الخـــروج كل يوم فى انتظار وصــوله .

كانوا يخرجون الى الصحراء . . رجالا ونساء . . شيوخا وشحبابا وغلمانا . . حتى اذا لفحهم حر الشحمس عادوا الى ديارهم . . فى انتظار الغد . . وهم على احر من الجمن .

وفي يوم الاثنين ١٠٠ الثاني عشر من ربيع الأول . . خرجوا على عادتهم . . فلما حمى حر الشمس رجعوا . وصعد رجل من اليهود على اطم من من اطام المدينة . . لبعض شانه . . فراى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ واصحابه على البعد . . يلبسون ملابس بيض . . فصرخ بأعلى صوته : يا بنى قيلة . . هذا صاحبكم قد جاء . . هذا جدكم الذى تنتظرونه . . فبادروا لاستقباله . . وسمع التكبير أولا في بنى عمرو بن عوف . . وكبر

المسلمون فرحا بقدومه . . واحدقوا به مطيفين حوله . . والوقار يعفه .

فسسسار حتى نزل بقباء . . فى بنى عمرو بن عوف .

وقباء قرية على بعد ميلين من المدينة جنوبا . . وبها حدائق واعناب ونخيسل وتين ورمان . نزل - عليه الصلاة والسلام - بها على كلثوم بن المرىء القيس . . ويعسر ف بصساحب رسول الله . . وكان شيخا كبيرا . . قد اسسلم قبل وصول الرسسول الى المدينة . . وقد توفئ كلثوم قبل بدر بيسير . .

وبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم معند كلاسوم فى قباء مدة . اختلف الرواة فى تحديدها . ونرجح انه اقام عنده احد عشر يوما . حيث خرج من قباء صبيحة يوم الجمعة . . بعد ان أسس بها مسلجد قباء . . وهو المسجد اللى اسس على التقوى من أول يوم .

وقد لحق بقباء على بن أبى طالب . . ومعه جماعة من ضعفاء المسلمين . . بعد أن رد الودائع الى اصحابها . . ونول مع الرسول في منزل كلثوم أبن الهدم .

وكان على ـ رضى الله عنه ـ فى طريقــه . . يسير ليلا ويكمن نهارا . . حتى تفطرت قدماء . . فاعتنقه النبى وبكى رحمــة به . . لما بقدمه من الورم . . وتفل فى يديه ومسيح بهما قدمه . . فلم يشكهما بعد ذلك .

خرج - عليه الصلاة والسلام - من قباء يريد المدينة . . ومعه مائة من المسلمين . . وقد ادركته صلاة الجمعة . . في بني سلميم بن عوف . . فصلاها بالمسلمين . . في مسجد ببطن الوادى . . وهي اول جمعة يصليها ويخطب فيها بالمدينة .

« الحمسد لله . . احمده واستعينه . . واستغفره واستغفره واستهديه . . واؤمن به ولا أكفره . . واشهد أن لا أله ألا ألله وحسده لا شريك له . . وأن محمدا عبده ورسوله . . أرسسله بالهدى والنور والموعظة . . على فترة من الرسسل . . وقلة من العلم . . وضلالة من الناس . . وانقطاع من الزمان . . ودنو من الساعة . . وقرب من الأجل . . من يطع الله ورسوله فقد رشد . . ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا .

واوصيكم بتقوى الله . . فانه خير ما اوصى به المسلم المسلم . . ثم أن يحضه على الآخرة . . وأن يامره بتقوى الله . . فاحدروا ما حدركم الله من نفسه . . ولا أفضل من ذلك نصيحة . . ولا أفضل من ذلك نصيحة . .

### الى أن قال :

« ومن يصلح الذي بينة وبين الله من أمره .. في السر والعلانية .. لا ينوى بذلك الا وجه الله .. يكن له ذكرا في عاجسل أمره .. وذخرا

فيما بعد الموت . . حين يفتقر المرء الى ما قسدم . . وما كان من سوى ذلك يود لو أن بينه وبينه امدا بميدا . . ويحدركم الله نفسسه والله رءوف بالعباد . . والذى صدق قوله . . وانجز وعده . . لا خلف لذلك . . فانه يقسول سعز وجل س (ما يبدل القول لدى وما انا بظلام للعبيد) .

فاتقوا الله فى عاجل امركم وآجله . فى السرا والعلانية . فانه من يتق الله يكفر عنه سيآته ويعظم له اجرا . ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما . وان تقدوى الله يوقى مقته . ويوقى سيخطه . وان تقدوى الله يبيض الوجوه ويرضى الرب . وير في الدرجة . خدوا بحظكم ولا تفرطوا فى جنب الله . قد علمكم الله كتابه . ونهج لكم سيبيله . ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين .

واحسنوا كما أحسن الله اليكم .. وعادوا اعسداءه .. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتماكم وسماكم المسلمين .. ليهلك من هلك عن بينه .. ويحيا من حي عن بينة .. ولا قوة الا بالله .. فاكثروا ذكر الله .. واعملوا لما بعد اليوم .. فانه من يصلح ما بينه وبين الله .. يقضى على الناس .. ولا يقضون عليه .. ويملك يقضى على الناس .. ولا يقضون عليه .. ويملك من الناس .. ولا يولكون منه .. الله أكبر .. ولا قوة الا بالله العلي العظيم » (١) .

ولعلنا نلمس روح التسامح والعفو والرضا ومسفاء القلب بارزة فى خطبته تلك \_ عليه الصلاة والسلام وهي أول خطبة فى المدينة . بعد هجرته اليها من مكة . . لم يذكر فيها أهسل مكة بشيء مطلقا . . مع ما راينا من الذاهم له . . . واخراجه من أجب بلاد الله الى قلبه . . لم يذكر شيئا من عنادهم واصرارهم

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى .

على الكفر .. وما لاقى منهم المسلمون من الضر والاذى .. مع أن العهد مازال قريبا بكل هسلما .. فتلك والله مثل عليا .. وشمائل سامية .. لا تتيسر الالمن كان فى درجسة خاتم الأنبياء .. وأن تكون لسسواه ..

وبعد الصلاة . . ركب راحلته « القصواء » وارخى زمامها . . فقال ؛

« دعوها فانها مامورة » وكان لا يمر بدار من دور الانصار الا قالوا : هلم يا رسول الله الى المدد والعدة والمنعة . . ويعترضون ناقته فيقول : « خلوا سبيلها فانها مأمورة » . حتى بركت عند موضع مسبجده اليوم . . وكان مربدا للتمر (۱) لغلامين يتيمين . . هما : سهل وسهيل اينا عمرو من بنى النجار . . فلما بركت . . لم ينزل عنها . . ثم وثبت فسارت غير بعيد . . لكنها التفتت خلفها . . ثم عادت الى مبركها الاول . . . ووضعت مقدم عنقها على الأرض . . فنزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل عنده سيعة اشسهر . . حتى بنى حجسره عنده سيحده .

وأبو أيوب هذا أسمه حالك بن زيد كليب بن ثعلبه بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الانصارى الخررجى النجارئ . . شهد العقبة وبدرا واحدا والخندق وجميع الغزوات ، وكان من خاصة على بن أبى طالب . . وغزا أيام معاوية ارض الروم مع يزيد بن معاوية سهيئة احدى وخمسين من الهجرة . . وتوفى عند مدينها القسطنطينية . . فدفن هناك .

ويقول البراء: ان رسول الله مسلى الله عليه وسلم مبعث وهو في منزل ابي ايوب ، زيد ابن حارثه وابا رافسع ، واعطاهما بعسيرين وخمسمائة درهم الى مكة . . فقدما عليه بفاطمة وأم كلشوم ابنتيه ، وسسسودة بنت زمعه مروجته ما واسامة بن زيد وامه ما ايمن مواما

ابنت في الم الم المكنها لوجها ابو العاص بن الربيع من الخروج . وخرج معهم عبد الله بن أبى بكر حديد معهم عائشة حديد فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان .

وعن أنس بن مالك ٠٠ قال : لما دخل رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ المدينة أضاء منها كل شيء . . وصلى عدت ذوات الخسدور على الأجاجير (٢) عند قدومه يقلن :

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعسا لله داع

#### وعنه ايضسا:

فلما بركت الناقة على باب ابى ايوب . . خرج جوار من بنى النجار بالدفوف يقلن :

نحن جــوار من بنى النجار يا حبــادا محمــد من جار

فقال - صحالی الله علیه وسلم - لهن : « اتحبیننی » ؟ قلن : نعم یا رسول الله . .

قال: (( الله يعلم أن قلبى يحبكم )) (٢) . وقال الطبرى: وتفرق الغلمان والخدم في الطرق يقولون: جاء محمد رسول الله .

وكان الغلامان صاحبا ــ المربد ــ يتيمين . . في حجر أسعد بن زرارة . . فاستدعاهما رسول الله ــ صلى الله عليه وسسسلم ــ وسساومهما في الربد . . ليتخده مسجدا . . فقالا : بل نهبه لك يا رسول الله . . فابى أن يقبله منهما هبة . . حتى أشتراه منهما بعشرة دنائير ذهبا . . اداها من مال ابى بكر .

وامر ـ عليه الصلاة والســــلام بصنع ـ اللبن ـ للبنساء م ، ثم عمل المســـلمون في بناء مسجده . . حتى تم بناؤه .

<sup>(</sup>١) الانوار المحمدية .

<sup>(</sup>٣) الانوار المحمدية .

<sup>(</sup>٢) الإسطح .

وكان أسعد بن زرارة يصلى ويجمع في هذا الكان قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلمب وكان فيه شجرة غرقد ونخل وبعض قبدور المشركين . . فامر رسول الله بالقبور فنبشنت . . وبالنخل والشجرة فقطعت . . وصفت في قبلة المسجد . . وجعل طوله مما يلى القبلة الى مؤخره مائة ذراع . . والجانبين مثل ذلك . . وجعل أساسه ثلاثة أذرع . . ثم بنوه باللبن . . وكان \_ عليه الصلاة والسلام \_ يبنى معهم . . ويقول من وينقل اللبن والحجارة بنفسه . . ويقول من شعر عبد الله بن رواحة :

اللهم لا عيش الا عيش الآخرة فارحم الانصماد والمهاجمة وكان يقول:

وجعل المسلمون يرتجزون ٠٠ وهم ينقلون اللبن ٠٠ ويقول بعضهم في رجزه:

لئن قمدنا والرسول يعملُ لذاك منا العمل المضللُ

وجعلت قبلة المسجد الى بيت المقدس ٠٠ وفتح فيه ثلاثة أبواب: باب فى مؤخره ٠٠ وباب يقال له باب الرحمة ٠٠ والباب الذي بدخل منه رسول الله ٠٠ وجعل عمده الجلوع ٠٠ وسيقف بالجريد ٠٠ وقيل له عليسه السلام ــ الا نستقفه ؟ فقال : لا ٠٠ عريش كمريش موسى ٠٠ وبنى بيوتا الى جانبه ٠٠ بيسوت الحجرات ٠٠ وستقفها بالجريد والجلوع ٠٠ والوع ٠٠ والجلوع ٠٠ والجلوع ٠٠ والجلوع ٠٠ والجلوع ٠٠ والجلوع ٠٠ والع ٠٠ والع

ولما انتهى البناء . . بنى بعائشة \_ رضى الله عنها في الحجسرة التى بناها لها شرقى المسجد . . وهى مكان قبره الآن . . وجعل لسودة بنت زمعة \_ رضى الله عنها \_ حجرة أخسرى .

ومادام الحديث قد تطرق بنا . . الى ام المؤمنين عائشة . . رضى الله عنها - لزم ان نعلم عنها شيئا . . فهى بنت أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - وأمها أم رومان بنت عامر . . ولدت فى السنة التاسعة - قبل الهجرة - فنشات مسلمة . . وتروجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة فى شهر شوال السابق للهجرة . . وكانت أحب نسائه اليه . . الهجرة . . وكانت أحب نسائه اليه . . وكنيتها - أم عبد الله - : عبد الله بن الزبير . . ابن اختها اسماء . . لأنه تربى فى حجرها .

كانت من اكبر النساء عقل .. فصيحة الكلام .. صحيحة المنطق .. احفظ اهل زمانها للحديث.. روت عن النبى اكثر من الف حديث .. وكان لديها نستخة من القرآن الكريم (۱) .

قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهى بنت ثمانى عشرة . . ولم يتزوج بكرا غيرها . . وقبض وراسه فى حجرها . . ودنن فى بيتها .

وتوفيت سنة سبع وخمسين للهجرة . . ليلة الشلائاء . . لسسبع عشرة ليلة خلت من رمضان . . وسنها سبعة وستون عاما .

صلى عليها أبو هريرة بالبقيع ..ودفنت ليـــلا .. في أيام ولاية مروان بن الحــكم على

<sup>(</sup>١) دائرة الممارف الاسلامية \_ تحت اسم عائشة .

المدينة . . في خلافة معاوية . . وكان مروان العددة . اقد استخلف أبا هريرة وذهب الى العمرة .

وروئ القاسم بن محمد عن عائشة \_ رضى الله عنها \_ انها قالت :

« فضلت ازواج النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ بعشر خصال :

تروچتی رسول الله بکرا دون غیری . . وابوای مها چران . . وجساء ـ جبریل ـ

بصدورتی فی حدیرة وامره ان یتزوج بی . . و و کنت اغتسل معه فی اناء واحد . . و جبریل ینزل علیه بالوحی وانا معه فی لحاف واحد . . و تزوجنی فی شوال . . و بنی بی فی ذلك الشهن . . و قبض بین سحری و نحری . . و انزل الله تعالی عدری من السماء . . و دفن فی بیتی . . و کل ذلك لم یساونی غیری فیه (۲) ) . .

<sup>※ ※ ※</sup> 

<sup>(</sup>۲) تقسیے الفخر الرازی جہ؛ ص ۲۵۲ ،

# حَـٰول بَـِـثرْثِ

### • من أسمائها الشهورة:

يثرب ١٠ ودار الهجرة ١٠ وطيبة ١٠ وقسرية الانصار ١٠ ومدينة الرسول ١٠ والمباركة ١٠ والعلراء ١٠ والبارزة ١٠ والفاضحة ١٠ والبارزة ١٠ والفاضحة ١٠

وَكُثْرَةَ الاسماء مع تدل على شرف المسمى •

آخى الاسلام بين الاوس والخزرج ٠٠ والفه
 بين قلوبهم ٠٠ واصبحوا بنعهة الاسلام أخوانا منحابين
 متناصرين ٠

وسماهم رسول الله بالأنصار ٠٠ لأنهم صروره وأيدوه ٠



## ۔ 80 ۔ حول يشرب

يقتضينا البحث . . وقد وصلنا مع ركب رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ الى المدينة . . ان نقف وقفة نصاول فيها أن نعلم شيئا على اللك المدينة . . التي اختارها الله \_ سبحانه \_ لتكون دارا لهجرة رسوله . . فيشرف منها نور الاسلام . . اشعاعا قويا يملا الارض بالحب والخير والسلام .

### وقد قال عنها عبد العزيز الداروردى :

بلغنى ان للمدبئة فى التوراة اربعين اسما. كما ذكر لها ياقوت فى معجم البلدان تسسعة وعشرين اسما ، اما السمهورى فقسد اخسرج لها فى كتابه سروفاء الوفاء سرابعة وتسسعين السما ، . وكثرة الاسماء تدل على شرف المسمى

### ومن اسلها المشهورة:

يشرب . . وذار الجهرة . . وطبية . . وقراة الانصان . . ومدينة الرسول . . والمباركة . . والعاضحة . .

ولعل السم الفاضحة . . لأن من أضمر فيها سوءا أظهر الله ما أضمره . . وافتضح به .

وهي تقع في سهل خصب . . في الشدمال من مكة بمقدار مائتي ميل . . كثيرة النخيل . نسبة ي زروعها من الآبار . . ويحيط بها سدور . . ونقع مستجد الرسول في وسطها . . وقبره شرقي المسجد . . ومعه فيه قبر ابي بكر وقس عمر . . والروضة ما بين القبر والمنبر .

ويقع بقيع الفرقد شرقى المدينة . . وهو مدفن اكثر امواتها . . وبه قبسر ابراهيم ابن النبى . . وقبر الحسن بن على بن ابى طالب . . والى جانبه قبور : العباس وعثمان ومالك بن السي الامام الموروف .

اما جبل احد . . فهو فى شهمالى المدينة . . وههو أقدر الجبال البها . . بينه وبينهها فرسخان . . وقد فضله رسول الله . . صهاب الله عليه وسلم د فقال عنه ا

« احد جبل يحبنا ونحبه . . وهو على باب من ابواب الجنة » .

وحجارته من الجرانيت .

وبقرب المدينة مزادع ونخيل وضياع لاهلها . . تسمى وادى العقيق ـ واعدب المياه في هده المنطقة هي آبار العقيق .

ومن خصائص الدينة . انها طيبة الريح . وللعطر فيها طيب رائحة لا توجد في غيرها . وتمرها - الصيحاني - لا يوجد في الى بلد مثله .

ولما قدم المهاجرون الى المدينة . . اصيب اكثرهم بالحمى . . وذلك لاختلاف المناخ . . فقد تعودوا جو مكة وجفافه . . بينما صيف المدينة رطب . . وشتاؤها قاس .

قالت عائشة \_ رضى الله عنها \_

( ولما قدم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ المدينة . . اصاب اصحابه منها بلاء وسقم . . وصرف الله ذلك عن نبيه . . واصابت الحمى ابا بكر وبلالا وعامر بن فهيرة .

فلستأذنت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى عيادتهم . وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب . . فأذن لى . . فدخلت عليهم . . فى بيت واحد . . فوجدتهم يهذون من شدة الحمى . . فأخبرت رسول الله . . قالت : فنظر الى السماء وقال :

« اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة أو أشد . اللهم بادك لنا في صاعنا ومدنا . وصححها لنا . وانقل حماها الى الجحفة (١) فاستجاب الله له . فطيب هواءها وترابهسا وسكنها والعيش فيها » .

وكان أبو يكر يقول أذا أشتدت الحمى .. من شعر حنطلة بن يساد :

# كل امرىء مصبح في اهله والوت ادنى من شراك نعله

وكانت حمي المدينة - الملاريا - لما كان يحيط بها من المستنقعات وميساه الآباد . وكانت تعيب على اهمل يثرب ما يصيبهم من الحمى . والملاريا كانت تسمى بين العمرب - ام ملدم - وقال رسول الله - صملى الله عليه وسلم - لزيد الخيمل . . وكان قمد الى مع وفد طىء وأسلم : « يا زيد تقتلك ام ملام » يقصد الحمى . . فاصيب بها اثناء الطريق عند عودته . . ومات بها .

وذكر بعض الرواة خطأ . . ان الرسول - عليه الصلاة والسلام سلا قدم المدينة . . وجدا اهلها خبثاء . . من اخبث الناس كيلا . . فانزل الله ـ تعسسالى ـ ( ويل للمطففين ) الآية . . فاحسنوا الكيل بعد ذلك . . وقد فات هؤلاء الرواة أن سسورة « المطففين » نزلت بمكة . . وهى آخر سورة نزلت بها .

واهل المدينة . . هم الذين سماهم الله ستعالى \_ ورسوله بالانصان .

ومن اجل هذا .. استأذن القارىء الكريم. . . في وقفة مع أهل المدينة .. الذين مدحهم الله واثنى عليهم في كتابه الكسريم .. وصساد ذكرهم قرآنا يتلى الى يوم الدين .. فعلى ايديهم. علت مشاعل الهدى والنور .

كان أهسل يثوب فبيلتين مشسهورتين بين العرب . . هما : الاوس والخزرج . . تذكران معا في الغالب . . فيقسال عن أهسل يثرب : الاوس والخزرج . . ولكن غلب أسم الخزرج عليهم جميعا . واصلها رجسلان أخسوان . . خزرج واوس . . أبوهما : حادثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقياء بن عامر بن ماء السسماء . . يمتد نسبه إلى يعرب بن قحطان . وامهما

<sup>(</sup>١) الجحفة : قرية قرب رابغ .. محل احرام حجاج مصر .. وكان اهلها يهودا .

اقيلة بنت كاهل بن عادرة بن سعد من قضاعة \_ ولذلك كان اليهود يسمون أهل المدينة ابناء اقبلة \_

وقد ذكر المؤرخون: أن مزيقياء جد حارثة ـ والد خزرج وأوس ـ خرج من اليمن .. بعد تفرق اهلها ـ اهل سسبا ـ بسيل العرم .. فله الله الله الشام .. وملك فسان .. ثم هلك .. فملكها بعده ابنه ثعلبة العنقاء .. فلما هلك ثعلبة ملك بعده عمرو بن أخيه . والدى تغلب على حارثة صاحب التحق في ملك فسان.

فلم يجد حارثة بدا من الرحيل الى يشرب . . هـو وولداه: خزرج وأوس ومن معهم . ونزلوا على اليهود . . وسألوهم الحلف والجواد على الامان والمنعة . . فاعطوهم من ذلك ما سألوا فنزلوا بيشرب مع اهلها . . ولم يكونوا اهسل انعام ولا شياه . . لان البلاد لم تكن بلاد مراعى . . ولا نخل ولا زرع . . فكانوا يصلحون الارض ويزرعونها . . والامسوال لليهود . . ولبثوا حينا من الدهر على هسذا الوضع . . وضياع وفقر . . وشدة وعسر . . واملاق وضر .

وخرج منهم مالك بن عجلان الخزرجى .. فى زيارة لابن عمه ابى جبيلة الفسانى بالشمام فساله الأخير عن حالهم .. فأخبره بما هم فيه من ضيق وشدة .. فقال له : لماذا لا تغلبون اليهود ، وكيف ترضون تلك الحياة ؟ .. لكم الشماء والتعب والعمل .. ولليهود المال والثمر ؟ .. ووعده بالسمير اليهم ونصرهم على اليهود .

فرجع مالك بن عجلان .. واخبسر قومه بوعد أبى جبيله بن عمه .. فاستعدوا للقائه .. في خفية من اليهسسود .

ووفى ابو جبيلة الغسانى بوعده . . وحضر اليهم بجنسوده . . وخشى ان يتحصسن منسه اليهود . . فاتخذ له مكانا وسسطا . . مرتفع الجوانب . . وبعث الى اليهود يستدعيهم للقائه

فلبى الدعوز خواصهم .. واذن لهم فى الدخول عليه .. فى مكانه هذا ..ثم امر جنوده فقتلوهم جميعا .. وقال للاوس والخزرج: اذا لم تتغلبوا على البلد بعسد قتل هولاء فلأحرقنكم .. ثم رجع الى الشام .

فاقاموا فى عداوة مع اليهود . . واستطاع مالك بن عجلان بعد هذا الن يخدع الباقى من رؤسسائهم . . ويستدرجهم الى وليمة . . وغدر بهم . . وقتل سبعة وثمانين منهم .

وقد صسور اليهود ـ مالك بن عجلان ـ فى كنائسسهم وبيعهم . يلعنونه كاما دخلوا . ولكنهم ذلوا وخافوا . ولجا كل قسوم منهم الى بطن من بطون الأوس والخزرج يستنصرون بهم . ويكونون لهم احلافا . بينما اثرى الأوس والخزرج . وامتنع جانبهم . وعظم شان مالك بن عجلان بين الحييين : حى الأوس وحى الخزرج .

وذكر ابن الأثير سسببا آخر لموقف مالك بن عجلان حيال اليهود ١٠ ولكنه غريب ١٠ فقال: ان اليهود كان لهم ملك اسمه سالفيطون سوكان ظالما فاسقا ١٠ سن سنة ان كل امراة تتزوج يدخل عليها قبل زوجها ١٠ فاتفق يوما زفاف اخت مالك بن عجلان الى زوجها ١٠ فاتت مجنسا فيه أخوها وكشفت عن ساقيها ١٠ فقال اخوها: قد اتيت سوءا ١٠ فقالت: الذي يراد بي الليلة اشد من هذا ١٠ فقارت النخوة العربية في راسه امسراة ١٠ فلما خلا المكان قتله ١٠ وفر الى أبي حبيلة الغساني بالشام ٠

والمقل لا يقبل تلك الرواية .. ولا يقرها .. فالنخوة العربية لا تقبل التسليم لملك يهدوى بهذا العمل مطلقا .. مهما كان ظالما أو طاغيا أو جبارا .

ومن المعروف والمسهور عن العرب . . أنهم كانوا يتدون البنات صغيرات خشية العاد . . حتى ابطل الاسلام تلك العادة . . بقوله تعالى :

« واذا الموءودة سئلت باى ذنب قتات » (١).

وقد انكرها ايضا الأستاذ ـ ولفنسون ـ فى كتابه ـ تاريخ اليهود .

انكرها من وجهة نظره هو.. فقال : انها قصة خرافية .. لانه ليس من المعقسول ان ملكا يهوديا يرتكب جريمة منكرة كهذه. . تناقض دوح النوراة . و تخالف الايمسان باله موسى دون ان يجسد مقاومة عنيفة . . وانكارا شديدا من شعبه وابناء حلدته .

والمهم أن الأوس والخزرج قويت شهوكتهم بالمدينة . . وتناسها و . . وكثرت زراريهم وتشعبت بطونهم .

ويحدثنا الناريخ .. عن حروب كثيرة نشبت بين القبيانين الاحتين .. كان النصر فبهدا تارة للأوس .. ونارة للخزرج .. ولكن في الاغلب كان الظفر للخزرج .. وكلها كانت بسبب الثار .. لما هو معروف في طبيعة العرب .. من النمسك بالاخل بالثار .

فاولها كانت فتنة . . ادت الى معركة سميت ـ حرب سسمير ـ بين الاوس والخزرج . . انتصر فيها المنسلر بن حسرام النجارى الخزرجى . . وهو جد ـ حسان ابن لابت ـ بدفع الدية . . وافترقوا على ذلك .

وتكررت الممارك بينهما . . حتى كانت الموقعة المعروفة ـ بحرب حاطب ـ التى انتصر فيهـــا الخزرج وصار لها يوم من اشهر ايامهم .

ومنها « يوم الربيع » . . « ويوم البقيع » و « يوم المغيم » و « يوم الفجار » الأول والثاني و « يوم بعاث » وهو آخر أيام حروبهم .

وكان لليهود دور كبير . . في تلك المعارك والحروب . . فغي يوم ـ الفجار الثاني ـ حالفت

يهود بنى قريظ ـــة وبنى النضسير الاوس على الخزرج ، وانضم يهود بنى قبنقاع الى الخزرج ، ومكثوا اربعين يوما يتجهزون للحسرب ، والتقوا .. ببعاث ــ وكانت حربا طاحنسسة ، انتهت بهزيمة الخزرج سنة ٢١٦ م نغريها .

## وبلغت المداوة مداها قبل هجرة الرسول مباشرة :

فلما سستموا القتال . . اتفقوا على تتويج عبد الله بن ابى بن سلول ملكا عليهم .

وكان ابن سلسلول رئيس الخزرج . . وهو الملقب فيما بعد ـ براس المنافقين ـ لانه لما راى اجماع قومه على الاسلام . . دخل فيه كارها . . مصرا على النعاق . . لان الاسلام حال بينه وبين تاج الملك . . فكس غيظه واضمر الشر .

واخسلته العزة بالائم . . وهو الذي قال في غزوة المصطلق .

« لثن رجعنا الى المدينة لنخرجن الاعز منها الأذل » (٢) .

فقال ابنه عبد الله للنبى : هو والله الله لل . . وانت العزيز با رسول الله . . ان انت اذبت لى فى قتله قتلته . . فوالله لقد علمت الخررج ما كان بها احد ابر بوالده منى . . ولكنى اخشى ان تامن به رجلا مسلما فيفتله . . فلا تدعنى نفسى انظر الى قاتل أبى يمشى على الارض حتى اقتله . . . فاكون قتلت مسلما بكافر .

### فقال له \_ عليه الصلاة والسلام:

« بل نحسين مستحبته ، و ونتر فق به ما صحبنا ، ولا ينحدث الناس ان محمدا بقتل اصحبنه ، و احسسن صحبته » ،

وآخى الاسلام بين القبيلتين:الاوس والخزرج . . والف بين تلوبهم . . واصد سبحوا بنعمسة

<sup>(</sup>۱) التكوير .

الاسسلام اخوانا متحابين متناصرين . . وسماهم رسول الله بالانصار . . لانهم نصروه وعضسدوه وايدوه .

وقد اخطات دائرة المعارف الاسسلامية ..

حيث شابهت بين گلمة « الأنصار » . . و گلمة « النصاری التی تطلق علی المسيحيين (۱) . . فكلمة \_ انصار \_ جمع نصير \_ اما كلمة \_ نصاری \_ فهی نسسبة الی قریة الناصرة بالشام .



<sup>(</sup>۱) في مادة ب انصار .

# مؤاخاة ومهادنة

عن ابن عباس - رضى الله عنه - ان النبى صلى الله عليه وسلم - عندما آخى بينهم وبين الانصار . . قال للانصىاد :

( ان شئتم قسمتم للمهاجرين من دوركمواموالكم . . وقسمت لكم من الفنائم كما قسسمت لهم . . وان شئتم كان لهم الفنائم ولكم دياركم واموالكم ) .

هقالوا: لا • بل نقسم لهم من ديارنا واموالنا • • ولا نشاركهم في الغنائم » •



### ـ ٣٦ ـ مؤاخاة ومهادنة

### فطعنا في ركب رسيول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثلاث مراحل :

الرحلة الأولى: من عالم الأمر .. فبل عالم الخلق .. فرايناه ينتقل من الاصلاب الطيبة الى الارحام الطاهرة .. من لدن آدم الى ابيه عبد الله بن عبد المطلب .. سلالة اختصها الله يسبحانه ـ بالكرم والمروءة .. والمجد والسؤدد .. والعزة والشرف .. والشجاعة والسيادة.. من كابر الى كابر .. ومن ساجد الى ساجد .. وتلك هى المرحلة التى يشسسير اليها ـ سبحانه قى قسوله:

( السلى براك حين تقسوم ﴿ وتقلبك في الساجدين ) (١) . . اى انتقالك من ظهر ساجد الى ظهر ساجد .

والمرحلة الثانيسة : من يوم مولده ما عليسه الصلاة والسلام مالى يوم مبعثه . . حيث رايناه قمة في المثل العليا . . وذروة في الخلق العظيم . . طفولة وصيا وشبابا . . . فنجده صادقا أمينا الحاق . . لين الجانب . . ليس بفظ

ولا غليظ ولا مسخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مزاح . . فكان يمزح ولا يقسول الاحقا . . يقابل السيئة بالحسنة . . يصل من قطعه . . ويعفو عمن ظلمه .

راينساه فيهسا يرعى الفنم . . ويئسستغل . بالتجارة . . ويكسب قوته من عمل بده .

اسخى الناس كفا . . واشسسدهم حياء . . وقد كسسساه الله حلة من الوقار والهيبسة . . والجلال والكمال . حتى اصطفاه ربه لرسسالته . . واختصه بنبوته . . لما بلغ الأربعين .

وفى تلك الرحلة الثالثسة: رايناه قد حمل الرسالة . وادى الامانة . ودعا الى العضائل . ونهى عن الرذائل . وتحمل فى سبيل ذلك ما تحمل من الاذى . فكان فيها جبلا اشم . فى قوة الصبر وعظيم الاحتمال . حامه يسبق غضبه . لا تزيده شدة الجهل عليه الاحلما. تكتلت ضده جميع قوى الشر . . تحالمت عليه شياطين الانس والجن . فلم يزده ذلك الا ثباتا ويقينا . . وصمودا واصرارا . . عرضت عليه ويقينا . . وصمودا واصرارا . . عرضت عليه

<sup>(</sup>۱) ۲۱۹ .. الشسمراء ..

• فاتن الدنيا من مال وعن وجاه . . فقال قولته الخالدة :

« والله يا عمى لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يسارى . . على أن أترك هذا الأمر . . حتى نظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » .

اوذى وعدب وطرد . . حتى اذن الله لدينسه ان تحتضنه يشرب ـ دان هجرته ـ حيث اوى الرسسول اليها مع السيسة بفين المهاجرين . . والصفوة من الصديقين . . .

وننتقل معه الى الرحلة الرابعة والأخرة ... لتبدأ دولة الاسسلام .. وعزة المسلمين ... فالاسلام دين ودولة .. عبادة وسياسة.. زهد وكباسسة .

كانت الهجرة بدءا للتاريخ الهجرى ٠٠ لانها بدء ادولة الاسلام .

وقد بداها قسائد تلك الدولة .. بأمرين خطيرين : مؤاخاة .. ومهادنة .

فاما المؤاخاة: فقد ربط \_ عليه الصلاة والسلام \_ اواصرها م، بين المهاجرين والانصار ، في دار \_ انس بن مالك \_ وكانوا تسلمين رجلا ، نصفهم من المهاجرين ونصلفهم من الانصلا .

اخى بين المهاجر والانصارى . . على المساواة . . والتوارث بعد الموت دون ذوى الارحام حتى حين غزوة بدر . . حيث انزل الله ـ عز وجل ـ قسوله :

( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أن الله بكل شيء عليم ) (١) .

فأعاد التـــوارث الى الرحم . . دون رباط الاخــوة .

وقد رويت مواقف كثيرة عن تفانى الأنصار . . فى الوفاء بحق الأخوة . . فيقتسم الانصارى مع أخيه المهاجر داره وماله وكل ما يمتلك .

وقد عرض بعضهم على اخيه اختيار احدى زوجتيه ليتزوجها بعد أن يطلقها له .

قال المهاجرون: يا رسسول الله . . ما راينا مثل قوم قدمنا عليهم . . احسن مواسساة في ا

قليل . . ولا أحسن بذلا في كثير . . كفونا المؤونة . . وأشركونا في المهنة . . حتى لقد خشسينا أن يدهبوا بالاجر كله . . قال : « لا . ما اثنيتم عليهم ودعوتم لهم » .

وعن ابن عباس - رضى الله عنه - ان النبى - صلى الله عليه وسلم - عندما آخى بينهم قال اللانصار: « أن شئتم قسمتم للمهاجرين من دوركم وأموالكم . . وقسمت لكم من الغنائم كما قسمت لهم . . وان شئتم كان لهم الغنائم ولكم دياركم وأموالكم » .

فقالوا: لا بل نقسه لهم من ديارنا واموالنا . . ولا نشاركهم في الغنائم . . فانول الله تعالى . . يثنى على الأنصار:

( والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ارتوا ويؤثرون على انفسسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوف شمح نفسه فاولئك هم المفلحون ) (٢) ، ومن الذين آخى الرسول بينهم:

ابو بكر الصديق . . وخارجة بن زيد بن آبى زهير الانصارى . . وقد تزوج أبو بكر ـ دضى الله عنه ـ حبيبـ بنت خارجة . . واستشهد خارجة يوم احد .

ومنهم عمسر بن الخطاب • • وعتبان بن مالك الانصسارى •

وجعفر بن ابى طالب ٠٠ ومعاد بن جبال الانصارى ٠٠

وأبو عبيدة بن الجراح ٠٠ وسلسعد بن معاذ الانصادي ٠

وطلحسة بن عبيسسد الله . . وكعب بن مالك الانصساري .

وعثمسان بن عقسسان ۰۰ واوس بن ثابت الانصساری ۰

وسعيد بن ذيد . • وابى بن كعب الانصارى • ومصعب بن عمير • • وابو ايوب الانصارى • وعمار بن ياسر • • وحديفة بن اليمان المنسى الانصارى •

(٢) ٩ ـ الحشر .

<sup>(</sup>١) ه٧ -- الإنفال .

وسلمان الفارس ٠٠ وابو الدرداء الانصارى ٠ وابو در الففسارى ٠٠ والمنسستد بن عمسسرو الانصسارى ٠

وعبد الرحمن بن عوف ٥٠ وسعد بن الربيع الانصساري ٠

وذكر بعض الرواة (۱) : أن رسول الله مسلم الله عليه وسلم م آخى بين المهاجرين بعضمهم مع بعض . . مؤاخاة ثانية . . واتخسد فيها عليا أخا لنفسه .

ولكن المهاجرين كانوا مستفنين بأخوة الاسلام . . ورابطة الديار . . وقرابة النسب . . عن عقد مؤاخاة . . بخلاف المهاجرين مع الانصار . . ولو انه \_ صلى الله عليه وسلم \_ قد أخى بين المهاجرين . . لكان أحقهم بأخسوته أحب الخلق اليه . . أنيسه في الفار . . ورفيقه في الهجرة . . وافضل الصحابة عليه \_ ابو بكر الصسديق \_ وقد قال :

« لو كنت متخدا من اهل الأرض خليلا . . لاتخدت أبا بكر خليلا . . ولكن أخوة الاسسلام أفضل » وفي لفظ آخر « ولكن أخي وصاحبي » .

فاذا كانت الأخسوة فى الاسسلام عامة .. لقوله عليه الصلاة والسسلام عليه الصحابة : « وددت لو قد رأينا اخواننا » قالوا : السسنا اخسوانك يا رسسول الله ؟ .. قال : « انتم اصحابى .. واخوانى قوم ياتون من بعدى .. يؤمنون بى ولم يرونى » .

فلابى بكر . . أعلى مراتب الأخوة والصحبة معا . . فالصحابة لهم الأخوة مع مزية الصحبة وللتابعين بعدهم الأخوة دون الصحبة .

وأما المهادنة: فقد كان فى المدينة ثلاث قبائل المهسود: بنو قينقاع .. وبنو النضسير .. وبنو قريظة .

وادعهم وسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وكتب بينه وبينهم كتاب موادعة ومهادنة بشروطها . . مفتتحا: بسم الله الرحمن الرحيم . . جاء فيه . .

- (١) ابن قيم الجوزية ص ٦٣ ج ٣ .
  - (٣) اختلاف .
  - (٥) من ابن اسحاق .

( وان اليهود يتفقون مع الوّمنين ماداموا محاديين . وان يهود بنى هوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم . مواليهم وانفسم الا من ظلم واثم فانه لا يوتغ (٢) الا نفسه وأهل بيته. وان ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بنى عوف . . وان ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عوف . . وان ليهود بنى جشم مثل ما ليهود بنى عوف . . وان ليهسود بنى الأوس مثل ماليهود بنى عوف . . وان ليهسود بنى الأوس مثل ماليهود بنى عوف . . وان ليهود بنى الأوس مثل ما يهود بنى عوف . . وان ليهود بنى الأوس مثل ما يهود بنى عوف . . وان ايهود بنى المأن المن ظلم واثم النه واهل المن ظلم واثم النه واهل المنه والمنه والمنه

الى أن قال: « وأن على اليهسود نغقتهم .. وعلى المسلمين نفقتهم . . وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة . . وأن بينهم النصح والنصيحة. . والبر دون الاثم . . وأنه لم يأثم أمرؤ بحليفيه . . وأن النصر للمظلوم . . وأن اليهود يتنفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين .. وأن يشرب حرام جوفها لأهل هذه المعجيفة . . وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم . . وأنه لا تجار حرمة الا باذن أهلها . . وأنه ما كان بين يخاف فستسناده . . فانه سردود الى الله ـ عن وجلُّ ــ والى محمد رسولٌ الله .. وأن الله على تقى ما في هذه الصحيفة وأبره . . وأنه لا تجان قسريش ولا من نصرها ٠٠ وان بينهم النصر على من دهم يثرب (٤) ٠٠ واذا دعـوا الى مصلح يصالحونه ويلبسونه فانهم يصالحونه ويلبسونه ٠٠ والهم أذا دعوا ألى مثل ذلك ٠٠ فأنه لهم على المؤمنين ٠٠ الا من حارب في الدين ٠٠ على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم . . وأن ليهود الأوس مواليهم وانفسهم .. مثل ما لاهل هذه الصحيفة . . من البر الحسن من أهل هذه الصحيفة . . وأن البر دون الاثم . . لا يكسب كاسب الا على نفسه . . وان الله أصدق على ما في ا هذه الصحيفة وابره، وانه لايحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم ٠٠ وانه من خرج آمن ٠٠ ومن قعد آمن بالمدينة الا من ظام واثم ١٠٠ وأن الله جار لن بر واتقی ومحمد رسول الله » (ه) •

<sup>(</sup>٢) لا يوتغ: لا يهلك .

<sup>(</sup>١) جاءها وحاربها .



## الإستلام بين اليهودية والنفاق

خرج عبد الله بن أبى بن سلول - زعيم المنافقين - يوما مع اصحابه ، فلقيهم بعض صحابة رسول الله ، فقال أبن أبى لاصحابه: انظروا كيف أرد عنكم هؤلاء السفهاء ، فأخذ بيد أبى بكر - رضى الله عنه - وقال: مرحبا بالصديق ، سيد بنى تميم ، وشيخ الاسلام ، وثانى رسول الله في الغار ، الباذل نفسه وماله لرسدول الله ،

ثم أخذ بيد عمر ـ رضى الله عنه ـ وقال:

مرحبا بسيد بنى عدى - الفاروق - والقوى ف دين الله • • الباذل نفسه وماله لرسول الله •

ثم أحد بيد على ـ كرم الله وجهه ٠٠ فقال:

مرحبا بابن عم رسول الله ٠٠ وختنه ٠٠ وسسيد بني هاشم ماخلا رسول الله ٠

فقال له على ـ رضى الله عنه:

اتقى الله يا عبد الله ولا تنافق . . فان المناةفين شر خليقة الله .

## - ٣٧ -الاســـلام بين اليهودية والنفاق

وصسل بى البحث الى رجل يهودى من بنى قينقاع ١٠ اسلم وحسن اسلامه ١٠ وورد ذكره في كتب السيرة ١٠ وفي دائرة المعارف الاسلامية ١٠ والكتب الأوربية ١٠ وانزل الله في فضله:

( وشبهد شاهد من بنى اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ) (١) . . كما أنزل فيه قوله :

( قل كغى بالله شهيدا بينى وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) (٢) .

فقد ذكرت كتب التفسير انه هو المقصود في قوله تعالى (ومن عنده علم الكتاب) اى علم التوراة (٢) . ذلك الرجل هو الحصين بن سلام بن الحارث . . حبر يهود بنى قينقاع . . اسماه

رسول الله ما صلى الله عليه وسمام معبد الله بن سلام ما بعد أن أسلم .

ولنسمع منه هو . . كيف أظهر اسلامه . . فيقول :

سهعت برسسول الله \_ صلى الله عليه وسللم سوعرفت صفته وزمانه الله كنا نتوكف (٤) له . فكنت مسرا لذلك . . صامتا عليه . . حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ المدينة . . فلما نزل قباء فى بنى عمرو بن عوف . . اقبل رجل . . حتى أخبر بقدومه . وإنا فى رأس نخلة لى أعمل فيها . . وعمتى خالدة بنت الحارث تحتى جالسسة . . فلما سبعت الخبر بقدوم رسول الله كبرت . . فقالت عمتى حين سمعت تكبيرى : خيبك الله . . والله عمتى حين سمعت تكبيرى : خيبك الله . . والله

(٢) ٣٤ -- الرعد .

١, (١) .. الاحتاف .

<sup>(</sup>٣) النسقى والقرطبي وغسيرهما ـ وكتاب - تهليب الاسماء - وغيها .

<sup>(</sup>٤) ای نترقب ظهوره ،

<sup>3.7</sup> 

لو گنت سمعت بموسی بن عمران قادما مازدت، فقلت لها: أی عمه . . هو والله آخوموسی بن عمران وعلی دینه . . بعث بما بعث به . . فقالت ای این آخی . . آهسو النبی الذی کنا نخبر آنه یبعث مع نفسی الساعة ؟ قلت لها: نعم . . قالت فذاك اذا . . قال: ثم خرجت الی رسول الله فذاك اذا . . قال: ثم خرجت الی رسول الله اهسل بیتی . . فأمرتهم فأسلمت ثم رجعت الی اسلامی من الیهود . . ثم جبّت رسول الله . . فقلت : یا رسول الله . . ان الیهود قوم بهت . . فقلت : یا رسول الله . . ان الیهود قوم بهت . . فتغیبنی عنهم . . ثم تسسالهم عنی . . حتی ونیم یخبروك كیف آنا فیهم . . قبسل آن یعلمسوا یعلمسوا یاسلامی . . فانهم ان علموا به بهتونی عندك . .

فادخانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم . فى بعض بيوته . ودخله وا عليه فكلمهوه وسالوه . ثم قال لهم : « أى رجل الحصين بن سلام فيكم » ؟ . . قالوا : سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا . . قال : فلما فرغوا من قولهم . . خرجت عليهم . . فقلت لهم : يا معشر يهود . . اتغوا الله . . واقبلوا ما جاءكم به . . فوالله انكم لتعلمون انه رسول الله - تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراة باسمه وصفته . . فانى اشهد انه رسول الله . . واؤمن به واصدقه واعرفه .

قالوا: كذبت . . ثم وقعىسوا بى . . فقلت لرسسول الله : ألم أخبرك أنهم قوم بهت يا نبى الله ؟ أنهم أهل غدر وكذب .

قال: فأظهرت اسلامى . . واسلم اهل بيتى . . وأسلم عمتى خالدة ابنة الحارث . . فحسن اسلامها (١) .

وجاء في صحيح البخاري ٠٠ عن أنس بن مالك ٠٠ قال:

بلغ عبد الله بن سلام . . مقدم رسول الله ـ صلى الله عليم وسلم ـ المدينة . . فأتاه . . فقال:

انى أسالك عن ثلاث . . لا يعلمهن الا نبى . . قال :

« ما أول اشراط الساعة ؟..وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ ومن أى شيء ينزع الولد الى أبيه ؟ .. ومن أى شيء ينزع الى أخواله ؟ .

فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ « خبرنى بهن آنفا جبريل » .

فقال عبد الله : ذاك عدو اليهود من الملائكة .. فقال رسول الله :

« أما أول أشراط الساعة . . فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب .

وأما أول طعام بأكله أهل الجنة . . فريادة كبد الحوت (٢) .

واما الشبه في الولد.. فان الرجل اذا غشى المرأة فسيقها ماؤه كان الشبه له .. واذا سبق ماؤها كان الشبه لها ».

قال: اشهد انك رسول الله .

وقال الطبرى: اجمع الرواة على ان عبد الله بن سلام مات بالمدينة سنة تلاث واربعين للهجرة.

وبالتأمل في رد رسول الله مصلى الله عليه وسلم معلى السوال الأول . . بقوله : عن أول اشراط الساعة :

« نار تحشر الناس من المشرق الى المغرب » نجد ان اول اشراطها . . قد ظهر في هسدا الزمان واضحا جليا . . فهده نار الشسيوعية

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ج ٢ .

<sup>(</sup>٢) قطعة متعلقة بكيد الحوت ، هي أطبيسه وأهنؤه وأرمؤه م

تجتاح العالم .. وقد حدد رسول الله اتجاهها بقوله « من المشرق الى المغرب » والاشارة هنا واضحة .. لا لبس فيها ولا غموض .. ولا نحتاج الى كبير اقناع .. أو قوى برهان .. فأى نار تعدل نار الشيوعية لا .. أن النار تحرق المادة فقط .. أما نار الشيوعية فانها تحرف المادة والروح معا .

ان النار التي يشسبر اليها رسول الله س صسالي الله عليه وسسسلم ساهي نار معنوية . . اقوله تعالى :

( ان الذين يأكلون امسوال الميتامي ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسييصلون سميرا (١) ) . وقوله أيضا :

( أن اللين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا . . أولنك ما يأكلون في بطونهم الا النار (٢) ) .

وتمادى رءوس البهسود فى عنادهم وكفرهم . . مع علمهم بصدق الرسسول . . ولكنه العناد والكبر . . وشر الناس من أضله الله على علم . . . ومن هؤلاء :

حيى . . وأبو ياسر . . وسلام بن مشكم . . وكنانة بن الربيسع . . وكعب بن الأشرف . . وعبد الله بن صوريا . . ولبيد بن الأعصم . . اللهى حرضه اليهود لمحاولة سحر النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ حيث جاء جبريل ـ عليسه السلام ـ وأخبره بدلك السحر وبمكانه . . وعفا عنه وسول الله . . وقال :

« أما أنا فقد أعفائي الله وكرهب أن أثبر في البناس شرا » يقصد قتله (٢) ..

ومنهم مالك بن الصييف . . رئيس الأحبار . . ذهب مع جماءة من اليهود الى النبى ـ صلى

. . . . . . . . (1)

(٣) من كتاب ... محمد ... لمحمد رضا .

(٤) النسسيقى والبيضياوى وابن تثير وغيرهما ١٠ .. الانعام .

الله عليه وسلم \_ يجادلونه بالباطل .. فقال له النبي \_ عليه الصلاة والسلام \_ :

« انسدك الله الذى انول التوراة على موسى . . هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين » لا

قال: نعم . . ان أنه يبغض الحبر السمين قال صلى الله عليه وسلسلم . . « أنت الحبر السمين » .

فقضسب وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء (٤) •

وهنا نحن أولاء نرى مالكا هذا . قد ادى به عناده وكبره الى الكفر بما أنزل على نبينا محمد . . وبما أنزل على نبيهم موسى أيضا . . ولهذا أنبه الأحبار على هذا القول . . وخلعسوه عن رئاستهم . . وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف .

كما توحى الشيطان اليهم ان يتجادلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويناقشدوه ويسألوه: فكان يدفع حججهم . . ويظهر افكهم بما أوحى الله اليه من آيات محكمات . . وبينات مفصلات . . فلجأوا الى اثارة الفتنة . . ونبش الضغائن بين الأوس والخررج .

فهذا شاس بن قيس اليهودى . . يمر يوما على الأوس والخزرج وهم مجتمعون . . فقال : قد اجتمىع بنو قيلة . . والله مالنا معهم اذا اجتمعوا من قرار .

فأمسر شسابا يهسوديا بالذهاب اليهم . . والجلوس معهم . . وتذكيرهم بيسوم سيعاث سيوم عدائهم وحربهم . . ونبش ما قاله شعراؤهم في الحرب . . ليثير بينهم كامن الضيفينة . . ومدفون العداء . . ففعل الشسساب ما أمره به شاس . . وكادت تنجح الفتنة . . حيث ذكر كل منهم اقوال شاعرهم . . وتنازعوا وتواعدوا على

<sup>(</sup>٢) ١٧٤ ـ البقرة .

القتال . . فنادى هؤلاء : يا آل الأوس . . ونادى هؤلاء : يا آل الخررج . . تم خرجوا للحرب . . وقد حملوا السلاح .

فعر فوا انها نزعة من الشسيطان .. و فتنة ايقظها اليهود .. فالقوا السلاح .. وبكوا .. وعانق رجال الأوس رجال الخزرج .. وانصر فوا السفين نادمين .. وانزل الله تعالى :

( يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد أيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلي عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم علا يا أيها الذين آمنوا اتقدوا الله حق تقاته ولا تمسوتن الا وأنتم مسسلمون هو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم أذ كنتم أعسداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون (١) ) .

كما أنزل الله تعالى فى حق شاس بن قيسى قسوله:

( يا أهلُّ الكتاب لم تصدون عن ســبيل الله من آمن تبفونها عوجا (٢) ) .

وهكذا تنوعت اساليب الكيد الرسسول وللاسلام من اليهود ٠٠ وانضه اليهم سرا ٠٠.

(۱) ۱۰۰ -- ۱۰۳ -- آل عمران .

(٣) ١٤ ... البقرة .

عدد من المنافقين . . من الأوس والخسسزرج . . الله ين لم يرد الله ان يشرح سدروهم اللاسلام . . وهو عسدد لا يعد كبيرا . . ولو ان بعص الرواة حدد عددهم في زمن الرسول بالاثمائة . . الا أنهم كانوا بناهرون الاسلام :

( واذا لقوا اللين اه:وا فالوا اهنا واذا خلوا الى شهه المها نحن مستهور أون (٢) ) .

كانوا مع المسلمين في العلن . . ومع اليهود في السر . . وكان على راسسسهم هبد الله بن ابى بن سلول . . كان من اعظم اشراف اهل المدينة . . وكانوا قد نظموا له المنرز ليترجوه ويملكوه . . وكان جميل السورة . . ممتاي الجسسم . . فعسيح اللسان . . وهو الذي بعنه الله بقوله في سورة المنافقين :

( واذا رأيتهم نعجبك أجسامهم ) .

تقول كتب التفسيج : كان ابن ابى رجلا جسيما صبيحا فصيحا . ومعه في سوم من المنافقين على مشيل صوريه . و كانوا بعضرون مجلس النبي \_ سيلى الله عليه وسيلم يقيسه ستندون فيه . ولهم جهارة المنظر . وفساحة الالسيس . فكان النبي ومن حضر يعجبون بهياكلهم . ويسمعون الى كلامهم (٤) .

وقد شبههم الله .. سبيحانه . بالخنسب المسندة .. لانهم أشباح بلا ارواح .. واجسام بغير احلام .

الله المنطق .. هي احط دركات الحياة .. ولهذا جعل الله المنافقين الدرك الاسفل من الناد تحقيرا لهم .. وزراية بهم .. وونسعهم في الدرجة التي يستحقونها .

وساعرض عليك أيها الآخ الكريم . . مثلا من أمثلة نفاق أبن أبي بن سلول:

<sup>(</sup>٢) ٩٩ س آل عمران .

<sup>(</sup>٤) النسفى والبيضاوى وابن كثير وغيهم ٤ ... المنافلون .

فقت ورد عن آبن عباس تا رضي الله عنه تا قسال:

نزلت « واذا لقوا الله بن امنوا قالوا آمنا . . الآية » في عبد الله بن ابي وأصحابه . وذلك أنهم خرجوا ذات يوم . . فلقيهم نفر من الصحابة . . فقال ابن ابي لأصحابه . . انظروا كيف ارد عنكم هؤلاء السفهاء . . فأخذ بيد ابي بكر رضي الله عنه \_ فقال :

مرحبا بالصديق . . سلسيد بنى تميم . . وشيخ الاسلام . . وثانى رسول الله فى الغار . . الباذل نفسه وماله لرسول الله .

ثم اخذ بيد عمر .. رضي الله عنه ... وفال:

مرحبا سيد بني عدى \_ الفاروق \_ والقدوى في دين الله . . الباذل نفسسه وماله لرسول الله . ثم أخذ بيد على \_ كرم الله وجهه \_

فقال يا بن عم رسول الله وختنه . . وسيد بنى هاشم ما خلا رسول الله .

فقال له على سرضى الله عنه ساتق الله ياعبد الله ولا تنافق ، . فان المنافقين شر خليقة الله .

فقال له ابن ابى : مهلا يا أبا الحسن . . اتقول لى هسلا ؟ والله ان ايماننا كايمانكم . . وتصديقنا كتصديقكم ثم افترقوا . . فقال المسحابه : كيف رأيتمونى فعلت ؟ . . فأثنوا علمه مدحا .

وعاد المسلمون الى الرسول . . فأخسروه بما حصل . . فنزلت الآية :

( واذا لقوا الدين آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم ) الى أخر سورة المنافقين كلها . . في ابن ابي واصحابه .

وكان المسلمون يستقبلون بيت القدس في صلاتهم . . وبلغ رسول الله أن اليهود يقولون : يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا . . فقال : ياجبريل

.. وددت أن الله \_ تعالى \_ صرف وجهى عن قبلة اليهود .٠ فقال جبريل \_ عليه السلام \_ انما أنا عبد . . فادع ربك واساله .

وجعل - عليه الصلة والسلام يقلب ناظرية في السماء . . فالسماء قبلة الدهاء .

وفى النصف من شعبان . . على راس ثمانية عشر شهرا من الهجرة . . نزل عليه قوله تعالى :

(قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المستجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) (١) .

فوجهت الصلاة الى الكعبة . . وكان ذلك قبل موقعة بدر الكبرى . . باقل من شهرين .

واختلف السرواة في أول وقت من الاوقات الخمس .. وجهت فيه الصلاة الى الكعبة ؟ فقال بعضهم : صلى ركعتين من الغلهر الى بيت المقدس .. ثم استدار الى المسجد الحرام ودار معه المسلمون .

### ولكنا نرجح ما ذكره البخارى:

« بينما الناس بقباء في صلاة الصبح . . اذ جاءهم ات فقال ا ان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد نزل عليه القرآن . . وقد امن ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها . . فاستداروا الى الكعبة » . ولهذا سمى المسجد ـ مسحد القبلتين ـ

وكان في تحويل القبلة محنة شديدة . . الستغلها اليهود والمنافقون في المدينة . . والمشركون في مكة اما اليهود فقالوا : خالف قبلة الانبيداء قبله . . ولو كان نبيا لكان يصلى الى قبلة الأنبياء .

وأما المنافقون . . فقالوا : ما ندرى محمد اين يتوجه بنا ؟ أن كانت الأولى حقا فقد تركها . . وأن كانت الثانية هي الحق . . فقد كان على باطل .

واما المشركون فى مكة . . فقالوا : كما رجع الى قبلتنا يوشيك ان يرجع الى ديننسا . . وما رجع اليها الالانها الحق .

واما المسلمون . فقالوا : سسمعنا واطعنا ( وقسالوا امنا به كل من عنسد ربنا ) . . وهم الذين هداهم الله وعناهم بقوله :

( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على اللين هدى الله ) (١) .

فهؤلاء لم يكن التحويل عليهم كبيرا . . لأنهم يعلمون ان المشرق والمغسرب لله سسبحانه سوكثرت اقاويل السفهاء من اليهود والمنافقين . . وعلم الرسول مسبقا بما سيقولون . . لقسول الله له :

( سيقول السيفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ) (٢) .

وقد روى النسقى فى تفسيره . . حول قوله تمالى ( وما جعلنا القبلة التى كنت عليها . . الآية ) قال : ان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يصلى بمكة الى الكعبة . . فأمره الله بالصلاة الى صخرة بيت المقسدس . . بعد الهجرة ـ تاليفا لليهود . . ثم حول الى الكعبة .

کما ذکر الشیرازی فی تفسیره ـ تفسیر البیضاوی ـ قول ابن عباس ـ رضی الله عنه ـ انه ـ علیه الصلاة والسلام ـ کانت قبلته بمکة بیت المقدس الا انه کان یجمل القبلة بینه وبینه فیکون معنی قوله تعالی (وما جعلنا القبلة التی کنت علیها التی کنت علیها اولا . . وهی الکعبة (الا لنعلم من بتبع الرسول ممن بنقلب علی عقبیه) بمعنی ما جعلنا القبلة ممن بنقلب علی عقبیه ) بمعنی ما جعلنا القبلة

التى تحب أن تستقبلها .. الجهة التى كنت عليها أولا بمكة .. الا امتحانا للناس وابتلاء . . لنعلم وتعلم انت والمؤمنون .. من هو ثابت على الاسلام .. الصادق فيه .. ممن هو على حرف . . ينكس على عقبيه .. فيرتد عن الاسلام عند تحويل القبلة .. مثل قوله ( ليميز الله الحبيث من الطيب ) .. فوضع الله تعالى العلم موضع التمييز .

وقع سئل معليه الصلاة والسلام مد بعد تحمويل القبلة مد الى الكعبة : كيف بمن مات يا رسول الله قبل التحمويل ؟ . . فنسزل قوله تعالى :

( وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرءوف رحيم ) (٢) ١٠ى صلاتكم الى بيت المقدس وسمى الصلاة هنا ـ ايمانا ـ لأن الصلاة هي الدعامة والركيزة للايمان .

ولهذا التحويل حكمة عظيمة جليلة . . وقد سبقته أية النسخ في قوله تعالى :

( ما ننسخ من آیة او ننسها نات بخیر منها او مثلها الم تعلم آن الله علی کل شیء قدیر )(٤) فاذا کان الله مد سبحانه مد قد نسخ القبلة من بیت المقدس . فانه آتی بخیر منها . وهی الکعبة . اول بیت وضع للناس . قبل بیت المقدس . فلزم آن تعود البشریة . مع خاتم الرسل الی القبلة الاولی . قبلة ادم وابراهیم الرسل آن یطوی سجل الزمن .

ثم أتم نعمته على المسلمين مع القبلة . . بان شرع لهم الأذان . . وقد أذن فيها أبراهيم أبو الأنبياء من قبل . . وزادهم الله في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخريين بعد أن كانت ثنائية .

وعن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنه ـ ان

<sup>(</sup>١) ١٤٢ ... البقرة ..

<sup>(</sup>٣) ١٤٣ m اليقرة .

<sup>(</sup>٢) ١٤٢ ـ البقرة .

<sup>(</sup>٤) ١٠٦ - البقرة .

رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ اراد ان يجعل شيئا يجمع به الناس للصلاة .. فلكر عنده البوق واهله .. فكره ذلك . حتى رائ رجل من الانصار الأذان في نومه .. وهو عبد الله بن زيد .. ورأى عمر نفس الأذان في منامه في تلك الليلة .. فاما عمر .. فقال :

اذا اصبحت آخیرت وسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ

واما عبد الله الانصارى . . قدهب ليلا الى رسول الله وقال له: يا رسول الله . . طاف بى طائف في هذه الليلة . . مر بى رجل عليه ثوبان اخضران . . يحمل نافوسا في يده . . . فقلت يا عبد الله \_ اتبيع هذا الناقوس ؟ . . قال : وما تصنع به ؟ . . قلت : ندعوا به الى الصنلاة . . قال : قال : الا ادلك على خير من ذلك ؟ . . قلت : وما هو ؟ . . قال :

تقول: الله اكبر الله اكبر . الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر . الشهد أن لا الله الا الله . الشهد أن لا الله الا الله . الشهد أن الشهد الله الله الله الله . الشهد أن محمدا رسول الله . . حى على الصلاة . . حى على الفلاح . . حى على الفلاح . . حى على الفلاح . . كال الله على الفلاح . . الله اكبر . . الله اكبر . . لا الله الا الله . .

فامر رسول الله بلالا فائن بها .. وزاد بلال في الصبح: الصلة خير من النوم .. وأقرها رسول الله على الله عليه وسلم ـ وهي ليست فيما رأى عبد الله .. ولا فيما رأى عمر .

وكان من مؤذنى الرسسول : ابن ام مكتوم بالمدينة . . وبلال أول من أذن في الاسلام . .

وأذن فى جامع عمر بن الخطاب بالقدس . . ومات بلال بدمشق .

ولما استقر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة .. والف الله بين قلوب اهلها .. بعد العداوة والحروب .. فمنعه - حفظه - انصار الله .. وكتيبة الاسلام .. من الاسود والاحمر (۱) وبدلوا نفوسهم دونه .. وقدموا محبته على محبة الابناء والآباء والازواج .. وكان أولى بهم من انفسهم .

وتحالف ضده العرب واليهود .. واعلنوا له العداوة والبغضاء .. والله يأمن المسلمين بالصبر والعفو والصفح .. حتى اقويت شوكتهم .. واشتد جناحهم .. فاذن لهم حينند في القتال .. ولم يغرضه عليهم .. فقال تعالى :

( اذن الله ين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير م الله الله اخرجوا من ديارهم بغير حق ) (٢) .

وهده اول آية نزلت في القتال • وقال بعض الرواة :

نزل هذا الاذن بمكة (٣) .. وهسدا خطا لعدة اسباب:

منها أن الاذن في نص الآية للذين أخرجوا من ديارهم بغير حق . . وهؤلاء هم المهاجرون.

ومنها أن الله لم يأذن بمكة فى القتال .٠ لأن المسلمين لم يكن لها فيها شوكة تمكنهم من القتال .

واهمها أن الآية نفسها ـ مدنية ـ نزلت بالدينة ٠٠ بعد هجرة الرسول اليها ٠

(١) من جميع الناس : العرب والعجم .

(٣) ژاد المعاد ... لابن قيم الجوزية ص ٦٥ ج ٢ ر.

. Fall - 8. - 79 (Y)

# روح الإسلام في الحرب



وليس أدل على ذلك ٠٠ من وصسايا الخلفاء لقسواد الجيوش ٠٠ حيث بلغت شفافيتهم ٠٠ الى الرحمة بالنبات والشجر ٠٠ والشسسياء والبقر ٠٠ كالرحمة بالأطفال الرضع ٠٠ والشسيوخ الركع ٠٠ والنساء الضسعاف ٠



## - 34 -روح الاسلام في الحرب

كم ردد خصوم الاسسلام . . انه دين حرب . . شق طريقه بالقوة . . وانتصر بحد السبيف . . وأجبر الناس قسرا على أتباعه .

وهمندا الدعاء باطل . . وافك مفتسرى . . فاحداث التساريخ وظواهر الواقع تثبت زيف باطلهم . . وتظهر افتراء افكهم .

وتلك نفسة اكبر الظن انها وليسدة العصر الحديث .. روجها الاستعمار الفسربي .. ورددتها أبواقسه .. ليزلزل تلك العقيدة التي عنى الخطوب .. وصحدت أمام أعاصير الزمن .. وظلت على مر السنين جبلا راسخا تتحطم أمامه كل القوى..وتتلاشي على صخوره عيقريات أوباب الكيد والمؤامرات .

نعم لقد انتشر الاسلام بقوته الذاتية .. وليس أدل على ذلك من ازدياد عدد المسلمين في مكة .. في الوقت الذي كان فيه النبي واتباعه قلة مستضعفين .. لا حول لهم .. ولا قوة تحميهم من العذاب والاذي .

ليس أدل على ذلك من انتشار تحية الاسلام وسريانها في الجيزيرة العربية مسرى النياد في الحطب . . قبل أن يأمن المسلمون على انفسهم من طغيان الطفاة . . وجبروت العتاة . . قبل أن يهاجر النبى وصحبه ألى المدينة ,

ليس ادل على ذلك من دخول الاسلام في كل بيت من بيوت يثرب قبل الهجرة اليها .

لقد استمر انتشار الاسلام بقوته الذاتية.. حتى فى العصور التى وهت فيها قوة المسلمين وضعفت شوكتهم .. شهد بدلك الاعداء قبسل الاصدقاء .. ويكفينى أن أقدم للقارىء الكريم فقرة من كتاب \_ الدعوة الى الاسلام \_ اؤلفه \_ السيرتوماسارنولد \_ فيقول عن الامبراطورية الاسلامية المتصدعة:

( تصدعت اركان الامبراطورية العظمى٠٠ وتضعضعت قوة الاسلام السياسية ٠٠ ولكن ظلت غزواته الروحية ـ مستمرة دون انقطاع ثم يقول:

« وعندما طرد فرد يناند ... ملك ليون وقنستاله ... المسلمين من قرطبة سسنة ١٢٣٦م و دفعت غرناطة ... وهي اخر معاقل الاسلام في اسبانيا .. الجزيه الملك المسيحي . . وعندما أغرقوا في الدماء مسجد الدولة العباسية . . فربت جمدوع المغول بغداد عام ١٢٥٨م . . في هذه الأوقات . . كان الاسسلام قد استقرت دعائمه . . وتوطدت ادكانه في جزيرة سرمطره دعائمه . . وتوطدت ادكانه في جزيرة سرمطره

. وكان على أهبة أن يحرز تقسدما ناجحا في الجرر الواقعة في بلاد الملابو » .

وفي هده اللحظات ٠٠ التي تطرق فيها الضعف السياسي الي قوة الاسلام ٠٠ نرى انه قد حقق بعض غزواته الروحية الرائعة .

وضرب توماس مثلين تاريخيين كبيرين لللك :

المثل الأول: هو انتصار الاتراك السلاجقة على المسلمين في القرن الحادي عشر .

والمشل الشائي: هو انتصسار المغول على المسلمين في القرن الثالث عشر .

وفي الحالتين اعتنىق الفاتحون المنتصرون الاسلام . . وهو ديانة المفلوبين .

وقد حمل دعاة الاسلام . . بعد أن فقدوا مظهر السلطان والقوة عقيدتهم الى افريقيا الوسطى والصين وجزائر الهند الشرقية وروسيا وغيرها . . ثم صار للاسلام فى المصر الأخير اتباع فى انجلترا وامريكا واستراليا واليابان (١) فما معنى هذا ؟

معناه أن الاسلام عقيدة صدق قامت على السس قوية من المبادىء والمثل ٠٠ والعقل والمنطق ٠٠ قبل أن تكون نتيجة ضفط أو أكراه أو اجبار ٠٠

لقد فتح المسلمون المالك .. واقاموا فيها دولا قائمة على العدل والحب والتسامح ..ولم نسمع أن المسلمين ارغموا أحدا على اعتناق الاسلام .. بل كانوا مثلا عليا في صدون العقائد الدينية .. وكفالة الحرية لغير المسلمين .

والقرآن الكريم مليء بالأيات الصريحة ... التي تنهي عن الأكراه في الدين :

( لا اكسراه في الدين قسد تبين الرشسد من الغي ) (٢) .

( ما على الرسول الا البلاغ ) (١) .

( افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين (٣)

( فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب (١) .

( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة ) (٥) .

( الست عليهم بمسيطر ) (١)

وغيرها كثير وكثير .

ولهذا دخل سكان المستعمرات الرومانية والفارسية في الاسلام افواجا ٠٠ لأنهم وجدوا في الاسلام منقذا لهم من الاضطهاد في دينهم ٠٠ وخلاصا من ظلم وعسف حكامهم ٠

وهدا تاریخ مصر فی الفتح العربی . . . خسیر شاهد علی صدق ما نقول :

فكم كان فى مصر من شهداء فى المسيحية بسبب الاستبداد الرومانى . . ومن أجل هدا رحب المصريون بالفتح العربى الاسلامى . . لانه لم يتعرض لدينهم ونظمهم وعاداتهم .

لقد أحس الناسسماحة الاسلام في أسبانيا . . وفي سوريا . . وفي مصر وغيرها . . حيث ترك لهم حكامهم أموالهم وكنائسهم وقوانبنهم . . بل وتركوا لهم حق التقاضى الى قضاة منهم

وقع يقول قائل . انه فرض عليهم الجزية . وفيها شيء من الاكراه . ولكنه اعتسراض تافه . حيث كانت الجزية السنوية تبلغ دينارا عن كل شريف . ونصف دينار عن كل مملوك . ورضي سكان اسبانيا بدلك طائعين (٧) . . وكانت تلك الجزية في مقابل حمايتهم من اعدائهم . . وتدبير شئونهم . . فهي ضريبة زهيدة . . هي في الواقع اقل من القليل .

جرى السلمون على السماحة في حربهم • • وفي فتوحاتهم • • فكانوا قبل أن يخوضوا حربا مع اهل أي بلد • ، يرسلون اليهم شروطا للصلح • . كما فعل عمرو بن العاص معسكان غزة • ، لما حاصرها في السنة السابعة عشرة من الهجرة • ، وكما فعل مع أهال مصر • . حيث عرض عليهم حرية كاملة في الدين • ، ومساواة تامة في المعاملة مع المسلمين •

يقول جوستاف لوبون . . في كتسابه حضارة العرب - :

(٣) ٩٩ ــ المائدة .

<sup>(</sup>۱) الدعوة الاسلامية ـ للسير توماس ارنولد ص ۱۸ .

<sup>(</sup>۲) ۲۰۲ س البقرة . (۵) ۱۹۹ سالبقرة .

<sup>(3) 99 ...</sup> يونس . (0) 170 ... النحسل .

<sup>(</sup>۱) .۶ الرعبد . (۲) ۲۲ ـ الفاشية .

<sup>(</sup>٧) اقرأ - حضارة العرب - ص ٣٢٩ - لجوستاف أوبون ٠

( وتشبت لنا سلوك امير المؤمنين ـ عمن بن الخطاب ـ في مدينة القدس . مقدار الرفق العظيم . الذي كان يعامل به العرب الفاتحون الأمم المغلوبة . . وهو على النقيض مما اقترفه الصليبيون في القدس بعد بضعة قرون » (۱) .

كما إقال جوستاف:

### ( وابدى العرب مثل هذا التسامح في المدن

السورية الأخرى . . فلم يلبث جميع سكانها ان رضوا بسيادة العرب . . وانتحل اكشرهم الاسلام » (٢) .

وقد يعترض البعض على هذا فيقول: ان العرب في فتح مصر قد حاصروا الاسكندرية اربعة عشر شهرا . . ولكن هذا الحصار لم يكن نتيجة امتناع الاهالي عن الخضوع لعدالة الاسلام . . والما هو نتيجة تمرد الرومان . . جنودا وموظفين ورجال دين . . ابوا ان يخضعوا للغزاة فلجاوا الى الاسكندرية .

فهل بعد هذا ٠٠ يقول قائل : لقعد انتصر الاسلام بالسيف ؟ ٠

ان الاسلام دين سلام ٠٠ وليس دين حرب كما يزعمون ٠٠ ولكن الانسان بطبعه ركبت فيه غريزة الصراع ٠٠ وحب التملك ٠٠ والتنازع على المصالح ٠٠ وقد دفعت هذه الغريزة بعض ولاة الأمور في بعض دول اسلامية ٠٠ الى شن حروب مدفوعة ببواعث السياسة والملك ٠٠ لا بدافع الدين ٠٠ فليس العيب في الدين نفسه ٠٠ انما العيب في هؤلاء الناس ٠٠ وهم بشر يصيبون العيب في هؤلاء الناس ٠٠ وهم بشر يصيبون ويخطئ ون ٠٠ تعتربهم القيوة كما يعتريهم الضعف ٠٠ يتمسكون باهداب الدين تارة ٠٠ وليس من وتاسرهم مفاتن الدنيا تارة أخرى ٠٠ وليس من العدل ان نحمل الاسلام أخطاء معتنقيه .

ومن عبقرية الاسلام . . انه لم يغفلًا تلك الفسرائز البشرية . . فيتفاضى عن وجود تلك الفرائز . . أو يفترض محوها . . والتسلمي بها من الوسائلً ما يكفلُ تهذيبها . . والتسلمي بها ودرء اخطارها .

فهذا حكم الاسكلام ٠٠ حيثما تتحارب دولتان مسلمتان ٠٠ او طائفتان منهما:

هل تقف الدول الاسلامية الأخرى من هذه المحرب وقفة المتفسرج اللاهى ١٠٠ الذي لا يعبأ

بالأدواح المزهقة . . والدماء المراقة . . والأشلاء الممزقة . . والعمران المدمر . . والأموال المبعثرة . . والابرياء الذين يفجعون ؟

أم ينحاز بعض المسلمين الى هولاء . . وينحاز بعضهم الى أولئك لا . . وفي هذا اشعال لنار العتنة بين المسلمين . . وافساد للعلاقات التى تربط بينهم . . وتدمير لحضارتهم . . وتعويق لراقيهم . . واضعاف لهم جميعا .

وسم القرآن الكريم تخطيطا لمواجهة هدا الأمر . . بقوله تعالى :

( وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء الن أمسر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين ) (٢) .

بدا أولا باتحاد الدول الاسلامية على راى واحد وكلمة واحدة . . حيسال الدولتين أو الطائفتين المتنازعتين . . ثم التدخسل بينهما للمصالحة وفض النزاع . . فاذا أصرت احدى الدولتين على موقفها . . ولم تخضع لحكم الامة . . واعتدت على الدولة الاخسرى . . كان هذا منها غرورا بقوتها . . وطغيانا تسستحق عليه التأديب .

ويكون على الأمة كلها فرض محتوم ١٠٠ ان تحاربها ١٠٠ وتنصر المعتدى عليه بكل الوسائل ١٠٠ وبجميع الأسباب من مال ورجال وعتاد ١٠٠ حتى ترجع الدولة المعتدية عن غيها ١٠٠ وتؤوب الى رشدها ١٠٠ وتقف موقف الهزوم ٠٠

وتبرز الحكمسة الساميسسة . . والتخطيط النبيل في الخطوة التالية :

فلا اذلال للدولة المهزومة . . وانما عودة الى المصالحة . . وفض النزاع . . على أساس من العدل والقسط بفير تحيز أو محاباة . . أو تشف أو انتقام .

وبهذا نرى أن الاسلام حريص على السلام .. لم يأمر بالسيف الا لحفظ هذا السلام .. اذا لم يستطع حفظه بالحكمة والعقل والموعظة الحسيفة .

وتلك هدية الوجود . . يمنحها صاحب العرش الأعلى . . لنبى الاسلام . . عند سادرة

<sup>(</sup>١) ص ١٧٠ الدعوة الاسلامية .

<sup>(</sup>٣) ٩ ـ الحجرات .

۱۸۸ س (۲)

المنتهى . . بقوله « السللم عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته » .

حيث يقوم \_ عليه السلام \_ بتوزيع السلام . . توزيعا عاما شاملا يغطى الانسية والجنية . . والملائكية أيضا . . بقوله « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » .

وستبقى هذه العبارة تدوى فى اسماع الدنيا .. على لسان كل مسلم .. يرددها فى صلاته كل يوم عشرات المرات .. الى يوم الدين .

### اما ترى معى ٠٠ أن الاسلام دين السلام ؟

واين حروب العول ١٠٠ الذي ندعى الحضارة والمدنية الآن ١٠٠ من حروب المسلمين في رحمتهم وعدلهم ومحافظتهم على الكرامة الانسانية ١٠٠ وحرصهم على المدنيين الآمنين ١٠٠ أين هم من وصية ابى بكر لاسامة بن زيد ١٠٠ لما بعثه بجيشه الى الروم ١٠٠ فقال له:

« لا تخونوا . . ولا تفدروا . . ولا تغلوا . . ولا تمثلوا . . ولا تمثلوا شيخا كبيرا ولا امراة ولا طفلا . . ولا نقطموا شيخا كبيرا ولا تقطموا شيخرة مثمرة . . ولا تلبحوا شياة ولا بقرة ولا بعيرا . . وسدوف تمرون بأقوام فرغوا انفسسهم في الصسوامع . . فدعوهم وما فرغوا انفسهم له » .

بلغت شمافيتهم الى الرحمة بالنبات والشمسجر . والشمياه والبقر . كالرحمة بالأطفال الرضع . والشميوخ الركع . والنساء الضماف .

انه احسساس الانسسان بانسسانينه .. وشعور المخلوق بعبوديته .

وفى يوم الفتح . . أمر أحد المسلمين . . بأن يلحق بخالد بن الوليد . . ويقول له :

« لا تقتلن ذرية ولا عسيفا (١) ولا امراة » وامن المسلمين بالا يقتلوا شييخا ولا طفللا ولا امراة . . وقال لهم : « احرجوا باسم الله . . فقاتلوا في سيبيل الله من كفر بالله . . ولا تغدروا

٠٠ ولا تقتلوا الولدان . . ولا أصحاب الصوامع » وضرب بذلك المثل لمن خلفسه من حسكام المساهين .

القد نهى الاسلام عن العترب العدوانيه .. حتى مع الاعداء الذين ظلمو المسلمين من قبل .. فقال تعالى : « ولا يجرمنكم شسنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونواعلى البر والتقوى ولاتعاونوا على الأثم والعدوان (٢) . وجعل العدوان على الاعداء . . خروجا على مبادىء التقوى . . وخو قهد شديد عقاب الله . . اذا تجاوزوا الحد في حروبهم .

حرص الاسكلام اشك الحوص على الوفاء بالعهد . . وبلغت به الشفافية في هذا الامر . . انه نهى عن مساعدة المسكلين . . غير الخاضيين لحكمهم . . ضد الكافرين اصحاب العهد معهم . . فقال تعالى عن المسلمين اللاين لم يهاجروا :

( وان استنصروكم ق الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ) (٢) •

### وقال في سورة النساء :

(يا أيها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيلً الله فتبينوا ولا تقولوا لما القي اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عوض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبلً فمن الله عليكم فتبينسوا ان الله كان بما تعملون خبيرا) (٤).

امرهم الله بدقة التحرى قبل الحرب . . حتى لا يصيبوا اقوما بجهالة .

وقد ذكرتنى هذه الآية بموقف جميل لنملة سليمان ٠٠ عندما قالت:

( يا أيها النمل ادخلوا مسساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشمورون (٥) ) .

فقولها « وهم لا يشسعرون » يوحى بمبادىء سامية . . وحقائق جليلة . . فمعناها أن سليمان لو علم أن هذا وادئ النمل . . لاحترمه وقدسه . . ولما اقتحمه بجنوده . . تكريما لهذا الجنس من خلق الله . . وهم نمل وليسوا بشرا .

فلعل قادة السعول • • التي تدعى المدنيسة والحضارة في عصرنا الحيث • • يصلُّ الى اسماعهم صوت تلك النملة • • من خلال كتاب الاسلام • • فتتطرق الى وجوههم قطرة من حياء • • أو ذرة

<sup>(</sup>۱) أجيراً ٠

<sup>(</sup>٣) ٧٢ - الانفال ..

<sup>(</sup>a) ۱۸ س النمل .

<sup>(</sup>٢) المالدة ،

<sup>.</sup> slumil ... 95 (\$)

من خجل . . عندما يهجمون بجيوشهم على دول آمنه . . ينتهكون حرماتها . . ويسلبون أموالها . . ويسفكون دماءها . ويقتلون أطفالها وشيوخها ونساءها .

اين هم من مبادىء الاسلام السامية . . في الحرب . . وفي السلم . . على السواء ؟ .

قال الكونت هنري كاسترى:

ان المسلمين المنازوا بالمسالة .. وحدية الأفكار في المعاملات .. ومحاسنة المخالفين .. وهذا يحملنا على تصديق ما قاله \_ روبنسون \_: ان شبيعة محمد هم وحدهم الذين جمعسوا بين المحاسنة ومحبة انتشار دينهم .. وهذه المحبة هي التي دفعت العرب في طريق الفتح .. فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشه المظفرة .. ولم يتركوا للمسف في طريقهم .. الا ما كان لابد منه في كل حرب وقتال .. ولم يقتلوا المة ابت الاسلام (۱) .

وعلى هسدا الأساس • • وبتلك المبادى ء • . قامت الحروب الاسلامية • • ليست عدوانية ابتغاء التوسع وفرض السلطان • • ولكنها دفاع عن الحق • • ولتكون كلمة الله هي العليا • • السعادا للبشرية في دنياها وآخرها •

وكان للرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_ فزوات مع العرب . . اهمهنا :

غزوة بدر .. وغسزوة احد .. وغزوة الاحراب .. وصلح الحديبية .. وفتح مكة .. وغزوة حنين .

أما حروبه مع اليهود فكانت :

غروة بنى قبيثقاع ـ وغزوة بنى النضير ... وغزوة بنى قريظة .. وغزوة خيبر .

وأما النصارى فكانت حروبه معهم:

غزوة مؤتة . . ثم غزوه تبوك ولم يحصل فيها حرب . . ثم جهز جيش استامة بن زيد لحرب الروم .

وقد افاض ائمتنا الكبار فى تفصيل جميع الغزوات والبعوث والسرايا . . افاضة شكرها الله لهم . . فلم يتركوا للباحث اى مجهسود فى البحث والتنقيب .

ولهادا . . رفقا منى بالقارى الكريم . . ساتعرض لكثير من الفروات بشىء من الايجاز غير المخلل بالمطلوب . . مع ايفاء الفروات الرئيسية المؤثرة حقها . . باسلوب قد لا يبعث في النفس الملل . . وفي نفس الوقت يشسفي غلة السادى . . ويرد لهفة النهم الى العلم .



<sup>(</sup>١) الاسلام سيدواتح وخيدواطر ص ٣٥ - برجمية احمد فتحى زغلول .

# حول بدرالڪبري

انه يعلم أن قريشها لا غنى لهم من الذهاب الى الشام كل عام ٠٠ فاراد أن يلفت نظرهم الى مهادنته ومصالحته ٠٠ حتى يتفرغ لنشر الدعوة الاسلامية ٠٠ علهم يعرضون عليه صلحا يامنون به على تجارتهم ٠٠ ويامن به المسلمون على أنفسهم وعلى دعوتهم ٠



## ۳۹ حول بدر الکبری

كانت مكة ملتقى الخطوط التجارية القادمة من الجنوب .. من الهند والحبشة واليمن .

وكانت قريش تحمسل هذه التجارة كل عام الى الشام ١٠٠ على الفي بعير ١٠٠ واحيانا اكثر ١٠٠

يقول صاحب كتاب \_ سماحة الاسلام فى الحرب \_ : وقد قدرها المستشرق \_ اسبرنجر بنحو مائة وستين الفا من الجنيهات الذهبية .

وكانت المدينة في طريق القــوافل بين مكــة والشمام . . غدوا ورواحا .

ويبدو أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — كان بتعرضه لقوافل قريش . . يريد أن يدفعهم الى مهادنته ومصالحته . . حتى يتفرغ لنشر الدعوة الاسلامية . . وهو يعلم أن قريشا لا غنى لها من الذهاب الى الشهام كل عام . . فاراد بتهديد قوافلهم . . أن يلغت نظرهم الى هذا الأمر . . علهم يعرضون عليه صلحا يأمنون يه على تجارتهم . . ويأمن به المسلمون على انفسهم وعلى دعوتهم .

ولهذا بادر ببعث البعسوث . . وارسسال السرايا . . يعترضون قوافل قريش .

وكانت تلك البعوث من المهاجرين فقط .. لأن عهد الانصار كان على انهم يمنعونه فى دارهم .. ولم يبعث رسول الله \_ صــالى الله عليه وسلم \_ احدا من الانصـاد .. حتى غزا بهم بدرا .

## سرية حمزة:

واول لواء عقده رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعمه حمزة بن عبد المطلب ... وكان لواء ابيض .. حمله ابو مرثد ـ كناز بن حصيين الفنوى ـ حليف حميزة .. فى ثلاثين راكبا من المهاجرين .. يعترض عيرا لقريش .. جاءت من الشيام تريد مكة .. وفيها ابو جهل .. فى ثلاثمائة راكب .. كان ذلك فى أول الشهر السنابع من الهجرة .. فى رمضان .

وبالنظر الى تلك النسبة بين الفريقين . . يتضح صحة ما اتجهنا اليه . . من أن رسول الله

لم يكن يريد حسربا . وانما كان يريد ارغام قريش على كف اذاها عن المسلمين . و تتخد لها طريقا آخر غير طريق المدينة . ببن مكة والشام . . حتى يطمئن المسلمون في مهجرهم . . ويامنون جانب غارة قريش عليهم فجاة .

والتقى جيش حمزة - الصحيم وجيش ابى جهل الكبير - على ساحل البحسر . . بناحية ـ الكبير - من بلاد جهينة . . واصطفوا للقتال . . فمشى مجيدى بن عمرو الجهنى بالصلح بينهم . . وكان حليفا للفريقين . . فلم يقتتلوا .

## سرية عبيدة بن الحارث:

وقدم ابن اسحاق هـــده السرية على سرية حمزة ولكن الغالب على ما ذكرنا .

### سرية سعد بن ابي وقاص:

وفى شهر ذئ القعدة . . على رأس تسسعة اشهر . . عقد رسسول الله لواءه الابيض . . فسنعد بن ابى وقاص . . وحمل اللواء سالمقداد بن عمسرو . . وكانوا عشرين مهاجرا . . بعثهم يعترضون عيرا لقريش . . تمر بهم . . وعهد الى سعد الا يجاوز مكانا اسمه سالخرار .

يقول سعد : خرجنا على اقدامنا . . فكنا فكمن نهارا . . ونسير ليلا . . حتى صبحناها

صبح خميس . . فوجدنا العير مرت بالأمس . . فانصر فنا الى المدينة .

### غزوة الأبواء:

وفي شهر صفر على راس اثنى عشر شهرا للهجرة .. غزا \_ عليه الصلاة والسلام \_ بنفسه غزوة الأبواء .. وهي أول غزوة غزاها بنفسه .. ويسميها بعض اصحاب السيرة \_ غــزوة ودان \_ وذلك لأن \_ ودان والإبواء \_ مكانان متقــاربان في وادي الفرع .. بينهما ستة أميال .

يقول زين العابدين بن الحسين بن على - رضى الله عنهم - كنا نعلم مفازى رسول الله - صلى الله عليه وسلم . كما نعلم السور من القرآن الكريم . . كما يقول اسماعيل بن محمد بن ابى قاص : كان ابى يعلمنا الغزوات والسرايا . . ويقول : « يابنى انها شرف ابائكم . . فلا تضيعوا ذكرها » .

فكانت اول مغازيه عليه الصلاة والسلام سمى غزوة الابواء . . بعد ان استخلف على المدينة . . سعد بن عبادة . . وحمل لواءه حمزة - رضى الله عنه - خرج على راس سستين راكبا من المهاجرين . . يعترض عير قريش فلم يلق كيدا . . وانما لقى بنى ضمرة . . وعقد بينهم وبينه مصالحة . . هدا نصها : « بسسم الله الرحيم . مدا كتاب محمد رسول الله الرحين ضمرة . . بانهم آمنون على اموالهم وانفسهم . . وان لهم النصر على من رامهم بسسوء - بشرط ان يحاربوا في دين الله - مابل بحر صسوفة - وان النبى اذا دعاهم لنصر اجابوه . . عليهم وان النبى اذا دعاهم لنصر اجابوه . . عليهم بالله ورسوله » .

ثم عاد الى المدينة . . بعد أن غاب عنها خمس عشرة ليلة .

## غزوة بواط (١):

وفى اوائلُ شــهر ربيع الاول . . على راس ثلاثة عشر شــهرا من الهجرة . . غزا بواط . .

<sup>(</sup>۱) بواط جبل من جبال جهيئة بناهية - دضوى .

فى مائتين من المهاجرين .. وقد حمل اللواء الأبيض سعد بن ابى وقاص .. واستخلف على المدينة سعد بن معاذ .

خرج يعترض عيرا لقريش . . فيها امية بن خلف الجمحى . . ومعه مائة رجل من قريش . . والفان وخمسمائة بعير . . وبلغ بواط . . وبين بواط والمدينة اربعة برد (١) . . ففاتنه العير . . وعاد الى المدينة . . ولم يلق حربا .

### غروة سفوان : وهي بدر الأولى .

ففى نفس شسهر ربيع الأول . . خسرج مليه الصلاة والسلام سفى طلب كرز بن جابر الفهرى . . اللى اغار على مراعى المدينسة . . وكان يرعى بالحمى .

فطلبه رسول الله حتى بلغ واديا يقال له سسفوان ـ وهو موضع من ناحية ـ بدر ـ ولكن كرز هرب . . فرجع ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتلك هى غزوة بدر الأولى . . وكان حامل اللواء فيها على بن ابى طالب ـ رضى الله عنه ـ وقـ فيها أسلم كرز بن جابر الفهـرى . . بعـ ذلك . . وحسن اسلامه . . وقتل يوم الفتح ـ سنة ثمان من الهجرة .

#### غزوة العشيرة:

وفى جمادى الاخرة على راس ستة عشر شهرا . . خرج ـ عليه الصلاة والسلام ـ ف مائة وخمسين . . واقيل فى مائتين من المهاجرين . . يحمل لواءه الابيض حمزة بن عبد المطلب . . بعد أن استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخرومي . . ولم يكره احدا على الخروج

معسه . . وكان معهم ثلاثون بعيرا . . يتبادلون ركوبها . . بقصد اعتراض عير لقريش بلغه خروجها من مكة . . قاصدة الشام . وبلغ دى العشيرة ـ مكان قرب ينبع . . وبين ينبع والمدينة تسعة برد ـ اى اكثر من مائة ميل .

وبعض الرواة يسمون هذا المكان ـ العشيراء ـ او العسيرة ـ بالمهملة . . فوجـ العير قـ د فاتته بأيام . . وهى العير التى ترصدها بعـ د ذلك . . في عودتها من الشمام . . تلك العير التى وعده الله فيها احدى الطائفتين . . وكانت سببا في غزوة ـ بدر الكبرى ـ . .

وقد ذكر ابن استحاق . والنبهاني تلك الغزوة . . قبل غزوة بدر الأولى . . ولكن الأغلب لا يؤيد هذا .

وفی غزوة العشیرة .. کنی رسول الله - صلی الله علیم وسلم - علی بن ابی طالب - ابا تراب - وذلك انه رآه نائما متمرغا فی الغبار .. فقال : « اجلس البا تراب » .. وان كان ابن قیم الجوزیة .. یخطیء هذا الرای ویقول : ان تلك الكنیة كانت بعد زواج علی من فاطمة .. بعد غزوة بدر الكبری .. فان رسول الله دخل علی فاطمة .. وقال : آین ابن عمك ؟ .. قالت : خرج مغاضبا .. فجاء الی المسجد .. فوجده مضطجعا فیه .. وقد لصق به التراب .. فجعل مضطجعا فیه .. وقد لصق به التراب .. فجعل ینفضه عنه ویقول : « اجلس ابا تراب .. اجلس ابا تراب .. اجلس ابا تراب .. اجلس

سرية عبد الله بن جحش الاسدى :

وفي شهر رجب السابع عشر من الهجرة . . بعث ـ صلى الله عليه وسلم ـ ابن جحش

<sup>(</sup>١) البريد: اثنا عشر ميلا .

الاسدى فى أثنى عشر رجلا من المهاجرين . . كل اثنين يعتقبان على بعير . . وأعطاه كتابا . . وأمره الا ينظر فيه . . حتى يسير بمن معه يومين . . ففعل . . ثم فتح الكتاب . . فوجد فيه :

فأخبر اصحابه بدلك . . وهو لا يستكرههم على السير معه . . فساروا معه جميعا . . طلبا للشهادة في سبيل الله .

ونخلة هو المكان الذى نزل فيه .. صلى الله عليه وسلم . قبل عليه وسلم . قبل الهجرة . و وفيه بستان ابنى دبيعة . و وصرف " الله اليه الجن فيه يستمعون القرآن . . كما ذكرنا من قبل .

وفى طريق تلك السرية . . ضل بعير سعد بن ابى وقاص . . وعتبة بن غزوان . . كانا يعتقبانه . . . فتخلفا فى طلبه . . واستمر عبد الله بن بحمش وباقى الصحابة . . حتى نزلوا بنخلة . . فمرت بهم عير لقريش . . تحمل زبيبا وادما وتجارة . . فيها عمرو بن الحضرمى ـ وعثمان ونوفل ابنا عبد الله بن المفيرة . . والحكم بن كيسان مولى المغيرة .

فتشاور المسلمون . . وقالوا : نحن فى آخر يوم من رجب. وهو شهر حرام . . فان قتلناهم انتهكنا الشهر الحرام . . وان تركناهم الليلة . . دخلوا الحرم . . فاجتمعوا على حربهم . . فرمى واقد بن عبد الله التيمى . . عمرو بن الحضرمى

يسهم فقتله . فهذا أول قتيل قتله المسلمون . وأسروا عثمان والحكم . فهذان أول أسرئ المسلمين . وفر نوفل هاربا . ثم قدموا يالعير والاسيرين الى المدينة . بعد أن عزلوا خمس ما غنموا (١) . واقتسموا اليافي . فلاك أول خمس في الاسلام . وقد سمى عيد الله بن يجحش في تلك السرية ما المؤمنين م

فلما قدم . . وأخبر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بما حدث . . عال لهم رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_

« ما امرتكم بقتال فى التسمه الحرام » .. وانكر عليهم ما فعلوه .

ووجدت قريش سانحة للقيل والقال ضد السلمين . . فقالوا : احل محمد الشهر الحرام . . واشتد ذلك على المسلمين . . حتى أنزل الله تعالى :

يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل فتال فيه قل فتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر يه والمسجد الحرام واخراج اهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ) (٢) .

وفرج الله بها عن المسلمين . . وقبض رسول الله العير . . وفدى الأسيرين .

ولنا وقفة صغيرة المام تلك الآية .

فقد حكم - سبحانه بين اوليائه واعدائه بالعدل والانصاف . ولم يبوىء اولياء من ارتكاب الخطأ بالقتال في الشهر الحرام . . بل

<sup>(</sup>٢) خمس الغنائم الله ولرسوله وللمؤمنين .

<sup>(</sup>٢) ٢١٧ ... اليقرة .

قال « أنه كبير » . . ثم بين أن ما عليه المشركون اكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام . . بصدهم عن سبيل الله . . والكفر به وبالمسجد الحرام . . واخراج اهله منه ظلما وعدوانا . . هذا أكبر عند الله . . لأنها كلها فتنة « والفتنة اكبر من القتل » . فان كان المسلمون قد أخطأوا . . فان الله غفر لهم هسدا الخطأ . . لما سسبق . . فان الله غفر لهم هسدا الخطأ . . لما سسبق

منهم من الهجرة مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ ومن التوحيد والطاعة . . وايثار ما عند الله . . كما قيل :

واذا الحبيب اتى بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفيع ٠٠ وفي شسعبان من تلك السسنة ٠٠ حولت القبلة ٠٠ كما ذكرنا من قبل ٠



# غنزوة بدرالكبرى

انها يوم الفرفان ١٠٠ اعز الله فيه الاسلام واهله ١٠٠ واذل فيه الشرك واهله ١٠٠ مع فلة المسلمين ١٠٠ وكثرة المشركين ١٠٠ أنها أعظم غزوات الاسلام ١٠٠ فمنها كان ظهوره ١٠٠ وبعدها اشرق في الآفاق نوره ١٠٠



لعل القارىء الكريم ١٠ يلمس أثنا اسرعنا الخطى في عرض البعوث والسرايا - في الك الفترة ١٠٠ وهي عام كامل ١٠٠ بدأ من الشهر السسابع للهجرة ١٠٠ بعث فيه رسول الله سه عليه الصلاة والسلام سه البعوث وارسل السرايا ١٠٠ وخسرت بنفسه في اربع منها ٠٠

ولكن البحث يقتضينا أن نبطى الخطو هوناما . . امام غزوة بدر الكبرى . . فهى يوم الفرقان . . أمن فيه الاسلام وأهله . . وأذل فيه الشرك وأهله . . وأذل فيه الشرك وأهله . . مع قلة عدد المسلمين . وكثرة المشركين وخيلائهم بعدتهم الكاملة . . وخيولهم المسومة . ولذلك امتن الله على المسلمين بقوله تعالى: (ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذلة ) (() .

لقد كانت غزوة بدر أعظم غزوات الاسلام.. فمنها كان ظهوره .. وبعدها اشرق في الافاق نوره .. وبدر بلدة في الحجاز .. الى الجنوب الشراقي من الجار .. والجار على ساحل البحر الاحمن .. وبينهما مرحلة .. وهي سهل منبسط من الأرض .. اشماله الشراقي جبال وعرة .. وجنوبه آكام صخرية . وغربة كثبان رملية .

لا بلغ رسول الله عليه وسلم - خبر العير القبلة من الشمام لقريش . . صحبة أبى سفيان . . ومعه أربعون رجلا . . وهى العير التى كان قد خرج فى طلبها عند ذهابها الى الشمام . . وفاتته . . وأشرنا اليها فى - غزوة العشيرة - نعب رسول الله الناس للخروج اليها . . ف طريق عودتها الى مكة . . وخرج بهم مسرعين . . فى يوم السبت الثانى عشر من رمضان - الشهر التاسيع عشر من الهجرة . . وخرج معه الانصار . . ولم يخرج منهم أحد قبل ذلك .

وكانت عدة جيش السلمين ثلاثمائة وخمسة . . وعد معهم رسول الله ثمانية تخلفوا باذن الرسول . . لاعمال كلفهم بها . . وهم :

ثلاثة من المهاجرين : عثمان بن عفان . . خلفه رسول الله لتمريض زوجته رقية . . بشت رسول الله . . وكانت مريضة . . وطلحة بن عبية الله . . وسعيد بن زيد . . بعثهما يتجسسان خبر العبر وحرجا في طريق الشام .

وخمسة من الانصار: أبو لباية بن عبد المدلد الاوسى . . خلفه على المدينة . . وابو أمامة أبي

<sup>(</sup>١) ٢ل عمران .

ثعلبة الانصارى . . عزم على الخروج الى بدر . . وكانت امه مريضة . . فأمره صلى الله عليه وسلم ب بالقام مع امه . . وعاصم بن عدى العجلانى خلفه على اهل العالية . . والحارث ابن حاطب العمرى . . . دده من الروحاء الى بنى عمرو بن عوف "لشيء بلغه عنهم . . والحارث بن الصمة . . . كسر في الروحاء .

وقد استبشر - عليه الصلة والسلام - لما عدهم . . ووجد الجميع ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا . . وقال « عدة استحاب طالوت الذين جازوا النهر معه » .

كان منهم مائتين وسبعة من الانصبار . . اغلبه ممن الخررج . . فكان عدد الاوس : واحدا وستين . . وانما قل عدد الاوس عن الخررج . . وان كانوا اشد منهم واقوى شوكة . . واصبن عند اللقاء . . لأن منازلهم كانت في عالية المدينة . . وجاء النفير بغته . . وقال النبي : « لا يتبعنا الا من كان ظهره (۱) حاضرا » فاستاذنه رجال . . . ظهورهم كانت في العالية من المدينة . . أن يستاني بهم . . حتى يلهبوا الى ظهورهم . . ولم يكن عرمهم على الحرب . . ولا عدوهم على اعدوا له عدة . . ولكن جمع الله بينهم وببن عدوهم على غير ميعاد .

لم يكن معهم من المخيل الا فرسان : فرس للربير بن العوام . . وفرس للمقداد بن الاسود الكندى . . وكان معهم سبعون بعيرا . . يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد . . فكان عليه الصلاة والسلام \_ يعتقب بعيرا مع على ومرثد بن أبي مرثد الغنوى .

وكان قد استخلف على المدينة وعلى الصلاة ـ ابن ام مكتوم . . فلما بلغ الروحاء . . رد أبالبابة بن عبد الندر ـ واستخلفه على المدينة . . وجعل ابن ام مكتوم على الصلاة فقط .

وحملُ اللواء مصعب بن عمير . . وجعلَ امامه رايتين سوداوين : الأولى للمهاجرين . . حملها على ابن ابى طالب . . واسمها ـ العقاب ـ وكان في العشرين من عموه . . والثانية للانصار . . حملها سعد بن معاد . . وجعلُ على الساقة ـ سعد بن ابى صعصعه .

ثم سار بجند الله . . فلما قرب من الصفراء(٢) . . بعث يسيس بن عمروا الجهني . . وعدى

(۱) یعنی رکوبته .

(٣) أي أدركوا الفي التي تحمل التجارة .

بن الرعباء ، • • الى بدر يدي سسان خبر العير ،

وبلغ أبا سفيان خروج المسلمين .. وكانت القافلة كبيرة .. فيها أموال كنيرة لقريش .. فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى الى مكة .. مستصرخا لقريش بالنفير .. لانقاذ عيرهم واموالهم .. ومال بالقافلة عن طريق بادر ..الى طريق الساحل .. هروبا بها .

فلما وصل ضمضم الى مكة . . أراد ان يشهر قريشا . . فقطع انف بعيره . . وشاق فميصه . . وصاح . . اللطيمة اللطيمة ـ (٢) .

ودوى صياحه فى ارجاء مكسة . . عخرجت قريش بقضها وقضيضها . لم يتخلف من اشرافهم احد . . سوى أبى لهب . . فانه عوض عنه رجللا كان له عليه دين . . وحسد دوا من حولهم من قبائل العرب . ولم يتخلف من بطونهم الا بنى عدى . . فلم يخرج منهم احد .

الا بنى عدى . . فلم يحرج منهم احد . خرجوا ومعهم المغنيات . وضاربات الدفوف . . . يغنون بهجاء المسلمين . . وهم فى قمة الزهو والرياء . . والبطر والخيلاء حين خروجهم . . اعتمادا على كثرة عددهم . . حيث تبارى أغنياؤهم وتجارهم فى مدهم بالسسلاح والمال والعتاد . . قال تعالى عنهم أ

( ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله ٠٠ والله بما يعملون محيط ) (٤) ٠

ولكن المسع قد نجت بتراة طسريق بدر . . الى طريق الساحل . . واطمأن أبو سفيان الى نجاتها . . فخاف سوء العاقبة . . من صدام قريش والمسلمين . . فأرسل الى قريش يقول لهم : انكم خرجتم لحماية عميركم واموالمكم ورجالكم . . ثم نجت ونجوا . . فارجعوا . . فوافقه على رأيه عدد من المسركين كبير . ولكن والما بحمل أصر على عدم الرجوع . . وصاح : والله لا نرجع حتى نرد بدرا . . فنقيم عليها ثلاثا. . فننحر الجزر . . ونطعم الطعام . . ونعقر الخمن فننحر الجزر . . ونطعم الطعام . . ونعقر الخمن فلا يزالون يهابوننا الى الابد .

وتردد القوم بين الرجسوع والاقسدام ٠٠ وخشوا أن يتهموا بالجبن اذا رجعسوا ٠٠ فلم يرجع الا بتوزهرة ٠٠ أما الباقون فقد سساروا الى بدن ٠٠ وكان بدر ٠٠ موسسم ٠٠ من

<sup>(</sup>۲) مکان ۵

<sup>(</sup>٢) ٧٤ ... الانفال .

مواسم العسرب وا. واقهم ٥٠ يجتمعون به كل عام .

ولما بلغ ابا سفيان قول أبى جهل ٠٠ قال : هنا بغى ٠٠ والبغى منقصة وشؤم ٠٠ لأن القوم قد خرجوا لنجاة أموالهم ٠٠ وقد نجاها الله .

كان عددهم الفا . . منهم ستمائة دارع . . ومعهم مسائة فسرس . . عليها مسائة درع سوى دروع المساة . . ومعهم ايفسسان سبعمائة بعيره . . يحمل لواءهم سالسسائب ابن يويد سالدى اسسام فيما بعمد وحسس اسلامه سورضى الله عنه . . وهو الاب الخامس للامام الشافعي .

اما الذين كان عليهم نفقة اطعام هذاالجيش فكانوا اثنى عشر رجلا وهم : ابو جهل . . وحتبة وشيبة ابنا ربيعه . . والعباس بن عبد المطلب . . وابى بن خلف . . وحكيم بن حيزام رد وابو البخترى . . وزمعة بن الاستود . . والمنضر بن الحارث . . ونبيه ومنبه ابن الحجاج . وهم الذين انزل الله قيهم قوله ا

ان اللين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ) (١) .

وعلم النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ بخروج قريش بنفيرها للعدرب . . فاستشار امتحابه في هذا الامر .. وقال لهم : ( أن الله وعدنى بالنصر على احدى الطائفتين : اما العير واما النفير » . . والعير عبر اقريش وتجارتهم مع ابى سفيان . . اما النفير فهو نفير الحرب مع ابى جهل \_ \_ وكانت العير أحب اليهم . . ليستعينوا بِمِنَا فَيِهَا مِنَ أَمُوالٌ . . على شراء الخيل والسلاح والعتاد . . وقد فهم رسول الله هذا منهم . . أَمَا **قال بعضهم: اننا لم نتأهب للحرب يا رسدول** الله . . وانما خرجنا للعير . . وفي بعض الروايات الكالوا يا رسول الله عليك بالعير . . ودع العسدو ... فتغير وجه وساول الله ما صلى الله عليه ومصلم ــ وسكت ، فتكلم أبو بكر فأحسن ، ، ثم عكلم همو فاحسن . . وتكلم القسداد بن عمرو 'قاحسين . . والرسول - صلى الله عليه وسل . يكرن الاستشارة في كل مرة .. ففهم الانصار انه يعطيهم انقام سعد بن معاد .. وهو من الانصار أرس بمثولة أبي بكر من المهاجرين عند وسول الله

فقال : والله لكانك تريدنا يا رسول الله ؟ قال : أجل . . لأن بيعتهم لله على ان يمنعوه في ديارهم . . فقال سعد :

لقد آمنا بك وصدقناك .. وشهدنا أن ما جئت به هو الحق .. واعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة .. فامض يا رسول الله لما أردت .. فنحن معك .. فوالذى بعثك بالحق .. لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك .. ما تخلف منا رجل واحد .. وما نكره أن تلقى بنا عدوك غدا .. انا لصبر عند الحرب .. صدق عند اللقاء .. لعل الله يريك فينا ما تقر به عينك .. فسر بنا على بركة الله .

#### وقال المقداد:

لا نقسول لك كما قال قسوم موسى لموسى ! « اذهب أنت وربك فقاتلا أنا ها هنا قاعدون » ولكنا نقاتل عن يمينك .. وعن شمالك .. ومن بين يديك .. ومن خلفك .

فاشرق وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-وسره ما سمع من اصحابه . • وقال : «سيروا على بركة الله وابشروا . • فان الله قد وعدنى احدى الطائفتين . • وانى قد رأيت مصارع القوم » •

#### \* \* \*

وسار \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى موضع العركة .. وجعل يشسير بيده .. هنا مصرع فلان .. وهذا مصرع فلان .. وهذا مصرع فلان ان شاء الله .. فما تعدى احد منهم موضيع اشارته .

تم دخل عریشه ذاك . . ومعه ابو بكر الصديق . . بينما قام سهد بن معاذ . . متوندها بالسيف .

وعن على بن أبى طالب \_ رضى الله عنه \_ قال : أخبرونى من أشجع الناس ؟ . . قالوا : أنت . . قال : أشجع الناس أبو بكر \_ رضى الله عنه \_ . لما كان يوم بدر . . جعلنا لرسول الله عريشا . . فقلنا من يكون مع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ لئلا يهوى اليه أحسد من ألمشر كين ؟ . . فكان أبو بكن مع رسول الله . . فوالله مادنا منه أحد . . الا وأبو بكر شهوى اليه أحد سيفه على رأس وسول الله . . لا يهوى اليه أحد . . الا أهوى عليه أبو بكن .

ووقف على باب العريش ـ سعد بن معاد ـ ومعه جماعة من الانصاد .. وكان العريش يشبه الخيمـة .. يســـتظل به .. وكان من الجريد .

قال السمهورى: ومكان العريش عند مستجد بدر . . وهو معروف عند النخيال . . والعين قريبة منه .

\* \* \*

ولما اطهانت قريش في مكانها من بدر . . ارسلوا عمير بن وهب الجمحى للاستطلاع . . وفد اسلم عمير بعد ذلك . . وشهد احدا مع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فجال بفرسه حول معسكر المسلمين . . فعرف عددهم بالتقريب . . وعاد الى قومه . . فقال لهم :

لقد رايت يا معشر قريش البلايا نحمــل المنايا .. رجال يثرب تحمل الموت الناقع .. الا ترونهم خرسا لا يتكلمون .. يتلمظون تلمظ الاقاعي .. لا يريدون ان يقبلوا الى اهليهم .. زرق العيون كأنهم الحصى تمت الحجف (۱) .. قوم ليس لهم منعة الا سيوفهم .. والله ما نرى ان نقتل رجلا منهم .. حتى يقتل رجل منكم .. فاذا اصابوا منكم عددهم .. فما خير العيش بعد ذلك ؟ .. فروا رايكم .

فلما سمع حكيم بن حزام ذلك . . مشى فى الناس . . حتى اتى عتبة بن ربيعة . . فقال : با ابا الوليد انك كبير قريش . . والمطاع فيهم . . هل لك ان تذكر بخير الى آخر الدهر . . فقال : وماذاك يا حكيم ؟ قال : ترجميع بالناس . . فقال :

يا معشر قريش . والله ما تصنعون شيئا ان تلقوا محمدا واصحابه . والله لئن اصبتموه لايزال الرجل ينظن في وجه الرجل . يكسره النظن اليه . قد قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته . فأرجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب . فأن اصابه غيركم فذاك اذا اردتم . وان كان غير ذلك الفاكم ولم تعدموا منه ما تريدون . يا قوم اعصبوها اليوم براسي (٢) . . وقولوا : جبن عتبسة . وأنتم تعلمون أني لست بأجبئكم .

فوقف ابو جهل وقال : والله لا نرجع حتى يحكم الله بينتا وبين محمدا .

فأفسلا على الناس داى عتبة . . وأصر على قتال المسلمين .

\* \* \*

وتراءى الجمعان: حزب الله القليل عددا وعده .. يقوده رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحزب الشيطان الكبير عددا وعدة .. يقوده فرعون هذه الأمة ـ ابو جهل .

. ففى يوم السابع عشر من رمضان . . نظر رسول الله حصلى الله عليه وسلم - الى قريش في هذا العدد وذلك الإعداد . . فقال .

« اللهم هذه قريش قسد اقبلت بخيلائها و فخرها ٠٠ تحادك وتكذب رسولك ٠٠ اللهم فنصرك الذى وعدتنى » ..

وفى تلك الحظة خرج عتبة بن ربيعة .. واخوه شيبة .. وابنه الوليا بن عتبة .. يطلبون المبارزة .. فخرج لهم ثلاث فتية من الانصار .. هم : عبد الله بن رواحة .. وعوف ومعاذ ابنا الحارث .. فقال لهم عتبة : من انتم ؟ ... فقالوا : من الانصار .. قال : اكفاء كرام .. وانما نريد بني اعمامنا .. فبرز اليهم : على .. وعبيدة بن الحارث .. وحمزة .. بامو الرسول .. فقتل على قرنه الوليد بن عتبة وقتل حمزة قرنه يسبة واختلف عبياة وقتل حمزة وعلى على عتبة فقتلاه .. واحتملا عبيدة اللي ظل بجرحه حتى استشهد .. واحتملا في طريق العودة الى الملائة .

وكان \_ على رضى الله عنه \_ يقسم ان الآية ( هدان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ) (٣) . . الى تخين الآيات . . نزلت في حق هؤلاء المتبارزين (٤) .

#### \* \* \*

ولما قتل المتبارزون . . خرج \_ عليه الصلاة والسلام \_ من العربش . . لتعديل الصغوف . . فعدلهم بقدح في يده \_ والقدح سهم لا نصل فيه ولا ريش \_ فمن بسواد بن غزية . . حليف بغني النجار . . وهو خارج عن الصف . . وقال : « استو ياسواد » . . فقال يا رسول الله أوجعتني « وقد بعثك الله بالحق والعدل . . فاقدني بن نفسك (ه) . فكشف \_ عليه الصلاة والسلام \_

<sup>(</sup>١) يقصد الانصاد .. والحجف سابقتح الحاء والجيم سابروس الحرب .

 <sup>(</sup>۲) أي اجملوا عارها متملقا بي .

<sup>(</sup>٤) زاد الماد ص ٨٨ جـ ٢ ،

<sup>(</sup>ه) أي آريد القصاص منك +

عن بعلنه . . وقال : « استقد » . . فأعتنق سواد النبى - صلى الله عليه وسلم - وقبل بطنه . . فعال : « ما حملك على هذا يا سواد » . . فغال : يا رسول الله . . حضر ما ترى - فاردت ان يكون آخر العهد بك . . أن يمس جلدي جلدك . . فدعا رسول الله له بخير .

وان كان صاحب كتاب ـ اســ الغابة ـ يقول: رويت هذا القصة لسواد بن عمرو . . وليس لسواد بن غزية .

## ولما عدل الصفوف ٠٠ قال لهم:

« ان دنا القسوم منكم فانصسحوهم . . واستبقوا نبلكم . . ولا تسلوا السسيوف حتى يغشوكم » .

وخطبهم خطبة . . حثهم فيها على الجهاد والمصابرة . . وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيله . . فقام عمير بن الحمام فقال : يا رسول الله جنة عرضها السماوات الله . . قال : بخ بخ يارسول الله . . قال : بخ بخ يارسول الله . . قال : بخ بخ أ . . قال : لا والله يا رسول الله . . الا رجاء أن أكون من أهلها . . قال : قال : فانك من أهلها . . قرمى تمرات من يده . . ثم قال : لئن حييت حتى تمرات من يده . . ثم قال : لئن حييت حتى آكلها . . أنها لحياة طويلة . . ثم قاتل حتى قتل فكان أول قتيل .

## وتزاهم الفريقان . . ثم حمى الوطيس . . واستدارت رحي الحرب . . واشتد القتال .

ووقف سعد بن معاذ .. ومعه جماعة من الانصار .. شاهرى السيوف .. امام عريش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه فى العريش أبو بكر ... فوقف رسسول الله يدعو ويبتهل الى الله . - عز وجل -

فعن ابن عباس . . ان رسول الله ـ مسلى الله عليه وسلم ـ قال وهو في العريش يوم بدر :

« اللهم انى انشدك عهدك ووعدك . . اللهم ان تهلك هده العصابة اليوم . . فلا تعبيد فى الأرض » وفى رواية « ان تهلك هذه العصابة من أهل الايمان اليوم . . فلا تعبد فى الأرض » وظل رسول الله يبتهل الى . به . . حتى سقط رداؤه عن منكبيه . . فرده عليه الصديق . . وهيو يقول : يا رسول الله بعض مناشدتك ربك . . فانه منجز لك وعدك » .

وروى النسائي والحاكم ٠٠ عن على بن أبي طالب ٠٠ قال:

« فاتلت يوم بدر نسيئا من قتال . . ثم جنت لاستكتاف حال النبى - صلى الله عليه وسلم - فاذا رسول الله يغول في سيجوده « يا حي يا قيوم » لا يزيد على ذلك . . فرجعت فقاتلت . . ثم جئته فوجدته كذلك » . ففعل ذلك اربع مرات . . وقال في الرابعة « ففتح الله عليه » . وهذا دليل على عظيم هذا الاسم وقوته .

وقد أغفى رسبول الله به صلى الله عليه وسلم به أغفاءة خفيفة . ثم رفع راسه وقال : « أبشر يا أبا بكر . . هذا جبريل على ثناياه النقع به أي الغبار به جاء النصر » .

وانزل الله جنده . وايد رسوله والمؤمنين . وخرج رسول الله من عريشه . يحرنس المؤمنين ويفول : « سيهزم الجمع ويولون الدبر » . واخل حفنة من الحصباء . . فاستقبل بها قريشا . . وقال « شاهت الوجوه » وفسلافهم بها . . وقال لاصحابه : « شدوا عليهم » . . فلم يبق من المشركين احد الا دخل التراب في عينه وانغه وفمه . . وشغلوا بالتراب في اعينهم عينه وانغه وفمه . . وشغلوا بالتراب في اعينهم . . وشغل المسلمون بقتلهم واسرهم . . فانزل . . وما رميت اذ رميت ولكن الله رمي ) (۱) .

وقد فهم بعض الناس خطا . . ان هــده الآية تدل على نفى الفعل عن العبد . . واثباته لله كليســة . . ولكن معنى الآيــة . . ان الله ــ سبحانه ــ اثبت لرسوله ابتداء الرمى . . بقوله « وما رميت أذ رميت » ونفى عنه أيصال الجصى المقلوف . . لأن الرمى قلف وايصال . . فاثبت لنبيه الرمى . . وفغى عنه الايصال .

اوحى الله تعالى الى ملائكته: ( انى معكم فثبتوا اللين أمنوا سالقى فى قلوب اللين كفروا الرعب . . فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ) (٢) .

يقول المفسرون: كانت الملائكة لا تعرف كيف يقتل الآدميون . . فعلمهم الله ـ تعالى ـ بقوله « فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان» . ولهذا كانوا يعرفون قتلى الملائكة من قتلاهم . . بآثار سود في الاعناق والبنان (٣) . وأوحى

k 1 - s

<sup>(</sup>۱) ۱۷ ـ الإنفال .

<sup>(</sup>٣) النبهائي مالانوار المحمدية .

<sup>(</sup>٢) ١٢ ــ الإنغال .

الله الى رسوله: ( انى ممدكم بالف من الملائكة مردفين (۱) .

والروايات كثيرة . . عن مظاهر اشــــتراك الملائكة . . في قتل المشركين يوم بدر .

فقد كانت الملائكة تسبق المسلمين في قتــل اعدائهم . . قال ابن عباس :

بينما رجل من المسلمين يومئد يشتد في اثر رجل من المشركين امامه . . اذ سمع ضربة بالسوط فوقه . . وصوت الفارس فوقه يقول « اقسدم حيزوم » . . اذ راى المشرك امامه مستلقيا . . فنظر اليه . . فاذا هو قد خطم انفه . . وشق وجهه كضربة السوط . . فجاء الانصارى . . فحدث بذلك رسول الله مدد الله عليه وسلم منقال : « صدقت ذلك مدد السماء الثالثة » (۲) .

وقال ابو داود المازنى: انى لاتبع رجلا من المشركين لأضربه . . اذ وقع راسه . . قبل ان يصل اليه سيفى . . فعرفت انه قد قتله غيرى .

وجاء رجل من الانصار .. بالعباس بن عبد المطلب اسيرا - عم النبى - فقا ل العباس: ان هذا والله ما اسرنى .. لقد اسرنى رجل اجلح .. من احسن الناس وجها .. على فرس ابلق .. وما اراه فى القوم .. فقال الانصارى : انا الذى اسرته يا رسول الله .

فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ « اسكت فقد ايدك الله بملك كريم » .

وعن سهيل بن حنيف . . عن ابيه قال : لقد رايتنا يوم بدر . . وان احدنا يشير بسيفه الى المشرك . . فتقع راسه عن جسده . . قبل ان السيف اليه (٢) .

\* \* \*

وقد أثار ابن قيم الجوزية . . في كتابه \_ زاد المعاد \_ نقاشا حول عدد الملائكة اللين اشتركوا مع المؤمنين في \_ غزوة بدر \_ فيقول: كيف تجمع بين قسول الله \_ تعالى \_ عن عددهم في اية الانفال . . وعددهم فيها الف من اللانكة

وبين أية آلَّ عمران . . في قوله تعالى :

(اذ تقول المؤمنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة الاف من الملائكة منزلين بدبلى ان تصبروا وتتقوى ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين ) (٤) .

وجاء فى بعض الآراء أن تلك الآية الأخيرة . . كانت عن يوم احد . . وقالوا : أن هذا الامداد معلق بالصسبر والتقوى فلما لم يصبروا ولم يتقوا . . فأت الامداد (ه) .

وهذا رأى الضحاك ومقاتل .. ونحن لا نؤيد هحاد الرأى .. وانما نؤيد وأى ابن عباس .. وهو الأصح .. واختاره الكثير من المفسرين : وهو انها عن يوم بدر .. لأن السياق يدل على ذلك .. فقبل هذه الاية مباشرة .. قول الله ح تبارك وتعالى :

ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة . . فاتقوا الله لعلكم تشكرون ) (٦) .

وبعدها مباشرة ( اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة الاف من الملائكة من منزلين ) الى أن قال ( وما جعله الله ) أى هذا الامداد ( الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ) . . فلما صبروا واتقوا . . بعد امدادهم بالف . . امدهم بتمام ثلاثة الاف . . ثم بتمام خمسة الاف . . ثم بتمام خمسة

وبهذا تتضمح لنا اية الانفال .. في قوله تعالى ( بالف من الملائكة مردفين ) .. لأن الدال في كلمة ( مردفين ) تقرأ بالكسر والفتح .. ويكون معنى ( مردفين ) بفتح الدال .. أي متبوعين بغيرهم .. يردف بعضعهم بعضا أرسالا .. لم ياتوا دفعة واحدة .. وهذا التدرج .. ومتابعة الامداد .. اشد تثبيتا .. واقوى لنفوسهم .

قتل من المشركين في هذا اليوم سبعون ... واسر اربعة وسلمون .. أو سلمون .. واستشهد من المسلمين أربعة عشر:

ستة من المهاجرين . . وثمانية من الانصاد : منهم ستة من الخزرج . . واثنان من الأوس . بدأت المعركة في الصباح . . وكانت المهريمة لقريش عند الظهر .

وعلينا أن نقف أمام تلك المعركة .. وقفة الخشوع والخضوع .. وقفة التأمل والتدبر.. لنرى فيها القوة والعظمة والفداء .. في أعلى الدرجات . كما ترى الكبر والزهو والغرور في احط الدركات .

نرى ابنا بكن الصديق أ رضى الله عنه سدع ابنه عبد الرحمن الى المبادزة . . وكان أكبر اولاده . . فقال له التبى - صلى الله عليه وسلم - :

<sup>(</sup>۱) ۹ ـ الانغال .

<sup>(</sup>۳) النبهاني ص ۲۳ .

<sup>(</sup>٥) زاد الماد ص ۹۷ ج ۲ .

<sup>(</sup>٢) زاد الماد ج ٢ ص ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) ١٢٤ ــ ١٢٥ ـ ال عمران .

<sup>(</sup>٤) ٢٣ س آل همران .

« متعنا بنف .. ك . . أما علمت أنك منى بمنزله سمعى ويصرى » ؟ .

وفد اسلم عدد الرحمن بن أبى بكر في مدنة المحديدة ، وكان اسمه قبل الاسلام مهدنة النعبة » فسماد رسول الله « عبد الرحمن».

وكان في بدر . . من اشمستجع قريش . . واموبهم دمياً .

ونرى فى بدر أيضا ... أبا عبيدة بن الجراح ... يقتل أباه وكان مشركا (١) .

واسر عبد الرحمن بن عوف . . امية بن خلف . . وابنه عليا . فابصره بلال . . وكان امية بن علب بلالا بمنة . . فغال " هدا راس الكفر . امية بن خلف لا نجوت ان نجا . . ثم استعان يلال بجماعة من الانسار . . يريد قتل امية . . ولان عبد الرحمن بن عوف ان يكتفى بأسره . . لانه كان سديقه في الجاهلية . . ولما ازداد ضغط يلاك عليه ليقتله . . اجلسسسه عبد الرحمن يلاك عليه ليقتله . . اجلسسسه عبد الرحمن ابن هوف . . والتي جسسده عليه . . فضربوه عليه . . فضربوه عليه . . وهو تحت عبد الرحمن . . حتى عليه . . واصاب بعض السسيوف رجل هبد الرحمن بن عوف (٢) .

وروى أن أمية بن خلف . . سال عبد الرحمن أبن عدوف . . وهدو استير معه . . فقال : يا عبد الرحمن من الرجل المعلم في صدره بريشة نعام ؟ نقال : ذلك حمدزة بن عبد المطلب . . فقال : ذلك الذي نعل بنا الافاعيل ؟ . مما يدل على ما تام به حمزة ـ رضى الله عنه ـ في هدا البوم . . من البلاء الحسن .

لقد كان عجيبا . . ان يصر ابو جهل وقريش معه على الحسرب . . بعسد ان نجت عيرهم واموالهم . . وبعد ان اشسار عليهم رئيسهم بان يعودوا .

کان المنطق يقتضد يهم ان يستجيبوا الى دهوة ابى سفيان . . ويعودوا الى مكة . . بعد ان نجت اموالهم من ايدى المسلمين .

وقد ظل النبى \_ عليه الصلاة والسلام \_ حن يصا على حقن الدماء . . وقد رأيناه \_ عليه الصلاة والسلام \_ يوصى المسلمين . . بعدم القتال حتى باذن الهم . . وأوصاهم الا يقاتلوا النسا سماهم لهم . . لأنهم الحرجوا مع قريش كرها . . ان رسول الله لم يحاربهم الاحماية

(۱) محید رضا ص ۱۲۹ ب

(٢) ابن فيم الجوزية ص ١٠٠ جي ٢. به

للاسلام . ولكنه الكبر والزهمو .. والغمرور والشيطان .

وكان للشيطان دور كبير فى تلك المعركة . . اشار اليه قهله تعالى :

( واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم من الناس وانى جار لكم فلما تراءت الفئتان نكصن على عقبيه وقال انى برىء منكم انى ارى ما لا ترون انى اخاف الله (٢) .

ولهذا الموضوع . . موضوع الشيطان الذي تشير اليه تلك الآية . . قصة لطيفة في معسركة بدر الكبرى :

فلما عزمت قريش على الخروج لحرب السلمين . ذكروا ما بينهم وبين كنسانة من الحرب . فتبدى لهم ابليس في صورة سراقة ابن مالك المدلجى . وكان من اشراف كنانة . فقال لهم : « لا غالب لكم اليوم من الناس وانى جار لكم » من ان تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه . فخرجوا والشيطان جارلهم لا يفارقهم . فلما فخرجوا والشيطان جارلهم لا يفارقهم . فلما فر ونكص على عقبيه . فقالوا : الى اين لا سواقسة لا . . الم تكن قلت انك جار لنا يا سواقسة لا ققال « انى برىء منكم انى ارى ما لا ترون انى اخاف الله والله شدبد العقاب » .

وقــد صــدق فى قــوله « وانى ارى ما لا ترون » . . وكذب فى قوله « انى اخاف الله » . . كان خوفه على نفسه . . ان يهلك معهم .

وقد روى الطرانى \_ فى معجمه الكبير \_ تلك القصة . . فقال :

لما رأى ابليس ما يفعل الملائكة بالمشركين في بدر . . اشغق ان يصل القتل اليه فتشبث به يالحرث بن هشام \_ وهو يظنه سراقة بن مالك . . فوكز في صدر الحرث فألقاه . . ثم خرج هاربا . . حتى القى نفسه في البحر . . ورفع يدبه وقال : « اللهم انى اسالك نظرتك اياى » وخاف ان يصل اليه القتل . . فاقبل أبو جهل ابن هشام . . فقال : يا معشر قريش . . لا يهزمنكم خللان سراقة اياكم . . فانه كان على ميعاد خللان سراقة اياكم . . فانه كان على ميعاد والوليد . . فانهم قد عجلوا . . فواللات والعزى والوليد . . فانهم قد عجلوا . . فواللات والعزى وجلا لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال . . ولا الفين وجلا

(٣) ٨٤ ــ الانغال .

منكم قتل منهم رجلا . . ولكن خلوهم اخذا . . حتى نعرفهم بسوء صنيعهم .

واستعنج ابو جهل في ذلك اليهم . . فقال : اللهم اينا اقطع للرحم . . واتى بما لا يعرف . . فاحنه الفداله . . اللهم أينا كان أحيي اليك . . وارضى عندك فانصره اليوم .

#### فانزل الله - عز وجل -

ر ان استعتدوا فقد جاءكم الفتح . . وان النهوا فهو حير لام وان بعودوا نعد . . ولن تغنى عنكم فلتكم شيئا ولو كترت وان الله مع الموسين ) (۱) .

وقد روى الطبراني هذه الرؤاية عن رقاعة ابن رافع .. ورفاعه هسدا من الدين البوا بلاء حسنا في يوم بدر .. رمى بسهم يوم بدر فقلت عينه .. فوضع يده عليها .. وذهب الى رسول الله سه صلى الله عليه وسلم ــ وقال : يارسول الله .. فعال له ــ عليه الصلاة والسلام ــ « اصبر يارفاعة ولك البجنة » . فغال : يارسول الله .. يارفاعة ولك البجنة » . فغال : يارسول الله .. الربيد عينى واريد البجنة . . قال : فضحك الرسسول حتى بدت نواجده . . ثم تفال فيها فيرنت .

ولما بردت الحرب . . وولى القوم مهزومين قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :

« من ينظر لنا ما صنع ابو جهل » ؟ . . فانطلق ابن مستعود . . فوجده قد ضربه ابن عفراء . . وقطع ابن الجموح رجله . . وهو في النزع . . فأخل بلحيته . . وقال : انت ابو جهل؟ . . فقال : انت الدائرة اليسوم ؟ . . قال : لله ولرسوله . . هل اخزاك الله ياعدو الله ؟ . . ثم حز راسه . . وحملها الى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : « الله اكبر . . المحمد لله اللهى صدق وعده . . ونصر عبده . . واعن جنده . . وهزم الاحزاب وحده » .

ثم سار مع ابن مسعود . . حتى أوقفه على جسد ابى جهل . . فقال :

« الحمد لله الذي اخزاك ياعدو الله . . هذا كان فرعون هذه الأمة . . ورأس قاعدة الكفر » . قالنا المد من عدد :

قال ابن مسمود:

ونفلنی رسسول الله سسیف ابی جهل .. وکان عریضا قصیرا .. فیه قبائع فضسه .. وحلق فضة .

وأمن رسول الله سلم الله عليه وسلم سالت التعلى من المشركين . أن يطرحوا في القليبي . . . فطرحوا في القليبي . . فطرحوا فيه . . فانه انتفخ في درعه فماره . . فذهبوا ليحسركوه فتقطعت اوصاله . . فالقوا عليه التراب والحجارة .

ولعل القاءهم في القليب. . اكتفاء لشر وممهم . . ولعدم أمكان دفنهم .

تم وقف \_ عليه الصلاه والسالم \_ عليهم

« بئس العشيره انتم . . كلبتمونى وصدقتى الناس . . وخدلتماوى ونصرنى الناس . . واخرجتمونى و الناس » ثم عال : « ياعتية ابن ربيعة . . ياامية بن ربيعة . . ياامية بن خلف . . ياايا جهل بن هسام . . يافلان . . ويافلان . . هل وجدتم ما وعد ربكم حقا الم . . . فانى وجدت ما وعد ربكم حقا الم . . . . . فانى وجدت ما وعدنى ربى حقا » . .

فقال له عمر - رضى الله عنه - : يارسولا الله . . ما تخساطب من اقوام قد جيفوا لا . . فقال : « والذي نفسي بيده . . ما أنتم باسمع لى منهم . . واكنهم لا يستطيعون الجواب » . .

اما لمبو لهب . . وقد تخلف فى مكة - كما ذكرنا - ولم يحضر بدرا . . وبعث مكانه - الماص بن هشام - الذى قتله عمو بن الخطاب . . فى بدر . . فلما علم ابو لهب بهزيمة قريش . . فقد رشده . . ولم يعش بعدها الا سبع ليال . . ومات مصابا بالجدرى . . وبقى بعد موته ثلاثة ايام لا يقرب منه احد . . خوفا من العدوى . . حتى انتن .

ولما فرغرسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ من بكر . . فى أول يوم من شوال . . بعث فريد ابن حارثة بشيرا . . فوصل المدينة ضحى . . وقد نفضوا أيديهم من تراب \_ رقية \_ بنت النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ وكان عثمان قد تخلف عن بدر لتمريضها .

واستكمالا اغزوة بدر الكبرى . . وقد اتفقنا على ان نوفيها حقها من البحث . . لاهميتها في التاريخ الاسلامى . . لا يفوتنا لن نعلم شيئا . . ولو خفيفا . . عن موضوع قداء الاسرى . . وقد انول الله ـ تعالى ـ في هذا الموضوع قرآنا يتلى الى يوم الدين . . وكاد المسلمون ان ينزل عليهم بسببه عداب عظيم .

فقد كان من الأسرى العباس ــ عم النبى ــ وصنو آبيه ١٠ شند وثاقه مع الأسرى ١٠ فسمن النبى تلك الليلــة ولم يتم ١٠ فقـــال له بعض

<sup>(</sup>۳) ۱۹ ... الإنفال .

اصحابه: ما يسهوك يا رسول الله ؟ . . فقال: اسهونى انين العباس . . فقام رجل من القوم . . فأرخى وثاقه . . فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسسلم ـ مالى لا اسمع انين العباس؟ . . فقال الرجل : أنا لمرخيث وثاقه . . فقال : « فافعل ذلك بالاسرى كلهم » .

ثم قال - عليه الصلاة والسلام - لعمه العباس: « افد نفست ياعباس وابنى اخويك عقيل بن ابى طالب . ونوفل بن الحارث بن ابى طالب . وحليفك عتبة بن عمرو . فقال العباس: تركتنى فقير قريش ما بقيت . فقال العباس: تركتنى فقير قريش ما بقيت . فقال له - صلى الله عليه وسلم - « فأين المال اللى دفعته لأم الفضل - يعنى زوجته - وقلت لها: ان اصبت فهذا لبنى: الفضل وعبد الله وقشم »؟ فقال: والله اشهد انك رسول الله . ان هدا شيء ما علمه أحد الا إنا وام الفضل . اشسهد أن لا اله الا الله . وانك عبده ورسوله .

وقد قیل ان العباس کان قد اسلم . . وکان یکتم اسلامه لدیون له کانت متفرقة فی قریش. . وکان یخشی ان اظهر اسلامه . . ضاعت عندهم.

كما جاء فى بعض الروايات: ان العباس قال: علام يؤخذ منا الفداء .. وكنا مسلمين .. فقال النبى « الله اعلم بما تقول .. ان يك حقا فان الله يجزيك .. ولكن ظاهر الأمن للك كنت علينا » .

## فانزل الله \_ جلّ وعلا \_ فيّ العباس \_ رضي الله عنه \_ :

« ياأيها النبى قل لمن في ايديكم من الأسرى ان يعلم الله في قلوبكم لخيرا يؤتكم خيرا مما أخلا منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم » (١) .

وقد صدق الله وعده له ٠٠ فاعطاه الله مالا عظيما ١٠٠ حتى كان عنده مائة عبد ١٠ في يد كل عبد مال يتجر فيه .

وكان من بين الأسرى ـ النضر بن الحارث العبدرى ـ كان يقول في القرآن الكريم : انه من اساطير الأولين ـ ويقول : لو نشـاء لقلنا مثل هذا . . فأمر النبى على بن أبى طالب . . فضرب عنقة . . ولما بلغ خبر قتله أبنته قتيلة بنت النضر . . قالت :

ياراكسا أن الاثيال مظنة من صبيح خامسه وانت مـوفق أبلغ بهــا ميتـا بأن نجيبة ما أن تزال بها النجانب تخفق منى اليك ٠٠ وعبرة مستشوحة جادت بواكفهسا واخسرى تخنق ظلت سيوف بني ابيه النوشــــه لله ارحام هنــاك تشـــقق قسرا يقساد الى المنيسسة متعبسا رسيف المقيد وهو عان موثق امحمد . . او لست صنو نجيبه من قومها مه والفحل فعل معرق ما كان ضرك لو مننت . . وربمسا من الفتي . . وهو المغيظ المحنق فالنضر اقدرب من اسرت قدراية واحقهم أن كان عتميق يعتميق

## وحين سمع رسيول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الأبيات ٠٠ بكي ٠٠ وقال :

« لو بلغنى هذا الشيعر قبل قتله . . لمنت عليه » .

وكان من الأسرى ايضا حقبة بن ابى معيط حكان حكما قلنا حمن اشد الناس عداوة للنبى.. من المستهزئين به .. وهو الذي كان يضع سلا الجزور على ظهر النبي وهو سلاجد بمكة وفد قرات روايات كثيرة .. انه وطا رأس النبي عليه الصلاة والسلام حبقدمه .. وهو ساجد فأمر رسول الله بقتله .

فالنضر بن الحارث . . وعقبة بن ابى معيط . . هما الاسيران اللذان امر النبى - صلى الله عليه وسلم - بقتلهما . . اما باقى الاسرى . . فقد استشار - عليه الصلاة والسلام - اصحابه . . فى شانهم .

فقال أبو بكر: يارسول الله . . أهلك وقومك . . وفى رواية : هؤلاء بنو ألعم والعشيرة . . قد أعطاك الله الظفر بهم . . ونصرك عليهم . . أن تستبقيهم . . وتأخذ الغداء منهم . . فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار . . وعسى الله أن يهديهم بك . . فيكونوا لك عضدا .

وقد وافق الصحابة أبا بكر على أخد الفداء . وكان لعمر راى آخر . . فقال :

یارسول آلله .. کلّبوك واخرجوك وقاتلوك .. ما ارى راى ابى بكر .. ولكنى ارى ان تمكننى من فلان ــ قریب لعمور ــ فأضرب عنقه

. و تمكن عليا من عقيل لخيه فيضرب عنقه . . وتمكن حمزه من أخيه العباس فيضرب عنقه . . حتى يعلم أنه ليس في قلوبنا مودة للمشركين . . ما ارى أن تكون لك أسرى . . فاضرب أعناقهم . . هؤلاء صناديدهم وألمتهم وقادتهم .

فأعرض عنه رسول الله \_ صلى الله عليه

اها على .. فانه لما راى تغير وجه الرسول.. حين اختلف الشبخان .. لم يجب .

وكان رلى عبد الرحمن بن رواحة. . احراقهم في واد كثير الحطب .

ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اخد براى أبى بكر . . وقال : لا يفلتن أحد منهم الا بفداء . . أو ضرب عنق . . فنزل قول الله تعالى . . يؤيد راى عمر :

« ما كان لنبى أن يكون له اسرى حتى يشخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزبز حكيم يه لولا كتاب من الله سلسبق للسكم فيما أخدتم عداب عظيم يهد فكاوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله أن الله غفور رحيم » (١) .

فيكى النبي وابو بكر .. وقال رسسول الله .. مسلى الله عليه وسلم ... :

« ان كاد لبمسنا فى خلاف ابن الخطاب عداب عظيم . . ولو نزل العداب ما أفلت منه الا ابن الخطاب » ولم يقل وابن رواحة . . لأنه أشار باضرام النار للاسرى . . وليس هذا من الدين . وهذه الآية من المقامات التي جاء القرآن فيها

موافقًا لقول عمر ـ رضي الله عنه ـ .

وكان من الأسرى أبو العاص بن الربيع ... زوج زينب بنت رسدول الله \_ عليه الصلاة والسلام \_ وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد .

وقدمت زينب ـ رضى الله عنها ـ المدينة . . بعد شهر من بدر . . وأسلم زوجها .

وبلغ ما دفعته قريش . . فداء للأسرى أكثر من عشرين ألف درهم .

وكان أهمل مكة يكتبون .. وأهمل المدينة لا يكتبون .. فمن لم يكن له فداء .. دفع اليه عشرة غلمان من غلمان المدينة .. فعلمهم .. وكانوا فداءه .

وكان في الأسرى ايضا وهب بن عمير ٠٠٠ كان ابوه شيطانا ٠٠ يؤذى رسول الله واصلحابه مكة ٠

جلس يوما بعد بدر . . مع صفوان بن امية . . في الحجر . . وتداكروا قتلى بدر ومصابهم : فقال فقال صفوان : ما في العيش خير بعدهم . . فقال عمي : صدقت . . ولولا دين على ليس عندى قضاؤه . . وعيال اخشى عليهم الضيعة بعدى . . كنت آتى محمدا حتى اقتله . . فان لى فيهم علة . . ابنى أسير في أيديهم .

فاغتنمها صفوان .. وقال له : على دينك أنا اقضيه عنك .. وعيالك مع عيالي أواسسيهم ما بقوا .. قال عمير : فاكتم شأنى وشأنك .. قال : لمفعل .

ثم ان عميرا اخذ مليفه وشحده وسمه ... ثم انطلق حتى قدم المدينة ..

فيينا عمر بن الخطاب في نفر من المساهين .. اذ نظر الى عمير .. حين اناخ راحلته على باب المسجد . متوشحا السيف . . فقال : هذا الكلب عدو الله عمير . . ما جاء الا بشر . . فدخل عمر على رسول الله . . فقال : يانبي الله . . هدا على عدو الله عمير بن وهب . . قد جاء متوشدها السيف . . قال رسول الله . . فادخله على . . فاقبل عمر حتى اخذ بحمالة سيفه في عنقه . . فامسكه بها . . وقال لرجال من الانصار كانوا معه . . ادخلوا فاجلسوا عند رسول الله . . فان هذا الخبيث غير مأمون .

ثم دخل به على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ فلما رآه وعمر آخف بحمالة سيفه في عنقه . قال: أرسله ياعمر . ادن ياعمر . فلنا . . ثم قال عمير . . انعموا صباحا . . وكان تحية أهل الجاهلية . . فقال رسول الله : قد اكرمنا الله بتحية خير من تحيتك ياعمير . . بالسلام تحية أهل الجنة . . ما جاء بك ياعمير ؟ بالسلام تحية أهل الجنة . . ما جاء بك ياعمير ؟ فال : جئت لوهب ابنى . . الأسير عندكم . . فاحسنوا فيه . . قال : فما بال السيف ؟ قال : قبحها الله من سيوف . . وهل أغنت عنا شيئا ؟ قال :

قال رسول الله: اصدقنى ما الذى جئت له ؟

. قال: ما جئت الالذلك . . فقال: بل قعدت انت وصفوان بن أمية فى الحجر . . فذكرتما أصحاب القليب من قريش . . ثم قلت: لولا دين على وعيالى لخرجت حتى اقتال محمدا . . فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك . . على أن تقتلنى . . والله حائل بينك وبين ذلك . . قال عمير: اشهد انك رسول الله . . قد كنا نكلبك عمير: اشهد انك رسول الله . . قد كنا نكلبك

<sup>(</sup>١) ٢٧ -- ٢٩ -- الانفال .

بما تأتى به من خبر السمه . . وما ينزل عليك من الوحى . . وهذا لمر لم يحضره الا أنا وصفوان . . فوالله انى لاعلم ما آتاك به الا الله . . فالحمد الله الذى هدائى للاسلام . . وساقنى هذا المساق . . ثم شهد شهادة صدق . . فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ « فقهوا أخاكم فى دينه . . وأقرئوه القرآن . . وأطلقوا أسيره وهب بن عمير » .

ثم مر رسول الله حصلى الله عليه وسلم حعلى نفر من الاسرى بغير فعاء . . منهم ابو عزة عمرو الجمحى الشساعر . . وكان يؤذى النبى والمسلمين بشعره . . فقال : يارسول الله انى فقير . . وذو عيال . . فامنن على . . فأطلقه رسول الله حسلى الله عليه وسلم حبعد أن أخل عليه عهدا أن لا يظاهر عليه أحدا ولما وصل مكة قال : سحرت محمدا . . وعاد الى ما كان عليه من أيذاء النبى بشعره . . ولكنه أسر يوم أحد . . وهو يحرض المشركين بشسعره . . فأمر النبى وهو يحرض المشركين بشسعره . . فأمر النبى بضرب عنقه . . فقال : انى تأثب . . فقال .

عليه الصلاة والسلام ... « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » فضرب عنقه . . وحمل راسه الى المدينة . . وفيه نول قوله تعالى :

« وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم » (١) .

لقد كرم الله أهل بدر ٥٠ فعن أبي هويرة قال ٥٠ قال رسول الله مصلى الله عليه وسلم مدد أطلع الله على أهل بدر ٥٠ فقال : أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » أو قال « فقد وجبت لكم الجنة » .

وعن الامام لحمد . . عن حفصة .. رضى الله عنها .. قالت :

سمعت رسول الله ... صلى الله عليه وسلم ... يقول :

« انى لأرجو أن لا يدخل النار ـ أن شاء الله تعالى ـ أحد شهد بدرا أو الحديبية » . . وكان رسمول الله سلى الله عليه وسسلم ـ يكرم أهل بدر . . ويقدمهم على غيرهم .



# عامأفراح وزواج وغنائم



## ۔ ۱۱ ۔ عام أفراح وزواج وغنائم

دخل النبى - صلى الله عليه وسلم - المدينة بعد بدر مؤيدا مظفرا منصدورا فهابه اعداؤه في المدينة وما حولها ٠٠ واسلم كثير من أهل المدينة ٠٠ ودخل عبد الله بن ابى - زعيم المنافقين - واصحابه في الاسلام ظاهرا ٠٠ لم يخلص ابن ابى في اسلامه ٠٠ بل ظل منافقا الى ان مات .

وقد خرج أهل المدينة للقائه \_ عليه الصلاة والسلام \_ فرحين بما فتح الله عليه . فتلاقوا معه بالروحاء . وقسم رسول الله الغنائم على ابطال بدر . وكانت مائة وخمسين من الابل . وعشرة أفراس . ومتاعا وسلاحا وانطاعا وثيابا وأدما كثيرا . كان المشركون قد حملوه للتجارة في سوق بدر . ونادى منادى رسول الله . . من قتل مشركا فله سلبه . . ومن اسر اسيرا فهو له .

وعد الثمانية الذين تخلفوا عن بدر باذنه . . في توزيع الغنائم . . وأعطاهم أسهمهم فيها . . وتنفل رسول الله ـ زيادة على سهمه ـ سيفه ـ ذا الفقار ـ وجمل لبي جهل .

ثم آمر بتجهيز ابنته فاطمة .. ليتم زفافها

الى على بن ابى طالب . . وكان قد زوجها منه من سبعة اشهر ونصف . . بعد ان ابتنى بعائشة . . باربعة اشهر ونصف .

## مع فاطمة:

كانت كنيتُها ـ بنت أبيهـا ـ وكانت أحب الناس الى رسول الله . . على الاطلاق . . وهي أصغر بناته . . وأمها خديجة ـ رضى الله عنهما ـ

ابتنى بها على بن لبى طالب . . وهى فى تمام السادسة عشر من عمرها . . خطبها ابو بكر . . فأبى رسول الله . . ثم خطبها عمر . . فأبى . . فقال عمر : انت لها يا على .

ولندع عليا ـ رضى الله عنه وكرم وجهه ـ يحكى لنا قصة زواجه منها . . قال :

« خطيت فاطمة الى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ فأبى . . فقالت لى مولاتي . هل علمت أن فاطمة خطبت المي رسول الله ؟ ... قلت : لا . . قالت : فقد خطبت . . فما يمنعك ان تأتي رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فيزوجك ؟ . . قلت : وهل عندى شيء أتزوج به ؟ . . فقالت : انك ان جئت رسول الله زوجكَ . . فوالله مازالت ترغبني . . حتى دخلت على رسول الله . . وكانت لرسول الله جلالته وهيمته . . فلما قعدت بين يديه افحمت . . فوالله ما استطيع أن الكلم .. فقال : ما جاء بك ؟ .. فسكت . . فقال : لعلك جبت تخطب فاطمة ؟ تستحلها به ؟ . . فقلت : لا يا رسول الله . . فقال: ما فعلت بالدرع التي سلحتكها ؟ فقلت: عنه . . والذي نفس على بيه . . انها الحطمية (١) وثمنها اربعمائة درهم . . قال : قد زوجتك . . فابعث بها . . فان كانت لصداق فاطمة ـ بنت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم » ولم يبن بها الا بعد بدر .

امر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ان يجهزوا فاطمة . فجعل لها سريرا ووسادة من ادم حشوها ليف وارسل رسول الله اسماء بنت عميس . فهيأت البيت . فصلى العشاء . وارسل الى فاطمة . فجاءت مع ام ايمن - بركة الحبشية - مولاته - عليه السلام - حتى قعدت في جانب البيت وعلى - رضى الله عنه - في جانب البيت وعلى - رضى الله عنه - في جانب الخوة . وكان قسد قال لعلى الا تحدثن شيئا حتى تلقاني . فلما جاء رسول الله . قال : اههنا أخى أ . قالت أم أيمن الخوك وقد زوجته ابنتك أ . قال : نعم .

اى هو كاخى فى المنزلة والمؤاخاة . . فلا يحول ذلك دون تزويجه ابنتى .

ودخل رسول الله م صلى الله عليه وسلم موقال لفاطمة مدرض الله عنها مدائتني بماء . . فقامت تتعثر في ثوبها من الحياء . . الى قعب (٢) في البيت . . فأتت فيه بماء . . فأخذه وفج (٢) فيه . . ثم قال لها : تقدمي . . فتقدمت . . فنضح بين ثدييها . . وعلى رأسها . . وقال : «اللهم انى اعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » . . ثم قال : أدبرى . . فأدبرت . . فصب بين كتفيها . . ثم فعل ذلك بعلى . . ثم

قال له: ادخل بأهلك باسسم الله والبركة .. وقال:

« اللهم بارك فيهما . . وبارك عليهما . . وبارك لهما في نسلهما » .

وقد انقطع نسل رسيول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ الا منها . . فان الذكور من أولاده ماتوا صفارا .

وسچد على شكرا لله تعالى .. وقد اولم على .. ليلة فرحه د وليمة فيها شعير وتمسر وحيس : والحيس تمر مخلوط بسمن د وقيل اولم بكبش وآصع من ذرة .. من عند جماعة من الانصار .. وكان فراشهما ليلة عرسهما حلد كبش د وكان على يومئل في الحادية والعشرين من عمره . وقد ولدت فاطمة د رضى الله عنها د لعلى : الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم .

تقول ام المؤمنين عائسة: كانت مشسية فاطمة هي مشية رسول الله ـ صلى الله عليسه وسلم ـ وتوفيت فاطمة . . بعد أبيها رسسول الله بستة أشهر . . ولم ترضاحكة بعد وفاته . . حتى لحقت بربها . . وكانت اول أهله لحوقا به . . وهي أول من غطى نعشها في الاسلام . . وأوصت أن تدفن ليلا .

واغلب الأقوال: انها توفيت لثلاث خلون من رمضان سنة احدى عشرة من الهجرة م

## قال ابن اسحاق ؛

حدثنی من لا أتهم . . أن رسسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغاد لبناته غسيرة شديدة . . ولا ينكح بناته على ضرة .

وعن السوار بن مخرمة .. قال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول وهـو على المنبر : « ان بنى هشام بن المغيرة استاذنوا في ان ينكحوا ابنتهم على بن ابى طالب .. فلا آذن .. ثم لا آذن .. الا أن يريد على بن أبى طالب .. أن يطلق ابنتى .. وينكح ابنتهم .. فانها بضعة منى .. يريبنى مارابها .. ويؤذينى ما آذاها » .

N. N. V.

<sup>(</sup>١) نسبة الى بطن من عبد قيس . ، بقال لها حطمة . ، كانوا مهرة في صنع الدروع .

<sup>(</sup>٢) اناء كالقصيعة . (٣) وضع الماء في فمه ورده .



قالوا: لقد أبليت اليوم يا قرمان فابشر ١٠ بماذا أبشر ١٠ فوالله ما قاتلت الاعن احسستاب قومى ١٠ ولولا ذلك ما قاتلت ١٠ فلما أشتدت عليه جراحه ١٠ اخذ سهما من كنانته فقطع بها رواهشهه ١٠ عروقه ـ فنزف دمه ومات ١٠ فاخبر به رسول آلله ـ فقال: (( اشهد انى رسول آلله حقا )) ،



## ــ ۲۶ ــ حول درس احد

لم يكن في حسسباني أن أتناول غسزوة بالتفصيل ١٠ بعد غسزوة بدر الكبرى ١٠ كما نوهت من قبل ٠ ولكني بعشد أن درست غزوة أحد ١٠ وجدتها أولى بالتفصيل والتدقيق ١٠ والتحليل والتحقيق ١٠ لا فيها من عجب ١٠ ولله في كل شيء حكمة ٠

خرج المسلمون الى غسزوة بدر . . بدون اعداد ولا استعداد . . ولم يكن خروجهم فى الأصل للحرب والنفير . . وانما خرجوا للأموال والعير . . ولهذا تخلف عنها الكثير من صادقى المسلمين . . وخلصاء المؤمنين . . لم يكن بينهم على الحرب ميعاد . . ولذلك يقول تعالى : ( اذ انتم بالعدوق الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل ملكم ولوتواعدتم لاختلفتم فى والركب اسفل ملكم ولوتواعدتم لاختلفتم فى الميعاد ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولا ) (١) .

اما غزوة احد .. فقسد كانت على اعسداد واستعداد .. بدأ بوصول كتاب من مكة .. الى رسول الله .. كتبه له عمسه العبساس .. أخبره فيه أن قريشا أعدت نفسها للثار .. وأن عبد الله ابن أبى ربيعة .. وعكرمة بن أبى جهل .. وصفوان بن أمية (٢) .. وآخرين من أشراف قسريش .. من الموتورين في بدر .. بفقد أبائهم أو أبنائهم أو أخوانهم .. اتفقوا مع أبى سغيان وأصحاب التجارة في تلك العير .. التي تسببت في معركة بدن .. وكانت العسير التي تسببت في معركة بدن .. وكانت العسير التي

<sup>(</sup>١) ٢٢ ــ الانغال .

<sup>(</sup>٢) هؤلاء الثلاثة اسلموا فيما بعد .

ما زالت موقوفة فى دار الندوة . ولم تعط التجارة لأصحابها . اتفقوا على تجهيز جيش الثار من تلك العير . وكانت قيمتها خمسين الف دينان .

وأخبره أن قريشا تحالفت مع من والاها من قبائل كنانة وتهامة والأحابيش (١) .

وان ابا عـزة الجمحى الشـاعو ١٠٠ الذى اطلقه رسول الله من الأسر ١٠٠ من بين اسرى بدر ١٠٠ وعفا عنه قد ساعد بلسانه على جمـع العرب ١٠٠ واذكاء حماسهم ١٠٠ واشـعال نار الثأر فى صدورهم ١٠٠ وان ابا سفيان بن حرب ١٠٠ خسرج بجيش عـدته ثلاثة الاف ١٠٠ فيهم سبعمائة دارع ١٠٠ ومعهم مائتا فرس ١٠٠ كلهم مصرون على الثأر والانتقام ١٠٠ كما اخبره ان معهم سبع عشرة امرأة ١٠٠ معهن الدفوف والات معهم العزف والخمور ١٠٠ ومن بينهن هند بنت عتبة العزف والخمور ١٠٠ ومن بينهن هند بنت عتبة في بدر ١٠٠ خرجت وهي تنشد:

نحن بنات طارق . . نمشى على النمارق . . ان تقبلوا نعانق . . او تدبروا نفارق . . فراق غير وامق (٢) . وخرجت معها ام حكيم بنت طارق مع زوجها عكرمة . . ربطة بنت منبه السهمية مع زوجها عمرو بن العاص . .

خرجن ينحن على قتلاهن . يحسرضن على القتال . والصمود في الحرب والنزال . وأخبره انهم خرجوا من مكة في اليوم الخامس من شوال . في السنة الثالثة من الهجرة . وكان العباس . قد أرسل الكتاب مع رجل غفارى . واشترط عليه أن يصله في المديشة في ثلاثة أيام بلياليها . . واجزل له في الاجسر نظير ذلك .

ووصل كتاب العباس الى رسول الله .. وهو فى قباء .. ففتحه ودفعه الى أبى بن كعب .. فقراه عليه .. فاستكتمه الأمر .

ثم نزل عليه السلام على سعد بن الربيع . . فأخبره بهذا الكتاب . . فقال سعد : والله انى لارجو أن يكون خيرا . . فاستكتمه أياه . . ولما خرج رسول الله من عند سعد . . قالت له امرأته : ماذا قال لك رسول الله ؟ . . فقال لها : قد سمعت ما قال . . وأخبرته بما حصل . . فاسترجع (٣) . . وأخد بيدها . . وأدرك النبى فاسترجع (٣) . . وأخد بيدها . . وأدرك النبى ألله أنى خفت أن يفشسوا الخبر فتظن أنى أنا اللي اذعته . . وقد استكتمتنى أياه . . فقال له : خل عنها .

وكان ـ عليه الصلاة والسلام ـ قد رأى في تلك الليلة رؤيا . . رأى أن في سيفه ثلمة . . وراى بقرا تدبح . . وانه أدخل يده في درع حصينة . . وكانه مردف كبشا .

فتأول لأصحابه الثلمة في سيفه برجل يصاب من أهل بيته .. وتأول البقر المدبوحة بنفر من أصححابه يقتلون .. وتأول الدرع بالمدينة .. والكبش بأنه يقتل صاحب الكتيبة.

وقد صدق فى تأويله . . فى غزوة احد . . بقتل حمزة ـ سيد الشهداء ـ من اهل بيته . وقتل من اصحابه فيها عدد كبير . . كما قتل طلحة بن عثمان العبدرى ـ صاحب لواء المشركين . . فهدو صاب الكتيبة . . وكبش القوم سيدهم .

وأخبر رسول الله اصحابه بكتاب عمه العباس . . ثم قال : ارى ان نمكث فى المدينسة . . ونتحصن بها . . فان دخلوها قاتلهم المسلمون على ابواب الازقة . والنساء من فوق البيوت . . ووافقه على هذا الرأى عبد الله بن أبى بن سلول . . وكان هو الرأى . . ولكن الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر . . أشاروا عليسه بالخروج . . والحوا عليه فى ذلك . . وقالوا :

(٢) محب . (٣) فال : لا حول ولا قوة الا بالله .

<sup>(1)</sup> الاحابيش : نسبة الى جبل - حبيش - وقيل سموا بهذا الاسم لتحبشهم أى نجمعهم .

يا رسول الله أنا كنا نتمنى هذا اليوم . . أخرج بنا الى اعدائنا . . لا يرون أنا جبنا عنهم . . والح معهم حمرة بن عبد المطلب . . فعال : والذى أنزل عليك الكتاب . . لا أطعم اليدوم طعاما . . حتى أجالدهم بسيفى خارج المدينة .

وقال النعمان: يا رسول الله لا تحسر سنا الجنة . . فوالذى نفسى بيده لادخلنها . .

كل هذا وعبد الله بن ابى . . يقول : نبقى بالمدينة .

فرجح عنده موافقة رايهم في الخروج . . وان كرهه ابتداء . . لينفل قضاء الله . وصاى بهم الجمعة . . فوعظهم . . وأمرهم بالجهاد ه . وأخبرهم بأن النصر لهم ما صبروا وأمرهم بالاعداد للحرب . . ثم دخل بيته . . فليس لامته . . وتقلد سيفه . . والقي ترسيه على ظهره . . واخذ قناته بيده . . وقد اصطف الناس ينتظرون خروجه . .

فقال لهم سعه بن معاذ .. وأسيد بن حضير .. لقد استكرهتم رسول الله على الخروج .. فأعيدوا عليه الرأى .

ولا حرج رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في لباس الحرب . قالوا : يا رسول الله ما كان لنا أن نخالفك . . فاصنع ما شئت.

وفى رواية: فان شئت فاقعد . . فقال:

( ها ينبغى لنبى اذا لبس لامتسه .. ان يضعها . حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ». خرج بهم رسول الله \_ عليه الصلاة والسلام \_ ليلا . . خرج معه الف من الصحابة . . بعد ان استخلف ابن أم مكتوم للصلاة بمن بقى من المسلمين في المدينة . . وأى رسول الله جماعة من اليهود . . مع عبد الله بن أبى . . يريدون الخروج . . فقال : أو قد أسلموا ؟ قالوا : لا يارسول الله . . قال : ( مروهم فليرجعوا . . لا يارسول الله . . قال : ( مروهم فليرجعوا . . فأنا لا نسستعين على المشركين بالمشركين يا لمندر ولواء حمله حباب بن المندر ولواء حمله حباب بن المندر ولواء الهاجرين مع على بن أبي طالب .

وكان في المسلمين مائة دارع .. وخسرج السعدان يجريان امامه: سعد بن معاذ .. وسعد بن عبادة . ورد سبعة عشر من شسباب المسلمين .. لصغر سنهم .. ومنهم اسامه بن زيد .. وعبد الله بن عمر .. وزيد بن ثابت .. وسمرة بن جندب .. وابو سعيد المخدرى .. والنعمان بن بشير .. والراء بن عازب .. وعمر بن حرام .. وزيد بن الأرقم .

وفى الطريق بين المدينة وأحسد . . تراجع عبد الله بن أبى . . ومن معه من المنافقين . . وكانوا ثلاثمائة . . واحتج فى تراجعه بقوله : عصانى واطاع الولدان ومن لا رأى له . . علام نقتل انفسنا ؟ . . ارجعوا أيها الناس . . وعاد بمن معه . . وسيقط فى أيدى طائفتين من السلمين . . وهمتا أن تفشيلا : بنو حارثة من الخررج . . وبنو سلمة من الأوس .

فدهب عبد الله بن عمرو بن حسرام .. والد جابر بن عبد الله .. خلف ابن أبى ومن معه . . يوبخهم ويحفهم على الرجوع .. ويقول : ( تعالوا قاتلوا في سسبيل الله أو ادفعوا ) .. قالوا : لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع .. فرجع عنهم وسبهم .

ونزل وسول الله ماى الله عليه وسلم مصبيح يوم السبت .. في الشعب من احد .. في الشعب من احد .. في فيعل ظهره وعسكره الى أحد .. وصلى التسبح بالمسلمين صفوفا .. وكانوا سبعمائة .. منهم خمسين فارسا . ونهى الناس عن القتال .. حتى يأمرهم .

واستعمل على الرماة عبد الله بن جبير . . وكانوا خمسين . . امرهم أن يلزموا اماكنهم . . خلف الجيش . . يدفعون المشركين بالنبل . . حتى لا يفجأوا المسلمين من خلفهم . . فقال لهم : « ان رايتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا . . حتى ارسال اليكم . . وان رايتمونا هزمنا القسوم . . أو ظاهرناهم وهم قتلى . . فلا تبرحوا حتى ارسال اليكم » .

ثم عرض رسول الله سيفا وقال: « من يأخله هذا السيف بحقه ؟ » فقام رجال وبسطوا الله . . الديهم . . كل منهم يفول: أنا يا رسول الله . . منهم ابو بكر وعمر وعلى والزبير . . فأمسكه عنهم حتى قام ابو دجاله ـ سماك بن خرشة ـ ففال: وما حقه يا رسسول الله لا . . قال: « أن تضرب به في وجه العدو حتى ينحنى » . . فال : أنا احده بحقه . . فاعطاه اياه . . وكان شجاعا . . يحتال عند الحرب . . فلما راه ينبختر فال . « انها لمنسيه يبغضها الله الا في هدا الموطن » .

فكان ابو دجاله . . لا يلفى احسدا من المشركين الا عله . . وكان اذا كل السسيف شمده بالحجاره م يضرب به .

و كانت فريس فحد و مسلت احدا . . يوم الاربعساء . . التابى عشر من شسوال . . واصطفت نلانة الاف . . فيهم مائتا فرس . . على ميمنتهم حالك بن الوليد . . وعلى ميسرتهم على ميمنتهم بن ابى جهل . . وقد خسرج معهم من الاحابيش بنو المسطلق وبنو هون . . وخسرج معهم ابو عامر الراهب . . في سبعين فارسا . . الجاهلية . . فلما جاء الاسلام جاهر رسول الله المسلمين . . وخسرج الى فسريش يؤلهم على بالعداء . . وحسرج الى فسريش يؤلهم على بالعداء . . وحد ضهم على العتال . . ووعدهم بان فومه اهل المدينه اذا راوه اطاعوه ومالوا معه . . وفد سماه رسول الله : ـ ابا عامر الهاسق ـ .

فكان هو اول من خرج يوم أحسد . . فقالوا له : لا أنهم الله بك يا ماسق . . فقال : لقد أصاب قومى بعدى شر .

مع أن أبنه حنظله عن فضلاء الصحابة . وقد استشهد حنظلة يوم احد ولما اصطف القوم . . نادى أبو سفيان . . يا معشر الأوس والخزرج . . خصلوا بيننا وبين بنى عمنا . . وخرج طلحة بن أبى طلحة يحمل لوء المشركين

. . فطلب المدارزة . . فخرج له على بن أبيطالب ٠٠ فضربه ضربة قطعت رجليه ٠٠ فسقط على الأرض . . وبدت عورته . . فرجع عنه ولم يجهز عليه . . فحمل اللواء بعده أخوه عثمان . م محمل عليه حمزه فقطع يده وكتفه ٠٠ فاخل اللواء احوه ابو سعيد بن ابي طلحة . . فرماه سعد بن ابى وفاص فاصاب حنجرته فقتله . . فتناول اللواء مسافع بن طلحة فرماه عاصم بن ثابت ففتله . . ثم حمله أخو مسافع . . وهو الحارث بن طلحه . . ورماه عاصم ايضا فعنله . . تم حمل اللواء كلاب بن طلحه فعنله الزبير، . . فعجمله جسلاسبن طلحه فعتله طلحه بن عبد الله ٠٠ تم حمله ارطاه بن شير حبيل فعتله على ٠٠ نم حمله ابو زيد بن عمسرو فعتله فزمان ایضا ٠٠ تم حمله صدواب و دان عیدا حبشيا ففنله على ٠٠ ويعى اللواء طريحا م.٠. حني احسساته عمره بنت علقمه الحارتيه. ميم فرفعته لفريش مم فالتعوا حوله م

لانه نيس الكتيبه . . راح ضحيته احد عشر . . لانه نيس الكتيبه . . راح ضحيته احد عشر . . منهم طلحه بن ابى طلحه . . واولاده الاربعسه مسافع والحارث وكلاب وجلاس . . كما فتل احواه عشمان وابو سسعيد . . وتعرفت كتائيب فريش . . وجاش المسلمون فيهم ضربا . . حتى الجاوهم الى نسائهم . . وكان شعاد المسلمين في هدا اليوم « امت امت » وشعاد المشركين « ياللهزى يالهبل » . وقد أيلى في نلك الجولة في هدا الله حمزه ابن عبد الله . . واسد الله حمزه ابن عبد المطلب . . وعلى بن أبى طالب . . والنضر بن انس . . وسعيد ابن الربيع . .

فلها راى الرماة هزيمة المشركين . . تركوا مراكزهم من الجيل . . خلف جيش المسلمين . . . وقالوا : الغنيمة الغنيمة . . فدكرهم اميرهم \_ عبد الله بن جبير \_ بقول رسول الله لهم بالثبات في مواقعهم . . فقالوا : والله لناتين الناس . . ولنصيبن من الغنيمة . . فان المشركين قد انهرموا . . فما مقامنا هنا ؟ . .

TWO HIS AVE.

فلم يثبت منهم مع عبد الله بن جبير . . الا أقل من العشرة . . وكانت تلك مخالف . . القائد . . فحقت عليهم الهزيمة .

ورائ خالد بن الوليد خلاء الجبال خلف السلمين من الرماة . . فهجم بخيله عليهم من الخلف . . وتبعه عكومه بن أبي جهسل بقسواته وخيله . . وقتلوا عبد الله بن جبير . . ومن بقي معه من الرماة . وصرخوا خلف جيش المسلمين .. فاضفاربت صفوفهم .. وأكسرم الله منهم من اكرم بالشهادة . . وهم سبعون شهيدا . ويقول بعض الرواة: من ارتباك السلمين.. تركوا شعارهم الذي يتعارفون به « أمت أمت » فقتلوا بعضهم بعضها . . وكن المنهزمون من المشركين . . وأحاطوا بالمسلمين . . وخلص بعضهم الى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقد قاتل مصعب بن عمير دون رسول الله ... حتى قتل . . قتله ابن قميئة الليشي . . وهو يظنه رسول الله .. لشدة الشبه بينهما عندما يلبس الرسول لأمته .

وقد رمى ابن شهيئة رسول الله يوم أحد . . فشيخ وجهسه النسريف . . وكسر رباعيت . . وقال خدها وإنا ابن قميئة . . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسيح الدم عن وجهه : « اقماك الله » . . فسسلط الله عليسه تيس جبل . . فلم يزل ينطحه حتى قطعه . . قطعة وصرخ الشيطان مع ابن قميئة : لقد قتل محمد . . وكان لتلك الصرخة اسسوا الاثر في صفوف المسلمين . . ففن منهم من فر . . وكان أمر الله قدرا مقدودا .

بينما ثبت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى موقعه . . لم يترحزح عنه شبرا . . وظل يرمى عن قوسه . . حتى صارت شظايا . ويرمى بالحجر . . وبكان اقرب الناس الى العذو وجاء عن على \_ وضى الله عنه \_ « كنا اذا اشتد البأس \_ أي حمى القتال \_ اتقينا برسول الله » \_ أي يكون هو فى وجه القوم وهم خلفه المحمم يؤيد انه كان اشجعهم واثبتهم .

وعن سعد بن أبى وقاص . . قال : « رأيتنى يوم احد . . والنبى يناولنى النبل . . ويقول : « ارم فداك أبى وأمى » حتى أنه ليناولنى السهم ماله نصل . . فيقول : ارم به .

وجأء أن سعدا رمى يوم أحد ألف سهم . . ما فيها سهم . . الا ورسول الله يقول : « ارم فداك أبى وأمى » فقداه في ذلك اليوم ألف مرة

وعن على رضى الله عنه . . قال : ما سمعت رسول الله قال : « فداك أبي وأمي الا لسعد » لقد ابتلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم . . يوم احد . . بلاء شديدا . . فكسرت رباعيته اليمنى السفلى . . وجرحت شفته السغلى . . وشج في جبهته . . وهشمت خوذته على رأسه .. ورمى بالحجارة حتى سقط لشقه في حفرة . . فأخذ على بيده . . واحتضنه طلحة بن عبيد الله . . حتى استوى قائما . . ونشبت حلقتان من مغفره بوجهه . . فانتزعها ابو عبيدة بن الجراح . . وحصن عليهما . . حتى سقطت . ثنياته . . من شدة غوصهما في وجهه الشريف . وامتص مالك بن سسنان ٠٠ والد أبي سسعيد الخدري الدم من وجنته . . ثم ازدرده . . فقال صلى الله عليه وسلم \_ « من مس دمى دمه لم تصبه النار » . . وقد استشهد مالك في تلك الغزوة .

وقد صنع ابو دجانة من ظهسره ترسسا . . يحمى به رسول الله . . والنبل يقع فيه وهسو لا متحرك .

وفى الصحيحين .. عن ابى حازم .. انه سئل عن جرح رسول الله .. فقال : والله انى لاعرف من كان يغسل جبرح رسسول الله .. صلى الله عليه وسلم ــ ومن كان يسكب الماء.. ويما تداوى .

كانت فاطمة ابنته تفسله . وعلى بن أبى طالب يسكب الماء بالمحين . وفلما رات فاطمة أن الماء لا يزيد الدم الاكثرة . اخذت قطعسة

<sup>(</sup>١) المقفر : زرد من الحديد يلبس تحت الحودة .

من حصير فاحرقتها.. فالصقتها.. فاستمسك الدم .

وقد ثبت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدبعة عشر . سبعة من المهاجرين هم : أبو بكر . . وعمر . . وأبن عوف . . وأبن أبى وقاص . . وطلحة بن عبيد الله . . وألزبير . . وأبو عبيدة بن الجراح . . وصحت الأحاديث أن عليا ثبت . . ولم يذكره بعض الرواة . . لأنه كان حامل اللواء .

وسبعة من الانصاد . . هم البو دجانة . . والحارث بن الصمة . . وعاصم بن ثابت . . والحارث ابن الصمة . . وسهل بن حنيف . . وسعد بن معاذ . . واسيد بن حضير .

وإمامنا امرأة كريمة .. ثبتت مع رسسول الله - صلى الله عليه وسلم .. وأبلت يوم أحد بلاء حسنا .. هي - أم عمارة المازنيسة .. واسمها - نسيبه .. زوج زيد بن عاصم .. قالت : خرجت يوم أحد .. لانظر ما يصنع الناس .. ومعى سقاء فيه ماء .. اسقى به المجرحي .. فانتهيت الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في اصحايه .. والريح للمسلمين (۱) .. فلما انهرم المسلمون .. وأدب عنه بالسيف .. وأرمى عن دونه .. وأذب عنه بالسيف .. وأرمى عن القوس .. حتى خلصت الجراحة الى .

کان علی عاتقها جرح غائر، . . فقیل لها من اصابِك بهذا . . قالت : ابن قمیئة . . . انا اولی الناس عن رسول الله ـ صلی الله علیه وسئم ـ اقبل ابن قمیئة یقول : دلونی علی محمسد . فلا نجوت این نجا . . فاعتر شد اه انا ومصعب بن عمیر . . فضربنی هذه الضربة . . وضربته ضربات . . ولكن عدو الله كان علیه درعان .

الخرجة نسيبة - رضى الله عنها - يوم احد . . وزوجها زيد بن عاصب . . وابناها حبيب وعبد الله . . وقال لهم رسول الله -

صلى الله عليه وسلم . . : « بارك الله عليكم اهل البيت » . . فقالت له نسيبة : ادع الله ان ترافقك في الجنة . . فقال : « اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة » . . وعند هذا . . قالت : ما ابالي ما اصابني من أمر الدنيا .

وقال فى حقها عليه السلام .. « ما التفت يمينا وشمالا يوم احد .. الا ورايتها تقاتل دونى » وقد جرحت .. وضى الله عنها .. يومها اثنى عشر جرحا .. ما بين طعنة برمح وضربة بسيف .

ولا يسعنا الا ان ننحنى اجلالا لتلك المراة المسلمة . التى قامت بما يجبن دونه الرجال . . وقد رأينا كيف فر كثير من المسلمين . . لما اصابهم من الفرع . . ولكنها صمدت وثبتت وجاهدت .

وجاء فى اسد الغابة: أن أم عمارة \_ نسيبة \_ شهدت بيعة العقبة . وشهدت أحدا مع زوجها وابنيها .. وشهدت بيعة الرضوان .. وشهدت اليمامة فقاتلت وأصيبت يدها فيها .. وجرحت .

وقال عسكرمة مولى عباس: انها قالت للنبى ـ صلى الله عليه وسلم: ارى كل شىء للرجال . . ما ارى النسساء يذكرن إشىء . . فنزل قوله تعالى:

( ان المسلمين والمسلمات . . والمؤامنين والمؤمنات . . والقسانتات . . والعسادقات ) الى اخر الآية (٢) .

وبنلك الروح الفدائية . . ذاع الاسلام وانتشر . . وسنرئ روح الاسلام في الحرب من خلال هاده المعركة .

فنرى اول ما نرى . . حمزة بن عبد المطلب . . وقد قاتل فى هذا اليوم بسيفين . . وآخن قتيل اقتله حمزه هو سسباع بن عبد العزى الخزاعى . . فلما اكب عليه ليأخه درعه . .

<sup>(</sup>١) اى الغلبة لهم . . في أول اليوم .

<sup>(</sup>٢) الآية ه٣ من سورة الاحزاب .

قتله وحشى . . غلام جبير بن مطعم . . وكسانت هند زوج ابى سفيان . . قد استأجرته لقتل حمزة .

ونرى أنس بن النضر . . عم أنس بن مالك . . على ما جاء في البخارى . . عن أنس بن مالك . . تقال : غاب عمى أنس بن النضر . . عن قتال بدر . . فقال يارسول الله . . غبت عن أول قتال . ليرين الله ما أصنع . . فلما كان يوم أحد . . وانكشف المسلمون قال : اللهم أنى اعتماد البك . . مما صنع هيولاء « يعنى العسحابة » وأبرأ البك مما صنع هؤلاء « يعنى المسركين » . . ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ المشركين السعد الجناة ورب النضر . . أنى أجد ديحها دون أحدد . . قال ساعد : فما أستطيع أن أصف ما صنع .

قال انس: ولقد وجدنًا به يومئد سبعين صربة . . فما عرفه الا اخته . . عرفته ببنانه ـ اصابعه ـ

لقى انس بن النصر جمساعة من المهساجرين والانساد سيوم أحد \_ فقال : أن كان أقد قتل \_ يعنى محمدا \_ فما تصنعون بالحياة بعده ! أقوموا فموتوا على ما مات عليه . . ثم استقبل العدو . . فقاتل حتى قتل .

كما نرى ثابت بن الدحدات \_ رضى الله عنه \_ قال : يا معشر الانصار . . ان كان محمل قد قتبل . . قان الله جى لا يموت . . قاتلوا عن دينكم . . فنهض اليه نفر من الانصار . . فحمل بهم على كتيبة . . فيها خالد بن الوليل . . . وعمرو بن العاص . . وعكرمة بن ابى جهل . . وضرار بن الخطاب . . فقتسل ثابت ومن معه من الانصار .

وقال زيد بن ثابت: بعثنى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ اطلب سعد بن الربيع . . فقال لى « ان رايته فاقرئه منى السلام » . . وقل له . . يقول لك كيف نجدك » ؟ قال :

فجعلت اطوف بين القتلى فاتيته . . وهو باخر رمق . . وفيه سبعون ضربة . . ما بين طعنة رمح . . أو ضربة سيف . . أو رمية سهم . . فقلت يا سعد . . أن رسول الله يسلم عليك . . . ويقول لك : كيف نجدك ؟ . . قال : وعلى رسول الله السلام . . قل له اجد ريج الجنة . . وقل لقومى الانصار . . لا عدر لكم عند الله . . وفيكم عين عطر ف . . وفاضت نفسه من وقته .

ومر رجل من المهاجرين برجل من الانصار . . وهو يتشحط في دمه . . فقال المساجر يافلان اشعرت ان محمدا قد قتل ؟ . . فقال الانصارى : ان كان محمدا قد قتل . . فقد بلغ . . فقالوا عن دينكم . . فقول قوله تعالى: ( وما محمد الا رساول قد خلت من قبله الرسل ) (۱) .

وقال عبد الله بن عمرو بن حسرام: رايت في النوم إقبل احد .. مبشر بن هبد المند .. يقول لى : انت قادم علينا في ايام .. فقلت واين انت ؟ .. قال : في الجنة .. نسرح فيها حيث نشاء .. قلت له : الم تقتل يوم بدر ؟ .. قال : بلى ثم احييت .. فذكرت ذلك لرسول الله .. فقال : هذه الشهادة يا الها جابر .

وقال خيشمة لرسول الله سعلى الله عليه وسلم سوكان ابنه سعد قد استشهد يوم بدر: لقد اخطاتنى وقعة بدر ، . وتنت والله حريصا عليها . . حتى ضربت السهم بينى وبين ابنى في الخروج ، . فخرج سهمه . . فرزق الشهادة ، . وقد رايت البارحة ابنى في النوم . . في المسوم . . في المسورة . . يسيرح في لمار الجنة وانهارها . . وهو يقول : الحق بنا الرافقنا في الجنة . . فقد واجدت ما وعدنى ربي حلا . . وقد والله المسول الله اصبحت مشتاقا الى مرافقته في الجنة . . وقد كبرت سئى . . ورق عظمى . . وأحببت لقاء ربى . . فادع الله يا رسول الله ارسول الله المسهدة وموافقة سعد في الجنة . .

<sup>(</sup>۱) ۱۱۴ -- ال عمران ،

فدعا له رسول الله \_ عليه الصلاة والسلام بذلك .. فاستشهد في احد .

وكان عمرو بن الجموح اعرج . . شسديد العرج . . وكان له اربعة بنين . . يفرون مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ اذا غرا . . فلما توجه الى احد . . اراد أن يتوجه معهم . . فقال له بنوه : ان الله قد جعل لكرخصة . . فلو قعدت ونحن نكفيك . . وقد وضع الله ـ تعالى ـ عنك الجهاد . . فأتى رسول الله ـ ملى اللم عليه وسلم ـ فقال : يا نبى الله . . ان ابنائى يمنعوننى من الخروج معك . . والله انى لأرجو أن استشهد . . فأطا بعرجتى والله انى لأرجو أن استشهد . . فأطا بعرجتى هذه فى الجنة . . فقال له رسول الله : اما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد . . وقال لبنيه : وما عليكم الا تدعوه . . لعل الله ـ عز وجل ـ وما عليكم الا تدعوه . . لعل الله ـ عز وجل ـ فقدل الله عليه وسلم ـ فقتل يوم احد شهيدا

صور طشرقة ٠٠ من التسسابق الى الجنة ٠٠ صدور يعجز القام عن التعليق عليها ٠٠ ويستجالا البيان تخلشها امام قوتها وعظمتها وعجلالها ٥٠ ايمان راسنخ ٠٠ ويقين ثابت ٠٠ وثقية مظلقة لا حد لها في الفداء ٠٠ وبيع النفس في سبيل الله ٥٠ لا ظمعا في منصب ٠٠ ولا املا في جاء ٠٠ وانما لتكون كلمة الله هي العليا ٠٠ واستحقوا بدلك شرف الدنيا ومجد الآخرة

تلك هى روح الاسلام فى الحرب ٠٠وبتلك السروح ٠٠ فاز بغضل الله سلمعون من المهاجرين والانصار فى غزوة اجد بالشهادة ٠٠ وقتل من المشركين ثلاثة وعشرون ٠٠

ولكاني بقتادة بن النعمان يثلقى السهام بوجهه . . دون وجه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فكان اخرها سهم نزلت منه عينه على خده . . قحملها وسعى بها الى رسول الله . . فردها . . وكانت أحسن عينيه . . لا ترمد اذا رمدت الاخرى .

## ولم يشت أن الملائكة اشتركت في وقعة أحد الا في الدفاع عن رسول الله فقط .

ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص...

« رأيت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يوم أحد . . ومعه رجلان يقاتلان عنه . . عليهما ثياب بيض . . كأشد القتال . . ما رأيتهما من قبل » .

وقال نافع بن جبير: سسمعنت رجسلا من المهاجرين . . يقول:

شهدت احدا . . فنظرت الى النبل تأني من كل ناحية . ورسول الله حصلى الله عليه وسلم حوسطها . . كل ذلك يصرف عنه . . ولقد رايت عبد الله بن شهاب الزهرى يتول يومئذ : دلونى على محمد . . لا نجوت ان نجا فعاتبه فى ذلك صفوان . . فقال والله ما رايته . . احلف بالله حانه ممنوع منا فقد خرجنا اربعة . . فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله . . فلم نخلص الى ذلك .

وقال ابن عباس: ما نصر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى موطن نصره يوم أحد . . فانكروا ذلك عليه . . فقال : بينى وبينكم كتاب الله عالى يقول :

( ولقد صدة كم الله وعده اذ تحسونهم باذنه ) (١) .

إقال ابن عباس: والحس: القتل . . ولقد كان ذلك لرسول الله ولاصحابه اول النهاد . . حتى اقتل من اصحاب لواء المشركين تسسعة . . وذكر المحديث . . وأنول عليهم النعاس امنة مشه في غزوة بدر واحد . . والنعاس في الحرب وعند الخوف دليل الأمن . . وهو من الله . . ولكن فئ الصسلة ومجالس اللكر والعلم . . فهو من الصلة .

<sup>(</sup>۱) ۱۵۲ سال عمران .

واقبسل ابى بن خلف يوم أحد ما الهزم المسلمون . وهو يقول : اين محمد ؟ . . لا نجوت ان نجا . . فاستقبله رجال من المسلمين . . فامرهم رسول الله ما صلى الله عليه وسلم مان يخلوا طريقه . . فاقبل على الرسول وهو يقول : يا كذاب اين تفر ؟ فتناول النبي الحربة من الحارث ابن العمة . . ورماه بها . . فأصابت عنقه . . وخدشته خدشما غير كبير . . فرجع عنقه . . وخدشته خدشما غير كبير . . فرجع فود يقول : قتلني محمد . . قالوا له : ذهب فؤادك . . انا لناخل السهم من اضسلاعنا . . فناس به . . فما بك واللات والعزى . . او كان غنرمي به . . فما بك واللات والعزى . . او كان هذا اللدي بي باهل المجاز ما سوق من اسواق مكة مكة ما لمانوا اجمعون . . انه قال لي بمكسة : انا اقتلك . . فوالله لو بصق على لقتلني .

وكان أبى بن مناهه . . يقول للنبى بمكة \_ ان عندى فرسا أعلفه ل يوم فرقا \_ مكيال \_ من ذرة أقتلك عليها . . فيقول له \_ عليه الصسلاة والسلام \_ أنا أقتلك أن شاء الله . . ولم يقتل رسول الله بيده الا أبى بن خلف . . فقد مات وهو في الطريق الى مكة .

ومن المفارقات العجبية . . في يوم احد . . ما ذكره ابن استحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة قال :

کان فینا رجل . . لا ندری من این هو . . یقالله \_ قرمان \_ اذا ذکر عند رسول الله قال : « انه من اهل النار » . . فلما کان یوم احد . . قاتل \_ قرمان \_ قتالا شدیدا . . فقتل وحده ثمانیة من المشرکین . . منهم اثنان من حملة لواء المشرکین \_ کما راینا من قبل \_ یقول عاصم : وکان ذا باس . . فلمما اثخنت و جراحة . احتملوه الی دار بنی ظفر . . فجعل رجالاً من المسلمین یقولون له : والله لقصد ابلیت الیوم یا قرمان . . فابشر . . قال : بماذا ابشی . . فوالله ما قاتلت الا عن احساب قومی . . ولولا ذلك ما قاتلت الا عن احساب قومی . . ولولا

اخل سهما من كنانته فقطع بها رواهشه \_ أى عروقه . فنزف دمه ومات . فاخبر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقال : « أشهد أنى رسول الله حقا » وذلك لأنه مات منتحرا . . فهو من أهل النار . .

كما استشهد في تلك المعركة معجريق وهو حبر من احبار اليهود . . من بنى ثعلبة بن الغيطون . . لما كان يوم أحد . . قال : يا معشر اليهود . . والله لقد علمتم أن نصرة محمد عليكم لحق (١) . . قالوا : أن اليوم يوم السسبت . قال : لا سبت لكم . . فأخل سيفه وعدته . . وقال : أن أصبت . . فما لي لحمد يصسنع وقال : أن أصبت . . فما لي لحمد يصسنع فيه ما شاء . . ثم غدا الي رسول الله ـ صلى الله عليه وسسام ـ فقاتل مع ه حتى قتل . . فقال رسول الله : « مخيريق خير يهود » .

وكان مخبريق ٠٠ حبرا عالما غنيا كثير الاموال من النخيل ٠٠ وكان يعرف رسول الله بعسفته وما يجد في علمه ٠٠ وخالف قومه ٠٠ واشترك في موقعة احد ٠٠ ولم يشهد خيره ٠٠ فلما قتل ٠٠ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ها مواله ٠٠ وتصدق بها ٠

وقرات فى غزوة احد. ان عمرو بن ثابت . . المعروف \_ بالاصيرم \_ من بنى عبد الاشهل . . وقد اسلم قومه مع الرسول . . لما قدم المدينة . . . الاهو فقد ابى الاسلام . .

فلما كان يوم احد . . شرح الله صدد الله سدينه ولحق اللاسلام . . فأسلم . . واخد سدينه ولحق بالنبى . . فقاتل وأصيب . . ولم يعلم أحد بأمره . . فلما انجلت الحرب . . طاف بنو عبد الأشدهل في القتلى يلتمسدون قتلاهم . . فوجدوا الأصديرم . . وبه رمنق يسد . . فقالوا :

ان هذا الاصيرم . . ما جاء به وقد تركناه في المدينة ؟ . . ثم سألوه : ماذا جاء بك ؟ أدفاع عن قومك . . أم رغبة في الاسلام ؟ فقال : بل رغبة في الاسلام . . ثم رغبة في الاسلام . . ثم

<sup>(</sup>١) أيّ عليكم نصره .

قاتلت مع رسول الله ــ صلى الله عليه وســـلم ــ حتى أصابنى ما ترون .. ومات من وقته ..

فلكروه لرسول الله ـ فقال: « هو من اهل الجنة » . . وفي رواية قال:

« عمل قليلا . . وجوزى كثيرا » . . يقول ابو هريرة : « ولم يصل لله ركعة واحدة » .

#### ويقول سعد بن أبي وقاص :

لما جال الناس عن رسول الله \_ صلى الله عليه عليه وسلم ـ تلك الجولة يوم احد . . قلت : اذود عن نفسى . . قاما أن استشمهد . . واما أن الحق حثى القي رسول الله .. فسينا أنا كذلك ٠٠ اذا برجل محمر وجهه . ماادري من هو . . فأقبل المشركون حتى قلت قد ركبوه .. فملأ بده من الحصى . . ثم رمى به في وجوههم . . فتنكبوا على أعقابهم القهقسري . . حتى أتوا الجبل . . ففعل ذلك مرارا . . ولا ادرى من هو ٠٠ وببني وبينه المقسداد ٠٠ فبينا أنا أريد أن اسال المقداد عنه . . اذ قال المقداد : يا سعد هذا هو رسول الله يدعوك .. فقلت : واين هو ؟ ... فأشار اليه . . فقمت وكأنه لم يصبني شيء من الاذي . . وأجلسني أمامه . . وأنا أقول: اللهم سهمك فارم به عدوك . . ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ يقول :

« اللهم استجب لسعد . . اللهم ســـدد رميته . . واجب دعوته » فكان سـعد مجاب الدعوة . .

وقد حاول - عليه الصحيلاة والسلام . . ان يعلو صخرة هناك . . فلم يقدر . . فجلس طلحة تحته حتى صعدها وحانت صلاة الظهر . . فصلى جالسا . . وصلى خلفه المسلمون جلوسا . . وساد رسمول الله تحت لواء الإنصاد .

وشسد حنظلة بن ابى عامر على ابى سفيان يريد أن يقتله . . ولكن بعسد أن تمكن منه . .

أقبل شداد بن الاسسود على حنظلة فقتله .. وكان حنظلة جنبا .. لما سسمع نفير رسسول الله .. وهسو مع امراته .. قام من فوره الى الجهاد .. فاخبر رسول الله اصحابه:

« ان الملائكة تفسله » ثم قال « سسلوا اهله ما شانه » فسألوا امراته . . فأخبرتهم الخبر .

## وجِعل بعض الفقهاء هذا حجة على غسسلً الشهيد اذا قتل جنبا (١) •

وقبل أن نطوى صسفحة القتال فى غروة احد م لا يفوتنا أن نشير ألى موقف حسيل أبن جابو . . وهو اليمان . . والد ابى حليفة بن اليمان . . وثابت بن وقش . . عنسلما وجدا نفسيهما فى الديار . . ببن النساء والصبيان . . وكانا شيخبن كبيرين . . فقال أحدهما لصاحبه : لا أبا لك ما ننتظر ؟ فوالله ما بقى لواحد منا من عمره الا ظمء حمار (٢) . . انما نحن هامة اليوم أو غد . . افلا نأخل اسسيافنا . . ثم ناحق برسول الله ؟ . . فأخذا اسيافهما . . ثم خرجا برسول الله ؟ . . فأخذا اسيافهما . . ثم خرجا . . حتى دخلا فى الناس . . ولم يعلم بهما احد .

فاما ثابت بن وقش . . فقتله المشركسون . . وأما حسيل بن جابر . . فاختلفت عليه اسياف المسلمين . . فقتلوه وهم لا يعرفونه .

ورآه حديفة . . فقال: أبى . . فقالوا: والله يا حديفة ما عرفناه . . وكانوا صادقين . . قال حديفة : يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . . فأراد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم . . أن يديه . . فتصـــدق حديفة بديته على السلمين . . فزاده ذلك عند رسول الله خيرا .

ولما انقضت الحرب . . اشرف ابو سفیان علی الجبل . . فنادی : افیکم محمد ؟ . . فلم یجیبوه . . فقال : افیکم ابن ابی فحافة ؟ . . فلم یجیبوه . . فقال : افیکم عمر بن الخطاب؟

م ) (۱) ابن قيم الجوزية ص ١٠٤ ج. ٢ .

<sup>.</sup> ١٠ (١) كلهم حمال : اي لم ييق من عمره الا اليسير .

.. فلم يجيبوه .. ولم يسال أبو سفيان الا عن هؤلاء الشلالة .. لعلمه أن هسؤلاء هم ركيزة الاسلام .. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم .. فلم يملك عمر نفسسه أن قال: يا عدو الله أن الذين ذكرتهم أحياء .. وقسد أبقى الله لك ما يسوءك .

فقال أبو سفيان: قد كان فى القوم مثلة .. لم آمر بها . ولم تسؤنى . والله ما رضيت وما سخطت . وما نهيت وما أمرت . ثم قال: الله هبل . فقال النبى : الا تجيبونه ؟

فقالوا: فما نقول ؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل .

فقال ابو سفيان : لنا العزى . . ولا عزى لكم .

فقال \_ عليه الصلاة والسلام \_ الا تجيبونه ؟ . . قالوا : ما نقولوا : الله مولانا . . ولا مولى لكم .

لم يامرهم - عليه الصلاة والسلام - بالرد . عندما نادى أبو سفيان أسماءهم . ولكنه أمرهم بالرد . لما تفاخس بآلهته وشركه . فكلمة التوحيد لا يقف أمامها شيء . لم يأمرهم باجابته عندما قال : أفيكم محمد ؟ . أفيكم أبن أبي فحافة ؟ أفيكم عمر بن الخطاب ؟ . بل وفي بعض السروايات : أنه عليه الصللة والسلام - نهاهم عن الرد عليه . وقال : لا تجيبوه . ولكن عمر . لم يملك نفسه لما قال : أما هؤلاء فقد كفيتموهم . فقالله : كذبت با عدو الله .

وقى هذا اظهار لعزة الاسلام .. وشبجاعة المسلمين .. وقوتهم .. وعدم ضلعفهم ووهنهم ..

وقد احس ابو سفيان بالعزة والخيلاء . . عندما سأل عن الثلاثة . . ولم يجيبوه . . وظن انهم قتلوا . . فقال : اما هؤلاء فقد كفيتموهم . . وكانت الصدمة شديدة بالنسبة له ولقومه . . عنـــدما جابههم عمر بأنهم احياء . . ليكون كيدهم اشد . . وصدمتهم احد .

وظاهر أن في هذا الموقف تحقير واذلال لأبى سفيان . ولهذا قال: يوم بيوم بدر . والحرب سجال . . فأجابه عمسر نقال: لا سواء . . قتلانا في الجنة . . وقتلاكم في النار .

ولنا وقفة قصيية ٠٠ أمام عبارة قالها أبو سفيان ٠٠ في ندائه ٠٠ نقد قال :

كان في القوم مثلة . . لم آمر بها ولم تسؤنى . . لنتنسم في تلك العبارة أريج عظمة لاسلام ومجده . . وشموخه وانسانيته . . حيث بنهى الاسلام دائما عن المثلة بأجساد القتلى من الاعداء . . ويؤكد هذا النهى . . حتى يجعله في درجة التحريم . . احتراما للمشاعر الانسانية . . وتقديسا للمبادىء والقيم . . فقد اتخد التمثيل بجثت شهداء المسلمين في يوم احد . . صورة تشسمئز من فظاعتها النفسوس . . وتنغر من قدارتها الضمائر . .

اشترك رجال قريش ونسساؤهم ١٠ فى بقر البطون ١٠ وقطع الانوف والآذان والفروج اين سفيان وصاحباتها من تلك الاعضاء خلاخل وقلائد ١٠ واعطت هند قلادتها وقرطها وحشيا ـ غلام جبير بن مطعم الذي اغتال حميزة ١٠ فبقرت بطن حمزة ١٠ فاخلت كبده ١٠ فلاكتها في فمها بطن حمزة ١٠ فلخلتها وقد قال . . فلم تستطيع أن تسيفها فلفظتها وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ « لو ساغتها ما مست جسدها النار » .

وقد كان الحليس بن زيان . . اخو بنى الحارس بن عبد مناة . . وهمو يومئد سميد الاحابيش . . قد مر بابي سفيان بن حرب . . وهو يضرب شدق حمزة بن عبد المطلب بزج الرمح . . ويقول : ذق عقق . . فقال الحليس: يا بنى كنانة . . هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون . . فقال ابو سفيان : ويك . . اكتمها عنى فانها كانت زلة .

ترى عظمة الاسسلام .. فى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلا اصيب فى تلك الفزوة اصابة موجعة .. وقالوا له: لو دعوت عليهم

يا رسول الله . . فيقول : « أنى لم أبعث لعانا . . ولكن بعثت داعيا ورحمة . . اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون » . اعتدر عن الدعاء عليهم . . ودعا لهم بالهدى . . او عسى ان يكون من ذريتهم من يؤمن بالله .

وبينا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في الشعب .. مع من ثبت معه .. اذ راى طائفة من قريش تعلو الجبل .. ومعهم خالد بن الوليد .. فقال :

« اللهم انهم لا ينبغى لهم أن يعسلونا ... اللهم لا قوة لنا الا بك » .

فقاتلهم عمر بن الخطاب . . وجماعة من المهاجرين . . حتى الزلوهم من الجبل .

وللمؤرخين العدر ٠٠ في ابداء العجب ٠٠ من عودة قريش يوم احد ٠٠ دون ان يدخلوا المدينة خلف المسلمين القضاء عليهم ٠٠ فقد قتل من المسلمين في هذا اليوم ٠٠ اكثر من سبمين ٠٠٠ ولم يقتل من المشركين غير ثلاثة وعشرين ٠٠ ولم

ولكنها كانت حركة بارعة من المسلمين . . اوهمت المشركين انهم جمعوا جموعهم . . ولمسوا شعثهم . . فعادوا انفسهم لتعقبهم . . فعادوا بعد ان توعدوهم في العام المقبل .

خشى المشركون ان تعود الدائرة عايهم ٠٠ فاتجموا الى مكة .

نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ ثبت فى موقعه ، لم يتزحزح عنه ، وشاهده اصحابه . . فالتفوا حوله . . وقاتلوا عنه قتالا لم يالفه البشر .

رمی سعد بن ابی وقاص وحده الف سهم . . ورمی رسول الله عن قوسه حتی الدقت سیتها . . واستطاع عمر بن الخطاب أن ينزل

الطائفة التى علت الجبل من قريش . . كل ذلك بعد الهزيمة التى لحقت بالمسلمين . . بسبب مخالفة الرماة الأمر الذى امرهم به رسول الله . . وتركهم مواقعهم لما احسوا بالنصر فى اول الأمر .

ولكنه درس احد ١٠٠ ليعلم المساءون ان الله قد نصرهم ببدر وهم اذلة مستضعفون ١٠٠ لا حول لهم ولا قوة ١٠٠ ولتعلم البشرية كلها ١٠٠ ان النصر في طاعة الله ١٠٠ وطاعة رسوله ٠٠

ولا شك في ان المسلمين حزنوا . . فعزاهم الله تعالى بقوله :

( ولا تهنوا ولا تحسونوا وانتم الأعسلون ان كنتم مؤمنين إله ان يمسسكم قرح فقسد مس الفوم قرح مثله ونلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله اللين آمنوا ويتخل منكم شسهداء والله لا يحب الظالمين إله وليمحص الله اللين آمنوا ويمحق الكافرين إله ام حسبتم ان تدخلوا المجنة ولما يعلم الله اللين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) (۱) .

## وكان أعظم العزاء قوله تعالى:

( ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون يه فرحين بما اناهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزئون ) (٢) .

ولما انفضت الحرب . . واستعد المشركون العودة الى مكة . . ظن المسلمون انهم بقصدون المدينة . . لاسر اللرادى . . ونهب الاسوال . . . فشق ذلك عليهم . . فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعلى بن ابى طالب .

« أخرج فى آثار القىسوم . . فانظسر ماذا يصسنعون ؟ . . وماذا يريدون ؟ . . فان هم جنبوا الخيل . . وامتطوا الابل . . فاعلم انهم

(۲) ۱۲۹ ۱۷۰ ال عمران .

<sup>(</sup>۱) ۱۲۹ – ۱۲۲ / آل عمران .

يريدون مكة . . وان كانوا ركبوا الخيل . . وسساقوا الابل . . فانهم يريدون المدينة . . فوالدى نفسى بيده لئن ارادوها لاسيرن اليهم . . ثم لانا جزئهم فيها » .

قال على: فخرجت فى آثارهم . . انظسر ماذا يصلعون . . فرايتهم جنبوا الخيل . . وامتطوا الابل . . فعلمت أنهم يقصدون مكة .

وقد تشماور المشركون في نهب المدينة . ولكن صفوان بن امية اشار عليهم الا يفعلوا ومشى حليه الصلاة والسملام حبين قتلى المسلمين . وقد مثل بهم اعداء الله . فراى عمه حمزة . وقد بقر بطنه عن كبده . وجدع انفه واذناه . فاحس بالألم يكاد يعصر قلبه الشريف . فقال :

(( التن اظهرنى الله على قريش الأمثلن بثلاثين رجالا منهم )) . وقال المسلمون مثل ذلك . . لم راوا حزن رسول الله . . وتوعدوا المشركين بالمثلة في قتلاهم اذا انتصروا عليهم . فانزل الله ـ تعالى ـ قوله :

( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولتن صبرتم لهو خير الصابرين ) (١) ٠

فعفا رسول الله . . ونهى عن المثلة . . وقال « بل اصبر واحتسب » .

وقد أمر رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. أن يدفن قتلى أحد في مواقعهم .. ولاينقلون الى المدينة .. فكان الرجيلان والثلاثة .. يكفنون في الثوب الواحد .. ثم يدفنون في قبر واحد بدمائهم .. لم يصل على أحد منهم .. ولم يغسلهم .

وقد استدل الأثمة بهذا . . على أن الشهيد لا يفسل . . ولو كان جنبنا . . بخلاف الرأى الأول في تفسيل الملائكة لحنظلة بن أبي عامر .

وامر رسول الله بدنن عمرو بن الجموح . . وعبد الله بن عمرو بن حرام . . في قبر واحد . . لانهما كانا متحابين في الدنيا .

ولما اشرف ملى الله عليه وسلم معلى قتلى المسلمين . . قال :

« انا شهيد على هؤلاء .. وما من جريح بجرح في الله .. الا والله يبعثه يوم القيامة .. يدمى جرحه .. اللون لون الورد .. والريح ربح المسك » .

وعن ابن عباس .. قال .. قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ :

« لما اصيب اخوانكم باحد . . جعل الله ارواحهم فى اجواف طير خضر . . ترد انهساد الجنة . . وتأكل من ثمسارها . . وتأوى الى قناديل من دهب فى ظل العرش . . فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم . . وحسن مقيلهم . . قالوا : يا ليت اخواننا يعلمون ما صنع الله بنا . . لثلا يزهدوا فى الجهساد . . وينكلوا عن الحرب . . قال الله تعالى : أنا أبلغهم عنكم . . فانول الله تعالى :

( ولا تحسين الذين قتلوا في سيبيل الله المواتا ) • الى آخر الآيات • •

ولما أراد - عليه الصلاة والسلام - العودة الى المدينة .. ركب فرسه .. وخرج السلمون حوله .. واغلبهم جرحى .. ومعهم أربع عشرة أمراة .

فلما بلغوا اصل احد . . قال لهم : اصطفوا . . حتى اثنى على ربى \_ عر وجل \_ فاصطف الرجال خلفه . . وخلفهم النساء . . ثم قال :

« اللهم لك الحمد كله . . لا قابض لما بسطت . . ولا باسط لما قبضت . . ولا هادى لمن اضللت . . ولا معطى لما منعت . . ولا مانع لما اعطيت . . ولا مقرب لما ابعدت . . ولا مبعد لما قربت » الحديث .

ثم عاد الى المدينة . . وهو يهدىء من روع نساء القتلى . . ويدعو لهن . . ونهاهن عن لطم الخدود . . وشهها الجيوب . . وحلق الرءوس .

<sup>(</sup>۱) ۱۲۹ .. النحل .

وتذكر عمه حمزة . . لما سمع النسساء لمندبن أبناءهن وازواجهن واخوانهن . . فقال : « ولكن حمزة لا بواكي له » ؟ . .

وسرت كلمته تلك فى المدينسة كلها ...
مسرى الريح .. فتركت كل نائحة اسم زوجها
او ابنها او اخيها .. وقلن جميعا .. رحم الله
حمزة سيد الشهداء .

وباتت وجوه الأوس والخزرج تلك الليلة على بابه - صلى الله عليه وسلم - بالمسحد يحرسونه . . خشية أن تعصود قريش الى المدينة .

كانت موقعة احد يوم السبت . . النصف من شوال سنة ثلاث للهجرة . . ولما عسزم المشركون على العودة الى مكة . . بعد ان تواعدوا مع المسلمين على اللقاء في موسم بدر من العام القابل . . تلاوموا في الطريق . . وقال بعضه لبعض : لم تصنعوا شيئا . . اصبتم شوكتهم لبعض : ثم تركتموهم . . وقد بقى منهم رءوس يجمعون لكم . . فارجعوا نستأصل شافتهم .

فبلغ ذلك رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فنادى فى الناس . وندبهم الى المسير للقاء العدو . . وقال : « لا يخرج الا من شهد القتال » . . يقصد قتال أحسد . . فقال له عبد الله بن أبى : أركب معك ؟ . . قال : لا .

فاستجاب له المسلمون .. مع ما بهم من الام وجراح .. وخوف وهزيمة .. وقالوا: لك السمع والطاعة .. واستاذته جابر بن عبد الله .. وقال: يا رسول الله .. انى احب الا تشهد مشهدا الا كنت معك .. وانها خلفنى أبى على بناته .. فلم اشهد احدا .. فاذن لى اسير معك .. فاذن له .

وساد المسلمون مع رسسول الله .. صلى الله عليه وسلم ـ يوم الأحد التالى للمعركة .. حتى بلغوا مكانا اسمه «حمراء الاسد» .. واقبل معبد الخزاعى الى رسول الله فأسلم ..

فامره النبى أن يلحق بأبى سفيان . . ويفت فى عضده . . فلحقه بالروحساء . . ولم يعسلم أبو سفيان باسسلامه . . فقال أبو سفيان : ما وراءك ما معبد ؟ . . قال : محمد وأصحابه . . قد تجمعوا لكم . . وخرجوا فى جمع لم يخرجوا فى مثله . . وقد ندم من تخلف عنه من أصحابه . . فقال : لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصلهم . . قال : لا تفعل . . فانى لك ناصح . . فرجعوا على أعقابهم الى مكة .

وكانت تلك خصدعة حربية ماهرة من المسلمين . . ردت عنهم قريشا . . في وقت كانوا فيه اقرب الى الضعف منهم الى القوة . . لما اصابهم يوم احد .

وكفى الله المسلمين شر تجمع العرب كرة ثانية للقضاء عليهم . . لانهم قالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل : ( الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشى وهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) (۱) .

واقام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى حمراء الأسد ثلاث ليال . . يوقدون فيها خمسمائة نار . . كانت ترى على البعد . . وعلا صوت معسكر المسلمين في كل وجه . . فكبت الله بذلك عدوهم .

### وعن ابن عباس . . قال :

« ان الله قذف الرعب فى قلب أبى سفيان . . بعد الذى كان منه يوم أحد . . فرجع الى مكة » . وكان وجه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مجروحا من معركة احد . . فيه الراحلقتين . . فقال لطلحة :

« يا طلحـــة لن ينالوا منا مثلها ٠٠ حتى يفتح الله علينا مكة )) ٠

#### وقال لعمر:

« یا ابن الخطاب ان قریشا لن بنالوا منا مثل هذا . . حتی نستلم الرکن »

<sup>(</sup>۱) ۱۷۳ - آل عمران .

ثم قال: « والذي نفسى بيده . . لقسد سومت لهم حجارة . . لو صسبحوا بها لكانوا كامس الداهب » يقصد حجارة قدوم لوط: (مسومة عندربك وما هيمن الظالمين ببعيد

وظفر رسول الله .. في حمراء الاسد . . بابي عزة الشاعر .. اللكي من الله عليه يوم بدر من غير فداء من أجل بناته . ولكنه عاد يستنفر الناس .. ويحرضهم بأشسماره على قتال المسلمين .. ونقض العهد .. وخسرج مع تريش يوم احد فاسر .. فقال : يا محمد . . اللني وامتن على . . ودعني لبناني . ، وأعاهدك الا أعود لمثل ما قملت .

### فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ:

لا والله . . لا تمسح عارضيك بمكة وتقول : خدعت محمدا ـ اضرب يازيد عنقه . . لا يلاغ المؤمن من حجر مرتين . . » .

وهذا المثل ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولم يسمع من غيره وضرب عنق أبى حمزة - وحمل راسه الى المدينة .

وعاد عليه الصلاة والسلام الى المدينة يوم الجمعة ـ بعد ان غاب عنها خمس ليال ـ بعد غروة احد .



# بين أحُدوالخندق

تقول عائشة \_ رضى الله عنها \_ يرحم الله زينت بنت جحش ١٠ لقد نالت في هذه العنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف ١٠ ان الله \_ عز وجل \_ زوجها نبيه \_ صلى الله عليه وسلم \_ ونطق به في القرآن \_ وان رسول الله قال لنا ونحن حوله: « اسرعكن بي لحوقا اطولكن باعا » فهي اول نساء الرسول موتا بعده .

### بين أحد والخندق

بين غزوة احد وغزوه الخندق عامان . . حدثت فيهما عدة أحداث هامة في تاريخ الرسول \_ عليه الصلاة والسلام \_ اهمها \_ غزوة بنى النضير . . وهم يهود بالمدينة .

وللرسول مع اليهود غزوات اربع ٠٠ كل غزوة منها بعد غزوة عربية كبرى ٠٠ لها ثقلها ووزنها في التاريخ الاسلامي ٠

فاولهما: غزوة بنى قينقاع . . وكانت بمد غزوة بدر الكبرى ــ كما قدمنا ــ .

والثانية : غزوة بنى النضير . . وكانت بمد غزوة احد .

والثالثة : غزوة بنى قريظة .. وقد كانت بعد غزوة الخندق .

اما الغزوة الرابعة مع اليهود .. فهى غزوة خيبر .. وكانت بعد الحديبية .

ولان قبل أن نصسحب رسول الله سه صلى الله عليه وسلم . . في غزوة بنى النفسير . . نرى أن نستعرض بايحاز غير مخل . . بعض السرايا التي حدثت في تلك العترة . . قبل يوم بنى النضير . . حتى لا يعوننا شيء . . من تلك السيرة العطرة .

وقد قلنا ان غزوة احد كانت في النصف من شدوال .. في العام الثالث الهجدرى .. وبعدها بعث عليه السلام د في مستهل شهر المحرم د اول العام الرابع .. سرية من مائة وخمسين صحابيا .. على راسها ابو سسامة عبد الله بن عبد الاسد .. بعثها في طلب طلبحة وسلمة ابنى خويلد .. كانا يجمعان الناس لحرب المسلمين . فطلبهما ابو سسلمة .. فلم يجدهما .. وانما وجد ابلا وشياها واموالا .. على با .. ولم يلق حربا .

وفى الخامس من نفس الشهر - شهر المحرم - بلغ رسسول الله أن خاله بن سسفيان الهزلى ٠٠ قد جمع له الجموع ٠٠ فبعث اليه عبد الله بن أنيس ٠٠ فقتله وعاد براسه الى المدينة .

وفي شهر صغر .. قدم على الرسول سبعة نفر من عضل والقارة .. فقالوا : يا رسول الله ان فينا اسلاما .. وسالوه أن يبعث معهم من بعلمهم الدبن .. ويقرئهم القرآن .. فبعت معهم ستة من فضلاء الصحابة .

وقال البخساری: انهم کانسوا عشرهٔ سولکن کتب السبره کلها تجمع علی انهم ستة . . وهم: عاصسم بن ثابت . . وهر تنابی مسرئد الغنهی . . وخالد بن البکیر . . وعید الله بن فارق

٠٠ وحبيب بن عسدى الأوسى ٠٠ وزيد بن الدثنة م

ولم يكن و فد عضان و قارة مخلصين في ادعاء الاسلام . . فما وصلوا بهم الى « الرجيع » . . وهسو ماء لهزيل بين مكة والطائف حتى غدروا بو فد الرسول . . حيث استصرخوا عليهم هديلا . . وحاصروا المسلمين الستة . . يريدون فتلهم . . فدا فع هؤلاء عن انفسسهم . . فقتل منهم : عاصم . . ومرثد . . وخالد . . واستسلم عبد الله وخبيب وزيد . . فأسروهم وخرجوا بهم الى مكة . . لبيعوهم بها .

فلما بلفوا الظهران . . انتزع عبد الله بن طارق يده من قيده . . وأخل سييفه . . فتأخر عنه القوم . . ويروموه بالحجارة . . حنى قتلوه . . وقبره بالظهران .

وانطلقوا بخبيب وزيد . . فباعوهما بمكة . . وكانا قتــــلا من رءوس المشركين يوم بدر . . فاشـــترى صفوان بن أميــة زيدا . . وقتــله بايهـــه .

واما حبيب . . فمكث عندهم مسجونا . . ثم اجمعوا على قتله . . فقال له أبو سفيان : ايسرك أن محمدا عندنا الآن في مكانك . . نضرب عنقه . . وإنك في أهلك ؟

قال: والله ما احب ان محمدا في مكانه الذي هو فيه . . تصيبه شوكة تؤذيه وانى جالس في اهلى ا

فقال آبو سسفيان : ما رايت من الناس احدا . . يحب احدا . . كحب اصحاب محمد محمدا .

وفى الصحيح . . أن حبيبا . . أول من سن الركعتين عند القتل . . فقد قال لهم قبل قتله : أن رأيتم أن تلاهـونى . . حتى أدكع دكعتين فافعله وا . . قالوا : دونك فادكع . . فركع لا معتين اتمهما واحسنهما . . ثم أقبل على القوم . . فقال : أما والله لمولا أن تظنوا أنى انما أطلت جزعا من القتل . . لاستكثرت من الصلاة اطلت جزعا من القتل . . لاستكثرت من الصلاة . . ثم رفعوه على خشبة وهو يقول .

اللهم احسمهم عددا ٠٠ واقتلهم بددا ٠٠ ولا تبق منهم احدا ٠٠ وانشد قصيدة منها:

الى الله اشكو غربتى بعد كربتى وما جمع الاحزاب لى عند مضجعى وقد خيرونى الكفر ـ والموت دونه فقد درفت عيناى من غير مدمع وما بى حسدار الموت ١٠٠٠ انى ليت وان السى ربى ايابى ومرجعسى ولست ابالى حسين افتل مسلما على أى جنب كان في الله مصرعى

وفى تلك السرية - سرية الرجيع . . حصال المريبين كيف يدافع الله عن اوليائه . . وهو ان هديلا حين قتلوا عاصم بن ثابت . . ارادوا قطع راسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد بن شهيد . . وكانت قد ندرت حين اصاب ابنها يوم احد . . لئن قدرت على راس عاصم . . لتشربن فيه الخمر . . فحالت الدبر - الزنانين - بينهم وبينه . . فقالوا : دعوه الى الليل . . فتذهب عنه الدبر فناخذه . . فبعث الله سسيلا احتمل عاصما . . فذهب به . . وكان عاصمم قد اعطى مشركا ابدا . . لا يمسمه مشرك . . ولا يمس مشركا ابدا . . تنجما منه .

وقال عمسر بن الخطاب . . حين بلغه أن الدبر منعته عجبا لحفظ الله عبده المؤمن . . كان عاصم نلر الا يمسه مشرك ولا يمس مشركا في حياته . . كما امتنع منه في حياته .

حزن \_ عليه الصلاة والسلام \_ من اجسل هؤلاء الأبطال السنة ١٠ اصحاب سرية عاصسهم بن ثابت . . ولكن حزنه . . في سرية بئر معونة كان أشد وأشد .

فغى نفس شهر صسفر ٥٠ من العام الرابع الهجرى .. قدم على رسول الله .. أبو براء بن مالك بن جعفر العسامرى ٥٠. ويعسر ف بملاعب الاستة .. فدعاه الى الاستلام ٥٠ فلم يسسلم ولم يبعد .. فقال: يا رستول الله ٥٠ لو بعثت

اصحابك الى نجد . . يدعونهم الى دينك لرجوت ان يجيبوهم . . فقال : انى اخاف عليهم أهل نجـد . . فقال ابو براء : أنا جـاد لهـم . . . فبعث معه ـ . كما يقول ابن اسحاق وغيره . . اربعين من خيار قـراء المسـامين وسـادتهم و فضلائهم . . وفي الصحيح أنهم كانوا سبعين . . والدى في الصحيح . . هو الاصح .

وامر عليهم المندر بن عمسسرو . . احد بني ساعدة . . وتسسمى هذه السرية ( بئر معونة ) وسماها البعض . . سرية (القراء) .

فساروا حتى نزلوا بثر معونة ٠٠ وهي أرض بني عامر ٠٠ وحرة بني سليم ٥٠٠ ثم بعثوا أحدهم يكتاب رسمول الله ٠٠ الى عدو الله عامر بن الطغيل ــ فلم ينظر فيه . . وقتل حامل الكتاب . واستنفر بني عامر لقتال المسلمين ٠٠ فلم يجيبوه لاجل جوار أبي براء . . فاسستنفر بني سليم . . فأجابوه . . وأحاطوا بأصحاب رسول الله .. فقاتلوا .. حتى قتلوا عن آخرهم .. ولم ينج منهم الاكعيب بن زيد . . تركوه وبه رمق . . فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدا . وكان اثنان من الصحابة بعيدين عن العركة . . هما : عمرو بن امية الغمرى . . والمنادر بن غقبة بن عامر . . ولم يعلما بما حصل . . فرأيا الطير تحوم على عسكر المسلمين . . فقالا : والله ان لهذه الطير لشانا ٠٠ فأقبلا لينظرا ٠٠ فاذا القوم في دمائهم .. فقال المنسار لعمسرو .. ما ترى لا . . . قال : ارى ان نلحق برسسول الله فنخبره الخبن .. فقال المنذر : لكني ما كنت لارغب بنفسى عن موطن قتل فيه اصحابى ٠٠ فقاتل القوم . . حتى استشهد . . وأسر عمرو ين امية الغمرى ٠٠ فلما أخبرهم أنه من مضر .. اطلقه عامر بن الطفيسسل .. بعد أن جز ناصيته واعتقه عن رقبة . . زهم أنها كانت على أمسه ره

فلما بلغ النبى \_ صــلى الله عليه وسلم \_ خبرهم . . قال : هذا عمل ابى براء . . لقد كنت لهذا كارها متخوفًا . . فبلغ ذلك ابا براء . . فمات اسفا .

وعن أنس بن مالك .. قال : ما رايت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وجد \_ أى حزن .. على أحد ما وجد على أهـل بئن معونة .. ودعا على من قتلهم ثلاثين صباحا في القنوت .

وقال حسان بن ثابت يرثى قتلى معونة:
على قتلى معسونة فاسستهلى
على خيل الرسول غسداة لا قوا
بدمه العين سسحا غير نزر
ولاقتههم مناياههم بقسيد

لقد حزن الرسول . . من أجل قتل القراء في معونة . . لأنه لم يرسلهم لقتال . . وانما ارسلهم ليبلغوا رسالته الى أهل نجد . . وليس من عادة العرب قتل الرسل ٠٠ ولكن الله يصطفى من يشاء من عباده للشنهادة . . فاستستشهد اصحاب السريتين: سرية الرجيسم . . وسرية بئىر معونة . . كلهم في شهر واحد . . هو شهر. صفر من العام الرابع . وفي طريق عسودة عمرو بن امية الى المدينة ٠٠ بعد أن جز أبن الطغيل ا ناصيته . . جلس يستظل بشمورة عند مكان ـ يسمى القرقرة ـ وجاء رجلان من بنى كلاب . . فنز لا معه . . فلما ناما . . قتلهما عمرو وهو يظن أنه أصاب ثأر أصحابه .. وهو لا يعلم أن معهما عهدا من رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فلما قدم . . اخبر رسمول الله بما فعل . . فقال له: لقد قتلت ذوى عهد منى . . لأدفعن ديتهما .

وكان هذا الحادث سببا في غزوة بنى النضير ـ كما سنرى .

فى دبيع الأول من السبنة الرابعة . . بعد وصول عمرو بن اهية الضمرى . . خرج رسول الله . . فى نفر من اصحابه . . منهم ابو بكن وعمن وعلى . . الى بنى النضير . . وهى قبيلة كبيرة من اليهود . . بينهم وبين رسول الله عهد . . ذهب اليهم يسستعينهم فى دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية . . فقالوا : يا أبا القاسم . . فعينك على ما أردت ! فجلس بجانب حائط . . هو ومن معه . . ثم خلا بعضهم ببعض . . فقالوا : من رجل يعلو الحائط من هدا البيت فقالوا : من رجل يعلو الحائط من هدا البيت

فيلقى عليه صخرة . . فيريحنا منه ؟ . . فقال عمرو بن جحاش بن كعب: انا افعال ذلك . ونهاهم سالام بن مشكم . . فلم ينتهوا . . فقال لهم : لا تفعلوا . . والله ليخبرن بما هممتم فقال لهم : لا تفعلوا . . فأتاه الخبر من السماء بما اراد القوم . . فقام عليه السلام سمظهرا الله يقضى حاجة . . ورجع الى المدينة . . وتبعسه اصحابه . . فأخبرهم بما أراد اليهود من الغدر به اصحابه . . فأمر بها أداد اليهود من الغدر به واستعمل على المدينة ابن ام مكتوم . . ثم سار والسيم اليهم . . فالسيم اليهم . . فالمسلمين اليهم . . فحاصرهم سنت ليال .

واجمع رجالُ العلم . . على أن الخمر حرمت في تلك الغزوة .

ويدافع الدكتور ـ ولفنسسون ـ عن اليهود في كتابه ـ تاريخ اليهاود في بلاد العاسرب ـ بغسوله:

« أن بنى النضير . . لم يهدموا بيوتهم بقصد التخريب . . وانما لأخد الصحف المستملة على وصايا موسى . . وكانوا يحفظونها في نجاف البيوت وشرفها » .

ولكن النبش عن الصحف . . لم يكن يستدعى هدم البيوت كلها . . فقد قال ابن اسحاق :

ان الرجل منهم . . كان يهدم بيته عن نجاف بابه . . فيض على ظهر بعيره فينطلق . بل وتقول السيرة الحلبية : انهم صاروا ينقضون العمد والسقوف . . وينزعون الخشب . . حتى الأوتاد . . وينقضون الجدران . . حتى لا يسكنها المسلمون حسدا وبغضا :

( يخسسربون بيوتهم بايديهم وايدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار ) (١) .

وفى البخارى . . كان ابن عباس يسمى سووة ـ الحشر ـ سورة بنى النضير . .

فعن سمعيد بن جبير . . قال . . قلت لابن عباس : سمورة الحشر . . قال : قل سورة بنى النضمير .

وقد رحمل من زعمائهم واكابرهم: حيى بن اخطب . . وسلام بن الحقيق . . وغيرهما . . الى خيبر . . على بعد مائة ميل من المدينة . . وذهب الباقون الى الشام .

ولم يسلم من بنى النضير . . غير : ماسين بن عمرو . . وابو سعد بن وهب . وقد وجد ـ عليه الصلاة والسلام ـ من السلاح عندهم . . خمسين درعا . . وخمسين بيضـة (٢) وثلاثمائة واربعين سيفا . . وكانت اموالهم خاصـة لرسـول الله ـ صـاى الله عليه وسلم . . يضعها حيث يشاء . . فقسمها على المهاجرين الأولين خاصـة . . ليرفـع بها مؤنتهم عن الانصار .

وهكذا خرجنا من غزوة بنى النصير .. الني غزوة من غزوات الرسدول مع اليهود .. لنصحبه ـ عليه الصلاة والسلام ـ بعد شهرين في غزوة « ذات الرقاع » . ويطلق عليها أسماء كثيرة .. منها : غزوة محارب .. وغزوة بنى ثعلبة .. وغزوة نجد ـ وغزوة صلاة الخوف ـ

ففى شهر جمادى الأول من العام الرابع غزا بنفسه نجدا وبنى ثعلبة من غطفان . . فقسلا بلفه انهم يجمعون له الجموع .

<sup>(</sup>٢) خوذة .

واختلف الرواة فى عدد جيش المسلمين ٠٠ بين اربعمائة وسيبعمائة ٠٠ واستعمل على المدينية اباذر الغفارى ٠٠ وقيال عثمان بن عفان ٠

وسار بالمسلمين حتى نزل نخلا . . وهـو موضع بنجد من ارض غطفان . . وسـميت غزوة ـ ذات الرقــاع ـ لانهم رفعـوا فيهـا راياتهم .

ولتى رسسول الله فيها جمعا عظيما من غطفان . و وتقارب الناس . ولم يحصل بينهم حرب ، وقد خاف الناس بعضهم بعضا . حتى صلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - بائناس صلاة الخوف . .

## وجاء في صحيح البخاري ٠٠ عن عبد الله بن عمر ٠٠ قال:

« غزوت مع رسول الله \_ صــلى الله عليه وســلم \_ قبل نجد ، فوازينا العــدو . . فصاففنا لهم . . فقام رسول الله يصلى بنا . . فقامت طائفة معه . . واقبلت طائفة على العدو . . وركع رسول الله بمن معه . . وسجد سجدتين . . ثم انصر فوا مكان الطائفة التي لم تصل . . فجاءوا فركع رسول الله بهم ركعة . . وسجد سجدتين فركع رسول الله بهم ركعة . . وسجد سجدتين . . ثم ســـلم . . فقام كل واحــد منا فركع لنفيسه ركعة وسجد سنجدتين » .

## وكانت اول صلاة صلاها رسول الله للخوف . . ثم انصر فوا الى المدينة .

حیث یقی بها شهری جمادی ورجب .. وجاء شعبان . . وحان موعد سوق بدر . . الذی حدده ابو سفیان . . یوم غزوة احد .

فخرج - عليه الصلاة والسلام - لميعاد ابى سفيان ٠٠ ونول بدرا في انتظاره ٠٠ وهي غزوة بدر الاخيرة .

خسرج - صلى الله عليه وسلم - في الف وخمسمائة . وكانت الخيل عشرة افراس . وحمل لواءه على بن ابى طالب . واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة الخزرجي . . وخسرج

ابو سسفيان في الفين من قسريش .. ومعهم خمسون فرسا .. ونزل بهم موضعا قريبا من مر الظهران .. ثم راى أن يرجع من غير حرب .. فقال: يا معشر قريش انه لا يصلحكم الا عام خصيب .. ترعون فيه الشسجر .. وتشربون فيه اللبن .. وان عامكم هسلا عام جدب .. وانى راجع فارجعوا .. فرجسع المناس .. فسماهم أهل مكة جيش السويق .. وهو ناعم المدقيق من القمح والشعير .

ويبدو ان ابا سغيان لم يكن يريد حربا . . وانما كان خسروجه . . حتى لا يقال: اخلف ابو سغيان وعده وخاف .

وكان ابو سغيان قد بعث الى المدينة رجلا السحه - نعيم - ليفت فى عضد المسلمين . . ويخو فهم كثرة جيش قريش . . حتى لا يخرجوا . . ويلتمس من ذلك عدرا له فى العصودة بغير حرب . . ولكن رسول الله قال :

« والذي نفس بيده . . لو لم يخرج معى احد لخرجت وحدى » .

واقام رسول الله ببدر ثمانية ايام . . ينتظر ابا سفيان . . وربح المسلمون كثيرا من تجارتهم التي باعوها في سوق بدر . . في تلك المدة . . ثم عادوا الى المدينة .

وفى هذه السنة الرابعة من الهجرة . . تزوج رسول الله ـ عليه العبلاة والسلام ـ ام المؤمنين ـ أم سلمة ـ بنت أبى امية .

وانتهى العام الرابع من الهجرة ٠٠ عند هذا الحد ٠٠ وبدا العام الخامس ٠٠ ومضى معه شهر المحرم ٠٠ دون احداث تستحق البحث .

وفى شهر صفر من العام الخامس . حسدات امر يقتضينا الوقوف امامه وقفة صغيرة . . امر « ذكره القرآن الكريم فى عدد من آياته . . وهو زواجه ـ عليه السلام ـ من ام المؤمنين ـ زينب بنت جحش ـ وهى ابنة عمته اميمة . . وفيها نزل قوله تعالى :

﴿ فُلُمَّا قَضَى زَيِدُ مُنْهَا وَطُرَّا زُوجِنَاكُهَا ﴾ (١). كان قد زوجها من زيد بن حارثة . . الذي تسناه رسول الله . . فلما طلقها زيد . . زوجه الله اياها .. ليكون اسوة للأمة .. في نكاح أزواج من البلسوه .

ولهلا كانت تفتخر على امهات المؤمنين وتقول « زوجكن أهلكن . . وزوجني الله من فوق ســـبـــع سسماوات » .

كان زيد بن حادثة م. مولى خديجة .. وهبته لرسول الله ٠٠ قبل البعثة ٠٠ وهـو ابن ثمان فأعتقه رسول الله وتبناه ٠٠ وكانوا يدعونه ٠٠ زيد بن محمد ٠٠ ولما خطب رسول الله زينب له ١٠٠ ابت في أول الأمر ١٠٠ فهي الري ان زيدا غير كفء لها حسبا ونسبا ٠٠ وكانت تتصف بالحدة .. ولكن لما نزل قوله تعالى :

( وما كان لمؤمن ولا مؤمنسة اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) (٢) قالت : رضيته لي يا رسول الله زوجيا .. وتزوجها زيد .

واخبر الله رسوله أن زبدا سيطلق زوحته .. واتتزوجها بعسده .. فلم بتحسدات بهذا الأمر . . مخافة طعن الأعداء والمنافقين . . وفي نفس الوقت .. يلح زيد على الرسول .. في طلب طلاق زوجته .. فيقول له الرسول: ( أمسك عليك زوجــك واتق الله ) . . فعاتبه الله على ذلك بقوله :

( واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نغسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه ) (۲) ٠

وفي هذه الآية عتاب على توله الأولى .. فكان الأولى الا يمنع زيدا من طلاقها . وطلقها زيد ٠٠ وتزوجها رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم \_ بعد انقضاء عدتها . . لابطال عادة

التبنى . . فالمشرع يستفاد من فعله . . كما يستفاد من قوله ,ه.ه. وكان زيد يعد ذلك يدعى \_ زید بن حارثه \_ وقال تعالى:

( فلما قضى زيد منها وطوا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حسرج في أزواج ادعيائهم اذا فضوا منهن وطرا وكان امر الله معمولا (٤)، .

وليففر الله ان تسطحت بهم اوهامهم الى غر هدا ٥٠ في هدا الحدث ٠

اولم عليها رسول الله ــ صلى الله عليسه وسلم ــ بخبل ولحم .. وكانت صوامة قوامه .. نتيره الحير .. تعمل بيدها وتتصدف به . . وكان اسمها \_ يره \_ فسماها رسسول الله ـ زينب ـ وهي يومند بنت خمس وتلاتين سنه .. ويسببها نولت اية الحجاب ، ارسل اليها عمر بن الحطاب \_ وهو امير المؤمنين \_ اثنى عشير الف درهم ٠٠ كما فرض لنساء النبي سـ في حلامته .. فأخسلتها ومرفتها على دوي مرابتها والأيتام . . ثم قالت : « اللهم لايدركني عطاء لعمر بن الخطاب بعد هذا ، . . فماتت في ذلك العام . . سسنة عشرين . . وهي بنت خمسين سنة . . وصلى عليها عمر . . ودفنت بالبفيع . . بين دار عقيل . . ودار ابي الحنفية .

تقول عائشة \_ رضى الله عنها : « يرحم الله زينب بنت جحش ، . لقد نالت في هذه الدنيا الشرف الذي لا يبلغسه شرف مدم أن الله سـ عز وجل ـ زوجها بيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ونطق به القرآن ٠٠ وان رسول الله قال لنا .. ونحن حسوله « أسرعكن لحسوقا بي .. اطولكن ياعا » فيشرها رسول الله بسرعة لحوقها به .. فهي أول نساء النبي موتا يعده » .

ونعود سراعا الى شهر ربيع الأول سسئة خمس من الهجرة . . لنشرف بصحبة رسول الله \_ صلى الله عليه وسسلم \_ في أول غسزوة بالشام . . وهي : « غزوة دومة الجندل » . .

<sup>(</sup>۱) ۲۷ - الاحزاب . (٣) ٢٧ ـ الاحزاب .

<sup>(</sup>٤) ۲۷ ـ الاحزاب .

<sup>(</sup>٢) ٢٦ .. الاحزاب .

ودومة الجندل \_ بضم الدال \_ مدينـة بينها وبين دمشق خمس ليال ، وتبعـد عن المدينة بخمس عشرة ليلة .، وهى اقرب بلاد الشام الى المدينة ، خرج \_ عليـه الصـلاة والسلام \_ اليها ، لما علم أن بها جمعا كبيرا. يحاولون الدنو من المدينة .، خرج ومعه الف من اصحابه ، واستخلف على المدينة \_ سباع ـ ابن عرفطة ، ومعه دليل من بنى عـلرة ..

فلما دنا منهم • ، لم يجد الا الانعام والشياه . . فهجم هليها وعلى رعاتها • . فأصاب من أصاب • . وهرب من هرب • . وعلم أهسل دومة الجنسل بقدومه فتفرقوا • . ونزل بساحتهم • . فلم يلق أحدا • . فأقام بها أياما • . ثم رجع • . ودخل المدينة بعد منتصسف ربيع الآخر في السنة الخامسة •

وقد كنت اريد أن اجمع احداث العامين ..

بين احد والخندق . . في فعيل واحد . . كما ذكرت في مطلع هذا الفصل . . تفاديا لارهاق القارىء . . في بحوث افاض فيها المتنا الافاضل . . ورجال السيرة الكرام . . واوفوها حقما بحثا وتحقيقا وتدقيقا . ولكنى رايت في ( غزوة بنى المصطلق ) من الاحداث الكبان . . والأمور الخطيرة . . ما أجبرنى على افراد فصل خاص بها .

ففيها نصر « للمسلمين كبير ، وفتح للاسلام عظيم ،

وفيها اسلوب جديد من اسساليب تاليف القلوب ٥٠ ونشر الاسلام ٠

وفيها ايضا حديث الافك ٠٠ الذى هيز مشاعر السلمين هزا عنيفا ٠

وكانت قبل غزوة الخندق ٠٠ ولهذا افردت لها فصلا خاصا ٠





# غزوة بنى المصطلق وحديث الإفك

فيها حكمة المستشيئ ٥٠ وصدق المستشاد ٥٠ فقد اختار لاستشارته اسامه بن زيد ٥٠ وعلى بن أبى طالب ٥٠ وقد صدقه الاثنان ٥٠ فشهد أسسامه بما يعلمه من عفتها وبراءتها وحصانتها ودينها ٥٠ واشار على بما يخفف عن الرسول الامه بحسم الداء ٥٠ والاعراض عما يقوله الناس ٠٠

## غزوة بني المصطلق وحديث الافك

سغزوة ((بنى المصطلق)) هذه يسميها البعض غزوة ((الريسيع)) و والريسيع اسم ماء لبنى خزاعة ، وبنو المصطلق بطن من بطون خزاعة ، فقد علم رسول الله حصلى الله عليه وسلم ان الحارث بن ابى ضرار ، سيد بنى المصطلق ، جمع ما استطاع ، من قبائل العسرب ، واستعد لحرب المسلمين ، فارسل عليه السلام مديدة بن الخصيب الاسلمى لاستطلاع هذا الأمر ، وهاد بريدة بعد أن لقى الحارث وحدثه ، فأخبر رسسول الله ، أن الأمسر محيح ، وأنهم جادون في الحرب .

فخرج ـ عليه السلام ـ في اليوم الثاني من شعبان سنة خمس . وخسرج معه كثير من المنافقين . ولم يخرجوا معه اقبلها . وكان في جيش المسلمين ثلاثون من الخيل . عشرة للمهاجرين . وعشرون للأنصاد . واستخلف على المدينة زيد بن حارثة ـ مولاه ـ وقيل : أيا ذر الففارى ـ ثم جعل راية المهاجرين لأبي بكر . . وراية الانصار لسعد بن عيادة .

ولقى فى الطريق جاسوسا لخنزاعة .. فقتله .. وسان بالمسلمين .. حتى نزل ماءهم بالربسيع .. وضربوا عليه قبة رسول الله سسلى الله عليه وسسلم ــ وكان معه عائشة وام سلمة ــ رضى الله عنهما .

وسبق الرعب جيش المسلمين .. ففرع الحارث بن ابى ضراد .. وتملكه الحلر والخوف .. وتفرق عنه الكثير من العرب .. اللين تجمعوا معه ..

والتقى الجيشان . . وتراموا بالنبل ساعة . . ثم امر رسول الله اصحابه . . فحملوا على اعدائهم . . حملة رجل واحد . . فقتلوا منهم عشرة . . واسروا الباقين جميعا . . وكانوا اكثر من سبعمائة . . وسبوا الرجال والنساء والمدرية . . وساقوا انعامهم . . واموالهم معهم الى المدينة .

ولم يقتل من المسلمين غير هشام بن صبابة .. ويقال قتله رجل من الانصار خطأ .. وهو يعتقد أنه من الأعداء .

وغاب رسول الله عن المدينة في تلك الغزوة . . ثمانية وعشرين يوما . وقد ذكر ابن هشام غزوة بنى المصطلق . . بعد الاحسراب وهريظة مخالفا بدلك غيره من اصحاب السيرة .

وكانت جريرية بنت المحارث مسيد القوم من بين السبى ، فصارت فى القسمة لأحمد المسلمين . . فكانب عنها دسول الله مسلس الله عليه وسلم . واعتقها وتزوجها بكريما لها. ولابيها سيد بنى المصطلق . . بعد ذله وهوانه قوم ذل » ولنسمع قصة زواجها من ام الومنين عائشة . . فتقول :

« الم قسم رسول الله - صلى الله عليسه وسلم سبايا بني المصطلق .. وقعت جويرية بنت الحارث في السهم - لثابت بن قيس بن شماس ٠٠ او لابن عم له ٠٠ فكاتبته (١) على نفسمها .. وكانت امراة حلوة ملاحة .. لا يراها. احد الا أخدت من نغسه .. فاتت رسول الله . . تستمينه في كتابتها . . قالت عائشة : فوالله ما هو الا أن رايتها فكرهتها . . وقلت يرى منها ما قد رأيت .. فلما دخلت على رسـول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قالت : يا رسول الله ٠٠ أنا حويرية بنت الحارث سيد قومه ٠٠ وقد اصابني من البلاء ما لم يخف عليك ٠٠ وقد كاتبت على نفسى ٠٠ فاعنى على كتسابتي ٠٠٠ فقال لها : او خمير من ذلك . . اؤدى عنمك كتابتك .. واتزوجك ؟ .. فقالت : نعسم يا رسول الله . . فغمل رسسول الله ذلك . . فبلغ الناس أنه تزوجها ٠٠ فقالوا : أصهان رسول لله ٠٠ فارسسلوا ما كان في أيديهم من بنى المصطلق . . اعتق بها مائة من أهل بيت بنى المصطلق . . فما أعلم أمرأة أعظم بركة منها على قومها » •

تزوجها رسول الله ـ عليه الصلاة والسلام ـ فحجبها . . وقسم لها . . وكانت بنت عشرين

سنة . . واسلم أبوها الحارث . . وأسلم معه جميع بنى المصطلق .

وهكذا كان ترابط الرسول بالمصاهرة مع القبائل من اكبر العوامل ٠٠ في تأليف القلوب ٠٠. ونشر الاسلام بين بطون العرب ٠

لقد هدى الله كثيرا من خزاعة . . بسبب زواج الرسول من جويرية .

وتختلف روایة ابن اسحاق وابن هشام فی زواج جوریة سرضی شه عنها سه شیئا ما عن روایة ام الؤمنین عائشة ٠٠ فیقول ابن هشام

قدم الحارث بن ضرار ٠٠ بفسداء ابنته جويرية . . فلما كان بالعقيق \_ قرب المدينة \_ نظر الى الابل التي جاء بها للفداء . . فرغب في بعيرين منها . . ففيبها في شهب من شهاب العقيق . . ثم انى الى النبى - عليه الصلة والسلام .. وقال: يا محمد أصبتم أبنتي ٠٠ وهسادا و مداؤها .. فقال له : فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعميق . . في شعب كذا ؟ . . فقال الحارث: اشهد أن لا اله الا الله .. وأنك رسول الله . . فوالله ما اطلع على ذلك الا الله .. فأسلم الحارث .. واسلم معه ابنان له ... وناس من قومه كثير ٠٠ واسل الى البعيرين فجاء بهما . . فدفع الابل الى النبي . . ودفعت اليه ابنته جويرية . . فأسلمت وحسن اسلامها . . فخطبها رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم - الى أبيها .. فزوجه اياها .. وأصلفها اربعمائة درهم ـ ١ هـ - ٠

توفيت ام المؤمنين \_ جويرية \_ سينة . خمسين . . ولها من العمر خمس وسنون سنة .

وفي عزوة بنى المصطلق .. ستجس حديث الافك .. الدى اتهم فيه المنافقون الصديقة بنت الصديق .. أم المؤمنين .. وزوج حبيب الله ورسوله ـ التى قال عنها:

« خلوا نصف دينكم عن هذه الحميراء » , معول عنها عروه : ما رابت احدا اعلم بفقه . . ولا بشعر من عائشة .

ولو لم يكن لعائشة من الفضائل الا قصة الافك . لكفى بها فضلا وعلو مجه . فانها نزل فيها من القسوات ما يتلى . ويتعبد به الى يوم القيامة .

خاض فى حقها المنافقون . . اللاين خرجوا لأول مرة مع الرسول فى تلك الفزوة . . وزلزل المؤمنون فى هذا الحسدث زلزالا شديدا . . وتحرز المخلصون منهم . . فقالوا : (سبحانك هذا بهتان عظيم ) . . سبحوا الله . . ونزهو عما لا يليق به أن يجعل لخليله . . واكرم الخلق عليه . . امرأة ترتكب الفاحشة . . قطعوا قطما وبهتان عظيم .

وخير ما نسسمع حدول هدا الحدث .. ما قالته عائشة - رضى الله عنها - قالت: « كان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أذا اراد سفرا . . اقرع بين نسائه . . فايتهن خرج سهمها ٠٠ خرج بها معه ٠٠ فلما كانت غزوة بنى المصطلق ٠٠ أقرع بين نسائه كما یصنع . . فضرج سهمی . . فضرح بی . . وكنت اذا رحل لي بعيري . . جلست في هو دجي ٠٠ ثم يأتى القوم ٠٠ فيأخذون بأسفل الهودج ٠٠ فير فعونه ٠٠ فيضعونه على ظهر البعير ٠٠ فيشدونه بحباله ٠٠ ثم يأخسدون برأس البعير . . فينطلقون به . فلما فرغ رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ــ من سفره ذاك .. وجـــه قافلا (١) حتى اذا كان قريبا من المدينة . . نزل منزلا ٠٠ فبات به بعض الليل ٠٠ ثم أذن في الناس بالرحيل ٠٠ فارتحل الناس ٠٠ وخرجت لبعض حاجتى ٠٠٠ وفي عنقى عقد لى ٠٠٠ فيه جزع ظفار (١) . . فلما فرغت انسل من عنقي ٠٠ ولا ادرى \_ فلما رجعت الى الرحل .. ذهبت التمسيه في عنقي ٠٠ فلم أجده ٠٠ وقد أخذ الناس في الرحيل ٠٠ فرجعت الى مكاني

الذى ذهبت اليه . فالتحسته حتى وجدته . وجياء القيوم على خلاف . اللين كانوا يرحلون البعير . وقد فرغوا من رحلته أى تجهيزه . فأخلوا الهودج . وهم يظنون أنى فيه . . كما كنت أصنع . . فاحتملوه فشدوه على البعير . . ولم يشكوا أنى فيه . . ثم اخلوا برأس البعير . . فانطلقوا به .

فرجعت الى العسكر .. وما فيه من داع ولا مجيب . . قسم انطلق الناس . فتلففت بجلبابی . . ثم اضطجعت فی مکانی . . وعرفت أن لو افتقدت لرجع الى . فوالله انى لمضطجعه ٠٠ اذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي ٠٠ وقد كان تخلف عن المسكر . . لبعض حاجته .. فلم يبت مع الناس .. فراى سوادى .. فأقبل حتى وقف على ٠٠ وقد كان يراني ٠٠ قبل أن يضرب علينا الحجاب ٠٠ فلما رآني قال: أنا لله وأنا اليه راجعون . . ظعينة رسول الله ؟ وأنا متلففة في ثيابي .. قال : ما خلفك يرحمك الله ؟ . . قالت : فما كلمته . . ثم قرب البعير ٠٠ فقال : ادكبي ٠٠ واستاخر عنى ٠٠ فالت: فركبت ٠٠ واخد براس البعير ٠٠ فأنطلق سريعا ٠٠ يطلب الناس ٠٠ فوالله ما أدركنا الناس . . وما افتقدت حتى اصبحت ونزل الناس . . فلما اطمانوا . . طلع الرجل يقود بي ٨٠ فقال أهــل الافك ما قالوا .. فانسطرب العسكر . . ووالله ما أعملم بشيء من ذلك » .

وجاء فى حديث ابن عمر: أن عبد الله بن أبى .. قال عندما رآها قادمة .. على بعير صفوان: « فجر بها ورب الكعبة » فقد كان أبى زعيم عصبة الافك .

ونعود الى حديث السيدة عائشة ـ رضى الله عنها ـ وقد الله عنها ـ ملى ما أورده ابن هشام • وقد ورد هذا الحديث • في صحيح البخاري بلفظ يختلف احيانا • • ولكن بنفس المعنى •

<sup>(</sup>۱) راجعا .

<sup>(</sup>١) الجزع: الخرز .. وظفار: مدينة باليمن بنسب اليها عصرز الجيد .

#### تقول عائشة:

ثم قدمنا المدينة . . فلم البث أن اشتكيت شكوى شديدة \_ أى مرضا \_ ولا يبلغنى من ذلك شيء . . وقد انتهى الحديث الى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ والى أبوى . . لا يذكرون لى منه قليلا ولا كثيرا . . الا انى قد انكرت \_ اى افتقدت \_ من رسول الله \_ صلى عليه وسلم \_ بعض لطفه بى \_ كنت اذا اشتكيت رحمنى ولطف بى . . فلم يفعل ذلك بى فى شكواى تلك . . فانكرت ذلك منه . . حتى وجلت \_ أى حزنت \_ فى نفسى . . فقلت وجلت \_ أى حزنت \_ فى نفسى . . فقلت لا رسول الله . . حين رأيت من جفائه لى : لو اذنت لى فانتقلت الى امى فمرضتنى ؟ . . قال : لا عليك .

فانتقلت الى أمى . . ولا علم لى بشىء مما كان . . حتى نقهت من وجعى فى بضع وعشرين ليلة .

وكنا قوما عربا ٠٠ لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف ـ دورات المياه ـ التي تتخدها الأعاجم ٠٠ تعافها ونكرهها ٠٠ انما كنا ندهب في فسيح المدينة . . وانما كانت النساء يخرجن كل ليلة في حوائجهن ٠٠ فخرجت ليلة لبعض حاجتي ٠٠ ومعسى \_ أم مسلطح \_ بنت أبي رهم بن عبد المطلب . . وكانت أمها خالة أبي بكر الصديق . . فوالله انها لتمشى معى . . اذ عثرت في مرطها \_ أي كسائها \_ فقالت : تعس مسطح - تقصد ابنها - وهو أحد عصبة الافك .. قلت : بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا . . قالت : أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر ؟ قلت: وما الخبر ؟ فأخبرتني بالذي كان من أهل الافك . . قلت : أوقسد كان هذا ؟ قالت : نعم ٠٠ والله قد كان ٠٠ فوالله ما قـــدرت على أن أقضى حاجتى .. ورجعت . . فوالله ما زلت أبكي . . حتى ظننت أن البكاء سيصدع قلبي .

وقلت لأمى: يففر الله لك ٠٠ تحدث الناس بما تحدثوا به ٠٠ ولا تذكرين لى من ذلك شيئا؟

قالت: أى بنية خفضى عليك الشأن . . فوالله لقلما كانت أمرأة حسناء عند رجل يحبها . . لها ضرائل . . الا كثرن وكثر الناس عليها .

قالت : وقـــد قام رسول الله في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك :

فحمد الله واثنى عليه . . ثم قال : « ياايها الناس . . ما بال رجال يؤذوننى فى اهلى . . ويقولون عليهم غير الحق . . والله ما علمت منهم الا خيرا . . ويقسولون ذلك لرجسل . . والله ما علمت منه الا خيرا . . يقصسد صفوان سوما يدخل بيتا من بيوتى . . الا وهو معى » .

وكان كبر ذلك عند عبد الله بن ابى بن سلول 

. فى رجال من الخررج . مع الذى قال 
مسلطح وحمنة بنت جحش – اخت زينت 
زوجة رسول الله . وذلك ان اختها زينت 
كانت عند رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ 
ولم تكن من نسسائه امراة تناصبنى – أى 
تساوينى – فى المنزلة عنده غيرها . فأما زينب 
فقد عصمها الله \_ تعالى \_ بدينها . فلم تقل 
الا خيرا . وأما حمنة بنت جحش فاشاعت من 
ذلك ما أشاعت . تضادنى – أى تعادينى – 
دنك ما أشاعت . تضادنى – أى تعادينى – 
لاختها . فشقيت بذلك .

فلما قال رسول الله مد صلى الله عليه وسلم مد تلك المقالة . قال اسيد بن حضير : يارسول الله . . ان يكونوا من الأوس نكفكهم . . وان يكونوا من اخواننا من الخزرج . . فمرنا بأمرك . . فوالله انهم لأهل ان تضرب اعناقهم .

قالت: فقام سعد بن عبادة . . فقال: كدبت لعمرو الله . . لا تضرب اعناقهم . . اما والله ما قلت هـده المقالة . . الا لأنك قد عرفت انهم من الخزرج . . ولو كانوا من قومك ماقلت هذا .

فقال أسيد : كذبت لعمرو الله . ولكنك منافق . وتساور منافق . تجادل عن المنافقين . وتساور الناس . حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شر .

ونؤل رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فدعا على بن أبى طالب . وأسامه أبن زيد . فاستشارهما . فأما أسامه . فأثنى على الله خيرا : ثم قال : يا رسيول الله . اهلك ولا نعلم منهم الا خيرا . وهسدا الكذب والباطل .

واما على . . فانه قال : يارسول الله . . ان النساء لكثير . . وانك لقادر على ان تستخلف . . وسل الجارية . . فانها ستصدقك . . فدعا رسول الله جاريتي ليسالها . . فقام اليها على وضربها . . وهو يقول : اصدقي رسول الله . . قالت . . فتعول : والله ما اعلم الا خيرا . . وما كنت اعيب على عائشة شيئا . . الا اني كنت اعجن العجين فآمرها ان تعطفظه . . فتنام عنه . . فتاي الشاة فتاكله .

ثم دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعندى امراة من وسلم - وعندى أبواى . وعندى امراة من الانصار . وإنا أبكى . وهى تبكى معى . فجلس فحمد الله . وأثنى عليه . ثم قال: يا عائشة . انه قد كان ما قد بلفك من قول الناس . فاتقى الله . وان كنت قد قارفت سوءا مما يقول الناس . فتوبى الى الله . فان الله يقبل التوبة عن عباده .

فوالله ما هـــو الا ان قال ذلك لى ـ فقلص دمعى ـ اى ارتفع ـ حتى ما احس منه شيئا . وانتظرت ابوى ان يجيبا عنى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلم يتكلما .

قالت وایم الله .. لانا کنت احقر فی نفسی .. واصفر شأنا .. من أن ينزل الله فی قرآنا .. یقرا به فی المساحد .. ویصلی به .. ولکنی کنت أرحو أن يری رسول الله فی نومه شــــيشا یکلب الله به عنی .. لما بعلم من براءتی .. او

يخبر خبرا . . فأما قرآن ينسزل فى . . فوالله لنفسى كانت أحقر عندى من ذلك .

قالت: فلما لم ار أبوى يتكلمان و قلت لهما: الا تجيبا رسسول الله أ . فقالا : والله لا ندرى بماذا نجيبه . قالت : والله ما اعلم اهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبى بكر . في تلك الأيام . فلما استعجما على . . اى سكتا ولم يتكلما استعجما على . . اى سكتا والله يتكلما استعبرت فبكيت . . ثم قلت : والله لا أتوب الى الله مما ذكرت ابدا . . والله انى لاعلم منه بريئة . . لأقسول الناس . والله يعلم أنى منه بريئة . . لأقسول ما لم يكن . . ولئن أنا الكرت ما يقولون . لا تصدقوننى . . ثم التمست الكرت ما يقولون . . لا تصدقوننى . . ثم التمست ساقول كما قال أبو يوسف : (( فصبر جميل والله السنعان على ما تصفون )) .

فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه . حتى تفشاه من الله ما تفشاه . . فسجى بثوبه . . ووضعت له وسادة من ادم تحت راسمه . . فأما أنا حين رايت من ذلك ما رايت . . فوالله ما فزعت وما باليت . قل عرفت أنى بريئة . . وأن الله ما وجلل من وجلل من فيله عن وجلل من فيله من سرى عن رسول الله ما صلى الله عليه وسلم ما حتى ظننت لتخرجن أنفسهما فرقا . . من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس .

ثم سرى عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم حد وانه ليتحدر منه مشل الجمان (١) . . في يوم شات . . فجعل يمسع المرق عن جبينه . . وهو يقول:

« أبشرى يا عائشة . . فقد انزل الله براءتك . . قلت : يحمد الله .

ثم خرج الى الناس فخطبهم . . وتلى عليهم ما أنزل الله عليه من القسران فى ذلك . . ثم أمر بمسطح بن أثاثة . . وحسان بن ثابت . . وحمنة

<sup>(</sup>١) اللؤاؤ تعصد العرق .

بنبت جحش . . وكانوا ممن الهصح بالفاحشة . . ألفربوا حدهم ـ ا هـ . .

وقد حكم الله فيها بقوله تعالى:

( ان الدين جاءوا بالافك عصية منكم . . لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ) . . الى آخر الآيات من سورة النور (١) .

تلك، هي قصصة الافك ١٠٠ نرى فيها العديد من المساهد والصحور ١٠٠ والكثير من الاجاسيس والعبر ١٠٠ نرى فيها الحقد الاسود ١٠٠ يطل بوجهه الكثيب من عين عبد الله بن أبي ١٠٠ فيبنى من النظرة الأولى صرحا عريضا ١٠٠ من فتنة هزت قلوب الرجال ١٠٠ من فتنة هزيت قلوب الرحال ١٠٠ من فتنة هزيت فتنة هزيت قلوب الرحال ١٠٠ من فتنة هزيت فتنا من فتنة هزيت فتنا من فتنة هزيت فتنا من فتنا من فتنة هزيت فتنا من فتنة هزيت فتنا من فتنا

نرى الشائعات تبيض وتفرخ . . وتنمو على لسانه . . وهو يستحكى الإفك . . ويشسسيعه ويلايعه . . وكان اصسحابه يتقربون به اليه .

نرى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ تعتهره الهموم اعتصارا .. وهو يسمع ما يقوله المرحفون .. ولكن في صبر الموقن الواثق من أهله واصحابه ..

فيقول: « ما بال رجال يؤذوننى فى اهلى . . ويقولون عليهم غير الحق . . ويقولون ذلك لرجــل والله ما علمت منه الا خيرا » .

ونرى فيها حكمة المستشير ٠٠ وصحف المستشيار ٠٠ فقد اختار لاستشيارته اسامة ابن زيد ٠٠ وقد صدقه الاثنان ٠٠ فشهد اسامة بما يعلمه من عغتها وبراءتها وحصانتها ودينها ٠٠ واشار على بما يخفف عن الرساول الامه ٠٠ بحسم الداء والاعراض عما يقول الناس ٠

ونرى فضلاء الصحابة ٠٠ يدفعون الشك عن نفوسهم ٠٠ في قوة ايمان ويقين ٠٠

قالوا: ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) .

ونرى الحكمة واضحة فى جعل هذا الحدث امتحانا وابتلاء لرسول الله ـ صـــلى الله عليه

وسلم ـ وللامة كلها . . ليزيد الله بن اهته بيوا هدى وايمانا . . ولا يزيد الطالمين الا نما وضلالا نرى فيه ثقة المؤمن بربه . . وانقطاع بجائه من المخلوقين . . وياسمه من المسول الفرج من لهجد غير الله . . فنرى عائشة . . قد و فت هذا القام جفه وقد انزل الله عليه براءتها . . نقالت . . كما ورد في صحيح البخارى : « والله لا اقوم اليه . . كما ورد ولا احمد الا الله . . هو اله ي انزل براءتها . .

نقد حيس الوحى عن رسول الله م مسيئل الله عليه وسلم من شهرا ١٠٠ متى بد جس القهمية وتمحضت . . واستنسر فت طوب الومنين الى حكم السماء . . وكانت لهمه الرسول واهله . . وابى بكر واهله اشساد فورد عليهم خُم الله . . ورود الفيث على أرض هاهدة .

لما جاء الوحى ببراءتها ومام مسبول الله مصلى الله عليه وسلم سباقامة الحمد على هن صرحوا بالافك وولم يقمه على عبد الله بن ابن بن سلول و تعيم العصبة و لانه لم يصرحه بن سلول كان يستحكى و ويستوشى الحديث و يجمعه ويخرجه في قالب لا بنسب اليه و يسال

وهنا قبرق عظمية الاستبلام في الجدود .. فالحد لا يشبت آلا بالاقرار او البيئة م وأبن إبي لم يقر بالقذف . . ولم يشهد به عليه أحد .. فانه لم يكن يذكره الا مع اسحالة . ولا يذكره بين المؤمنين . . واصحابة لا يشتهدون عليه بي

كما أن الحدود تخفيف وكفارة عن أهلها . . وهو ليس أهلا للالك . . فقد وعده ألله بالعذاب الاليم العظيم في الآخرة . . فيكفيه ذلك عن حد الدنيا .

وقد اثار ابن قيم الجوزية . . في هذا المقام نقاشا . . فلابد من مطالبة المقدوف . . وعائشة \_ رضى الله عنها يام تطالب به ابن أبى . . ثم قال : بل ترك حده لصلحة

<sup>(</sup>۱) ۱۱ - ۲۲ / النود م

هي أعظم من أقامته . . كما ترك قتله مع ظهــور تغاقه . . وتحدثه بما يوجب القتل مرارا .

هده المصلحة .. هى تأليف قومه .. وعسدم تنفيرهم عن الاسلام .. فانه كان مطاعا فيهم .. ويُسسا عليهم .. فلم يأمن الرسسول اثارة الفتنة في حده ..

وقد روت بعض كتب السيرة . . أن ابن ابى . . قال في تلك الغروة :

( لثن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ) . . فبلغها زيد بن الأرقم رسول الله سصلي الله عليه وسلم .

وجاء ابن ابى يعتدر . . ويحلف ما قال . . فسكت عنه النبى . . فانزل الله تصديق زيد . . في صورة لا المنافقون » . . فأخسسد النبى باذنه فقال :

« ابشر فقد صــدتك الله » . . ثم قال : « هذا الذي وفي الله باذنه » . . فقال عمر :

يا رسول الله . . مر عباد بن بشسير . . فليضرب عنقه . . فقال :

« فكيف اذا تحدث الناس أن محمدا يقتـــلُ السحابه » .

وقد طلب محمد ابنه أن يقتل أباه . . فأبى يرسبول الله .

جلد مسطح بن اثاثة ٠٠ وحسان بن ثابت ٠٠ وحمنة (١) بنت جحش ٠٠ فهم من المؤمنين الصادقين ٠

نطهيرا لهم وتگفيرا ٥٠ وترك ابن ابي ٥٠ فلم
 يقم عليه الحد ٠

وفي ذلك يقول عبد الله بن رواحة:

لقد ذاق حسان الذى هسو اهله وحمنة اذا قالوا هجيرا . . ومسطح تعاطوا برجم الغيب نوج نبيهم وسخطه ذى العرش الكريم فابرحوا (٢)

کما نری زینب بنت جحش ـ رضی الله عنها ـ وهی النی تزاهم عائشـــة ـ رضی الله عنها ـ فی قلب رسول الله ـ صلی الله علیه وســلم ـ یعصــمها ایمانها . فتقــول عندما سالها عن عائشـة : احمی سمعی وبصری . . لا اعلم عنــها الا خیرا .

كما نرى سماحة الاسلام .. لما نزلت البراءة .. قال أبو بكر ــ رضى الله عنه ــ وكان ينفق على مسطح لقرابته منه : والله لا انفق على مسطح شيئا أبدا .. ولا أنفعه بنفع أبدا .. بعد الذى قال عن عائشة وادخل علينا .. قانول الله تعللى :

« ولا يأتل أولوا الفضاب منكم والسامة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين ف سبيل الله وليعفوا وليصفحوا . . ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفود دحيم » (٢) .

فقسسال ابو بكر: بلى والله ١٠٠ انى احب ان يغفر الله لى ١٠٠ فرجع الى مسطح نفقته ١٠٠ التى كان ينفق عليه ١٠٠ وقال: والله لا انزعها منه ابدا ٠٠



<sup>(</sup>١) حيئة اخت أم المؤمنين .. زينب بنت جحش .. وزوجها مصعب بن هيي .. الذي استشهد في احد .

<sup>(</sup>٢) أي بالقوا في الكلب .

<sup>(</sup>T) YY - Iliec .

# تين حصارين

ونحن نعتب على بعض مؤرخى الغرب استعظامهم لهذا القتل الجماعى لبنى قريظة ٠٠ فقد راينا غدرهم وخيانتهم ونقضهم عهدهم للرسول والمسلمين في وقت زلزلت فيه الاركان ٠٠ وطاشت الاحلام ٠٠ وزاغت الابصاد ٠٠ وبلغت القلوب الحناجر يوم الاحزاب ٠



### بین حصارین

فى غزوة الخندق ٠٠ حاصر المسركون مدينة رسول الله خمسة عشر يوما ٠ ثم حاصر الرسول عليه الصلاة والسلام يهود بنى قريظة خمسة وعشرين بوما فى غزوة بنى قريظة ٠٠ وانتصر المسلمون فى الحصسادين ٠٠ وقد اتصلت الفزوتان ٠٠ فلم يضع اللائكة بينهما سلاحهم ٠

تجمعت قيهُ من كل عناصر الشسيطان . . من قبائل العرب . . ومن اليهود ايضا .

فقد خسرج زعماء اليهود الطسسرودين من المدينة ٠٠ فى غزوة بنى النضير ٠٠ وعلى راسسهم كنانة وسلام ابنا ابى الحقيق النضرى ٠٠ وسلام بن مشكم ٠٠ وحيى بن اخطب ٠٠ ومعهم ابو عامر الغاسق ٠٠ وقدموا على قريش بمكة يحرضونهم على حرب المسلمين ٠

يقول الدكتور ـ ولنفسن ـ فى كتابه « تاريخ اليهـ ـ و .

« لما نزل اشراف بنى النضير فى خيس . . اخلوا يفكرون فى الثار من الانصيار . . وبحثوا عن الوسيائل . . التى تردهم الى مزارعهم والطامهم . . فى منطقية يثرب . . فعزم نفر من اليهود . . فيهم سلام . . وابن أبى الحقيق . . وحيى بن اخطب . . وكنانة بن الربيع . . فراوا أن يحزبوا الاحزاب على المسلمين » ـ ا ه ـ ـ

ولعل الشركين من العرب . . فد شكوا في اليهود . . وارتابوا في جديتهم ونصرتهم ضحك المسلمين . . لعلمهم ان اليهود اهل كتاب . . يؤمنون كالمسلمين بالبعث والثواب والعقاب . . ويعتقدون مثلهم في وجود اله واحد . . يرسك الرسل . . وينزل الكتب . . ولا يؤمنون بعبادة الاصنام . . والعرب عباد اوثان واصحام . . فقالوا لهم :

یا معشر الیهود . . ادیننا خیر ام دین محمد ؟ . . قالوا : بل دینکم خیر من دینه واحق منه .

هتلدا بلغ المحقد بقلوب قادة اليهود .. ففضلوا الوثنية على دين موسى وابراهيم . . وكفروا باله اسرائيل . . ولم يستطع كتاب الغسرب اخفاء المهم من زلة اليهود في هذا الموقف .

### فقال ـ ولنفسن ـ بالنص:

« واللى يؤلم كل مؤمن باله واحد من اليهود والمسلمين على السواء . . انما هى تلك الحادثة ، . . التى جرت بين نفر من اليهود ، . وبين قريش الوثنيين . . حيث فضل هؤلاء النفر من اليهود اديان قريش . . على دين صاحب الرسالة الاسلامية » (۱) ـ ا ه ـ ـ

وانما نأخل على الدكتور ـ ولنفسن ـ انه قال « نغر من اليهود » فهم ليسـوا نفرا عاديين من اليهود . . ولكنهم رءوس وزعماء وقادة .

ولهذا أنزل الله ـ تعالى ـ في حقهم :

(الم تر الى اللين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالبجبت والطاغوت . ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سيبيلا \* اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا) (٢) .

وفرحت قريش براى زعماء اليهود ٠٠ فى دين محمد ٠٠ واصروا على الاستمساك بوثنيتهم ٠٠ والاعتصام باصنامهم ٠٠ ولبوا رغبة اليهود فى الاعداد لغزو المدينة ٠٠ بعد أن استوثقوا أن اليهود سيكونون معهم ٠٠ ضد محمد واصحابه ٠٠

ثم خرج اولئك النفر من اليهود من مكة . . وذهبوا الى غطفان . . فدعوهم الى حرب رسول الله على الله عليه وسام .. وتعاهدوا معهم على نصرهم . . وأخبروهم أن قريشا تابعوهم على ذلك . . فاجتمعها معهم فيه . . ثم طافوا في قبائل العرب . . يدعونهم الى ذلك . . فاستجاب لهم الكثير منهم .

وكان خروج الاحزاب الى المدينة . . في شهر شوال من العام الخامس للهجرة .

(۱) تاریخ الیهود ـ ولفنسن ـ ص ۱۱۴ ی

گانت غزوة \_ أحد \_ في شهر شوال سنة ثلاث . . وواعد أبو سفيان رسول الله في العام القابل في شوال سعة أدبع . . ولكن أبا سفيان عاد بجيشه بحجة جدب السنة . . \_ كما ذكرنا من قبل \_ فلما كانت السنة الخامسة تجميع الاحزاب . . على حرب المسلمين للقضاء عليهم .

خرجت قريش بقيادة ابى سفيان بنحرب. ومعهم من تابعهم من كنانة واهـــل تهامة . وخرجت غطغان : \_ بنو فزارة \_ يقودهم عيينة بن حصــــن \_ وبنو مرة \_ يقودهم الحارث بن عوف المرى \_ واشجع \_ يقودهم مســعود بن رخيلة بن نويرة . . . كما وافاهم بنو ســـليم بمد الظهران .

وكان عدد الاحزاب يزيد على العشرة آلاف مقاتل .

وعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتحزب العرب ، وتجمعهم لحربه ، فعرض الأمر على اصحابه - يستشيرهم - فأساد سلمان الفارسي - رضى الله عنه - بحفر الخندق حول المدينة . ليعوق هجوم العدو ، في الأماكن التي لم تكن حصينة .

وقد اقتبس سلمان هذه الفكرة من قومه الفرس .. في حروبهم .. قال سلمان :

يا رسول الله . . كنا بفارس . . اذا حوصرنا . . خندقنا حولنا . . وكلمة خندق : فارسية الأصل -

واشترك رسول الله ـ عليه الصلاة و السلام ـ بنفسه في حفر الخندق . . بعد أن حدده وقسمه . . اربعين ذراعا بين كل عشرة .

وقد اختلف المهاجرون والانصاد ٠٠ فى سلمان ٠٠ قال الانصار : سلمان منا ٠٠ وقال المهاجرون : سلمان منا ٠٠ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - (( سلمان منا آل البيت) ١٠

<sup>(</sup>Y) 10 - 70 / Ilimile .

وخاول المنافلان تثبيط الهمم . . يستثقلون الهمل . . وينصر فون بدون اذن رسول الله . . فلم يعرهم المسلمون اى اهتمام .

وكان في حفر الخندق من الآيات والعلامات .. ما تواترت به الانباء .. وصدقته الاحاديث والاحداث .. ذكرها احمد والنسسائي عن البراء:

فبينما جماعة من المسلمين يحفرون نصيبهم . . ومعهم - سلمان الفارسى - اذ ظهرت صخرة بيضاء مروة (١) . . فشقت عليهم . . وكسرت معاولهم . . فقالوا : يا سلمان . . اصحعد الى وسول الله . . فأخبره خبر تلك الصخرة . . فنحن لا نحب أن نجاوز خطه (٢) . .

فاتى سسلمان رسول الله ـ صسلى الله عليه وسلم ـ وهو جالس تحت قبة تركية . . فقال : يا رسول الله . . ظهرت صخرة مروة فى الخندق . . كسرت معاولنا . . وشقت علينا . . حتى ما نكسر منها فليلا ولا كثيرا . . فمرنا بأمرك . . فانا لا نحب ان بجاوز خطك . .

فنزل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع

سلمان . . واخد منه معوله . . فقال :

« بسسم الله » ثم ضربها . . فنثر ثلثها . .
وخرج منها نور . . اضساء ما بين لابتيها . .

س يعنى لابتى المدينة س فقال : « الله اكبر . .
اعطيت مفاتيح الشام . . والله انى لأبصر قصورها
الحمر . . السليمة من مكانى » .

ثم ضرب الثانية ٠٠ فقطع ثلثا اخسس ٠٠ فبرقت برقة أضساءت ما بين لابتيها ٠٠ فقال :

« الله اكبر . . اعطيت مفاتيسح فارس . . وانى والله لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن » ثم ضرب الثالثة فقطع بقية الصخرة . . وخرج نور اضاء ما بين لابتى المدينة . حتى كانه مصباح في جوف ليل مظلم . . فقال : « الله اكبر . .

العظيت مقاتيح اليمن . . والله الى لأبصر أبسواب مستعاء من مكانى السساعة . . فابشروا بالنصر » فسر المسلمون وكبروا .

كما جاء فى صحيح البخارى . . عن جابر سرضى الله عنه ، .

« انا يوم الخندق نحفر، . فعرضت كديه شديدة (۱) . . فجاءوا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالوا : هـده كدية . . عرضت في الخندق . . فقال : « انا نازل » . . ثم قام وبطنه معصوب بحجر . . لبثنا ثلاثة ايام لا ندوق ذواقا ـ اى طعاما . . فاخد النبى المعول . . فضرب به الكدية . . فعادت كثيبا اهيل ـ اى رملا سائلا ـ

كان حفر الخندق امام جبسل ـ سلع ـ ليكون الجبل خلف ظهور المسلمين ٠٠ والخندق بينهم وبين المشركين ٠

واقبلت قریش . . حتی نزلت بمجتمـــــع السیول فی عشرة الاف من احابیشهم ومن تبعهم من بنی کنانة واهل تهامة . . ونزل عینیه بن حصن فی فطهان ومن تبعهم من اهــــل نجد الی جانب احــد .

وخرج رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ف ثلاثة آلاف رجال . . فضرب معسكره . . وجعل ـ سلع ـ خلف ظهـور المسلمين . .

والخندق امامه . . بينهم وبين القوم .

وركان لواء المهاجرين بيد زيد بن حارثة .. ولواء الانصار بيد سعد بن عبادة .. واستخلف على المدينة إبن ام مكتوم .. وطليب من النسساء والدرارى .. ان يكونوا في اطام المدينة .. فوق سطوح المنازل .. ومعهم النبل .

وكان كعب بن اسد القرظى . . سيد يهود بنى اقريظة . . اقد عاهد النبى . . ضد قريش اده. فتسلل عدد الله حيى بن اخطب . . وهدو

<sup>(</sup>١) الرو احجارة بيفساء وبراقة تفوح منها النار \_ مختار الصحاح \_ مرا \_

<sup>(</sup>٢) الخط الذي رسمه لهم الرسول في الحفر . (١) قطعة لا تعمل فيها الماول .

احد اليهود الذين حزبوا الأحزاب . . والبسوا العبرب على المسلمين . . تسلل حيى الى كعب ليلا . . فأغلق كعب دونه باب حصنه . . ولم يمكنه من الدخول عليه . . ولكن حيى صساد يلح عليه . . حتى فتح له . . ومازال يستميله ويغريه . . حتى نقض كعب عهد رسول الله .

وانقلب يهود بنى قريظة مع الاحراب ضد المسلمين .

وكان هذا أول بلاء هدد المسلمين . . وحرك الخوف فئ نفوسهم . .

واشتد الخوف والجزع بينهم . . بعد ان نقض بنو قريظة عهدهم . . وانضمامهم الى امدائهم . . وهم معهم في داخل المدينة .

زاغنت الأبصار . . وبلغت القلوب الحناجر . . . وظنوا بالله الظنون .

يقول تعالى . . حول هذا المقام :

( اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسمه فل منكم واذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا) (١) .

فالدين جاءوا من فوقهم يهود بنى قريظة.. والدين جاءوا من اسفل منهم قريش وغطفان. ثم يقول تعالى:

... (هناك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا به اذ يقول المنافقون والدين فى قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا ) (٢) .

هذه العبارة الاخيرة ١٠ التي يشير اليها قول الله - تبارك وتعالى - عن قول بعض المنافتين (ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا) . . قالها معتب بن قشير ١٠ اخو بني عمرو بن عوف . وسلم - لما بلغه نقض بني قريظة لعهده . . ارسل أسعد بن معاذ . . وسعد بن عبادة . . وهما سيدا الاوس والخررج . . ومعهما بعض الانصار . .

وطلب منهم أن ينظروا حالاً بنى قريظة . . احق ما يقال عن نقضهم العهد . . أم لا أ . . فان كان حقا . . رمزوا له رمزا يعرفه . . حتى لا يفتوا في اعضاد المسلمين . . وأن كانوا على وفائهم وعهدهم . . فليجهروا به للناس .

فخرجوا حتى اتوهم .. ووجهدوهم على اخبث ما بلغهم عنهم .. حيث قالوا: عن رسسول الله ؟ .. لا عههد بيننا وبين محمد ولا عقد .. فشاتمهم السعدان وشاتموهم .

وأقبلوا على رسول الله • • فسلموا عليه • • ثم قالوا : عضل وقارة • • أى مثل عضل وقارة . بأصحاب الرجيع : خبيب وأصحابه • • فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ :

« الله اكبر . . ابشروا يا معشر المسلمين » .

ولكن الحقيقة . . انتشرت بين المسلمين . .

وعرفوا ان بنى قريظة قد نقضوا عهدهم . . وعظم ذلك على المسلمين . . واشتد البلاء . . ونجم النفاق . . حتى قال معتب بن قشيد : كان محمد يعدنا ان نأكل كنوز كسرى وقيصر . . فاذا الواحد منا اليوم . . لا يأمن على نفسه أن يذهب الى الفائط .

وقال بعض بنى حارثة . . ومنهم أوس بن قيظى : يا رسول الله . . بيوتنا عورة . وانزل الله تعالى فيه :

( ویستاذن فریق منهم النبی یقولون ان بیدون ایسوتنا عسورة وما هی بعسورة ان بریدون

الافرار (۳) كما قال البعض منهم: يا اهل يثرب . . لا مقام لكم فارجعوا الى دياركم .

وهكذا زاد البلاء .. وتبلبات الافسكاد .. واضطربت الخواطر .. ورأى رسول الله ملى الله عليمه وسلم مرايا .. فبعث الى عيينه بن حصن بن حليفة .. والى الحارث بن عوف المرى .. وهما قائدا حيوش غطفان ..

٠ (١) ١٠ س الاحزاب بي

<sup>(</sup>٣) ١٣ ند الاحواب ،

٠ ا ١١ - ١٢ / الاحزاب

يغاوضهما على ثلث ثمار المدينة . . على ان يرجعا بجيوشهما عنه وعن اصحابه . . وتمت المفاوضات بينهم على هذا . . ورضيا به . . فلما اراد رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ان يكتب لهما كتابا بذلك . . بعث الى سعد بن معاذ . . وسعد بن عبادة . . يستشيرهما فيه . . فقالا له : يا رسول الله . . ان كان الله امرك بهذا فسيمعا وطاعة . . وان كان شييئا تصنعه لنا . . فلا حاجة لنا فيه . . لقد كنا نحن الاوثان . . وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة الا قرى أو بيعا . . فحين أكرمنا الله بالابسلام الا قرى أو بيعا . . فحين أكرمنا الله بالابسلام . . وهدانا له . . واعزنا بك . . نعطيهم أموالنا \$ . . والله لا نعطيهم الا السيف . . فوافقهما على رأبهما . . وقال :

« انما هو شيء اصـــنعه لكم . . لما رايت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » .

كانت مسدة تلك الفسزوة ٠٠ ما يقسرب من الشهر ٠٠ ولم يكن بينهم قتسال ١٠ الا دميسا بالنبسل ٠٠ وكان لدى المسسلمين من التمسوين ما يكفيهم اكثر من عام ٠

الا أن فوارس من قريش منهم : عمسرو بن ود بن أبي قيس . . وعكرمة بن أبي جهل . . وهبيرة بن أبي وهب . . وضرار بن الخطاب الشاعر . . أقبلوا نحو الخندق . . فلما وقفوا العرب تعرفها . . ثم اختاروا مكانا ضييقا من الخندق.. فضربوا خيلهم .. فاقتحمت منه.. فجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع . . ونادوا المبارزة . . وكان عمرو بن ود ٠٠ من شنجعان المشركين وابطالهم ٠٠ فيرزله على بن أبي طالب ٠٠ في نفر من المسلمين ٠٠ حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموها .. ثم قال على لعمسرو . . انى ادعسسوك الى الله ورسوله .. والي الاسلام ..قال: لا حاحة لي بذلك . . قال : فاني أدعوك الى النزال . . فقال له : يا أبن أخى ما أحب أن أقتلك . . قال لله

على : لكنى والله أحب أن اقتسسلك . . فحمى عمرو عند ذلك . . فنزل عن فرسه . . وضرب وجهه ـ أي وجه الفرس . . ثم أقبل على على . . فتنازلا . . وتجاولا . . فقتله على . . وخرجت خيلهم منهزمة . . حتى عبرت الخندق هارية .

وكان شسعار المسلمين يومثل : حم . . . لا ينصرون .

وبعد أن قتل على عمسرو بن ود ٠٠ برز من المشركين نوفل بن عبد الله بن المفسيرة . فقتله الزبير

وفى هذا الحصار ـ رمى سعد بن معاذ . . بسهم قطعمنه الاكحل ـ وهو الشريان التاجى ـ ونقل سعد الى خيمة ـ رفيدة ـ وهى امرأة تداوى الجرحى فى المسجد . وكان قد سال الله الا يموت . . حتى يرى انتصار المسلمين على يهود بنى قريظة . . لنقضهم عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم .

ولا يفوتنا أن نشير الى موقف المسلمات . . في تلك الغزوة . . فقد قمن بكثير من البطولات . . وعلى راسهن صفية بنت عبد المطلب . . تقول:

كنا فى فارع \_ حصن حسان بن ثابت .. وكان حسان معنا فيه .. مع النساء والصبيان. قالت صغية .. فمر بنا رجل من اليهود .. فجعل يطيف بالحصن . وقد حاربت بنو قريظة .. وقطعت ما بينها وبين رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ .. وليس بيننا وبينهم احد يدفع عنا .. ورسول الله والمسلمون فى نحوو عدوهم .. لا يستطيعون ان ينصر فوا الينا عنهم عدوهم .. لا يستطيعون ان ينصر فوا الينا عنهم .. ان اتانا آت .

قالت: فقلت يا حسان . . ان هذا اليهودى ـ كما ترى ـ يطيف بالحصـــن . . وانى والله ما تمنه . . ان يدل على عورتنا من وراءنا من اليهود . . وقد شغل عنا رسول الله واصحابه . . فانرل اليه فاقتله .

فقال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب . . والله لقد عرفت ما أنا يصاحب هذا .

قاات: فاما قال ذلك لى . . وام ار عنده شيئا . . اخلت عمودا . . تم نزلت من الحصن اليه . . فضربنه بالعمدود حتى قتلته . . فلما فرغت منه . . رجعت الى الحصدن . . فقلت يا حسان . . انزل اليه فاسلبه . . فانه لم يمنعنى من سلبه . . الا أنه رجل .

قال : مالى بسلبه من حاجة . . يا بنت عبد المطلب . . فكانت صفية . . اشتجع من حسان(١)

وفي البخارى: دعا رسول الله مصلى الله عليه وسلم معلى الأحسزاب معلى الأحسزاب مفقسال: « اللهم منزل الكتاب مسريع الحسساب منزل الكتاب منزل اللهم اهزمهم وزلزلهم » وقد استجاب الله لرسوله مودبر لهم امسرا مفالله هو المدير مع ونساله دائما ما الا يكلنا الى تدبير انفسنا طرفه عين م

ساق الله .. وهو نعيم بن مسعود بن عامر .. فقالي يا رسول الله .. انى قد اسلمت .. ولم يغتم قومى باسسلامى .. فمرنى بما شئت فقال له: " انما انت رجل واحد .. فخدل عنا ما استطعت .. فان الحرب خدعة » فذهب من فوره .. الى يهود بنى قريظة .. وكان عشيرا لهم فى الجاهلية .. فدخل عليهم .. وهم لا يعلمون باسلامه .. فقال : يابني قريظة .. انكم قد حاربتم محمدا .. والا عادوا الى بلادهم اصابوا فرصة انتهزوها .. والا عادوا الى بلادهم .. وتركوكم لمحمد .. فانتقم منكم .

قالوا: فما العمل يا نعيم ؟

قال : لا تقاللوا معهم حتى يعطوكم رهائن .

قالوا: قد اشرت بالراى .

ثم مضى الى قربش . . وقال لهم : تعلمون مدى ودى معكم . . ونصمحى لكم ؟ . .

قالوا: نعم . قال: بلغنى ان اليهود ارسلوا الى محمد ليصالحوه . على ان يأخدوا منكم رهائن . . يدفعونها اليه . . ثم يوالونه عليكم . . فان سألوكم رهائن فلا تعطوهم . . ثم ذهب الى قومه - فطفان الكم أصلى وعشيرتى واحب الناس الى . . ولا اراكم تتهموننى . . قال: فاكتموا عنى . . قال: فاكتموا عنى . . قال: فاكتموا عنى . . قالوا: نفعل فما امرك ؟ .

ثم قال لهم مثل ما قال لقریش . . وحدرهم ا

واراد الله عز وجل - تنفيد امره في هزيمة الاحزاب +

ففى ليلة السبت الاخير من شوال .. سنة خمس .. بعد نجاح نعيم بن مسعود فى خدعته .. ارسل ابو سفيان ورؤساء غطفان .. عكرمة بن ابى جهل فى نفر من قريش وغطفان الى اليهود .. يهود بنى قريظة .. فقالوا لهم :

انا لسنا بارض مقام . . وقد هلك الحافر والخف . . فانهضوا معنا غدا . . حتى نناجز محمدا . . فارسل اليهود اليهم . . ان اليوم يوم السبت . . وهو يوم لا نعمل فيه . . وقد علمتم ما أصاب من قبلنا . . حين اخدثوا فيه . . يقصدون أصحاب السبت . . اللين اشدار اليهم القرآن الكريم في قوله تعالى :

( واسمالهم عن القمرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت ) (٢) .

ثم قالوا لهم : . . ومع هذا . . فانا لا نقاتل, معكم . . حتى تبعثوا الينا رهائن من ابناء أشرافكم .

فلما جاءتهم رسلهم بذلك . . قالت قريش . صدقكم والله نعيم . . فأرسلوا الى اليهود . .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى .

<sup>(</sup>٢) ١٦٢ - الاعراف . . وقد ذكرنا هذا الحادث في كتابنا ( من أنباء الرسل . . من نبا داود ) .

انا والله لا نرسل اليكم احدا . . فاخرجوا معنا . . حتى ثناجر محمدا . . فقال بنو قريظة : صدقكم والله نعيم . . وتخاذل الفريقان .

وارسبل الله - تعالى - على المشركين جندا من الريح .. قوضت خيسامهم .. وكفات قدورهم .. وقلعت اطنابهم (۱) .. وجندا من الملائكة زلزلت اركانهم .. والقت في قسلوبهم الرعب والفزع .

وانتهى الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أصابهم فى تلك الليلة الليلاء. فأرسل حديفة بن اليمان . . لينظر ما فعل القوم .

قال حديفة : فدهبت فدخلت فى القوم . . والربح وجنسود الله تفسل بهم ما تفعل . . لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء .

فقام أبو سفيان . . فقال :

یا معشر قریش . . لینظسر کل آمریء من جلیسه ؟ .

قال حديفة : فاخدت بيد الرجل الذي كان الى جانبى . . فقلت : من انت ؟ . . قال : فلان بن فلان .

ثم قال أبو سفيان:

يا معشر قريش ـ انكم والله ما اصبحتم بداو مقسام ٠٠ لقسد هلك الكراع والخف ٠٠ واخلفتنا بنو قريظة ٠٠ وبلفنا عنهم الذي نكره ٠٠ ولقينا من شدة الربح ما ترون ٠٠ ما تطمئن لنا قدور ٠٠ ولا تقوم لنا نيران ٠٠ فارتحلوا فاني مرتحل ٠

ثم قام الى جامله وهو معقول .. فجلس عليه .. ثم ضربه فوثب به على ثلاث ــ فوالله ما أطلق عقاله الا وهو قائم .. ولولا عهد رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ الى .. « ألا تحدث شيئا حتى تأتينى » ثم شئت لقتلته بسهم .

قال حذيفة: فرجعت الى رسسول الله س صلى الله عليه وسلم سوهسو قائم يصلى فى مرط لبعض نسسائه ،، فلما رانى ادخلنى الى رجليه ،، وطرح على طرف المرط (٢) ،، ثم ركع وسيجد وانى لفيه ،، فلما سلم أخبرته الخبر (٢)

وسمعت غطفان بها فعلت قريش ٠٠ فاسرعوا راجعين الى بلادهم ١٠ وقال الله حل شانه معن حرب الطبيعة ضد الاحزاب:

(يا أيها اللين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود . . فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها . . وكان الله بما تعملون بصيرا ) . الى أن قال :

( ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتمال وكان الله قمويا عزيزا ) (٤) .

وقد قتل من المشركين للاثة في غزوة الخندق

منبه بن عبد العبدرى: اصابه سهم فيمات في مكة . . ونوفل بن عبد الله المخرودي . . وعمرو بن عبد ود .

اما شهداء المسلمين . . فقد ذكر ابن اسحاق انهم ستة : ثلاثة من الأوس . . وهم : سسعد بن معاذ . . وانس بن اوس . . وعبــــد الله بن ســهيل . . وثلاثة من الخزرج . . هم : الطفيل بن النعمــان . . وثعلبة بن غنمة . . وكعب بن زيد . .

هرب الأحزاب ٠٠ فى تلك الليلة ٠٠ تاركين ما استثقلوه من متاعبهم ٠٠ بعد أن رمتهم الريح بالحصباء ٠٠ وزلزلت أركانهم ٠٠ واسمعنهم الملائكة التكبير وقعقعة السللح ٠٠ فى أرجاء معسكرهم ٠٠

(٤) ٩ - ١٥ / الاحزاب .

<sup>(</sup>١) الطنب \_ بفتحتين \_ حبل الخباء .

<sup>(</sup>٢) الرط .. بكسر الميم .. اكسية من صوف او خز .. كان يؤتزر بها .

<sup>(</sup>۳) ابن عشام .

ورد الله أعداء رسوله بغيظهم لم ينالوا خيرا . . وكفاه الله قتالهم . . فصدق وعده . . واعز جنده . . وهزم الاحزاب وحده .

ولما اصبح رسول الله \_ صحالى الله عليه وسلم \_ انصرف مع المسلمين عن الخساق . . راجعين الى ديارهم . . فى يوم الثالث والعشرين من ذى الحجة . . فى العام الخامس من الهجرة . . وقال يومها للمسلمين : « لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا » . \_\_

وتلك النبوءة علم من اعسلام نبوته سه صسلى الله عليه وسلم . . فقد صدق ما قال .

ولعل القارىء الكريم يذكر أننا أشرنا في مطلع هذا الفصل • • الى أن الملائكة لم تضع اسلحتها بن غزوة الاحزاب وغزوة بني قريظة •

فقد عاد \_ عليه الصلة والسلام \_ من غزوة الاحزاب بالمسلمين الى ديارهم بالمدينة فى الصباح . . وفى ظهر اليوم نفسه اتاه جبريل . . وهسو يستحم فى بيت ام سلمة . . وكان جبريل معتجرا بعمامة من استبرق . . على بغلة عليها رحالة . . عليها قطيفة من ديباج .

فقال: اوقد وضعت السلاح يا رسول الله ؟

. فما وضمعت الملائكة السملاح بعمد . .
وما رجعت الآن الا من طلب القوم . . ان الله من طلب القوم . . ان الله من وجل من يأمرك يا محمد بالمسير الى بنى قريظة . . . فانى عامد اليهم . . فمزلزل بهم (١) .

فامر رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ مؤذنا فى الناس: من كان سامعا مطيعا . . فلا يصلين العصر الا فى بنى قريظة . . وبعث مناديا ينادى : يا خيل الله اركبى .

وروى البخارى .. عن ام المؤمنين عائشة: ان رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ لما رجع يوم الخندق .. ووضع السللاح واغتسل .. فأتاه جبريل .. وقد غطى راسسه الغبار .. فقال:

وضعت السلاح ؟ والله ما وضعته . . فقال رسول الله . . فاين ؟ . . قال : ههنا . . وأوما الى بنى قريظة . . قالت : فخرج اليهم رسسول الله عليه وسلم .

ومر رسول الله بنفر من أصحابه بالصورين(٢) .. قبل أن يصل الى بنى قريظة .. فقال :

هل مر بكم احد ؟ . . قالوا : يا رسول الله . . مر بنا دحية بن خليف الكلبى . . على بغلة بيضاء . . عليها قطيفة ديباج . . فقال رسول الله : ذلك جبريل . . بعث الى بنى قريظة يزلزل بهم حصونهم . . ويقلف الرحب في قلوبهم .

وتلاحق الناس برسمول الله ملى الله عليسه وسسلم ٠٠ فأتى رجال منهم بعد العشساء الآخرة ولم يصلوا العصر • • لقول رسيسول الله « لا يصـــلين احد العصر الا في بني قريظـة » فشنغلهم ما لم يكن منه بد في حربهم ٠٠ وأبوا أن يصلوا العصر . . فضلوه بعد العشماء الآخرة . . فما عابهم الله بذلك . . ولا عنفهم به رسول الله سـ صلى الله عليه وسلم ـ استعمل رسول الله على المدينة ـ ابن أم مكتوم ـ وقدم على بن أبي طالب برایته. . فسسسار بها علی . . حتی دنا من حصونهم . . فسمع منهم اذى في حق رسسول الله .. فرجع الى النبى قائلاً : يا رسولُ الله .. لا عليك أن تدنو منهم . . فانهم أخابث . . قال: لم ؟ . . أظنك سمعت منهم لي أذي . . قال: نعم يا رسول الله ٥٠٠ قال: لو راوني لم يقولوا من ذلك شيئًا . . فلما دنا رسسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ـ من حصوتهم . . .

قال: يا أخوة القردة . . هل أخزاكم الله . . وانزل بكم نقمته ؟ .

قالوا : يا أبا القاسم . . ما كنت جهولا .

وبلغ عدد المسلمين ٠٠ ثلاثة الاف ٠٠ ومعهم ستة وثلاثون فرسا ٠

<sup>(</sup>٢) موضع قرب المدينة م

وقد حاصر المسلمون بنى قريظة . . خمسة وعشرين يوما . . وكان سعد بن عبادة يرسل التمر لهم كل يوم . . طعاما للجيش .

ولما أجهد الحصار اليهود • • وعلموا الا مناص من حرب المسلمين • • ولا قدرة لهم على حربهم • • وقف فيهم سيدهم كعب بن اسد • • قال :

يا معشر اليهـــود . . قد نزل بكم من الأمر ما ترون . . وانى عارض عليكم أمـورا ثلاثة . . فخلوا ايها شئتم . . قالوا : ما هى ؟ . .

قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه . . فوالله لقد تبين لكم أنه لنبى مرسل . . وانه للذى تجدونه مكتوبا فى كتابكم . . فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم . . قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدا . . ولا نستبدل به غيره .

قال: فاذا ابيتم . . فلنقتل ابناءنا ونساءنا . . ثم نخرج على محمد واصحابه رجالا مصلتين السيوف . . ثم نترك وراءنا ثقلا . . حتى يحكم الله بيننا وبين محمد . . فان نهلك . . نهلك ولم نترك وراءنا نسللا نخشى عليه . . وان نظهر فلعمرى لنجدن النساء والابناء . .

اقالسوا: نقتل هؤلاء المسساكين . . فما خير الميش بعدهم ؟ .

قال: فان أبيتم . فان الليلة ليلة السبت . وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها . فلنهجم عليهم . قالوا: نفسد سبتنا علينا . ونجدت فيه ما لم يحدث من كان قبلنا للامن قد علمت . فأصابهم ما لم يخف عليك من المسخ ؟ .

ثم ارسلوا الى رسول الله ـ صلى الله عليه وسسلم ـ ليبعث اليهم ابا لبابة بن عبد المندر ليستشيروه فى أمرهم . . وكان أبو لبابة اخا للأوس . . وهم حلفاء الأوس . . فأرسله رسول الله اليهم . . فلما راوه . . قام اليه رجالهم . . وقيه نساؤهم وصبيانهم بالبكاء والنحيب . . فرق لحالهم . . فقالوا له : يا أبا لبابة . . اترى فرق لحالهم . . فقالوا له : يا أبا لبابة . . اترى

ان ننزل على حكم محمسد ؟ . . قال : نعم . . واشار بيده الى حلقه يقول : انه اللبح .

يقـــول ابو لبابة: فوالله مازالت قدماى من مكانهبما حتى عرفت انى خنت الله ورســوله بافشاء سره .

فمضى أبو لبابة على وجهه . . ولم يرجع الى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ حتى أتى مسجد المدينة . . فربط نفسه بسارية المسجد . . وحلف الا يحله الا رسول الله بيده . . والا مدخل ارض بنى قريظة أبدا .

واستبطأه رسول الله . . فسلسال عنه . . فأخبروه خبره . . فقسال : أما وأنه لو جاءني لاستغفرت له . . فأما أذ قد فعل ما فعل . . فما أنا بالذي أطلقه حتى يتوب الله عليه .

ونزل اليهود على حكم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ واستسلموا ـ

#### تقول أم سلمة رضى الله عنها:

سمعت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ من السحر وهو يضحك . . فقلت : مم تضحك . . فقلت : مم تضحك . . قال : « تيب على أبي لبابة » . . قالت : قلت : أفلا أبشره يا رسول الله ؟ . . قال : « بلى أن شهيئت » . فقامت على باب حجرتها . . فقالت : يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك . . فقال الناس اليه ليطلقوه . . فقال : لا والله حتى يكون رسول الله هو الذي يطلقني لا والله حتى يكون رسول الله هو الذي يطلقني ميده . . فلما مر \_ عليه السلام \_ خارجا الى صلاة الصبح اطلقه . . وقد لبث أبو لبابة مربوطا ست ليال . . تأتيه امرائه في كل وقت صلاة . . فتحله للصلاة . . ثم يعود فيربط بالجدع .

## ونعسود الى بنى قريظسة ٠٠ لنشسسهد ما حدث لهم:

فقد تواثبت الأوس . . لما استسلم حلفاؤهم بنو قريظة . . وقالوا : يا رسول الله . . لقد شفع عندك عبد الله بن ابى . . في يهود بنى قينقاع . . وهؤلاء وهم حلفاء الخيزرج . . فوهبتهم له . . وهؤلاء حلفاؤنا وموالينا . . فاحسن اليهم . . فقيال

فحملوه على حمار ٠٠ فوق وسادة من ليف 

. وكان وسيما جسسيما ٠٠ وهم يقولون له: 
يا أبا عمرو ٠٠ أحسن في مواليك ٠٠ فان رسول 
الله أنما اختارك لتحسين فيهم ٠٠ وهو ساكت 
. فلما أكثروا عليه ٠٠ قال: لقد آن لسسعد 
الا تأخذه في الله لومة لائم ٠٠ فلما سمعوا منه 
ذلك ٠٠ رجع بعضهم إلى المدينة ٠٠ وقد فهموا 
من كلامه أنه سيحكم ضد بني قريظة ٠٠

وانتهى سيعد الى رسول الله ما صلى الله عليه وسلم . . فقال عليه السلام ما للصحابة : « قوموا لسييدكم » فلما أنزلوه . . قالوا : يا سعد . . أن رسيول الله . . قد ولاك أمر مواليك بنى قريظة . . لتحكم فيهم .

فقال سعد : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه . . أن الحكم فيهم لما حكمت ؟ . . قالوا : نعم . .

قال: وعلى من ههنا؟ . . مشيرا الى الناحية التي فيها رسول الله . . وهو معرض عن رسول الله . . فقال رسول الله : نعم يا سعد . . فقسال : انى أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال . . وتسبى الذرارى والنساء .

فقال ـ عليه الصداة والسلام ـ « لقد حكمت ا فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات » . /

ثم استنزلوا من حصونهم • • فحبس النبى النساء واللرية • • فى دار بنت الحسارث • • وهى امراة من بنى النجار • • والاسرى فى دار اسامة بن زيد •

ثم بعث اليهم يأتون ارسالا . . وامر بضرب عنق كل من نبتت لحيته . . حتى افناهم جميعا في الخنادق . . ثم اهال عليهم التراب .

وكان عددهم بين ستمائة وسيعمائة .

وقد سأل بعضهم سيدهم كعب بن اسهد . . قبه لل قتله . قالوا : يا كعب . . ما تراه يصنع بنا ؟ . . قال : في كل موطن لا تعقلون ؟ . . الا ترون الداعى لا ينزع . . وأنه من ذهب به منكم لا يرجع . . هو والله القتل .

وكان منهم - حيى بن أخطب - الذي بقى معهم فى حصونهم . وفاء منه لكعب . بعد أن أغراه بنقض عهد رسسول الله . فلما أتوا به مجموعة يداه الى عنقه . وعليه حلة من الوشى . قد شقها من كل ناحية . حتى لا تسلب . لما نظر الى رسول الله . قال : أما والله ما لمت نفسى فى عداوتك . ولكنه من يخلل الله يخدله . ثم أقبل على الناس .

فقال: أيها الناس . . انه لا باس بامر الله . . كتاب وقسد د . . وملحمة كتبها الله على بنى اسرائيل . . ثم جلس . . فضربت عنقه .

ولم يقتل من المسلمين في غزوة بنى قريظة .. غير خلاد بن سويد . قتلته امراة من اليهود .. بأن القت عليه الرحى فقتلته .. وهى بنانة المراة الحكم القرظى .. طلب منها زوجها .. أن تغمل ذلك .. حتى لا تعيش بعده .. ويتزوجها غيره .. ولم يقتل من نساء بنى قريظة غيرها .

### تقول عنها أم المؤمنين - عائشة:

### وكانت عائشة - رضى الله عنها تقول:

عجبا منها . . طيب نفس . . وكثرة ضحك . . وقد عرفت انها ستقتل ااا

وأعجب من هذه المراة اليهودية . . موفف رجل من اليهود . اسمه ـ الزبير بن باطا القرظى . . كان له فضــل على ثابت بن قيس . . ف الجاهلية . . اخذه يوم بعاث . . فجز ناصــيته . . ثم خلى سبيله . . فاتى ثابت . . يوم بنى قريظة على الزبير . . وهو شيخ كبير . . وقال له : هل تعرفني ؟ . . قال : وهــل يجهل متلى مثلك ؟ . . قال :

انی ارید ان اجزیك بفضلك القدیم عندی . . فال : ان الكریم یجزی الكریم . ثم أتی ثابت بن قیس . . رسسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ فقال :

یا رسول الله . . ان الزبیر علی فضلل . . واحب ان اجزیه به . . فهب لی دمه . .

فقال رسول الله: هولك . . فأتاه فقال له: ان رسول الله قد وهب لى دمك . . فهو لك . . قال : شيخ كبير . . لا أهل له ولا ولد . . فما يصسنع بالحياة ؟

فعاد ثابت الى رسول الله . . وقال : بابى انت وامى يا رسول الله . . هب لى امراته وولده . . قدال : هم لك . . فاتاه وقال له : وهب لى رسول الله اهلك وولدك فهم لك . . فقال الزبير : اهل بيت في الحجاز : لا مال لهم . . فما بقاؤهم على ذلك ؟

قاتى ثابت رسول الله . . فقال : يا رسىول الله . . ما له ؟ قال : هولك .

ولما عاد ثابت الى الزبير بحقه فى ماله . . بعد اهله وعياله . . قال الزبير : أى ثابت . . ما فعل الذي كان وجهه مرآة صيينية . . يتراءى فيها عدارى الحي . . كعب بن اسد ؟

قال: قتل . . قال: فما فعل سيد الحاضر والبادى ـ حيى بن اخطب ؟ . . قال: قتل .

قال: فما فعل قائدنا اذا شددنا . . وحامينا اذا فررنا . . عزال بن سموعل ؟ . . قال: قتل .

قال: فما فعل المجلسان ؟ . . يعنى بني كعب

بن فریظة . . وبنی عمدرو بن قریظة . . قال : قتلوا .

قال: فانى اسالك يا ثابت ـ بيدى عندك . . الا الحقتنى اليوم بالقوم . . فوالله مافى العيش بعد هؤلاء من خير . . فما انا بصابر لله فتلة . . ولو ناضح (١) . . حتى القى الأحبة .

فقدمه ثابت . . فضرب عنقه .

ومن المنافسة بين الأوس والخسرزج ٠٠ في عمل الخير ١٠ أبا رافع ٠٠ سسلام بن ابى الحقيق النضرى ٠٠ كان ممن الب الأحراب على رسول الله ٠٠ ولم يقتل مع بنى قريظة ٠٠ كما قتل صاحبه حيى بن أخطب ٠٠ ولكنه هرب الى خيبر ٠٠ فرغبت الخررج فى قنله ٠٠ مساواة للأوس فى قتلهم كعب بن الاشراف ٠٠ فابن ابى الحقيق ٠٠ هو الذى يسساوى ابن الأشرف فى الشرف والمنزلة ٠٠ وذلك ليتساوى اجرهم عند الله ورسوله ٠٠ مع اجر الأوس ٠

فاستاذنت الخررج رسول الله فى قتل ابن ابى الحقيق . . فأذن لهم . . فخسسرج له رجال من الخزرج مع أميرهم عبد الله بن عتيك . . ومعهم عبد الله بن انيس . . وابو قتادة وغيرهم .

فاتوه فی داره بخیبر لیلا . . فقتلوه . . وعاد کل مثهم یدعی انه هو الذی فنله . .

وكان هذا الحادث في رمضان من السلمة .

وغنم المسلمون من بنى قريظة الغا وخبسمائة سيف . وثلاثمائة درع . . والفى رسح وخمسمائة ترس وجحفة ـ نوع من التروس ـ ووجدوا عند هم اثاثا كثيرا . . وانية فاخرة . . وجمالا نواضح ـ اى يسقى عليها الماء ـ وسياها كثيرة . . فخمس ذلك مع النخل والسبى . . ثم قسسم

<sup>(</sup>١) أي مقدار ما تخرج به الدلو من البشر . والناضيح : الحبل .

على الغانمين . . وكان عدد الأسهم ٣٠٧٢ سهما . . لان الرجال ثلاثة الاف . . والخيل ست وثلاثون فرسا . . للفرس سهمان . . ولصاحبه سهم .

ثم بعث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ سعد بن زيد الانصارى بسلبايا من سبايا بنى قريظة الى نجد . . فباعها . . واشترى بشمنها خيلا وسلاحا .

واصطفى ـ صلى الله عليه وسلم ـ لنفسسه منهم ريحانة بنت عمرو بن جنافة . عرض عليها الزواج ويضرب عليها الحجاب . ولكنها أبت الا اليهودية . . فعزلها . . وبينما هو قى اصحابه . . اذ سمع وقع نعلين خلفه . . فقال : ان هذا لشعلبة ابن سعيه . . يبشرنى باسلام ريحانة . . فجاءه فقال : يا رسسول الله . . قد اسلمت ريحانه . . فسره ذلك من أمرها .

وقد توفی رسیول الله به صیلی الله علیه وسلم به وهی فی مکة ۰

وقد استجاب الله لسعد بن معاذ ٠٠ فلم يمت ٠٠ الا بعد هزيمة بنى قريظة ٠٠ فانفجر جرحه ٠٠ ومات شهيدا ٠

يقول ابن استحاق ٠٠ عن معاذ بن رفاعة الزرقاني ٠٠ قال:

ان جبريل \_ عليه السلام \_ أتى رسسول الله \_ صلى الله عليه وسلم . . حين قبض سعد بن معاذ . . فى جوف الليل . . معتجرا بعمامة من استبرق . . فقال يا محمد . . من هذا الميت اللى فتحت له أبواب السماء . . واهتز له العرش ؟ .

قال: فقام رسول الله سریما . . یجسس ثوبه الی سعد . . فوجده قد مات . .

كما يقول بعضهم: كان سمعد رجلا بدينا .. فلما حمله الناس .. وجدوا له خفة .. فقال رجل من المسلمين والله ان كان لبدينا .. وما حملنا من جنازة اخف منه .

فبلغ ذلك رسول الله فقال : أن له حملة

غیرکم . . والذی نفسی بیده . . اقد استبشرت الملائکة بروح سعد . . واهتر له العرش .

### وروى عن أبي سعيد الخدرى ٠٠ قال:

كنت ممن حفر لسعد قبره . . فكان يلوح علينا المسك كلما حفرنا .

ودفن ساعد الله عناه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم: « كل نائحة تكلب الا نائحة ساعد بن معاذ » .

وام سعد . . هى كبيشة بنت رافع . . وهى أول من بايع رسول الله من نساء الانصار .

ونحن نعتب على بعض مؤرخى الفرب .. استفظاعهم لهذا القتل الجماعي لبنى قريظة .. فقد راينا غدرهم وخيانتهم .. ونقضهم عهدهم للرسول والمسلمين .. وفي وقت زلزلت فيه الاركان \_ وطاشت الاحسلام .. وزاغت الابصار .. وبلغت القلوب الحناجر .. يوم الاحزاب .

فاستحقوا عدلا لا ظلما . . تنفيد حكم الاسلام باعدامهم بتلك الصورة التى رايناها . وان الله لا يظلم مثقال ذرة . . فالفتنة أشد من القتل . . ومن قتلل نفسا . . فكأنما قتل الناس جميعا . .

وأوجـز الله تعالى النهاية . . في غـزوتي الأحزاب وبنى قريظة . . بقـوله في ســورة الاحزاب :

«ورد الله الله الله كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا .. وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا » .

هذا عن يوم الاحزاب .

( وانزل الدين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم الرعب ٠٠ وريقا تقتاون وتأسرون فريقا \* واورثكم ارضهم وديارهم وأموالهم وارضا لم تطؤها وكان الله على كل شي قديرا )) (۱) ٠

وهذا عن بني قريظـة:

<sup>(</sup>١) ٢٥ - ٢٧ / الاحزاب .



ثم عاد \_ صلى الله عليه وسلم \_ الى المدينة وهو يقول: ((آيبون تائبون ١٠٠ عابدون اربنا حامدون ١٠٠ أعوذ بالله من وعثاء السفر ١٠٠ وكآبة المنقلب ١٠٠ وسوء المنظر في الأهل والمال )) ٠



### على مشارف الحديبية

بغزوة بنى قريظة ١٠ انتهى العام الخامس من الهجرة الشريفة ١

وكان خروج النبى مسلى الله عليه وسلمه الى الحديبية ٠٠ في أول ذى القعدة من العام السادس ولكن حدثت أمود قبل الحديبية ٠٠ منها: بعض البعوث والسرايا ١٠ التى يجب أن نشير اليها ١٠ كما حدث أمر عجيب أدى الى السلام صحابيين حبيبين ١٠ وسمسيةين من سيوف الاسلام ١٠ هما: عمرو بن العاص ١٠ وخالد بن الوليد ٠

والعجيب في هذا الأمر أن أسلام عمرو . . كان على يد نجاشي الحبشية .

ولهذا نستاذن . . لنسمع معا ها الحدث . . من عمرو بن العاص نفسه . . يحكى لنا كيف اسلم . . فيقول :

« لما انصرفنا من الأحزاب عن الخندق .. جمعت رجالا من قريش .. كانوا يرون رأيى .. ويسمعون منى .. ففلت لهم : سسلمون والله

انى ارى امر محمد يعلو الامور علوا منكرا . . وانى قد رايت امرا . . فما ترون فيه ؟ . . قالوا : وماذا رايت ؟ . . قلت رايت ان نلحق بالنجاشى . . فنكون عنده . . فان ظهر محمد على قومنا . . كنا عند النجاشى . . فانا ان نكون تحت يديه احب الينا من أن نكون تحت يدى محمد . . وان ظهر قومنا . . فنحن من فد عد فوا . . فلا ياتينا منهم الا خدي . . قالوا : ان هذا هو الراى .

قلت فاجمعوا لنا ما نهددیه له . . و کان احب ما یهدی الیه من ارضنا ـ الادم ـ فجمعنا اله ادما کثیرا . . ثم خرجنا حتی قدمنا علیه فوالله انا لعنده . . اذ جاءه عمرو بن امیه الضمری . . و کان رسول الله ـ صلی لله علیه و سلم ـ قد بعثه الیه ـ ای النجاشی ـ فی شان جعفر واصحابه . . فدخل علیه . . ثم خرج من عنده . فقلت لاصحابی : هذا عمرو بن امیة الضمری . . لو قد دخلت علی النجاشی . . وسالته آیاه فاعطانیه . . فضربت عنقــه . .

فَاذَا فَعَلَتَ ذَلِكَ . . رأت قريش أنى قد أجزأت عنها . . حين قتلت رسول محمد .

فدخلت عليه ٠٠ فسجدت له - كما كنت اصنع - فقال : مرحبا بصديقى ٠٠ اهديت الى من بلادك شيئا ؟ ٠٠ قلت : نعم ايها الملك ٠٠ قد اهديت اليك ادما كثيرا ٠٠ ثم قلت له : اليه ٠٠ فاعجبه واشتهاه ٠٠ ثم قلت له : ابها الملك ٠٠ انى قد رايت رجلا خرج من عندك ايها الملك ٠٠ انى قد رايت رجلا خرج من عندك فاقتله ٠٠ وهو رسول رجل عدو لنا ٠٠ فاعطنيه فاقتله ٠٠ فانه قد اصاب من اشرافنا وخيارنا، فغضب النجاشى ٠٠ ثم مد يده فضرب بها الفه ٠٠ ضربة ظننت انه قد كسره ٠٠ فلو انشقت لى الارض ٠٠ لدخلت فيها فرقا منه انشقت لى الارض ٠٠ لدخلت فيها فرقا منه انك تكره هذا ٠٠ ما سالتكه ٠٠ والله لو ظننت انك تكره هذا ٠٠ ما سالتكه ٠٠

قال: اتسالنی ان اعطیك رسول رجل يانيه الناموس الاكبر . اللى كان ياتى موسى لتقتله ؟ .

قلت: أيها الملك . اكداك هو ؟ . قال: ويحك يا عمرو . اطعنى واتبعه . فانه والله لعلى الدق . ليظهرن على من خالفه . . كما ظهر موسى على فرعون وجنوده . قلت: افتبايعنى له على الاسلام ؟ قال : نعم . . فبسط يده . . فبايعته على الاسلام :

ثم خرجت الى اصحابى . . وقد حال رأيى عما كان عليه . . وكتمت عن اصحابى اسلامى . وخرجت عائدا . . الى رسول الله ـ صلى لله عليه وسلم ـ فلقيت خالد بن الوليد . . وذلك قبيل الفتح ـ بعد الحديبية ـ وهو مقبل من مكة . . فقلت : الى اين يا أبا سليمان ؟

قال: لقد استقام المنسم (١) . . وان الرجل لنبى . . اذهب والله فأسلم . . فمتى متى ؟ . . قلت : والله ما جئت يا خالد الا لأسلم .

(۱) الطريق . (۲) ابن اسحاق .

(٢) ابن هشام .

قال: فقدمنا المدينة .. على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم فتقدم خالد فاسلم وبايع .. ثم دنوت .. فقلت: يا رسول الله .. انى أبايعك على أن يغفر الله لنى ما تقدم من ذنبى .. ولا أذكر ما تأخر .. فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يا عمرو بايع .. فان الاسلام يجب ما قبله .. وان الهجرة تجب ما كان قبلها .. فبايعته ثم انصرفت (۱) .

فكان هذا امرا عجبا ٠٠ صحابى جليل ٠٠ اسلم على يد تابعى ٠ اما غزواته وسراياه ـ عليه السهلام ـ في العام السادس ـ قبل الحديبية ـ فأهمها ـ سريتان وغزوتان :

أولاها ٠٠ سرية - القرطاء - ٠

والقرطاء بطن من بطون بنى بكر بن كلاب . . يبعدون عن المدينة سلم عليال . ففى منتصف المحرم من السنة السادسة . . ارسل لل عليه وسلم لليهم محمد بن مسلمة الانصارى . . فى ثلاثين راكبا . . وأمسرهم ان يسيروا ليلا . . وبكمنوا نهارا . . ليباغتوهم . . ويفسيروا عليهم . . ففعلوا وقتلوا منهم عشرة أو عشرين . . وهرب الباقون . . فغنموا منهم

مائة وخمسين بعيرا . . وثلاثة آلاف شاة . . وعادوا الى المدينة في اخر المحرم . . وقد اسروا معهم ثمامة بن الل الحنفي . سيد بني جنيفة .

ولثمامة هذا موقف شجاع . . يجعله من فضلاء الصحابة .

فعن أبي هريرة قال : (٢)

ان خيلا ارسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخذت رجلا ٠٠ ولا يشعرون من هو ٠٠ حتى أتوا به رسول الله ـ قال:

<sup>(</sup>۲) ابن

<sup>444</sup> 

بن أثالً » •

وأمر بربطه في سارية المسجد ٥٠ لينظس حسن صلاة السلمين . . واجتماعهم عليها . . فيرق قلبه ، فخرج اليه - عليه المسلاة والبسلام \_ نقسال: « ماذا عشسك ياثمامة ؟ » قال : عندى خير يا محمد ٠٠ ان تقتل تقتل ذا دم ـ ای قریب ـ وان تنعم تنعم علی شاکر . . وان كنت تريد المال . . فســـل تعط منـــــه ما ششت .

فتركه حتى كان الغهد ٠٠٠ ثم قال له: « ما عندك يا تمامة ؟ » . . قال : عندى ماقلت لك له ان تنعم على شههاكر . . فتركه حتى كان بعد الغد . . فقال : « ما عندك يا ثمامة ؟ » . . قال : عندى ما قلت لك . . قال : « اطلقوا ثمامة » •

فانطلق الى نخل قريب من المسجد . . فاغتسل . . ثم دخل المسجد فقال : أشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ــ ثم قال: والله يا رسول الله ما كان على وجه الارض أبغض الى أمن وجهك . . وقد أصب وجهك أحب الوجوه الَّى . . والله ما كان من دين أبغض الى من دينك . . فأصبح دينك أحب الدين كله الى ٠٠ وان خيلك أخذتني ٠٠ وأنا أريد العمرة ٠٠ فماذا ترى ٤ . . فبشره النبي بخسير الدنيا والآخرة . . وأمره أن يعتنمن . . فلما قدم مكة يلبي . . وينفى الشرك عن الله . . قسال لسه أحدهم : صــبوت ؟ .. قال : لا .. ولكني اسلمت لله رب العالمين مع محمد رسول الله ... ولا والله لاياتيكم من اليمامة حبة حنطة . . حتى يأذن فيها النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ . وكانت اليمامة \_ ديار ثمامة \_ ريف مكة . . فانصرف الى بلاده . . ومنسع الحبوب من

مكة .. حتى جهدوا .

قيل انه منع عن مكة الميرة من اليمامة ... حتى أكلت قريش (( **الع**لهز )) (۱) •

(١) الوبر واللم .

(٢) يقول بعض الرواة: كانت في ربيع الاول. .

وكتبوا الى وسول الله \_ صلى الله عليــه وسلم \_ يسالونه بارحامهم .. أن يكتب الى ثمامة . . ليرسل لهم الطعام . . فقعل رسسول الله \_\_\_ دسول الرحمة \_ وطلب من ثمامة أن يرسل الميرة الى مكة .

صار ثمامة من فضالاء المستحالة . . ولم يرتد مع من ارتد من أهل اليمامة . . بعد وفاة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع مسيلمة الكداب . . الذي ادعى النبوة . . فوقف ثمامة فقال : « بسم الله الرحمن الرحيم \_ حم يج تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم م غيافر الذنب وقابل التوب شديد المقاب » .

ثم قال : فأين هذا من هذيان مسيلمة ؟ . فأطاءه ثلاثة آلاف من تمويره .. والبحسازوا الى جيش المسلمين .

وبرغم انقضاء اكثر من عامين ٠٠ على منبحة القراء في بتر معسونة ٠٠ بعد اغتيال أصحاب الرجيع: عاصم بن البت ٥٠ وخبيب وأصحابهما .. في شهر صفر من السنة الرابعة ٠٠ الا أن قلب رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ـ ما زال يفطر اسى ووجدا من اجلهم . . لانهم ـ كما ذكرنا ـ لم يكونوا محاربين . . بل كانوا معلمين .. فقتلوا غدرا .. فأراد ان يقتص لهم من الكفرة . . أهل نجد .

فخرج بنفسه في أول جمادي الأولى سنة ست (٢) . . في مائتين من الصحابة . . ومعهم عشرون فرسا . وأظهر أنه يريد الشام .. حتى يأخذهم على غسرة .. واستخلف على المدينة عبد الله بن ام مكتوم .

ولعلنا ثلاحظ أن الرسول - عليه الصالة والسلام ـ كان غالبا ما يستخلف على السلمين عبد الله بن ام مكتوم ٥٠ مسع انه اعمى ٠٠ مما يدل على أن الاهتمام بأمامة المسلمين في الصلاة ـ هو الركيزة في الدين والدنيا معا .

وسميت هذه الغزوة ((غزوة بنى لحيان)).
فقد سلك رسول الله طريقا جبليا على طريق
الشام .. واستقام به الطريق على المحجة من
طريق مكة .. واسرع السير حتى انتهى الى
بطن غوان .. وهـو واد من أوديتهم .. بين
ـ امج وعسفان ـ حيث مصاب اصحابه ـ اهل
الرجيع ـ فترحم عليهم .. ودعـا لهم ..
وسمع بنو لحيـان بقدومه .. فهربوا منه في
شعاب الجبال .. فلم يقدر منهم على احد ..
وأتام بارضهم يومين .. ثم قال : لو أنا هبطنا
عسفان .. لراى أهل مكة أنا قد جئنا مكة ..
وسار بجنـده الى عسـفان .. فبعث عشرة
فوارس الى كراع الغميم .. ليفزع بها قريشا.
ثم عاد ـ صلى الله عليه وسلم ـ الى المدينة
م. وهو يقول :

« أيبون تائبون . . عابدون لربنا حامدون . . اعوذ بالله من وعثاء السفر . . وكابة المنقلب . . وسوء المنظر . . في الأهل والمال » . وغاب في هذه الفزوة . . أربع عشرة ليلة .

وعاب في هده العزوه . . اربع عشره ليله . وبقى ان نشسير الى غزوة (( الفسابة )) أو (( غزوة ذي قرد )) .

وان كان صاحب ـ زاد المعاد ـ ذكر ان تلك الغزوة كانت بعد الحديبية . . ولكن أصحاب السير اثبتوا انها بعد قدومه من غزوة بنى لحيان بليال معدودة .

فقه اغار عيينة بن حصن الغيزارى على عشرين لقحة (١) لرسبول الله . كانت ترعى بالغابة . . اغار عليها عيينة . . فى اربعين فارسا من بنى غطفان . . فاستاقوا اللقاح . . وقتلوا راعيها \_ وكان ابن أبى ذر الغفارى \_ واسروا المراته . . فلما بلغ الخبر رسول الله . . نادى : يا خيسل الله اركبى . . وركب رسول الله \_ نادى : صلى الله عليه وسلم \_ مقتعا فى الحديد . . فكان اول من قدم اليه المقداد بن عمرو . . فى الدرع والمغفر . . فعقد له رسسول الله اللواء فى رمحه . . وقال له : امض حتى تلحق بالخيول . . وانا فى أثرك . . فخرج معه بعض الصحابة . . وانا فى أثرك . . فخرج معه بعض الصحابة

. وادرك سلمة بن الأكوع القوم . وهو على رجليه . فجعل يرميهم بالنبل . وهو يقول: « خذها وأنا ابن الأكوع . واليوم يوم الرضع » . حتى انتهى بهم الى ذى قود . . وقد استنقد منهم جميع اللقاح وثلاثين بردة (٢) .

يقول ابن هشام: كان أول من نذر بهم سلمة بن الأكوع الأسلمى .. غدا يريد الغياية .. متوشحا قوسه ونبله .. ومعه غلام على فرسه يقوده .. حتى اذا علائنية الوداع .. نظر الى خيولهم .. فأشرف من ناحية سلع .. ثم صرخ \_ واصباحاه \_ ثم خرج يشتد في اثار القوم .. وكان مثل السبع .. حتى لحق بالقوم .. فجعل يرميهم بالنبل ويقول اذا رمى: خلها وألا ابن الأكرع .. فاذا وجهت الخيول نحوه انطلق هاربا .. ثم عارضهم .. فاذا امكنه الرمى رمى .. ثم قال خذها وانا ابن الأكرع .

وخرج رسول الله مصلى الله عليه وسلم من في اثرهم . ومعه خمسمائة . واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم كعادته . وخلف سعد بن عبادة في ثلاثمائة رجل يحرسون المدينة .

قال سلمة: فلحقنا رسول الله والخيل عشاء ومازالت الخيسل تأتى .. والرجال على اقدامهم وعلى الابل .. حتى انتهوا الى رسول الله بدى قسرد .. وأقام بها يوما وليلة .

ويقول بعضالرواة : ان المسلمين استخلصوًا عشر لقاح . . وأفلت القوم بعشر .

ولكن لفظ مسلم فى صحيحه عن سلمة : « حتى ما خلق الله من شىء من لقاح رسول الله . . الا خلفته وراء ظهرى . . واستلبت منهم ثلاثين بردة » .

ثم عاد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الى المدينة . . بعد أن غاب عنها خمسة أيام . وصلى بدى قرد صلاة الخوف ،

وقد هربت زوجة ابن ابى ذر من أسرهم على ناقة من نوق رسول الله ليلا ٠٠ على حبن غفلة منهم ٠٠ فلما قدمت المدينة قالت : يا رسول

<sup>(</sup>٢) البريد : البقلة المرتبة في الرباط .

الله . . انى نذرت لله تعالى . . ان انحرها ان نجانى الله عليها . . نقال - عليه الصلاة والسلام - :

« بتسما جزيتها .. أن حملك الله عليها ونجاك أن تنحريها !! أنه لا نذر لأحد في معصية .. ولا لأحد فيما لا يملك » .

#### واما السرية الثانية ٠٠ فهى سرية زيد بن حارثة الى (( العيص )) ٠

فقد بلغه \_ عليه السلام \_ أن عيرا قد أقبلت من الشمام . . فبعث زيد بن حارثة في سمبعين داكبا . . فأدركها وأخذها بما فيها من فضمة وأموال . . واسر ناسا منهم : أبو العماص بن الربيع . . . ووج زينب بنت رسول الله . . التي هاجرت الى مكة وحدها . . وتركته على شركه .

وكان من بين الأسرى أيضا ام هالة بنت خويلد . . اخت خديجة لل دخي الله عنها . .

وكان ابو العاص تاجرا امينا . . خدرج بتجارة قريش الى الشام . . فلما وقدع فى اسر سرية رسول الله . . افلت منها . . وذهب الى زينب بنت رسول الله فى المدينة . . فاستجار بها . . وسالها ان تطلب من ابيها رد ماله عليه . . وما كان معه من اموال الناس . . فقال بها عليه السلام . . « اكرمى مثواه . . ولا يخلص اليك . . فانك لا تحلين له » .

ودعا رسول الله السرية .. فقال:

ان هذا الرجل منا حيث قد علمتم ..
 وقد أصبتم له ولفيره مالا .. وهدو فيء الله

الذى افاد عليسمكم ٠٠ غسان رايتم أن تردوه فافعلوا ٠٠ وان كرهتم فانتم وحقكم )) ٠

فقالوا: بل نرده عليه يا رسول الله .

فردوا عليه ما اصابوا . . حتى ال الرجل لياتى بالله (١) . . والرجل يأتى بالاداوة (٢) . . والرجل بالحبل . . فما تركوا قليل ولا كثيرا اصابوه . . الا ردوه .

ثم خرج ابو العاص حتى قدم مكة .. فادى الناس بضائعهم .. حتى اذا فرغ .. قال : يا معشر قسريش .. هسل لاحسد منسكم سمى «سال لم ارده عليه» أ .. قالسوا : لا .. فجزاك الله خيرا .. قد وجدناك وفيا كريما .. فال : والله ما منعنى أن أ، لم قبل أن أقسدم عليكم .. الا أن تظنوا أنى اسلمت لأذهب باموالكم .. فأنى أشهد أن لا أنه الا الله وأن محمدا عبده ورشوله ..

رعاد الى المدينة مسلما مهاجرا . ، فرد عليه رسول الله حصلى الله عليه وسلم ح ذوجته وينب . . وكان ح عليه الدسلاة والسلام ح يصلى وهو حامل امامه بنت زينب من ابى العاص .

وقد ذكر موسى بن عقبة أن قصة أبى العاص هده .. كانت بعد هدنة الحديبية.. ولكن الأصح ما ذكر ناد .. وهو ما ذكره رجال السميرة .. لانه بعد هدنة الحديبية لم تتعرض سرايا دسمول الله لقريش .

ولهذا زعم موسى بن عقبة • • أن الذى اخذ أموال قريش هو أبو بصير وصحبه • • الذبن أسلموا بعد الحديبية • • واقاموا بساحل البحر • • تنفيذا لشروط الحديبية •

فما هي هدنة الحديبية . . وما هي شروطها ؟

<sup>(</sup>١) الشن : القربة القيمة .



# هُدن الحديبية

وكان الغيرة بن شعبة واقفا خلف النبى ومعه السيف • . فكلما أهوى عروة الى لتثية النبى – وهو يحدثه – ضرب المفيرة يده بنعل السيف وهو يقول: أخر يدك عن لحية رسول الله • . فرفع عروة رأسه وقال: ويحك ما افظك وما أغلظك! • . فتبسم رسول الله • . فقال عروة: من هذا يا محمد ؟ قال: (هذا ابن أخيك المفيرة بن شعبة )) .

### - ٧٧ -هدنة الحديبية

مقام صلح الحديبية يدعونا الى الأناة قليلا

. عسانا نستشف ما فيها من عبر وآيات . .
وحكم وعظات . . ففيها الحكمة والسياسة . .
وفيها التروى وبعد النظر . . فكانت مقدمة لفتح مكة . . وفتح مكة هدو الفتح الأكبر للسلام . . الذى أشار اليه القرآن الكريم . . في قوله تعالى :

( اذا جاء نصر الله والفتح ) .

وقال ابن عباس .. وأنس .. والبراء بن عارب: أن المقصود بالفتح .. في سورة الفتح : ( أنا فتحنا لك فتحا مبينا ) الى آخر الآيات هو فتح الحديبية .. ووقوع الصلح .

فقد مضت سنت سنوات . . لم يور فيها رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ مكة . . ولم يعتمر . . ولم يحج . . وهي احب بلاد الله الى قلبه . . فاشتاق اليها . . وحن لها حنين الرضيع الى ثدى امه . . بعد أن غابت عنه يوما أو بعض يوم .

فأراه الله في منامه . . أنه دخـل البيت هو

واصحابه . . آمنين . . محلقين دءوسهم ومقصريين . فنادى في المدينة وما حولها . . انه يريد زياره البيت الحرام بمكة معتمرا . . لا بريد حريا .

وخرج يوم الاثنين . . هلال ذى القعدة سنة سبت من الهجرة الشريفة . . وخسرج معه الانصار والمهاجرون . . ومن اسلم من عسرب الباديه . . ومن حول المدينة من الاعسراب . . يسوقون البدن للهدى عند البيت (١) .

وبلغ عددهم ألفا وخهسمائة في أغلب الاراء

. بخلاف ما رواه ابن استحاق من أن البيان كانت سبعين . وأن الناس كانوا سبعمائة . فكانت كل بدنة عن عشرة نفر . فأذا صبح هذا الخبر . يكون ذلك عددهم عند خروجهم من ألمدينة . قبل أن ينضم اليهم عرب الباديه . واعراب المدينة . ومن تخلف لبعض شأنه . فقد ثبت في الصحيحين عن أنس : أن النبي عقد ثبت في الصحيحين عن أنس : أن النبي للهن في ذي القعدة . . فذكر منها عمرة الحديبية كلهن في ذي القعدة . . فذكر منها عمرة الحديبية . . وكان معه ألف وخمسمائة . . وهكذا في

<sup>(</sup>١) البدن : النوق والبقر التي تسمن للذبح بمكة .

الصحيحين عن جابر .

كما قال قتادة: قلت لسسعيد بن المسيب: كم كانوا الجماعة الذين شهدوا بيعة الرضوان ؟ .. قال: خمس عشرة مائة .. قسال: قلت: فان جابر بن عبد الله قال: كانوا ادبع عشرة مائة .. وكانت بيعة الرضوان في الحديبية .

فلما وصلوا الى ذى الحليفة .. صلى معليه السلام مه بمسحدها ركفتين .. واحرم بالمهرة ليأمن النساس حبربه .. وليعلموا ان خروجسه لزيارة البيت تعظيما له .. وليس معهم من السلاح الا سلاح المسافر ما السيوف في قربها .. وكانت معه زوجته أم سلمة رضى الله عنها ما واستعمل على المدينة ابن ام مكتوم للصلاة .. كما استخلف ابارهم لحراسة المدينة .

وانفرد ابن اسحاق بقوله: انه استعمل على المدينة - نميلة بن عبد الله الليثي - وركب - عليه الصلاة والسلام - ناقته القصواء . . ووصل باصحابه الى عسفان . . وعسفان مكان بين الجحفة ومكة . . وهي حدود تهامة . . على مرحلتين من مكة .

وهناك لقيه ما عليه السالام ما بشر بن سفيان الكعبى ما وكان ما عليه الصلاة والسلام قد بمثه عينا له ، . ليأتيه بخبر قريش .

فقال له: يا رسول الله ٥٠ هذه قريش ٥٠ قد سمعوا بمسيرك ٥٠ فخرجوا ومعهم العوذ المطافيل (١) ٥٠ قد لبسوا جلود النمور ٥٠ وقد نزلوا بلى طوى ٥٠ يحلفون لا تدخل عليهم أبدا ٥٠ كما اخبره أن خالد بن الوليد في خيلهم (٢) . قد قدموا الى كراع الغميم ـ وهو موضع قريب من مكة ـ ثم قال: انى تركتهم وقسد جمعوا الك الأجابيش ٥٠ وجمعوا لك جموعا .

فقال مسلى الله عليه وسسلم مد « ياويج قريش . . قد اكلتهم الحرب . . مساذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر المسرب . . فإن هم

اصسابونی . . كان ذلك الذي ارادوا . . وان اظهرنی الله علیهم دخلوا فی الاسلام . . وان لم یغملوا قاتاوا وبهم قوة . . فما تظن قریش ق . . فوالله لا ازال اجاهدهم علی الذی بعثنی به الله . . حتى يظهره الله . . او تنفرد هذه السالفة (٢) ولينفلن الله امره » .

واستشار النبى اصحابه قال: « اترون ان نميل الى درارى هؤلاء اللين اعانوهم ؟ . . أم ترون أن نؤم هذا البينة . . فمن صدنا عنه قاتلناه ؟ » .

فقال ابو بكر : « الله ورسوله اعلم . . انما جُمُنا معتمرين . . ولم نجىء لقتال أحد . . ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه . قال « فارحلوا » .

ونستشف هنا ان الاستشسارة كانت هى اول عمل يقوم به رسول الله . . فى كلَّ اموره. . ثم قال : « من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم » ؟

فقال حمزة بن عمرو الاسلمى: انا يا رسولُ الله .. فسلك بهم طريقا وعرا .. خرجوا منه بعد ان شق عليهم .. وقالُ لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .. « قولوا نسستغفر الله ونتوب اليه » فقالُ « والله انها للحطة التي عرضات على بنى اسرائيلُ فلم بقولوها » .

يقصد قول الله تعالى لبنى اسرائيلَ « وقولوا حطة » اى اغفر لنا . . وحط عنا ذنوبنا .

وعلم خالد بميال المسلمين عن العلريق . . وقيل : كان معه من الغرسان مائتان . . منهم عكرمة بن الى جهل . . فاسرع خالد الى قومه لبخبرهم .

ووصل المسلمون بعب ان استقام معهم الطريق ألى الشبية مهبط الحديبية من اسفل مكة ، ، فبركت القصواء ، ، فقال الناس :

<sup>(</sup>١) العود : النوق دوات اللين . والطافيل : النسوق خلفها اطفالها . أي بنية الاقامة .

<sup>(</sup>٢) كان اسلام خالد بعد الحديبية س كها ذكرنا م ،

<sup>(</sup>٣) الساللة : صبحة المنق بن

خلات القصواء - أى بركت من غدير علة - فقال - صلى الله عليه وسلم - « ما خلات القصواء . . وماذاك خلقها . . ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة . . واللى نفسى بيده . . لا يسالونى خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها » ثم زجل باقصى الحديبية . . فنزل على ثمد - أى مكان قليل الماء -

والحكمة ظاهرة في حبس الناقة عند الثنية . . حبسها الله عن دخول مكة . . كما حبس الفيل من دخولها . . لأن الصحابة لو دخليها . . وصلاتهم اقريش . . لواقع ببنهم القتال وسفك الدماء . . ولكن سحق في علم الله انهم سيدخلون في الاسلام افواجا . . وسيخرج من اصلابهم مسلمون مجاهدون . . ولهذا لما رأى عليه الصلاة والسلام حبس الناقة قال : ( والذي نفسي بيده . . لا يسالوني خطحة يعظمون فيها حرمات الله . . الا اعطيتهم اياها » .

والحابية اسم بئر ٠٠ سميت القرية باسمها ٠٠ وهى قربة متوسطة الحجم ٠٠ بينها وبين مكة مرحلة (١) ٠٠ وبينها وبين المدينة تسبع مراحل ٠٠ بعضها في الحل وبعضها في الحرم ٠٠

وشكا المسلمون لرسول الله قلة الأاء . . بعد ان نزحوا ما فى البئر . . وكان عددهم كبيرا . . فاشتد بهم العطش . . فاخرج - عليه المسلاة والسلام - سهما من كنانته . . أعطاه أحدا اصحابه وطلب منه أن يجعله فى البئر .

يقول راوى الحديث : « فوالله مازال يجيش بالرى حتى صدروا عنه » .

وفي رواية اخسرى : « فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بعطن » .

اى حتى رووا . . ورويت ابلهم . . حتى بركت حول الماء . . لأن عطن الابل مبساركها

وقد تكررت معجزة الماء في الحديبية مرة اخرى .

ففى البخارى ومسلم .. من حديث جابر .. قال: « عطش الناس يوم الحديبية .. وبين يدى رسول الله ركوة يتوضأ منها .. فأقبل الناس نحوه .. فقال: « ما بالكم » ؟ قالوا: يا رسول الله ما عندنا ماء نتوضا به ولا نشرب يا رسول الله ما عندنا ماء نتوضا به ولا نشرب .. الا فى ركوتك .. فوضع يده فى الركوة .. فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون .. فشربنا وتوضأنا .

وقال جابر بن حيان : أن قصة الركوة كانت قبل قصة البئر .

فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليمه وسلم - جاءه رجال من خزاعة . على راسهم بديل ابن ووقاء الخزاعي . . فسألوه عما جاء به . . فأخبرهم انه لم يأت يريد حربا . . وانما جاء زائرا البيت . . معظما لحرمته . . ثم قال لهم مثل ما قال لبشر بن سفيان . . ليتسركوا ما بينه وبين العرب . وكانت خزاعة ناصحة لرسول الله - مسلمها ومشركها . . ولا يخفون عنه شيئا كان بمكة . . فعادوا الى قريش . . فقالوا : يا معشر قريش . . انكم تعجلون على محمد . . ان محمدا لم يأت لقتال . . وانما جاء زائرا هسلما البيت . . فاتهموهم وقابلوهم بما يكرهون . . وقالوا : ان كان لا يريد قتالا . . فوالله لا يدخلها علينا عنوة ابدا . . ويتحدث بدلك عنا العرب .

ثم بعث واليه مكرة بن حفص ..

اخا بنى عامر فلما رآه صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: «هذا رجل غادر » فلما انتهى الى رسول الله وكلمه فى الأمر .. قال له كما قال لبديل الخزاعى .. فرجع الى قريش وأخبرهم بما قال رسول الله .. فبعثوا الهسمة الحليس بن علقمه .. وهسو

<sup>(</sup>۱) الرجلة : تسبهة أميال تقريبا .

سيد الأحابيش (١) . . فلما رأه رسول الله ـ سلى الله عليه وسلم ـ قال: « أن هذا من قوم يتألهون » أى يعظمون الالهة . . « فابعدوا الهدى فى وجهه حتى يراه » .

فلما راى الهدى يسبيل عليه من عرض الوادى في قلائده . وقد اكل اوباره من طول حبسه عن موضعه من الحرم الذي ينحر فيه . . رجع الى قريش . ولم يصسل الى رسول لله . . اعظاما لما رأى . . فقال لهم ذلك . . فقالوا له : اجلس . . فانما أنت أعرابي . . لا علم لك . . فغضب الحليس وفال : يا معشر قريش ـ والله فغضب الحليس وفال : يا معشر قريش ـ والله بيت الله من جاء معظما له . . والذى نفسى الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له . . او لانفرن بالاحابيش نفرة رجل واحد . . فقالوا له : مه . . كف عنا يا حليس . . حتى نأخذ لانفسنا ما نرضى به .

وكان فى المجلس عروة بن مسعود الثقفى ـ سيد ثقيف ـ فقال : يا معشر قريش . . انى قد رايت ما يلقى منكم من بعثتموه الى محمد من التعنيف وسيوء اللفظ . . وقد سمعت بالذى اصابكم . . فجمعت من اطاعنى من قومى . . ثم جئتكم . . حتى اسييتكم بنفسى . . قالوا : صيدقت . . ما أنت عندنا بمتهم .

فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم و فجلس بين يديه . . ثم قال : با محمد . . اجمعت اوشساب العرب . . ثم جئت بهم الى بيضتك (٢) . . لتفضها بهم لا . . انها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل . . قد لبسيوا جلود النمور . . يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوه ابدا . . وايم الله اتثانى بهؤلاء .. يشير الى المسامين قد انكشفوا عنك

غدا \_ ای ترکوك \_ و کان ابو بكر بجانب رسول الله .. فقال ابو بكر : « امصص بظر اللات (٣) .. انحن ننكشـــف ونتركه ؟ » .. وحقــره ابو بكر \_ رضى الله عنه \_ وحقر معبوده بتلك العبارة .

فقال: من هذا يامحمد ؟ . . قال «ابو بكر» . قال: اما والذي نفسى بيـــده . . لولايد لك عندى يا أبا بكر لم أجزك بها . . لأجبتك (٤) وجعل عروة يحدث رسول الله ــ صلى الله

عليه وسلم \_ وكلما حادثه \_ اخذ بلحيته . . ولك عادة النظراء من العرب عندما يتحدثون . . وكان المغيره بن شعبة واقفا خلف النبى . . ومعه السيف . . فكلما اهوى عروة الى لحية النبى . . فرب يده بنعل السيف وهو يقول : اخسر يدك عن لحية رسول الله . . فرفع عروة رأسه . . وقال : ويحيك \_ ما افظك واغلظك !! فتبسم رسول الله . . فقال له عروة : من هذا فتبسم رسول الله . . فقال له عروة : من هذا . . قال : اى غدر . . وهيل غسلت سوءتك . . قال : اى غدر . . وهيل غسلت سوءتك الإبالامس ؟ .

اراد عروة بقوله هذا عن المغيرة: أن المغيرة قتل ثلاثة عشر من بنى مالك من ثقيف قبل السلامه . . فأدى عنه عروة ديتهم .

واخبر رسول الله ما عليه الصلاة والسلام معروة انه لا يريد حربا . ولكنه يريد الزيادة والعمرة ، وقد بهر عروة ما راى من تقديس الصحابة لرسول الله . وشدة ارتباطهم به . فعاد الى قريش ما نقال : يا معشر قريش . انى قد جئت كسرى فى ملكه . وقيصر فى ملكه . والنجاش فى ملكه . والنه ما رأيت ملكا يعظمه اصحابه . . ما يعظم اصحاب محمد ملكا يعظمه اصحاب محمد

<sup>(</sup>١) الإحابيس . حلدًا، قراشي .. وهم بندو المعطلق .. وبنو الهون من خزيمة .

<sup>(</sup>٢) الاونساب . الاخلاط . والبيضة : الاصل والعشيرة .

<sup>(</sup>٣) البطر . ما قطع أو ما بقى عند ختان البنت . واللات : صنم ثقيف .

<sup>(</sup>١) كان أبو بكر أعانه في دبة عليه .

محمدا . . اذا ابتدرهم ابتدروا امره . . واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوله . واذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده . . ولا يحددون اليه النظر تعظيما له . . وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها .

ثم بعثت قريش اربعين رجسلا منهم .. يطيفون بعسكر المسلمين .. فرموا في المعسكر بالحجارة والنبل .. فاخلوا اخلا .. فاتبي بهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فعفا عنهم . وخلى سبيلهم .

ثم دعا عمر بن الخطاب مع ليبعثه الى مكة مع قيبلغ عنه اشراف قريش ما جاء له مع فقال همر : يا رسول الله مع ليس بمكة احد من بنى كعب مع يغضب لى ان أوذيت مع وقد عرفت قريش عداوتى اياها مع وغلظتى عليها مع واكنى ادلك على اعر بها منى عدمان بن عفان الله على اعربها منى عدمان بن عفان الله على اعربها منى عدمان بن عفان الدلك على اعربها منى عدمان بن عفان الدلك على اعربها مبلغ ما اردت .

فعا عشمان وارسسله الى قريش . . وقال اخبرهم أنا لم نات لقتال . . وانما جئنا عمارا . . وادعهم الى الاسلام . . وأمره أن يأتى رجالا مؤمنين . . ونساء مؤمنات . . ويبشرهم بالفتح ويخبرهم بأن الله ـ عز وجل ـ مظهر دينه بمكة . . حتى لا يستخفى فيها بالايمان .

فانطلق عثمان ـ رضى الله عنه ـ فمسر على بعض قريش ـ ببلدح . . فقالوا : اين تريد ؟ . . قال : بعثنى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم . ادعوكم الى الله والى الاسلام ـ ونخبركم انا لم نات لقتال . . وانما جننا عمارا . . فقالوا : سمعنا . . فانفذ لحاجتك . . وقام اليه ابان بن

سسعيد ابن العساص . . فرحب به . . واسرج فرسسه . . وحمله عليه . . وأجساره حتى جاء مكة .

وابان بن سعد . . هو ابن عم عثمان . . وقد اسلم فيما بعد .

وانطلق عثمان الى أبى سفيان وعظماء قريش . . فبلغهم رسالة رسول الله ـ مسلى الله عليه وسلم ـ فقالوا له . . حين فرغ من رسالته . . ان شسئت فطف بالبيت . . فقال : ما كنت لافعل . . حتى يطوف به رسول الله .

واحتبسته قريش عندها بمكة أياما . . أو هو الذي أبطأ في العودة الى الحديبية .

وسرى خبر بين المسلمين ان قريشا قتلت عثمان بن عفان . . فلما بلغ ذلك الخبر رساول الله . . قال : « لا نبرح حتى نناجر القوم » اى نحاربهم .

ودعا رسول الله حسلى الله عليه وسلم حالى البيعة تحت شحرة الرضوان . تلك الشجرة التي ذكرت في قوله تعالى: ( لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يسايعونك تحت الشحرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا ) (١) . . وهي شجرة طلح في هلا الكان .

نادى عمر بن الخطاب فى الناس . . لبايعة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ تحت السبجرة على علم الفراد . . اما الفتح واما الشهادة . . فلم يتخلف احد من المسلمين . . الا الجد بن قيس . . اخو بنى سلمة . . فكان جابر بن عبد الله يقول :

« والله لكانى انظر اليه \_ يقصد الجد بن قيس . . لاصقا بابط ناقته يسستتر بها من الناس » وقيل : كان الجد يرمى بالنفاق .

وكان معقسل بن يسسار ١٠٠ آخسادا بفصن الشمورة ١٠٠ يرفعه عن رسولُ الله .

واول من بايع من المسلمين رسول الله .. ابو سنان الأسدى .. وبايعه سلمه بن الاكوع ..

<sup>(</sup>۱) ۱۸ س الفتح ،

ثلاث مرات . . فى أول الناس . . وأوسطهم . . وأخرهم . . ووضع رسول الله شماله فى يمينه وقال :

« اللهم هسده عن عثمان فانه فى حاجتاك وحاجة رسولك » .

ولعل في هــدا اشارة منه \_ عليه الصــلاة والسلام \_ بأن عثمان لم يقتسل . وانما بايع تمشيا مع ظاهر الاشـاعة . وتجـديد لروح المسلمين . و وقد بايع عثمان بعد عودته من مكة .

وقبل ان نغادر تلك الشيجرة المباركة . التي تفيانا ظلالها لحظات مع رسول الله والمؤمنين معه . . نطوى الزمن الى خلافة عمر بن الخطاب . . حيث بلغه أن الناس يتزاحمون للصلاة تحت شيجرة الرضوان . . ويطوفون حولها . . فخاف ـ رضى الله عنه . . من الساع الأمر . . فتكون بدعة . . وتعب كالاصنام . . فأمر يقطعها .

وبعد البيعة حضر عثمان بن عفان . . فقال له المسلمون : اشتفيت يا ابا عبد الله من الطواف بالبيت ؟ . . وكان المسلمون قالوا . . قسل أن تسرى شائعة قتله : خلص عثمان قلنا الى البيت وطاف به . . فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . .

« ان عثمان لايطوف بالكعبة حتى نطوف معه . . ما اظنه طهاف بالبيت . . ونحسن محصورون » .

فلما حضر عثمان . وقالوا له ما قالوا . قال لهم : بنس ما ظننتم بى . واللى نفسى بيده . و مكثت بها سهة . ورسول الله مقيم بالحديبية . ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله . ولقد دعتني قريش الى الطواف بالبيت . فأبيت . فقال المسلمون رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان أعلمنا بالله . . واحسننا ظنا .

ولما علمت قريش بالبيعة خافوا . . واشاد اهل الراى فيهم بالصلح . . على أن يرجع هال

العام .. ويعود في العام التابل .. فيقيم ممكة ثلاثة أيام .. وليس معه الا سلاح المسافر ـ السيوف في قربها ـ

وبعثوا الى الرسول سهيل بن عورو - اخابنى عامر بن الرسول سلح . واشترطوا عليه الا يقبل في صنحه الا أن يرجع عنهم عامة هذا . . لا يتحدث العرب أنه دخل مكة عنود .

فلما رأى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم سهيلا مقبلا . قال : «قد سهل لكم من امركم» وانتهى سهيل بن عمرو الى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم .. وتكلم فأطال الكلام .. وأملى شروطه للصلح .. ورسول الله براجعه فيها .. ثم تم الاتفاان .. على شروط الصلح .. ولم يبق الا الكتاب .

وأوجرها في خمسة شروط:

الأول: وضع الحرب بينهم عشر سنين ٠٠ وان يأمن الناس بعضهم من بعض ٠

والثاني: أن يرجع عنهم عامهم ذلك . . حتى اذا كان المام المقبل . . قدم بالمسلمين . . فاقاموا بمكة ثلاثة أيام . . لا سلاح معهم الا السيوف في القرب .

والثالث: من أتى مرتدا من أصحاب محمد الى مكة لا يردوه .. ومن أثاه مسلما من مكة رده عليهم .

فقال المسلمون: يا رسول الله نعطيهم هذا ؟ . . فقال: « من أتاهم منا فأبعده الله . . ومن أتانا منهم فرددناه اليهم . . جعل الله له فرجا ومخرجا » .

والرابع: وكان من نصوص تلك المصالحة « وأ نبيننا عيبة مكفوفة . وأنه لا أسسلال ولا أغلال » « والعيبة المكفوفة » : الأمور المطوية في صدور سليمة . . اشارة الى نسيان الماضى من أسباب الحرب . « ولا أسلال ولا أغلال » يعنى لا سرقة ولا خيانة .

خامسا: انه من احب من القبائل أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه . . ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه .

وتواثبت خزاعة . . وقالوا : نحن في عقد محمد وعهده .

وتواثبت بنو بكر . . فقالوا : نحن في عقد قريش وعهدهم .

وظاهمه أن بعض الشروط منجحف بحق المسلمين . . واشدها اجحافا \_ الشرط النالث \_ فحز ذلك في نفس عمر \_ رضى الله عنه \_ فلم يملك نفســه أن وثب الى أبي بكر . . فقــال : يا أبا بكر . . اليس هو برسول الله ؟ . . قال : بلى .. قال: اولسنا بالمسلمين ؟ .. قال: بلى .. قال: أوليسوا بالمشركين ؟ .. قال: بلى .. قال : أولسنا على الحق .. وهم على الباطل ؟ . . قال : بلى . . قال : فعلام نعطى الدنية في دنيننا ؟ .. والدنية : هي الخصلة المذمومة .

فقال أبو بكر: يا عمر الزم غسرزه . . فاني اشهد انه رسول الله . أي اتبع خطاه . . واطع أمره . فقال عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله .

ثم أتى رسول الله . . فقال : يا رسول الله . . السنت برسول الله ؟ قال: بلي . . قال: أو لسنا بالمسلمين ؟ . . قال : بلي . . قال : أوليسوا بالمشركين ؟ . . قال : بلي . . قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا ؟ .

قال: يا عمر ٥٠ أنا عبد الله ورسوله ٠٠ ولن يضيعني .

فكان عمر يقول : والله مازلت اتصدق وأصوم وأصلى وأعتق من الذى صنعت يومئذ ٠٠ مخافة كلامي الذي تكلمت به ٠٠ حتى رجوت أن يكون خيرا .

ثم دعا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم\_ على بن ابي طالب ١٠ ليكتب ١٠ فقال : اكتب ٥٠ بسم الله الرحمن الرحيم ٠

فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما ندرى

ما هو ؟ . . ولكن اكتب باسمك اللهم \_ كما نكتب ب فقال النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_: 

ما قاضي عليه محمد رسول الله . . فقال سهيل: فوالله او كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك فقال النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ اني رسول الله . . وأن كذبتموني .

فقال سهيل: اكتب اسمك واسم أبيك . محمد بن عبد الله

وتتابعت شروط المصالحة ـ على ماذكرنا \_ حتى بلفسوا الشرط الثالث .. برد من ياتي مسلما من مكة اليها .

#### وشساء الله أن يبلغ اختبار صبر المسلمين في هذا الموقف ذروته .

فاذا بهم يفجاون بابي جندل بن سهيل .. وابوه يكتب المصالحة مع رسول الله . . يرسف في قيوده ٠٠ وقد خسرج من أسفل مكة هاربا باسلامه . . حتى رمي بنفسه بين ظهور المسلمين ٠٠ فلما راه أبوه ٠٠ قال : هذا با محمد أول ما اقاضيك عليه .. على ان ترده .

فقال ــ عليه الصلاة والسلام ــ انا لم نقض الكتاب بعد . . فقال ا فوالله اذا لا اقاضيك على شيء أبدا ٠٠ فقال أبو جندل : يا معشسر المسلمين ٠٠ ارد الى المشركين ٠٠ وقد جنت مسلما .. الا ترون ما لقيت ؟ .. وكان قد عدب في الله عدابا شديدا .

فقام سهيل . . فضرب وجه ابنه . . واخد بتلابيبه ٠٠ ثم قال:

يا محمد . . قد تمت القضية بينى وبينك ٠٠ قبل أن يأتيك هذا ٠٠ قال: صدقت ٠ فجعل سهيل يجذبه ليرده الى مكة . . وجعلا ابو جنـــدل يصرخ باعلى صــوته : يا معشر المسلمين . اارد الى المشركين يفتننونني في ديني ؟ ٥٠ وزاد ذلك المسلمين غما رخزنا .

لقد خرجوا مع دسسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - وهم لا يشكون في الفتح . . لرؤيا رآها رسيول الله ٠٠ فلما داوا ما راوا من الصسلح والرجوع . . وما تحميلُ رسول الله في

نفسه . . دخل على الناس من ذلك أمر عظيم . . حتى كادوا يهلكون .

فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الى ابى جندل . وقال : يا أبا جندل أصبر واحتسب - فأن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا . . أنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا . وأعطيناهم على ذلك واعطونا عهد الله . . وأنا لا نفدر بهم .

فوثب عمر مع ابى جنسدل ٠٠ يمشى الى جنبه ٠٠ ويقول: اصبر يا أبا جندل ٠٠ فانما هم المشركون ٠٠ وانما دم احدهم دم كلب ٠٠ وهو يدنى قائم السيف منه ٠

يقول عمر \_ رضى الله عنه \_ : رجوت أن يأخل السيف فيضرب به أباه . . فضن المرجل بابيه . . ونفلت القضية .

ولما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الكتاب ١٠ اشهد عليه رجالا هم: ابو بكر الصديق ١٠ وعمر بن الخطاب -- وعبد الرحمن بن عوف ١٠ وعبد الله بن سهيل بن عمروا ١٠ وسعد بن الها الها الله بن سهيل بن مسلمة ١٠ وعلى بن ابى طالب وهو اللى كتب ١٠ ومكرز بن حفص وهو يومئذ مشرك ٠

وكتبت نسخة أخرى من هذه المعاهدة . . لتبقى مع المسلمين . . لأن سهيلا طلب أن تكون النسخة معه .

وقيل ان الذى كتبالثانية محمد بن مسلمة ولم يكن احد راضيا من المسلمين بما حصل مد غير أبى بكر .

ثم قال ـ عليه السلام ـ « قوموا فانحروا ثم احلقوا »

يقول راوى الحديث: فوالله ما قام من المسلمين رجل واحد . . حتى قال ثلاث مرات . . فلم يقم احد منهم . . فقام \_ عليه الصلاة والسلام \_ فدخل على أم سلمة . . فذكر لها ما لقى من الناس . . فقالت أم سلمة \_ رضى الله عنها \_ يارسول الله . . اتحب ذلك ؟ . .

اخرج ثم لا تكلم احدا كلمة .. حتى تنحسس بدنك .. وتدعو حالقك فيحلقك .

فقام فخرج .. فلم يكلم أحدا منهم .. حتى فعل ذلك .. نحر بدنه .. ودعا حالقه فحلقه .

قبل: ان خراش بن أمية الخراعي هـو الذي حلقه .. وكان حجاما .

فلما رأى الناس ذلك . . قاموا فنحروا . . وجمل بعضهم يحلق بعضا . . حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما وهما .

فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ : « يرحم الله المحلقين » قالوا : والمقصرين يارسول الله ؟ قال : « يرحم الله المحملين » قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ . قال « يرحم الله والمقصرين يا رسول الله ؟ . قال « يرحم الله

قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ • قال « والمقصرين » •

المحلقين » .

قالوا: لم ظاهـرت الترحيم للمحلقين دون المقصرين ؟ . . قال : لم يشكوا .

أهدى رسول الله - طلّى الله عليه وسلم - في هديه بالحديبية جملاسكان لأبى جهل . . كان في راسه برة من فضة . . ينيظ بذلك المشركين.

وكانت البدن التي نحرها سبعين بدنة ... وفرق لحمها على الفقراء .

ومكث رسول الله بالحديبية عشرين يوما . . ثم رجع الى المدينة . . وبين مكة والمدينة . . . نزل عليه قوله تعالى :

(انا فتحنا لك فتحا مبينا ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ﴿ وينصرك الله نصرا عزيزا ) أول سورة الفتح •

فقال عمر \_ رضى الله عنه \_ : او فتــح « هو يا رسول الله ؟ . . قال ا : « نعم » . . فقال الصحابة : هنيئا لك يارسول الله . . فما بالنا ؟ . . فانزل الله .

( هو اللبئ أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) الى آخر سووة الفتح .

تلك هى ـ قصة الحديبية ـ واعلنا فسد راينا فيها ٠٠ وسنرى فيها الكثير من العبر ٠٠ فقد روى موسى بن عقبة والزهرى والبيهقى٠٠ عن عروة بن الزبير ٠٠ قال:

اقبل النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ راجها . . فقال رجل من اصحابه : ما هذا بفتح . . والله . . لقد صددنا عن البيت . . وصد هدينا . وأعاد رسول الله رجلين من المؤمنين كانا قد خرجا . . أعادهما اليهم . . فعلم بما فال همذا الرجل . . فقال :

« بئس الكلام . . بل هو أعظم الفتح . . قد رضى المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم . . ويسألوكم القضية . . ويرغبوا اليكم فى الايمان . . ولقد رأوا منكم ما كرهوا . . فهو واظفركم الله عليهم . . وردكم مأجورين . . فهو اعظم الفتوح . . انسيتم يوم أحسد . . اذ تصعدون ولا تلوون على أحد . . وأنا أدعوكم في أخراكم ؟ . . أنسيتم يوم الأحزاب أذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفلكم . . وأذ زاغت الابتسار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » ؟

فقال المسلمون: صحب الله ورسوله . . هو اعظم الفتوح . والله يا نبى الله ما فكرنا فيما فكرت فيه . . ولانت أعلم بالله وأمره منا .

وسنرى أن صلح الحديبية ٠٠ كان كله خيرا للدعوة الاسلامية ٠٠ نفيجت تمرته ٠٠ وحققت فائدته ٠٠ وهو نبت صفير ٠

فقسه اختلط المسركون بالمسامين . . واختلط المسلمون بالمسركين . . فرأى هؤلاء في دين الاسلام ما لم يكونوا يرونه من قبل . . ونتحوا قلوبهم التي كانت مغلقة . . لمعرفة ما في هذا الدين من حب وتسامح وترابط . . ومنطق وواقع . . فأحسسوا أنهم كانوا متجنين على محمد وعلى المسلمين . . سمعوا بصدر مفتوح أحوال النبي . . ورأوا بعين غير حاقدة . . حسن سيرته وعظيم خلقه . . وعاشسوا كثيرا من معجزاته الباهرة . . واعلام نبوته الظاهرة .

وسمعوا القرآن . . وذاقسوا حلاوته . . واستنسمروا صدقه وقوته . . فمالت نعوسهم الى الاسلام . . حتى بادر منهم حلق كتير الى الاسلام قبل عنح مكة .

امن الناس بعضهم بعضا .. فدخل المسلمون مكة .. ودخل المسركون المدينه .. زوارا لاصدقائهم واهليهم .. والتعوا وتنافشوا .. فكان ايمان العقالة من المشركين من اول جلسة يسمع فيها حديث الاسلام .

#### يقول ابن هشام:

دخل في هاتين السنتين في الاسلام ١٠٠ مثل ما كان في الاسلام فبل ذلك واكثر ١٠٠ وكان من بين هؤلاء ـ خالد بن الوليد ـ وعمرو بن الماس ـ وغيرهم من الزعماء والعقلاء واصحاب الراى وازداد الذين لم يسلموا ميلا الى الاسسلام ١٠٠ فلما كان يوم الفتسح ١٠٠ اسسلموا كلهم برغبة وصدق ١٠٠ ودخلوا فيه افواجا ١٠٠

لقد اعطى صلح الحديبية المسلمين ورصة . . لنشر الاسلام في جزيرة العرب . . بغسير معارضة . . وهذه كميمير كبير .

واعطاهم فرصة الآق َج . . في العام القابل . . والاقامة بمكة ثلاثة أيام . . من غير معارضة . . وهذا كسب كبير .

وبسببه زاد عدد المسلمين زيادة كبيره في عامين .. فبعد ان كان عسدد المسلمين في الحديبية ألفا واربعمائة .. او الفا وخمسمائة .. بلغ عددهم يوم فتح مكة عشرة آلاف .. وهذا كسب كبير .

وقد اعترف بهذا كتاب الغرب ٠٠ وجساء في دائرة المعارف الاسلامية:

أن معتمدا \_ عليه الصلاة والسلام \_ فساز في صلح الحديبية فورًا عظيما .

ويقول ابن قيم الجوزية .. في كتابه « زاد المعاد » .

ان الفتح فى اللغة : هــو فتح المفلق .. والصلح الذى حصل مع المشركين بالحديبية ..

کان مسدودا مغلقا . . حتى فتحه الله . . وکان من اسباب فتحه . . صد رسول الله وصحبه عن البيت . . فكان الظاهر ضيما وظلما للمسلمين . . والباطن عزا وفتحا ونصرا . . فكان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يرى العز والنصر من وراء سيتر رقيق . . وكان يعطى المشركين كل ما سألوه من شروط . . لم يحتملها المسلمون . . وهو يعلم ما يحوى هذا المكروه من محبوب ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) (۱) .

## وربما كان مكروه النفوس الى محبوبها سبب محبوبها سبب

اما الكسب الأكبر . . فكان فى تنفيذ الشرط الشالث . . الذى هز مشاعر المسلمين يومها هزا عنيفا . . وكادوا يهلكون بسببه . . وجعل عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ يقول : والله ما شككت منذ اسلمت . . الا يومئذ . . وهو الشرط الذى يقضى بأن يرد رسول الله من ياتى مسلما من مكة .

فقد الترم - عليه الصلاة والسلام - بتنفيذ هذا الشرط بامانة ٠٠ فكان في مدة صلحه يرد الرجال المهاجرين باسلامهم ٠٠ قائلا لهم ٠٠ سيوجد الله لكم فرجا ومخرجا ٠

#### وجاءه نساء مؤمنات ٠٠ فانزل الله تعالى:

( يا إيها اللين آمنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حال لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن اذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر) . . الى قوله ( والله عليم حكيم ) (٢) .

فطلق عمر يومنُك امراتين . . كانتا له في الشرك . . تزوج معاوية احداهما . . وتزوج الاخرى صفوان بن أمية .

رr) م.ا ـ المتحنة م.

والتزم - عليه الصلاة والسلام - بامر الله . . فلم يرد النساء بعد الامتحان ٠٠ وكان الامتحان ٠٠ ان نستحلف المراة المهاجرة انها ما هاجرت ناشرا ٠٠ ولا هاجرت الالله ولرسوله ٠.

فمن بين اللاتى هاجرن فى تلك الفترة .. ام كلثوم بنت عقبسة بن ابى معيط .. كانت اسلمت بمكة .. وبايعت قبل هجرة الرسول! . ثم خرجت فى مدة الصلح مهاجرة .. ماشية على قدميها .. من مكة الى المدينة .. وهي اخت عثمان بن عفان لامه . وجاء اخواها عمان والوليد .. الى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فى طلبها بالعهد .. فلم يرجعها اليهها وسلم ــ فى طلبها بالعهد .. فلم يرجعها اليهها . . واخبرهما أن الله قد نهاه عن رد المسلمات بقوله:

( فلا ترجعوهن الى الكفار ) وقال لهما : « ان الشرط خاص بالرجال دون النسساء » ورضيت قريش بهذا .

ونعود الى تنفيذ هذا الشرط بالنسيبة للرجال •

فقد خسرج رجل من مكة مسلما ...
اسمه - أبو بصير - وهو عتبة بن اسيد الثقفى . . حليف بنى زهرة .. فقدم المدينة باسلامه . . فأرسلوا رجلين في طلبه .. وقالا لرسول الله : المهد الذي جعلت لنا .

فدفعه الى الرجلين . . فخرجا به . . حتى بلغوا ذا الحليفة . . فنزلوا يأكلون تمرا . . فقال ابو بصير لأحد الرجلين : والله انى لأرئ سيفك هذا جيدا . . فاستله الرجل وقال : أجل والله انه لجيد . . لقد جربت به ثم جربت . . فقال ابو بصير : ارنى انظر اليه . . فأمكنه منه . . فضربه به . . وفر الآخر يعلمو . . حتى بلغ المدينة . فدخل المسجد . . فقال رسولا الله حين رآه : « لقد رأى هذا ذعرا » ،

فلما انتهى الى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال : قتــل والله صاحبى ... واني

<sup>(</sup>۱) ۲۱۲ ساليقرة .

لمغتول .. 'فجاء أبو بصير .. فقال : يا نبى الله .. قد رددتنى الله ذمتك .. قد رددتنى الله منهم .. فقال النبى :

(( ويل أمه مسمعر الحرب لو كان له أحمد ))

فلما سمع ذلك عرف أن النبى سيرده اليهم ... فخرج حتى بلغ سيف البحر .

وكمن أبو بصير في طريق الشام ٠٠ يمسر به أصحاب التجارة ٠٠ واجتمع اليسه جمسع من المسلمين ٠٠ الذين احتبسوا في مكسة ٠٠ فكاأوا يتسللون اليه ٠

وانفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو ٠٠ اللدى رده رسول الله يوم الحديبية ٠٠ وخرج من مكة في سبعين راكبا أسلموا ٠٠ فلحقوا الى بصير في ساحل البحر ٠٠ ولم يذهبوا الى رسول الله ٠٠ لعلمهم أنه يردهم الى اهليهم ٠٠ وانضم اليهم مسلمون جدد من غفار ٠٠ وأسلم ٠٠ وجهينة ٠٠ حتى بلغوا ثلاثمائة مقاتل ٠٠ وغطعوا على قسريش مرورهم وتجارتهم ٠٠ ولا يظفرون منهم بأحد الا قتلوه ٠٠ ولا نمر بهم عير الا أخلوها ٠

ووقعت قريش في حسيرة من امسرها ... فكتبت الى رسول الله سصلى الله عليه وسلم ستساله بالأرحام الا آواهم .. ولا حاجة الهم في هذا الشرط .

فكتب - عليه الصلاة والسلام - الى أبى بصير وأبى جندل أن يأتياه بالمدينة . . وأن ينصرف المسلمون الذين معهم الى اهليهم . . ولا يتعرضون لأحد من قريش ولا لعيرهم .

ووصل كتاب رسول الله ٥٠ وأبو بصبر في سكرات الموت ٥٠ وما أن قرأ أبو جندل الكتاب حتى لفظ أبو بصير نفسه الأخير ٥٠ فدفنه أبو جندل في مكانه ٥٠ وجعل عند قبره مسجدا ٥٠ ثم قدم المدينة على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مسع بعض اصحابه ٥٠ ورجع

. ، ۱۸ – ۱۹ / الفتح ، ،

الباقون الى أهليهم ٠٠ وأمنت قلسريش على عيرهم ٠

وصدق رسول الله . . في قوله يوم الحديبية . . حول هذا الشرط :

« من أتاهم منا فقد أبعده الله • • ومن أتانا منهم فرددناه اليهم • • جعل الله له فرجا ومخرجا » •

لقد اشترط المشركون هذا الشرط لحربهم . وهم لا يشعرون . فدلوا من حيث طلبوا العز . وقهروا من حيث اظهروا القدرة والفخر والغلبة . وعز المسلمون من حيث ذلوا انفسهم لله . . فانعكس الأمر . . وانقلب العز بالباطل ذلا . . وانقلب اللل لله عزا . . وظهرت حكمة الله وآياته ونصره رسوله بطريقة تعجز العقول عن ادراكها .

وبهذا ازداد الومنون ايمانا ٠٠ حيث انقادوا مع رسول الله على ما يكرهون ٠٠ ورضوا بقضاء الله ٠٠ فانزل السكينة في قلوبهم ٠٠ في حال تزعزع لها الجبال ٠٠ فاطمانت بها قلوبهم ٠٠ وقويت أرواحهم ٠٠ وجعل بيعتهم له سبحانه فقال:

( ان الذين يبايعاونك انما يبايعاون الله يد الله فوق أيديهم ) (١) ٠

لقد علم الله ما فى قلوبهم يوم الحديبية .. من الصدق والوفاء .. وكمال الانقياد والطاعة .. وايثار الله ورسوله على سواهما .. فأنزل السكينة والطمأنينة والرضيا فى قلوبهم .. واثابهم على الرضا بحكمه والصبر لأمره:

( لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة ١٠ فعسلم ما فى قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا ومفانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ) (٢) ٠

وكان أول الفتح والمفائم بعد ـ مـــلح الحديبية ـ هو فتح خيبر ٠٠ ومفائمها الكثيرة.



حمل مرحب على على وضربه فطرح ترسسه من يده ٠٠ فتناول على باب الحصن فتترس به عن نفسه ٠٠ فلم يزل في يده وهو يقاتل ٠٠ حتى هيت الله عليه الحصن ٠٠ ثم ان عليا ضرب مرحبا \_ فوقع السيف على ترسه فقده ٠٠ وشق الحجر والمففر ٠٠ وفلق هامته ٠٠ حتى اخذ السيف بأضراسه ٠



### - ۱۸ -فتح خيبر

• ذكرتنى الكتابة عن غيزوة خيبر بعبارة فالها موشى ديان مالذى كان وزيرا للدفاع الاسرائيليى • عنيدها وقف على الشياطىء الشرقى لقناة لسويس • بعد أن غزا اليهود شبه جزيرة سيناء • • من أرض مصر عيام ١٩٦٧ • • حيث قال :

- يوم بيوم خيبر - عبارة قالها . . ملأت اسماع الدنيا . . وتناقلتها وكالات الأنباء . . ورددتها موجات إلبرق في كل مكان . .

عبارة تدل على الأثر العميق ٠٠ الذى تركته غزوة خيبن ٠٠ فى نفوس اليهود ٠٠ فظلت ندوبه فى قلوبهم ٠٠ لم تمح آثارها أربعة عشر قرنا من الزمان ٠

وخيبر مدينة كبيرة .. تبعد عن مدينة الرسول ثمانية برد شمالا . . جهة الشام .. والبريد: اثنا عشر ميلا . . اى انها من المدينة على مسافة تقرب من مائة ميل . . يسكنها اليهود من قديم الزمان .

وهى مدينة غنية بمزارعها ونخيلها .. توية بحصونها المنيعة المتفرقة بين المزارع

والنخيل . . وقد وفروا فيها كل أنواع الأسلحة . . التي استحدثت في جيوش الفرس والرومان.

ويكفى أن نعلم أن جيش اليهود في خيبر .. كان عشرة آلاف مقاتل .. كلمم أهيل حرب وخبث ومكر .. وقد أنضم اليهم فيها يهود بني النضير .. اللين أجلاهم رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ من المدينة \_ كما قدمنا \_ . وكان فيها ثلاثة حصون رئيسية متفرقة .. هي :

حصون النطاة : وفيها حصون ـ الناعم ـ والصعب ـ وبقلة .

وحصون الشق : وفيها حصون ـ ابى ـ والبرى ـ والقموص .

وحصون الكتيبة : وفيها حصون ـ الكتيبة ـ والوطيح ـ والسلالم .

فكانت خيبر مركزا لدسائس اليهسود . . اللهن وترهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهاجروا اليها . . وقد أكل الحقد قلوبهم . . لخروج النبوة من بنى اسرائيل .

كانت غزوة خيبن . . في شهر المحرم . . على رأس السنة السابعة من الهجرة الشريفة

• وان كان بعض الرواة ينسبها الى السينة السيادسة • ولكن لا خلاف في الشهر • وانما الخلاف مبنى على اول التاريخ الهجري • م هل هو شهر ربيع الاول • شهور قبيومه عليه السلام - الى المدينة • ، أو يحتسبب التساريخ الهجرى من الحرم • ، من اول السينة ؟ •

اخل بالراى الاول : أبو محمد بن حزم ٠٠ فيكون عنده فتح خيبر قبيبال: نهاية العسام السادس ٠٠

ولكن الجمهور على أن شهر المحرم من هو اول التاريخ . . فتكون خيبر في اول العالمام السابع .

واول من ارخ بالهجرة . يعلى بن أميسة باليمن . كما رواه الامام احمد باستاد صحيح وقبل عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ مد الذي ارخ بالهجرة سينة ست عشرة من

( وعدكم الله مغانم كثيرة الأخذونها فعجل لكم هذه ) (١) . . يقصد خيبر أفمكث في المدينة شهر ذى الحجة . . ثم سار الى خيبر . . في شهر المحرم . . بعد أن الشتخلف على المدينة - سباع بن عرفطة . . أو نعيلة بن عبدالله الليثي - واخذ من امهات المؤمنين سفلة أم سلمة . . التي كانت معه في الحديبية .

فلم يتخلف منهم غير جابي بن عبد الله اوه وحمل له عليه لسلام مسهما من غنائمها و و وكان جيش المسلمين الفا وبيتمالة مجاهد . . منهم مائتا فارس بخيولهم او

ولعلنا للاحظ . . : أن عدد "الخيل" في معمده

الفزوة زاد الى مائتى فسسرس .. ولم يكونوا يتجاوزون الثلاثين .. في الفزوات السابقة .. مما يدل على ان رسول الله قد اهتم أخيرا بالخيل .. وكان يعد نفسه لفزو خيبر .. باعتبارها اكبر معقل للعدو .. ويخشى منه على الدعوة الاسلامية .. في الجزيرة العربية .

#### وتحرك جيش السلمين .

يقول سلمة بن الأكوع: خرجنا مع رسول الله حسلى الله عليه وسلم سه الى خيبر . فسرنا ليلا . فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع . . الا تسمعنا شيئا من هنيهاتك ؟ . . وكان عامر شاعرا . . فنزل يحسدو بالقسوم بقوله:

#### اللهم لولا انت ما اهتـــدينا ولا تصــدقنا ولا صــلينا فانزلن ســكينة علينـا وثبت الاقــدام اذ لاقينـا

فقال - عليه الصلاة والسلام -من هذا السائق ؟ . . قالوا : عامر . . فقال : « رحمه الله » . . فقال ربحل من القوم : وجبت .. لعامر يا رسول الله .. لولا أمتعتنا بها ؟ . وفي النخاري عن انس: « أن النبي ـ ملي الله عليه وسلم - اتى خيبر ليلا .. فنام هو واصحابه دونها . . ثم ركبوا اليها بكرة . . فصبحوها بالقتال .. ونزل - عليه الصلاة والسلام \_ بواد يقال له \_ الرجيع \_ بين غطفان وخيبر .. وهذا تخطيط عسكري رائع .. فقلا كان غطفان حلفاء لليهود . . مظاهرين لهم ضدا رسول الله .. فخشى أن يمسدوهم بالسسلاح والجيش . . وكان أهل غطفان فوارس فعلا . . وقصدوا خيبن لمساعدة اليهود لولا موقع نزولاً المسلمين ١٠٠ حيث سنمعوا اصواتا فظنوا خلفوهم في ذراريهم :٠.٠، أقرجعسوا ان المسل لوا أهلُّ خيبن ما وأقاموا

وقد ي عليه السلام م في هذا الموضع مسجدا على نيسه مسدة القامته بخيبن م

ر(۱) ۲۰ ــ الفتج بي

وساد الرسول باصحابه .. بعد أن دفع رايته العقاب الى الحياب بن المندر .. ودفع راية أخرى الى سعد بن عبادة .

فلما اشرف على الحصون . . وقف بالسلمين . . ثم قال :

« اللهم رب السماوات وما أظللن ٥٠ ورب الأرضين وما أقللن ٥٠ ورب الشماطين وما أضمال ٥٠ ورب الشمالان ٥٠ فأنا أضمالك خير هذه القرية ٥٠ وخمسير أهلها ٥٠ ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها ٠٠ أقدموا باسم الله » ٥٠

وخرجت اليهود في الصحباح الى مزارعهم وبساتينهم بمساحيهم ومكاتلهم .. خرجوا وهم لا يعلم ون .. قالوا: محمد والله . محمد والخميس - ا الجيش - فرجعوا هاربين الى مدينتهم .. فقال - عليه الصلاة والسلام - .

« الله اكبر ــ خربت خيبر ــ الله اكبر . . خربت خيبر . . انا اذا نرلنا بسماحة قوم فسماء صباح المنذرين » .

... وكان اليهود قد أدخلوا اموالهم وعيالهم ف حصون الكتيبة . . وجمعوا القاتلة في حصون النطاة . . لأنها أول الحصون في مواجهة جيش المسلمين :

ونرل \_ عليه الصلاة والسلام \_ قريبا من حصن النطاة . فاشار عليه الحباب بن المندر يالتحول عن هذا المكان . والله ان له معرفة بأهل النطاة . ليس قوم ابعد منهم مدى . . ولا اصوب منهم رميا . . وهم مرتفعون . . والارتفاع لصالحهم في الرمى . أهال بالجيش الى مكان اكثر امانا .

وقد قاتل - عليه الصداة والسدام ٠٠ في هذا اليوم بنفسه قتالا شديدا ٠٠ وعليه درع وبيضت ومغفر ١٠٠ وهو على فرس يقال له سالظرب - في يده قناة وترس ١٠٠ وكان الحر شديدا ١٠٠ وقتل في هذا اليوم محمد بن

مسلمة . . القى عليسه مرحب اليهودى رحى فقتله .

واخف المسلمون يقطعون نخيل النطاة .. متى قطعوا اربعمائة نخسلة .. ثم نهاهم الرسول عن تطع النخيل .. فما قطع من نخيل خيبر غيرها ..

ودامت الحرب في هذا الموقع ستة ايام .. امام حصن النطاة .. يحارب امام حصونهم .. لانهم يخشون الحرب في الميدان .. فاذا انهزموا. دخلوا حصونهم واغلقوها دونهم .

### وفي الليلة السابعة ٠٠ قال رسيبول الله صلى الله عليه وسلم:

« العطين الراية غسدا لرجل يحب الله ورسوله من ويحبه الله ورسوله من فيات الناس يفكرون أيهم يعطاها من فلما أصبحوا غدوا على رسول الله من كلهم يرجو أن يعطاها من فقال : « أبن على بن أبي طالب » ؟ من فقالوا : يا رسول الله من هاتي يشتكي عينيه من قال « فارسلوا اليه » فاتي به من فيتن معنيه السلام من عينيه ثلاثا به من فيريء كان لم يكن بها ألم من قال على : فما ومدت عيني بعدها من م دعا لعلى بقوله : فما رمدت عيني بعدها من م دعا لعلى بقوله : وجدت بعد ذلك حرا ولا بردا من البس في الحر وجدت بعد ذلك حرا ولا بردا من البس في الحر الشديد القباء المحشو من وفي البرد الشديد الثوب الخفيف من فلا أحس حرا من ولا اخشى بودا .

فاعطاه الواية .. وكانت بيضاء .. فقال على : أقالهم يارسول الله حتى يكونوا مثلنا ؟ . قال : « انفل على رسلك \_ اى على مهلك \_ حتى تنزل بساحتهم .. ثم ادعهم الى الاسلام .. وأخيرهم بما يجب عليهم فى حق الله .. فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا .. خير من أن يكون لك حمر النعم .. \_ اى خيرات الدنيا \_ فان لم يطيعوا فقاتلهم » .

وخسرج على مس مسرم الله وجهسه مس فركز الراية تحت الحصن .. فخرجوا اليه الول من خسرج اليه منهم مس الحارث ابو مرحب من مشهورا بالشيجاعة .. فقتله على .. وانهزم اليهود الى حصن الناعم من حصون النطاة .

ثم خرج اليه ـ مرحب ـ لابسا درعين . . ومتقلدا ســيفين . . ومعتما بعمامتين ولبس . في عمامتيه مغفرا وحجرا ثقبة قدر البيضـة . . ومعه رمح .

وكان اشيجعهم في الحرب . . فبرز له على ـ كرم الله وجهه ـ . . .

يقول الرواة : خرج مرحيب وهسو يقول :

انا الذي سهمتنى امى مرحب ٠٠ شهاكى السهلاح بطل مجهرب ٠٠ اذا الحروب اقبلت للتهب ٠٠ فبرز اليه على وهو يقول:

انا الذى سمتنى امى حيدره . . كليث غابات كريه المنظرة . . اوفيهمو بالصاع كيل السندرة ثم حمل مرحب على على . . وضربه فطرح ترسه من يده . . فتناول على ياب الحصين فتترس به عن نفسه . . فلم يول فى يده وهو يقاتل . . . حتى فتح الله عليه الحصن . . ثم ان عليا ضرب مرحبا فوقع السيف على ترسه فقده . . وشق الحجر والمفسر . . وفلق هامته حتى أخل السسيف باضراسه .

ويقول بعض الرواة: أن عليا خلع باب خيبر .. ولا يحركه سبعون رجلا الا بعد الحمد (١) ...

ولياذن لى القارىء . . فى المجقوف لحظة أمام هذا الحدث . . لنستفيد فى حيساتنا الدنيا من مثل تلك المواقف ..

فيسد على . . لم تزد على انهسا يد بشر . . محدودة القرة والقدرة . . فكيف تنزع بابا من الحديد . . لا يحركه هسدا العدد الكبير الا بعسد الجهد ؟ .

« من عادى لى وليسا أذنته بالحرب ... وما تقرب الى عبدى بشىء أحب الى مما افترضته عليه .. ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه .. فاذا أحببته كنت سمعه اللى يسمع به .. وعينسه التى يبصر بهسا .. ويده التى يبطش بها .. الى أخر الحديث

وقال بعض الرواة: ان محدا بن مسلمة هو الدى قتسل مرحبا اليهسودى . انتقاما لأخيه محمود . ولكن الصحيح المتفق عليه بين اكثر دجال السيرة والحديث . ان على بن ابى طالب هو الذى قتله . فقد جاء في صحيح مسلم « ان عليا قتل مرحبا » ثم خرج ياسر – اخو مرحب بي يطلب المبارزة . وكان ياسر ايضا من أشهر أبطال اليهود وشجعانهم . فخرج اليه الزبير وقتله . فقال هم عليه الصسلاة والسلام: « فداك عم وخال . اكل نبى حوارى وحواريى الزبير » .

وكان أول حصن فتحه المسلمون. هو حصن الناعم . . . من حصون النطاة . . . . على يد على يد على بن أبى طالب . . واستمر القتال بين الفريقين حتى فتح المسلمون حصونهم . . حصنا حصنا حصنا حصنا حصن اخر الحصون التي فتحت بالحرب حصن القموص ـ وبقيت حصون الكتيبة : الوطيع والسلالم ـ فحاصرهم ـ عليه السلام ـ فيهما .

وبقتلاً من اليهود في تلك الحرب ثلاثة وتسعون . . واستشهاه من المسلمين فيها خمسة عشر شهيدا . . في طبقات ابن سعد . . والنبهاني . . وغيرهما . . أما ابن هشام فقال : استشهد عشرون . . م

ومن اجمل ما قرات فى حسرب خيبسر ، ، ما قال موسى بن عقبة :

قال: دخلُ اليهود حصنا منيعا لهم . . يقال له : القموُص . . فحاصرهم وسول الله بها قريبا

الها ليسنت يد على . . وانما هي يد الله . . الذي يقول في حديثه القدسي المعروف :

<sup>(</sup>١) النبهاني - الانواد المحمدية -

مهن عشرين ليلة . . وكانت أرضا وخمة . . شديدة الحر . . فجهد السلمون جهدا شديدا . . . وجاعوا حتى ذبحوا الحمر الأهلية . . فنهاهم حليه السلام حن اكلها فرموها .

وذكر البخسارى مع ان النبى امرهم برميها مظبوخة مع كما امرهم بغسسل القسدود التى طبخت فيها م جيدا .

. وجاء عبد اسود حبشى . . من اهل خيبر . . كان فى غنم لسيده . . فلما رائ اهل خيبر قد اخدوا السلاح . . سالهم : ما تريدون ؟ . . قالوا : نقاتل هذا الذى يزعم انه نبى . . فوقع فى نفسه ذكر النبى فاقبل بغنمه الى رسسول الله س صلى الله عليه وسلم س فقال : ماذا تقول ؟ . . وما تدعو اليه ؟ . . قال :

(الدعوالى الاسلام . . وان تشهد ان لا اله الا الله . . . وأنى رسول الله . . وألا تعبد الا الله » أقال العبد: فما لى ان شهدت وآمنت بالله ؟ . . قال العبد: فما لى ان شهدت وآمنت بالله ؟ . . قال العبنة ان منت على ذلك » . فأسلم حال : يا نبى الله أن هذه الفنم عندى أمانة و وتلك أغنام يهودى عدوا محارب \_ ولكنه \_ عليه وللسلام \_ اقال له: اخرجها . . وارمها بالحصياء السلام \_ اقال له: اخرجها . . وارمها بالحصياء . . فان الله سيؤدى عنك امانتك . . فغعلل . . فعلم اليهودى ان غلامه قد أسلم .

فلما التقى الجيشان . . قتل العبد الاسود . . . فيمن قتل . . واقيل ان رسول الله اقبل على اصحابه وقال « لقد اكرم الله هسدا العبسد . . وساقه الى الجنة . . ولقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحسور العين ولم يصل لله سجدة واحدة واحدة والله انى رجل اسبود . . قبيح الوجه . . منتي الله انى رجل السبود . . قبيح الوجه . . منتي التل . . الدخل الجنة ؟ قال : « نعم » . . فتقدم اقتل حتى اقتل . . فاتى عليه النبي عليه السلام وهو مقتول . . فقال : « لقسد احسن فقاتل حتى اقتل . . فقال : « لقسد احسن السلام وهو مقتول . . فقال : « لقسد احسن الله وجهك . . وطيب ريحك . . وكثر مالك » . .

ثم قلل « لقد رايت زوجتيه من الحور المين . . . . ينزعان جيته عنه . . يدخلان فيما بين جلده وجبته » (۱) .

والجمل منها ما روى عن شداد بن الهاد: جاء رجل من الاعراب الى النبي ... صلى الله عليه وسلم - قامن به واتبعه ٠٠ فقال: اهاجر معك و م فاوصى به بعض استحابه ، م فلما كانت غروة خيير .. و غنم رسول الله شيئًا فق سمه . . روقيسم اللاعرابي وم رادسل نصيبه اليه .. وكان يراقب ظهورهم . . فقال : ما هذا لا . . قالوا ، قسيم قسمة إلى رسول الله . . فأخذه وجاء به الى النبي . . فقال ما هذا يا رسول الله ؟ قال : « قسم قسممته لك » . . قال : ما على هذا البعشك . . ولكن البعثك على أن ارهَي ههنا ــ واشار الى حلقه ــ بسهم . . فأموت ٠٠٠ 'فأديخل الجنة' ٠٠٠ فقال: « أن تصدل الله يصدقك » ؟ يس شه نهضوا الى قتال العدو .. فَإِتِي بِهِ الِي رَسِيولُ اللهِ وهو مَقْتُولُ فَقَالَ « أَهُو ِ هُو » ؟ مِ مِ قالوا : نعم . . قال « صـــدق الله نصدته <sub>!!</sub> و ا

فَكِفْنَهُ مِحْسُولُ الله في جبته .. ثم قدمه فيصلي عليه .. وكان من دعائه له :

... بد اللهم هبال عبدك . . خسرج مهاجرا في سيبلك ورم قتل شهيدا . وانا عليه شهيد » .

واصاب المسلمين مجاعة .. قبل فتح حصن الصعب .. فلما فتحوه وحدوا فيه طعاما كثيرا .. وجدوا شعيرا وتمرا وودكا اى سمنا \_ وزيتا وشحما ومتاعا وماشية ..وكان فيه خمسمائة مقاتل .. وكان حصنا منيعا .. فامس النبى المسلمين أن ياكلوا ويعلفوا .. ولا يخرجوا به الى بلادهم .

وَقَدَّ تركناً اليهود محساصرين في حصني: الوظيخ والسلالم الله وهي حصن ابن ابي الحقيق . . الحصن اهله اشد التحصن . . وجاءهم كل مهزوم سادا من حصون النطاة والشق .

. البحاصرهم المسلمون اربعسة عشر يوما . . الم يخرّج منهم أحد . . وكان ب عليه السلام سقد وجد الكثير من الاسلحة الحديثة . . في

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ص ۱۵۰ جه ۲ م

حصن الصعب تحت الأرض .. منها المنجنية فبدأ ينصب عليهم المنجنيق .. ليضربهم به. فلما ايقنوا بالهلاك .. سألوا وسول الله الصلح .. وأرسل ابن أبى الحقيق الى رسول الله . فللب الاذن له ليكلمه .. فأذن له .. فنسؤل ابن أبى الحقيق .. فصالح محمدا ــ رسول الله ــ على حقن دماء من فى حصونهم من المقاتلة .. وترك اللرية لهم .. يخرجوون من خيبر وارضها بابنائهم .. ويخلون بين رسسول الله وارضها بابنائهم .. ويخلون الله وارض .. الا ثوبا على ظهر كل انسان .. فقال رسول الله : « وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله ان كتمتمونى شبئا» فصالحوه على ذلك .

ولكن لا وفاء لهم . . فالغدر والكلاب ونقض العهد صفات متشعبة الجدور في أعماقهم . . فقد عاهدوا الرسول على الا يكتموه شيئا . . فسألهم عن مسك حمار ب جلده به فيه كنز بني النضير . . حمله حيى بن اخطب . . عند جلاء بنى النضير عن المدينة . . فانكروا وجوده . . فأتى رسول الله رجل من اليهود . . فقال أنى رايت كنانة واخيه الربيع . . وهما ابنا ربيعة بن ابى الحقيق . . بطيفان بهذه الخربة كل غداة . . فأخرج رسول الله به صاى الله عليه وسلم ... الكنز منها . . وامر بقتبل ابنى أبى المقيق . . لنكثهما عهده . . دفع كنانة الى محمود بن مسلمة . . فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة . .

وقد وجد فى كنر بنى النضير اساور ودمالج وخلاخبل واقرطة وخواتم وعقود الجسوهر والزمرد . . وعقود اظفار مجدع باللهب .

ووجد فى الحصينين الملكورين مائئة درع واربعمائة سيف والف رمح وخمسمائة قوس عربية بجعبانها .

كما وجد صحائف كثيرة من التوراة . . جاء اليهود بطلبونها . . فدفعها اليهم .

وكان هذا المواقف من الرسول الكريم ..محل اعجاب كتاب الغرب .

فقال ـ ولفنسن ـ فى كتابة ـ تاريخاليهود:

« ويدل هذا على ما كان لهذه الصحائف فى
نفس رسول الاسلام من المكانة العالية ..
مما جعل اليهود يشسيرون الى النبى بالبنان ..
ويحفظون له هسله اليد .. حيث لم يتعسرض
لصحفهم المقدسة . ويذكرون ازاء ذلك ما فعله
الرومان حين تغلبوا على اورشليم و فتحوها
الرومان حين تغلبوا على اورشليم و فتحوها
المقدسة .. وداسوها بارجلهم .. وما فعله
المتعصبون من النصارى فى حروب اضطهاد
اليهود فى الاندلس .. حيث أحرقوا ايضا

هذا هو البون الشاسسع بين الفاتحين معن ذكرنا . . وبين رسول الاسلام » ـ اه ـ

وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نساءهم وذراريهم بالنكث الذى نكثوا ٠٠ وصارت

مغية بنت حيى من نصيب دحية بن خليفة الكلبى

. وكانت حسناء . فتنافس الناس فيها . فجاء رجل الى النبى عليه السلام وقال:

يا نبى الله . اعطيت دحية صفية بنت حيى . سيدة بنى قريظة والنضير . لا تصلح الا لك من فقال: ادعوه بها . ثم قال للحبة: « خذ جاربة من السبى غيرها » . فأخذ أخت كنانة وجاربة من السبى غيرها » . فأخذ أخت كنانة لصفية . وقتله محمد بن مسلمة حكما ذكرنا وعرض عليها الاسلام فأسلمت . فاصطفاها لنفسه واعتقها وتروجها وحمل عقها صداقها . وصفية بنت حيى . . من سبط هارون اخى

موسى .

يقول رواة السيرة : ان مسفية - رضى الله عنها - لما تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت : يا رسول الله . . رابت قبل قدومك علينا . . كأن القمر زال من مكانه وسقط

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ص ۱۵۲ چ ۲ .. والنبهاني ص ۹۸ .

فی حجری . . ولا والله ما اذکر من شانك شيئا . . فقصصتها على زوجى كنانة فلطم وجهى وقال : تتمنين هذا الملك الذي بالمدينة ؟ (١) .

وكان سنها في هذا الحين سبعة عشر عاما . . وكان اسمها ــ زينب ـ فسماها الرسول صفية .

وقد بنى الرسول بها فى طريق العدودة من خيبر . . وأولم عليها . ، ولما قدم ليحملها على الرحل . . ابت أن تضع قدمها على فخده ـ فوضعت ركبتها على فخده ثم ركبت .

ولما بنى بها بات أبو 'يوب ليلته قائما قريبا من قبة رسول الله . . آخذا بقائم سيفه حتى أصبح . . فلما رأى رسول الله خارجا من قبائه . . كبر أبو أيوب ، . فساله يا عليه السلام مالك يا أبا أيوب ؟ . . فقال له : ارقت ليلتى هذه يا رسول الله . . لما دخلت بهذه المراة . . وذكرت أنك قتلت أباها وأخويها وزوجها وعامة وشمير تها . . نخفت أن تن الك . . نفسيحك رسول الله . . وقال له خيرا .

وقدم على رسول الله مصلى الله عليه وسلم مديوم فتح خيبر . . جعفر بن ابى طالب ومعه جماعة من المسلمين . . عائدين من الهجرة الى الحبشة . . فعانقه رسول الله مصلى عليه وسلم مدوقبل جبينه . . وقال :

« ما ادرى بايهما افسرح . . بفتح خيبر . . ام بقدوم جعفر » . . ثم قال له :

« أشبهت خلقى وخلقى » . . فرقص جعفر من شدة فرحه . . ولم ينكر عليه رقصه .

وكان مع جعفر \_ عبد الله بن قيس \_ وابو موسى الأشعرى \_ وأخواه : أبو رهم وأبو بردة وغيرهم ، كما كان معهم أيضا اسماء بنت عميس .

يقول أبو موسى الأشمرى:

رافقنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين فتح خيبر . . فأسهم لنا . . وما قسـم

لأحد غاب عن فتح خيبر شيشًا . . الا لمن شهد معه . . ألا لأصحاب سفينتنا مع جعفر واصحابه قسم لهم معنا . . وكان ناس يقولون : سبقناكم بالهجرة ٠٠ قال : ودخلت اسماء بنت عميس على حفصية فدخيل عليها عمر فقال من هذه ؟ . . قالت : اسماء فقال عمر \_ سبقناكم بالهجرة . . نحن أحق برسدول الله منكم . . فغضبت أسماء وقالت : ياعمر .. كلا والله.. لقد كنتم مع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ـ يطعم جائعكم .. ويعطى شاهدكم .. وكنا في أرض البعداء والبغضاء . . وذلك في الله وفي رسوله ٠٠ وأيم الله لا أطعم طعاما ٠٠ ولا أشرب شرايا . . حتى أذكر ما قلت لرسسول الله . . ونحن كنا نخاف ونؤذى . . وساذكر لرسول الله ٠٠ والله لا أكذب ولا ازيغ ولا ازيد على ذلك فلما جاء النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ قالت: يارسول الله ٠٠ ان عمر قال كذا وكذا ٠٠ فقال - عليه السلام - « فما قلت له » ؟ . . قالت : قلت له كذا وكذا ٠٠ فقال:

(البسى بأحق بي منكم . . له ولاصحابه هجرة واحدة . . ولكم انتم اهل السفينة هجرتان » وكان أبو موسى . . واصحاب هجرة الحبشة يأتون أسماء أرسالا . . يسالونها عن هدا الحديث . . ما من شيء في الدنيا . . هم افرح ولا أعظم في انفسهم . . بما قال لهم رسول الله عصلى الله عليه وسلم \_

وقد قسم الله غنائم خيبر . . فأعطى الراجلُ سهما . . والفارس ثلاثة اسهم . . سهم له وسهمان لفرسه .

وقيل قسم نصف الغنائم .. وابقى النصف لحاجة المسلمين عامة .. على اعتبار أن نصف خيبر فتح عنوة .. وفتح النصف الثانى صلحا بغير قتال .

وانكر ابن قيم الجوزية هذا الراى وفنده (٢) ترك الادض لاهسل خيبر . . يعمسلون فيها

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد ص ١٦٢ ج. ٢ .

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ص ۱۳۲ جه ۲ والنبهاني ص ۹۸ .

بنصف ما نتج من زوع وثمر . . واشترط عليهم ان يخرجهم منها اذا شاء . .

وقد استمر على ذلك الى خلافة عمر . . حيث خانوا بعض المسلمين . . وغدروا بهم فاستشار عمر اصحابه . . وأجلاهم منها الى الشام .

ودوى البخارى عن أبي هريرة . . قال : لما فتحت خيبر . . واطمأن \_ عليه السلام بعد فتحها . . اهديت للنبي شاة فيها سم . . أهدتها اليه يهودية . . اسمها زينب بنت الحارث ٠٠ امرأة سلام بن مشكم ٠٠ واخت مرحب ٠٠ انتقاماً لمقتل ابيها وزوجها وأخويها . . فلاك منها مضامة . . ثم لفظها . . وازدرد بشر بن البراء لقمة . . فقال \_ صلى الله عليه وسلم \_ « ارفعوا ايديكم » . . وارسل الى اليهودية . . فقال لها: « هل سممت هده الشياة » فقالت : من اخبرك؟ . . قال : « أخبرتني هذه التي في يدي » مشيرا الى ذراع الشاة . . قالت نعم . . قال لها : « وما حملك على ذلك » قالت : أن كنت نبيا يطاهك الله . . وأن كنت كاذبا فأربح الناس منك ٠٠ وقد استبان لي انك صادق ٠٠ وانا اشهدك ومن حضر معاك اني على دينك . . وأن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله . . فعفا عنها .. ولم يعاقبها .

وتوفى من اصحابه الذين اكاوا معه ـ بشر ابن براء ـ واحتجم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على كاهله ٠٠ من أجل الذي أكل من الشياة ٠

وقال بعض الرواة: ان النبى كان قد عفا عن اليهودية . . فلما مات بشر من السم أمر بقتلها . . وهؤلاء يقولون انها لم تسملم .

وانصرف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ راجما الى المدينة . . فلما كان ببعض الطريق فى آخر الليسل . . قال : من رجل « يحفظ علينا الفجر . . لملنا ننام ؟ » قال بلال : أنا يارسسول الله . . فنزل النبى . . ونزل الناس فناموا . . وقام بلال يصلى . . فصلى ما شاء الله . . ثم استند الى بعيره يرقب الفجر . . فغلبته عينه

فنام . . فلم يوقظهم الا مس الشمس . . فزع عليه السلام ـ اول من فزع . . فقال : ماذا صنعت بنا يابلال ؟ . . قال : يارسول الله . . أخذ بنفسى الذى اخذ بنفسك . . قال : صدقت . . ثم اقتاد بعيره غير كثير . . ثم اناخ فتوضا الناس . . تم صلى سنة الفجر . . ثم امر بلالا فأقام الصلاة . . وصلى بالناس . . ثم قال : « ياأيها الناس . . ان الله قبض أرواحنا ثم قال : « ياأيها الناس . . ان الله قبض أرواحنا . . ولو شاء لردها الينا في حين غير هذا . . فاذا نام احدكم عن الصلاة . . أو نسيها فليصلها كما كان يصليها في وقتها » .

وفى الطريق اسسنقبله اهل فعل مع وفعك قرية يهودية مع قريبة من خيبر معلى هزيمة اهل خيبر معلى هنيمة اهل خيبر مع فصالحوا الرسول على نصف ما تنتج أرضهم مع فقبل ذلك منهم مع فكانت فدك خالصة لرسول الله مع لانه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب مع ينفق ما يرد منها على أبناء السبيل معلى أطفال بنى هاشسم معلى وزواج بناتهم م

ولما انتقل رسيول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ الى الرفيق الأعلى وولى أبو بكر الخلافة . . طلبت منه فاطمة الزهراء . . أن يجعل لها نصفها فأبى . . وقال لها : أن رسيول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال : « أنا معشر الأنبياء لا نورث . . ما تركناه صيعقة » .

ونزل \_ عليه الصلاة والسلام \_ فى وادى القرى . مع غروب الشمس . وهو واد بين تيماء وخيبر . فيه قرى كثيرة . ، نزلها اليهود . . وزرعوا أرضها . ، فدعاهم الى الاسللام فامتنعوا . ، فحاصرهم أربعة أيام . ، وقتل منهم أحد عشر رجلا . . وقتحها عنوة . ، وغنم منها أموالهم . ، وأصاب أثاثا ومتاعا كثيرا . . قسمه بين أصلحابه ، وترك الأرض والنخيل بأيدى اليهود . . وعاملهم عليها . ، وولى عليهم أحد أصحابه . وهو عهرو بن سعيد بن الماص .

كما صلاحه أهل تيماء على الجزية ٠٠ وولاها يزيد بن أبى سفيان ٠

وكان اسملام يزيد في هذا اليوم .

وتيماء على سبيع مراحل من المدينة .

ثم رجع الى المدينة . . بعد ان بسط نفوذه على اليهود . . شمالي المدينة . . ووصل المدينة . . في آخر صعر من السينة السيابية .

وبزغ النجم القرآني متلالئا:

( لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت

الشحرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وانا بهم فتحا فريبا به ومفانم كثيرة للخدولها وكان الله عزيزا حكيما يه وعدكم الله مغانم كثيرة تاخدونها فعجل لكم هذه وكف أيدى الناس عنكم ولتكون آية للمسؤمنين ويهسديكم صراطا مستقيما ) (۱) .

حقا لقد كانت هدنة الحدببية فتتحا مبيئا .



### الدعوة تشرق خاج أبجزيرة

قال: فقمت من عنده وانا اضرب احسدى بدى بالاخرى ١٠ واقول اى عباد الله ١٠ لقد امن امر ابن أبى كبشة ـ اى عظم امره ـ اصبح ملوك بنى الأصفر يهابونه في سلطانهم بالشام ٠.

قال : وقدم عليه كتاب رسول الله ٠٠ فاخسد الكتاب فجمله بين فخذيه وخاصرته .



### - ٤٩ -الدعوة تشرق خارج الجزيزة

والله انها لأسمى واعظم واجل رحلة . . انها رحلة العمر بل رحلة الانسانية . . بل رحلة الانسانية . . بل وحلة الكون كله . . تلك الرحلة التى صحبناه فيها ـ عليه الصلاة والسلام ـ من عالم الأمر . . حيث كان أول من لبى ربه في عهد الذر قبل خلق الأكوان .

الى تقلبه وانتقاله من الأصلاب الطيبة الى الأدحام الطاهرة . . مصفى مهذبا . . لا تتشعب شعبتان الاكان فى خيرهما .

الى بزوغ نجمه . . واشراقة شمسه . . على كوكب الأرض بشرا سيويا .

ثم صحبتاه في ظفولته وصحباه . محوطا بسحسياج الرحمة الألهية . مقرونا بالرعاية القدسية .

الى شسابه المقالى . . الذي ضرب به اللشل في صدقه وامانته .

الى حمله الرسالة مد وادائه اياها في عرم

تترعزع أمامه رواسخ البجبال .. وصبور يفوق ما يخطر بالبال من قوة الاحتمال .

حياة كفي صراع وكفاح .. ونضال وجهاد .. ليس من أجل دنيا يصيبها .. أو ملك يحققه .. وانما لتكون كلمة الله هي العليا .. ولترفرف أعلام لا أله ألا الله .. خفاقة تملأ المدنيا بالحب والخير والسيلام .

وها هد بدات الرحلسة تؤتى ثمارها .. وتفيض بخيراتها .. ورفرفت اعلام الاسلام في أغلب أنحاء الجزيرة العربيسة .. ووقفت فيها شرور اليهودية ودسائسها وخبثها عند حدها بعد فتح خيبر .

ولكن محمدا - عليه الصلاة والسلام - لم يرسسله الله للعرب وحدهم . . ولم يبعثه للجزيرة العربية وحدها . . فكل رسول قبله . . كان الله عز وجل - يرسسله الى قومه . . اما محمد - خاتم الزسل - فقد ارسسله الله للناس كافة . . الى الأبيض والاسسود . . الى العسربى والاعجمى . . الى الفارسي والرومي والحبشى :

(( وما أرسلناك الا كافة الثان بشــــيرا ونذيرا )) (١) .

فكان العام السسابع الهجرى . . بعد فتح الحديبية . . مبدا لنشر الدعوة . . خارج الجزيره العربية . . فأرسل رسله . . يحملون رسائله الى الموك والامراء . . يبلغون دعوته . . وينشرون رسسالته .

وقبل ان نصحب هؤلاء الرسل ٠٠ الى الملوك ورؤساء الدول ٠٠ يقتضبنا الوهف ان نستعرض في عجالة سريعة حالة المالك والسدول التي سنصحب هؤلاء الرسل اليها.

وان التاريخ . . ليفف خاشسها امام عظمة هؤلاء الفتية . اللين خرجتهم البجامعة المحمدية العليا . . من بلاد العرب الجدباء الجرداء . . لا سلاح معهم غير سلاح الايمان . . فيواجهون يسلاحهم هذا قوتين عظيمتين . . لا ينكر التاريخ قوتهما وعظمتهما . . . هما الامبراطورية الفارسية . . وقد ضمت تحت سلطانها النصف الشرقى من الكرة الأرضية . . والامبراطورية الرومانية . . وقد امتد سلطانها فغطى النصف الغوبى منها .

واستطاع هؤلاء الفتية بسلاح الايمان وحده . . في اقصر زمن عرفه التاريخ . . أن تعلُّ سنابك خيسولهم ايوان كسرى وعرش قيصر في وقت واحد .

وان يقيموا الامبراطورية الاسلامية الكبرى . . من الصحيف في مطلع الشمس الى جبال البرانس حلى المحيظ الاطلسي . . في مفربها .

وفى تلك الفترة الوجيزة من الزمن . . التى ظهرت فيها دعوة محمد ورسالته . . كان الصراع قائما على أهاساده بين تلكما اللاولتين العظيمتين .

فقبل هجرة الرسسول من مكة الى المدينة بعام واحد . . اى فى سسنة ٢٦٢م . م وهو فى قمة صراعه منم قريش . . انتصرت جيوش الفرس

(۲) ۱ - ٥ / الروم ٠

على الرومان . . ومدت الفوسى سلطانها الى الشام ومصر وآسسها الصغرى - تركيا - وهددوا مدينة القسطنطينية عاصمة الرومان .

ففرحت قريش . . بانتصسار الفرس على على الرومان . لأن الفرس مجوس وتنيون على شائلتهم . . وفالوا لمحمد وصحبه . . لننتصبرن على عليكم . . كمسا انتصر اخواننا الفرس على اخوانكم الروم . . يقصسسدون ان الرومان مسيحيون اهل كتاب مثل المسلمين .

فأنزل الله تعالى:

(( الم ﴿ غَلَبِتْ الروم ﴿ فَي ادْنَى الْأَرْضُ وَهُم مَنْ بِعَدَ عَلِيهُم سَيْغَلِيونَ ﴿ فَي يَضْعَ سَنَيْنَ لِلّهِ الْآمَرِ مَا قَبِلُ وَمِنْ بِعَدَ ويومَنْذُ يَقُوحَ الْمُوْمِنُونَ ﴾ بنصر الله ينصر من يشناء وهو العزيز الرحيم )) (١) •

فلما أنزل الله تعالى ذلك . قال أبو بكر رضى الله عنه للمشركين : والله لينصرن الروم على الفرس في بضع سسنين . والبضع ما بين الثلاث الى المشر . فقال له أبى بن خلف كلبت . فواهنه على عشر نوف . وجعل الأجل ثلاث سنين .

ولما اخبر أبو بكر، رسول الله بقلك المراهنة. . قال له ـ عليه الصلاة والسلام :

« زد في الخطر . . وابعد في الأجل » أي زد في عدد النسوق . . وزد في عدد السسنين . . لأن الثلاثة أصغر البضع .

فجعلاها مائة ناقة . . الى تسبع سنين .

ومات أبي . . من ضربة ضربها له رسول الله غزوة احد .. كما ذكرنا .. وصاتف الله وعده . وحقق قوله . . فاستطاع هوقل قيصر الروم . بعد مد وجور بين قواته وقواك الفوس . . أن ينتصر على الدولة الفارسية . . انتصارا تاما في أول ديسمبر سنة ٢٢٦ ميلادية . . في هوقعة نينوى . . بعد خمس سنين من وعد الله لرسوله في ســورة الروم .

فَانُهْزَمْتُ جِيوشُ الْفُرسِ • • وَفُر كُسْرَى الْيُ عاصمة ملكه •

وكانت نهاية كسرى في شمسه فبراير سنة ٦٢٨م . . حيث قتله ابنه م شيرويه ما بعد فتح المحديبية بزمن يسير . . وعقد صلحا مع الرومان . . على ان تعود الحدود الى ما كانت عليه .

فاخسف أبو بكن المراهشة من ذرية أبى . . فقال له عليه الصلاة والسلام - تصدق بها

يقول قتادة : كان ذلك قبل تحريم - القمار ولكن مذهب أبى حنيفة استدل من هذا الحادث على جواز العقود الفاسدة . . كعقد الربا والمقامرة وغيرها في وقت الحرب .

وكانت تلك الآية دليلا لا يقبل النقاش .. على صدق رسول الله .. وعلى أن القرآن الكريم منزل من عند الله .. فغيسه أخبسار بالغيب .. محدود الزمن .

ولما رجع - عليه الصللة والسلام من صلح الحديبية . وجد أن الأوان قد آن الأعود الناس كافة . في جميع دول الأرض الى الانتسلام ..

واختار رسله من تجار المسلمين . . الذين يعرفون مسالك تلك الدول والبلاد . ، وسسق وحيلهم اليها . . ويعرفون لفة اهلها .

واعد لهذا الأمل - خاتمه الشريف - وقد كتب فيه اسمه . . من أسغل الى أعلى . . محمد معلى . . والله سطن . . ليكون لفظ الجلالة في أعلى الخاتم .

فكان يختم به كتبه التي يحملها سغراؤه الي المولد والأمراء ورؤساء الدول .

وقد بقى هذا المخاتم . . بعد و فاته \_ عليه المسلاة والسلام \_ فى يد ابى بكن . . ثم فى يد معن . . حتى وقع فى بش معن . . ثم فى يد اريس » . . فى السنة التى قتل فيها عشمان . . فبحثوا عنه ثلاثة ايام فلم يجدوه .

#### \_ 1 \_ الى هرقل قيصر الروم

بعد يوم الحديبية ٠٠ في نهاية العام السادس من الهجرة ٠٠ كتب رسول الله حصمى الله عليه وسلم حكتابا الى هرقل حقيص الروم ٠٠ هذا نصه ٠٠ كما ورد في الصحيحين عنه حاليه السلام ح « بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله ١٠٠ الى هرقل عظيم الروم ٠٠ رسول الله ١٠٠ الى هرقل عظيم الروم ٠٠

#### سلام على من اتبع الهدى - أما بعد ٠٠

فانى ادعوك بععاية الاسلام . . اسلم تسلم . . و الله تسلم . . و الله اجرك مرتين . . فان توليت فان عليك اثم الأريسيين (١) . وياأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم : الا نعبد الا الله . . ولا نشرك به شيئا . . ولا يتخذ بعضمنا بعضما اربابا من دون الله . . فان تواوا فقولوا اشمدوا بانا مسلمون » .

ثم ختم الكتاب بخاتمه . . وبعث به دحية بن خليفة الكلبى . . وأمره أن يذهب الى الحارث ملك غسان \_ بالشام \_ وهو تابع لحكم الرومان . . ليوصله الى هرقل .

وكان هرقل قد ندر لله أن يحج الى المقدى، ماشيا على قدميه . . شكرا لله . . اذا نصره على كسرى . . فخرج في هذا الوقت . . خريف ٢٢٨م . . في السنة السابعة من الهجرة . . وفاء بندره . . ووصله كتاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو في القدس . . في شهر المحرم من السنة السابعة للهجرة .

واما فى رواية لابن عباس \_ رضى الله عنه \_ رأيت الا أحرم القارئء الكريم منها . . لما فيها من طرافة وجدة . . وما فيها من شهادة أعـــداء رسول الله . . والغضل ما شهدت به الاعداء .

قال عبد الله بن عباس: حدثنى ابو سفيان بن حرب . قال: كنا قوما تجارا . وكانت الحرب بيننا وبين رسول الله . . لم نامن الا نجد أمنا . . فخرجت في نفر من قريش تجان الى

<sup>(</sup>١) الاريس: الغلاج .

قالوا: ايها الملك . ما نعلم اسة الختن الا اليهود . وهم في سلطانك وتحتت يدك . فابعث الى كل من لك عليه سلطان في بلادك . فمره فليضرب اعناق كل من تحت يده من اليهود . واسترح من هذا الهم . فو الله انهم لفي ذلك من رايهم يدبرونه . اذ أتاه رسسول صاحب بصرى برجل من العرب يقوده . وكانت الملوك تهادى الاخبار بينها . فقال: ايها الملك . ان هذا الرجل من العرب . من أهل الشناء والابل . يحدث عن أمر عجب . . حدث ببلادهم . فسله عنه . .

فلما انتهى به رسول صاحب بصرى الى هرقل . قال هرقل لا ترجمانه : سله ما كان من هذا الحدث اللى ببلاده . فسأله . فقال : خرج من بين اظهرنا رجل يزعم انه نبى . قسل اتبعة ناس وصدقوه . وخالفه ناس . وقد كانت بينهم ملاحم فى مواطن كثيرة . فتركتهم على ذلك . قال : فلما أخبره الخبر . قال : خردوه من ثيابه . فجردوه . فاذا هو مختون جردوه من ثيابه . فجردوه . فاذا هو مختون . . فقال هراقال هراقال . . قال : ها والله اللى اريت . .

اعطود ثيابه . . ثم دعا صاحب الشرطة . . فقال له : قلب الشام ظهرا وبطنا . . حتى تأتى برجل . . من قوم النجل أ . يعنى الثبي -

فقال أبو سسقيان: فو الله أنا لفي غزة . . أذ هجم علينا صاحب شرطته . . فقسال: أنتم من قوم هذا الرجل الذي بالحجاز؟ . . قلنا نعم . . قال : انطلقوا بنا الى الملك . . فانطلقنا معه . . فلما انتهينا اليه . . قال : انتم من ـ رهط هذا الرجسل؟ . . قلنا: نعم قال: فايكم أمس به رحما؟ . . قلت: أنا . . قال أبو سفيان : فأقعدني بين يذيه واقعد اصحابي خلفي . . ثم قال: أني سأسأله . . فأن كذب فردوه عليه . . فو الله سأسأله . . فأن كذب فردوه عليه . . فو الله اتكرم عن الكذب . . وعرفت أن أيسر ما في ذلك ان كذبته . . أن يحفظوا ذلك على . . ثم يحدثوا به هني . . فلم اكذبه .

فقال : اخبرنی عن هذا الرجسل . . الذی خرج بین اظهر کم یدعی ما یدعی .

قال: فجعلت ازهد له شانه .. وأصفر له من اموره .. وأقول له : أيها الملك ما يهمك من أمره ؟ .. أن شانه دون ما يبلغك .. فجعال لا يلتغت الى ذلك .

ثم قال : انبئني عما اسالك عنه من شانه.. قلت : سل عما بدالك .

قال: كيف نسسبه فيكم ؟ . . قلت محض اوسفلنا نسبا .

قَالًا: فأخبرني . . هل كان من أهــل بيته بقول مثل منا قال ؛ فهو يتشبه به ؟ .

. ٧ : تنة

قال : فأخبرني عن أتباعه منكم ٠٠٠ من هم ؟

قلت: الفسعفاء والمسسلكين والاحداث والغلمان والنساء . . وأما دُوو الشأن والشرف من قومه فام يتبعه منهم أحد .

قال : أخبرنى عمن أتبعه . . أيحبه ويلزمه . . أم يقليه ويفار قه ؟ .

و قلت : ما اتبعه رجل ففاراته .

قال: اخبرنى . . كيف الحرب بينكم وبينه ؟ قلت: سجال . . يدال عليه .

قال: فاخبرني . . هل يغدر ؟

قال أبو سغيان : فلم أجد شيئًا مما سألنى هنه أغمره فيه غيرها . .

قلت: لا .. نحن منه في هدنة .. ولا نامن المدره .

قال: قو الله ما التقتيمة اليها منى . . ثم كر على الحديث .

قال : سالتك . . كيف نسببه فيسكم ؟ . . فزعمت انه محض من أوسطكم نسسبا . . وكذلك يأخذ الله النبى . . اذا الخذه . . لا يأخذه الا من أوسط اقومه نسبا .

وسالتك . . هل كان أحد من أهله يقول بقوله . . . فهو بتشبه به . . فرعمت أن لا .

وسالتك . . هل كان له فيكم ملك فاستلبتموه منكه . . . فيجاء بهذا الحديث يطلب به ملكه ؟ . . . فو عمت أن لا .

وسألتك عن اتباعه ؟ فزعمت أنهم الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء . . وكذلك اتباع الأنبهاء في كلّ وسان .

وسالتات عمن يتبعه مع ايحبه ويلازمه معن يتبعه معن يتبعه احد يقليه ويفاراقه ؟ مع قرعمت ان لا يتبعه احد فيفاراقه مع وكذلك حلاوة الايمان مع لا تدخل قلها فتخرج منه .

وسالتك هل يغدر ؟ فرعمنت أن لا .

قاشن كنت صدقتنى عنه . . ليغلبن على ما تحت قدمى هاتين . . ولوددت أنى عنده قاعسان العامية . . انطلق لشانك .

قال: نقمت من عنده . . وأنا أضرب احدى يدى بالاخرى . . وأقول : أى عباد الله لقد أمر أمر أبى كبشلة (١) . . أى عظم أمر ما أصبح ملوك بنى الأصفر يهابونه في سلطانهم بالشسام .

قال: وقدم عليه كتاب رسول الله ــ صلى الله. عليه وسلم ــ فأخسل الكتساب . . فجعسله بين فخديه وخاصرته .

ولما قرىء له الكنساب . . غضسب ابن اخيه غضبا شديدا . . وقال : ارنى الكتاب . . فقال له : وما تصنع به ؟ . . قال : انه بدأ بنفسه . . وسماك صاحب الروم . . فقسال له عمه : والله انك لضعيف الرائ . . تريد أن أرمى كتاب رجل يأتيه الناموس الاكبر ؟ . . لئن كان رسول الله يأتيه الناموس الاكبر ؟ . . لئن كان رسول الله . . انه لأحق أن يبدأ بنفسه . . وقد صدق . . انا صاحب الروم ثم أمر بانوال دحية واكرامه .

#### وفي البخاري:

ان قبيصر الروم ـ هراقل ـ لما صار الى حمص . . اذن لمظماء الروم فى دسكرة له . ، ثم امر بابوابها فغلقت . . ثم اطلع فقال :

يا معنشر الروم . . هل الكم من الفلاح والرشد . . وان يثبت لكم ملككم . . فتتابعوا هذا النبى . . فحاصوا حيصة حمر الوحش الى الابواب . . فوجدوها قد أغلقت . . وقالوا : اتدعونا ان نترك النصرانية . . ونصير عبيد الأعرابي ؟ .

فلما رای نفرتهم . . وایس من ایمانهم . . قال : ردوهم علی . . وقال : انی قلت مقالتی . . اختبر بها شدتکم علی دینکم . . فقد رایت .

فسجدوا له . ، ورضسوا عنه . ، فلم يسلم هرقل .

<sup>(</sup>۱) إبو كيشة : چد آمنة ب ام الرسول .. كان يكني ايا كيشة .. خالف قريشا في عبادة الاصسنام .. فشسبهوا به النبي به

#### - ٢ - الى ابرويز - كسرى فارس -

#### وکتب الی کسری ۔ ابرویز بن هرمز ۔ کتابا . . هذا نصه :

« بسسم الله الرحمن الرحيم . . من محمد رسول الله . . الى كسرى عظيم فارس .

سلام على من اتبع الهدى .. وآمن بالله ورسوله .. وصده ان لا اله الا الله .. وحده لا شريك له .. وأن محمدا عبده ورسدوله .. ادعوك بدعاية الله عن رجل له فاني رسول الله الى الناس كافة .. لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين .. أسسلم تسلم فان توليت فعليك اثم المجوس » .

ثم ختمه بخاتمه . . وبعث به مع عبد الله بن حدافة السمهيمي . . وكان ابن حدافة كشميرا ما يتردد على كسرئ .

#### فمزق کبری کتابی رسول الله ۰

وبلغ ذلك رسول الله .. فقال : « موق ملكه » .

وجاء في كتاب \_ الأموال \_ لصاحبه إبى عبيد

کتب \_ علیه السلام \_ الی کسرئ وقیصر.. فاما کسری .. فلما قرأ الکتاب مزقه .. واما قیصر فلما قرأ الکتاب طواه ثم رفعه .. فقال رسول الله \_ صلی الله علیه وسلم \_ : « أما هؤلاء فیمزقون .. واما هؤلاء فسیکون لهم بقیة »

ثم كتب كسرى الى - باذان - أميره فى اليمن . . ابعث الى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين من عندك جلدين . . فلياتياني به .

فیعث باذان رجلسین . . همسا « بابویه » و « خرخسرة » و کتیب معهما الی رسول الله س صلی الله علیه وسلم سیامره أن ینصرف معهما الی کسری .

فقدما الطالف فوجدا رجالا من قسريش بالطالف .. فسالوا ؛ هو

بالمدينة . و فرح القراشيوري . و والخالوا لبعضهم . أبشروا فقد نصيب له كسرى ملك الخلولا . وكفيتم الرجل . فخرجا حتى قدما على رسولا الله . فكلمه بابويه . فقال : أو شاهنشاه ملك الملوك \_ كسرى \_ قد كتيب اللى الملك باذان . وقد . يأمره أن يبعث اليك من يأتيه بك . وقد بعثنى المسلك . لتنطلق معى . . قان فعلك . . كتب فيك الى ملك الملوك ينفعك . . ويكفه عنك . . وأن أبيت فهو من قد علمت . . قهو مهلك . . ومهلك قومك . . ومخرب بلادك .

دخلا على رسول الله . . وقد حلقا لحاهما . . واعفيا شواربهما . . فكره النظر اليهما . . من ثم اقبل عليهما . . فقال : « ويلكما . . من أمركما بهذا » . . قالا : «بنا \_ يعنيان كسرى \_ نقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ « لكن ربى أمرنى باعفاء لحيتى وقص شاربى » .

ثم قال لهما: ارجعا حتى تأتياني غدا.

واتى وسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الحبر من السماء . . أن الله قد سلط على كسرى ابنه ـ شيرويه ـ فقتله في ساعة كذا . . من ليلة كذا . . من شهر كذا .

قال الواقدى: قعل شيرويه أباه كسرى ليلة الثلاثاء لعشهر ليال مضين من جمادى الأولى من سنة سبع . . لست ساعات هضت المنها .

فدعاهما رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأخبرهما . . فقالا : هل تدرى ما تقـــول ؟ أنا للد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا . . أفتكتب هذا عنك . . ونتخبره الملك ؟ .

قال : « نعم الخبراه ذلك عشى . . وقولا له ان دينى وسلطانى سيبلغ ما بلغ ملك كسرية ويعتهى الى مئتهى المنتف والحافر . . وقولا له الك أن اسلمت اعظيتك سا تحد يدلا . . وملكتك على قومك من الابناء . . ثم اعظى - خرخسرة - منطقة ثيها ذهب وفعسه . . كان اهداها له بعض الملوك .

فخرجا من عنده .. حتى اقدما على باذان ملك اليمن .. فقال : والله ما هذا بكلام ملك .. وانى لارى الرجل نبيا كما يقسول .. ولننظرن ما قد قال .. فلئن كان هذا حقا ما فيه كلام انه لنبى مرسل .. وان لم يكن .. فسسنرى فيه راينا .

ووصل « باذان » كتاب من « شيرويه » فيه ا ((وبعد)) فانى اقتلت كسرى . . ولم اقتله الا غضبا لفارس . . لما كان استحل من قتل اشرافهم . وتجميرهم فى ثغورهم . . فاذا جاءك كتابى هدا . . فخذ لى الطاعة من قبلك . . وانظر الرجل الذى كان كسرى كتب فيه اليك . . فلا تهجه حتى باتيك امرى فيه .

فقال ما باذان ما ان هذا الرجل لرسول . . واسلم . . واسلم من كان معه باليمن من فارس.

فكانت حمير تقول لخرخسرة « ذا المعجزة » لان المنطقة بلغتهم السمها معجزة .

ومازال ابناؤه الى اليسوم يسسبون اليه فيقولون ــ ابناء ذي المعجزة ــ فيقولون ــ ابناء ذي المعجزة ــ

وقد قال ـ بابویه ـ لباذان : ما کلمت رجلا قط اهیب عندی منه . . فقال باذان : هل معه شرطة ؟ . . قال : لا .

ولما اسسلم ياذان .. ولاه النبى عليه السلام على مخاليف اليمن .. وكان مقده صنعاء عدار مملكة التبايعه عدويتى حتى مات بعد حجة الوداع .. قولى النبى ابنه «شهر» ابن باذان على صنعاء .. وولى على اكل جهة واحدا من الصحابة .

وملك الله المسلمين ملك كسرى وخزائهم وأموالهم . . في خالافة عمر . . ومزقهم الله كل ممزق . . وتحققت دعوة الرسول عليهم .

ومن الفسريب ان يخسرج المؤدخ الأوربى « نورث ) فيقول في كتابه ... موجو عن الاسلام ... طبعة ٩٣٤ م . . . ان رسول الله لم يرسل كتابا

الى كسرى . . ولم يرسسل كتسابا الى قيصر الروم .

وهذا القول - كما ترى - لا يستحق شرف الثقاش • لأنه لم يصدر عن اقتناع • • فتلك حقائق تاريخية ثابتة • • وانما صدر عن قلب ملىء بالحقد • • مفعم بالغل والكراهية •

#### - ٣ - الى أصحمة نجاشي الحبشة:

وكتب ـ عليه الصلاة والسلام ـ كتابا الى ـ اصحمة ـ نجاشى الحبشة ٠٠ قال فيه : (١)

« بسسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله . و الى النجاشى ملك الحبشسة . و السلم انت فانى أحمد الله اليك . و اللك القدوس السلام المؤمن المهيمن . و واشهد ان عيسى بن مريم . و وح الله و كلمته القاها الى مريم البتول . الطيبة الحصينة . فحملت بعيسى . فخلقه من روحه . و ونفخه كما خلق آدم سده .

وانى ادعوك الى الله وحده . . لا شربك له . . والموالاة على طاعته . . وان تتبعنى وتؤمن باللى جسناءنى . . فانى رسسول المه . . وانى ادعسوك وجنودك الى الله تعالى . . وقد بلغتتونصحت . . وقد بعثت اليكم ابن عمى جعفرا . . ومعه نفر من المسلمين . . والسلام على من اتبع الهدى » ثم ختمه بخاتمة . . وبعثه مع عمرو بن امية الفسمرى .

#### وزاد ابن اسحاق دون غيره من الرواة:

ان عمسرا الضسمرى . . قال للنجاشى : يا اصحمة . . انك كانك فى الرقة علينا . . وكانا فى الرقة علينا . . وكانا فى الثقة بك منك . . لأنا لم نظن بك خيرا قط الا المناه . . ولم نخفك على شيء قط الا امناه . . وقد اخذنا الحجة عليك من فيك . . الانجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد . . وقاض لا يجود . . وفى ذلك الموقع الحز واصابة الفصل . . والا فانت من هذا النبى الأمى . . كاليهود من عيسى بن مريم من هذا النبى الأمى . . كاليهود من عيسى بن مريم . . وقد فرق النبى سعيم عليه الصلاة والسلام ـ

<sup>(</sup>١) هكذا في كتب السبرة .. الا النبهائي .. فذكر هذا ساما بعد س.

رسله الى الناس . . فرجاك ما لم يرجهم له . . وامنك على ما اخافهم عليه بخير سالف . . وأجر ينتظر .

## واتفق الرواة على ان النجاشي قال بعسد ان قرأ الكتاب ـ كتاب رسول الله:

اشهد بالله انه النبى الأمى . . اللى ينتظره اهل الكتاب . . وان بشارة موسى براكب الحمار . . كبشسارة عيسى براكب الجمل . . وأن العيان ليس بأشفى من الخبر .

## ثم كتب النجاشي كتابا الى رسول الله . . قال فيه :

« بسم الله الرحمن الرحيم .. الى محمد رسول الله .. من النجاشي اصحمة بن الأبحر .

سلام عليك يا رسول الله . . ورحمة الله . . وبركات الله . . الذى هدانى للاسلام ـ اله يعد ـ

فقد بلغنى كتابك يا رسول الله . . فما ذكرت من أمر عيسى . . فورب السماء والأرض . . ان عيسى لا يزيد على ما ذكرت ثغروفا (١) . . انه كما ذكرت . . وقد عرفنا ما بعث به الينا . فأشهد انك رسول الله صادقا مصدقا . . وقد بايعت وبايعت ابن عمك . . واسلمت على يديه لله رب العالمين . . وقد بعثت اليسك بابنى . . وان شئت أن آتيك بنفسى فعلت يا رسسول الله . . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » (٢) .

ثم ارسل ابنه - ارها - بن اصحمة بن الأبجر . . فى ستين نفسا . . فى اثر من ارسله من عنده مع جعف ر مع جعف ر بن أبي طالب . . وكان مع جعف سبعون رجلا . . عليهم ثياب الصوف . . منهم اثنان وستون من الحبشة . . وثمانية من اهل الشام .

فقراً عليهم ـ عليه الصلاة والسلام ـ « سورة يس الى آخرها » . . فبكـــوا حين ســـمعوا

(٢) كل كتب السيرة .

القرآن وآمنوا . . وقالوا : ما اشبه هذا بما كان ينزل على عيسى .

وفيهم انزل الله تعالى ( ولتجدن أقربهم مودة للدين آمنوا الدين قالوا أنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون هج وأذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ) (٢). لأنهم كانوا من العباد اصحاب الصوامع .

وقال ابن اسحاق:

« ذكر لى ان النجاشى بعث ابنه فى سيتين من الحبشة فى سيفينة غرقت بهم فى البحر وهلكوا » فاذا صح هذا الخبر . فيكسون الرسول عليه الصلاة والسلام . . قد قرا \_ يس على اصسحاب جعفر فى سفينته . . الأحباش والشوام .

وفى صحيح البخارى عن جابر \_ رضى الله عنه \_ قال . . قال النبى صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشى : « مات اليوم رجل صالع . . فقوموا فصلوا على اخيكم اصحمة » .

وفى شرح البخارى للقسيطلانى « فصلوا على اخيكم فى الاسلام » .

ويحاول بعض الكتاب الفربيين . . أن يشكك في اسلام النجاشي اصحمة :

ولعل هسولاء يتجاهلون أن أصدحمة كان مسيحيا نسطوريا . . كما قرر ذلك « أير فنج » فى كتابه محمد موره أيضما مستر « موير » فى كتابه .

ومعروف أن مذهب نسطور . . يقدوم على التوحيد . . ومن ذلك قول نسطور بالنص : « لا تقولوا مريم أم الله . . لانها من البشر . . ويستحيل أن يولد الاله من البشر . .

وكان لنسطور اتباع كثيرون فى المسيحية . . منهم الكثير من القسيسين والرهبـــان . . وكان

<sup>(</sup>١) الثفروف: علاقة ما بين نواة البلحة وقمعها .

<sup>(</sup>٣) ٨٢ ـ ٨٢ / المالدة .

منهم بحيرا الراهب . . الذي اكرم النبي وهو غلام . . وعرفه بعلامات فيه ـ كما قدمنا ـ

ولنسطور مكانة رفيعة في الديانة المسيحية فقد كان بطريارك القسطنطينية من عام ٢٨ - ٢١ هـ . . كما ورد في دائرة المسارف الانجليزية .

ولكنه اضطهد ونفى بسبب عقيدته تلك في عبودية عيسى ـ عليه السلام .

فما أن سمع النجاش قراءة جعفر بن أبى طالب عندما هاجر ألى الحبشمة . وطلبه النجاشي ليسأله عن دينه . وقرأ له جعفر قول عيسي في القرآن من سورة مريم مد قال:

(قال انى عبد الله آتانى الكتساب وجعلنى نبيا) الى قوله تعالى (ذلك عيسى بن مريم قول الحق اللحق اللى فيه يمترون) . . فهو ليس ابن الله . . كما يعتقد غير النسطوريين من المسيحيين . . حتى وجد فى هذا القول حلاوة الايمان . . واحس أنه وما جاء به موسى وعيسى يخرج من مشكاة واحدة . . ولمس فيه تاييدا لعقيدته النسلطورية . . فبادر بالاسلام .

ولا يفوتنا هنا أن نشير الى زواج رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بام المؤمنين \_ ام حبيبة بنت أبى سفيان . . وهى فى الحبشة .

وذلك أن رسول الله مد صلى الله عليه وسلم ما أرسل الى النجاشى ليزوجه ما حبيبة من عنده من ابى سفيان . . ويرسلها اليه مع من عنده من المسلمين .

وهى \_ رملة \_ اخت معاوية . . كانت من اوليات المسامات . . هاجرت الى الحبشة مع زوجها \_ عبيد الله بن جحش \_ فولدت بها ابنتها حبيبة . . التى كنيت بها . . وقد اعتنق زوجها

عبيد الله النصرانية . . وهو في الحبشـــة . . ومات بها نصرانيا .

وبقيت أم حبيبة على اسملامها . . حتى تزوجها ما عليه الصلاة والسلام م

#### يقول محمد بن عمر:

ارسل رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ الله النجاشى . ليزوجه \_ أم حبيبة \_ فأرسل النجاشى جارية له . . يقال لها \_ أبرهة \_ الى أم حبيبة . . يخبرها بخطبة رسول الله اياها . . فأعطتها أوضاحا لها وفتخا (١) . . سرورا بذلك الخير . . وأمرها أن توكل من يزوجها . . فوكلت خالد بن سعيد بن العاص .

فخطب النجاشي عن رسول الله . . وخطب خالد . . فأنكح أم حبيبة . . ثم دها النجاشي بأربعمائة دينار صداقها . . فدفعها الى خالد بن سعيد . . فلما جاءت أم حبيبة تلك الدنانير . . حاءت بها الجارية ـ أبرهة ـ فأعطتها خمسين مثقالا . . وقالت : كنت أعطيتك ذلك وليس بيدى شيء . . وقد جاء الله عز وجل بهذا . . فقالت أبرهة قد أمرني الملك أن لا آخذ منك شيئا . . وأن أرد اليك الذي اخذت منك . . وأنا صاحبة وهن الملك وثيابه . . وقد صدقت محمدا رسول الله . . وآمنت به . . وحاجتي اليك . . أن تقرئيه منى السلام . . قالت : نعم .

وقد أمر اللك نسساءه أن يبعثن اليك بما عندهن من عود وعنبر ..

فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يراه عليها وعندها . . فلا ينكره .

#### وقالت أم حبيبة \_ رضي الله عنها:

فخرجنا فى سفينتين . . وبعث معنا النواتى . . حتى قدمنا الحاد . . ثم ركبنا الظهر الى المدينة . . فوجدنا رسول الله بخيبر . . فخرج من خرج اليه . . واقمت بالمدينة . . حتى قدم رسول الله . . فكان يسالنى عن النجاشى .

<sup>(</sup>۱) الوضح: الخلخال ، والفتخة : خاتم من ففسة ، . لا فص فيه ، . كان يلبسه النساء في الجاهلية ، في اصابع القدمين .

وقرات عليه من الجارية ــ أبرهة ــ السلام . . فرد الرسول عليها .

ولما علم أبو سفيان بزواج النبى من أم حبيبة . . قال :

« ذلك الفحل لا يقرع أنفه » .

ولعل رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ اداد من زواج ام حبيبة بنت ابى سفيان ٠٠ ان يستميل أباها الى دينه ٠٠

وتوفيت ـ ام حبيبة ـ في سنة ١٤ هجرية .

- ٤ - الى المقوقس عظيم القبط في مصر:

وكتب مسلى الله عليه وسلم مالى المقوقس مطيم القبط في مصر . . كتابا هذا نصه:

« بسم الله الرحمن الرحيم . . من محمد عبد الله ورسوله . . الى المقوقس عظيم القبط .

سلام على من اتبع الهدى ــ اما بعد ــ فانى ادعوك بدعاية الاسلام (١) . . اسسلم تسلم . . واسلم يؤتك الله اجرك مرتين . . فان توليت فان عليك اثم اهل القبط (يا أهل الكتاب تمالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقــولوا اشــهدوا بأنا مسلمون ) » .

ثم ختم الكتاب بخاتمة. . وبعث به مع حاطب ابن أبي بلتمة .

وهذا الكتاب محفوظ بدار الآثار الاسلامية . . في الاسستانة بتركيا . . قيل عثر عليه عالم فرنسى في دير بمصر قرب أخميم . . في أيام سعد باشيا .

فلما دخل حاطب على المقوقس . . قال له : انه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى . . \_ يقصد فرعون موسى \_ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى . . فانتقم منه . . فاعتبر بغيرك . . ولا يعتبر غيرك بك .

(۱) دعاية الاسلام : الشهادة . (۳) كل كتب السيرة .

فقال: ان لنادينا .. لن ندعه الا لما هو خير منه .

فقال له حاطب: ندعوك الى دين الاسلام .. الكافى به الله عن غيره . . ان هذا النبى دعا الناس . . فكان السحم عليه قريش . . وأعداهم له اليهود . . وأقربهم منه النصارى . . ولعمرى ما بشارة موسى بعيسى . . الا كبشارة عيسى بمحمد . . وما دعاؤنا اياك الى القرآن . الا كدعائك أهسل التوراة الى الانجيال وكل نبى ادرك قوما . . فهم امته . . فالحق عليهم أن يطيعوه . . وأنت ممن ادركه هذا النبى . . ولسنا ننهاك عن دين المسيح . . ولكنا نأمرك به .

فقال القوقس: انى قد نظىرت فى أمر هذا النبى . . فوجدته لا يأمر بمزهود فيه . . ولا ينهى عن مرغوب فيه . . ولم أجده بالساحر الضال . . ولا الكاهن الكاذب . . ووجدت معه آية النسوة باخسراج الخبء . . والاخبار بالنجسوى . . وسأنظر (٢) .

واخد كتاب النبى . . فجعله فى حق من عاج . . وختم عليه . . ودفعه الى جارية له (٢) .

ثم دعا كاتبا يكتب بالعربيــة .. فكتب الى رسول الله كتابا .. هذا نصه:

( بسم الله الرحمن الرحيم • • لحمد بن عبد الله • • من المقوقس عظيم القبط •

سالام عليك ١٠٠ أما بعد ٠

فقد قرات كتابك .. وفهمت ما ذكرت فيه .. وما تدعو اليه .. وقد علمت أن نبيا بقى .. وكنت أظنه يخرج بالشمام .. وقد أكرمت رسواك .. وبعثت أليك بجاريتين .. لهما مكان عظيم في القبط .. وبكسوة .. وأهديت اليما بفلة لتركبها .. والسلام عليك .)) .

ولم يزد على هذا . . ولم يسلم .

والجاريتان : هما مارية سيرين . . والبغلة دلال ـ وبقيت هذه البغلة الى زمن معاوية .

<sup>(</sup>٢) ابن قيم الجوزية ـ زاد الماد ـ .

ولنا وقفة صغيرة . . امام موقف المقوقس حيال كتاب رسول الله . . والهدايا التى ارسل بها اليه . . لأن على رأس تلك الهدايا . . السيدة ـ مارية . . التى أحبها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وولدت له ابنه ـ ابراهيم ـ ولم ينجب من غيرها بعد ـ خديجة ـ رضى الله عنها .

فقد كانت السيدة مارية . كبيرة الوصيفات في القصر الملكي بمصر . . كانت متفقهة في دينها المسيحي . . دارسة متعمقة في التوراة والانجيل . . كثيرة التحدث مع سيدها المقوقس . . عن البشريات الواضحة . . والايات البينة . . التي تدل على قسرب ظهور تمام الرسالات سوبزوغ نجم آخر الانبياء . . فما أن وصله نتاب رسول الله س صلى الله عليه وسلم سحتى تيقن من صدق نبوءة مارية . . وبعد نظرها . . وثاقب فكرها .

ولهذا رايناه يخاطب حاطبا بما قال .. كما رايناه يضع الكتاب في حق من العاج .. ثم يختمه بخاتمه .. ويدفعه الى مارية .. كما اجمعت على ذلك كل كتب السيرة .

بادر المقوتس مارية قائلا لها .. وقد انفرجت شفتاه عن بسمة عريضة : يا مارية .. لقسد ظهر ما كنت تتنبئين به .. فقلت : ماذا ؟ .. قال : ظهر نبى جديد في الجزيرة العربية .. من الشرق كما كنت تتوقعين .. يدعوني الى دينه الجديد .. وها هو ذا كتابه الذي بعث به الى. لقد صدقت نبوءتك .. وتحقق امالك .. واسمه لقد صدقت نبوءتك .. وتحقق امالك .. واسمه الكتاب .. وفد خفق قلبها اضطرابا .. وكأنه يريد أن ينطلق من صدرها .. ليسبقها الى يريد أن ينطلق من صدرها .. ليسبقها الى يريد أن ينطلق من صدرها .. ليسبقها الى قالت : وماذا انت صانع معه يا مولاي ؟ .. قال : ساكرم رسسوله .. وارسل الكثير من قال : ساكرم رسسوله .. وارسل الكثير من الهدايا ؟ . الهدايا ؟ .

فقال: لك ذلك يا مارية.

#### وجاء في الحديث الشريف:

 $^{11}$  (هدى المقسوقس الى النبى ـ مارية ـ من حفن من ـ رستاق انصنا  $^{11}$  (۱) .

وهى مارية بنت شمعون .. وأمها رومية . واكرم المقوقس حاطب بن أبى بلتعه . وارسل معه من الهدايا غير السيدة مارية اختها سيرين . وبغلة أصيلة شهباء .. وعسل من عسل بنها .. وعشرين ثوبا من قباطى مصر .. وطيبا وعودا ومسكا .. كما قيل انه أرسل من بين الهدايا طبيبا مصريا .

وذكر المرحوم ـ حفتى ناصف ـ من هـ دايا المقوقس للرسول . . غير ما ذكرنا :

جارية سوداء لخدمة مارية اسمها ـ بريرة ـ وغلاما اسود اسمه ـ هابو ـ وفرسا ملجما اسمه ـ ميمون ـ ومربعة فيها مكحلة ومرآة ومشطا وقارورة دهن ومقصا وسواكا . . والف مثقال من الذهب .

وقد قبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الهدايا . فأخد مارية لنفسه . واهدى سيرين لحسان بن ثابت الشاعر . . وهى أم عبد الرحمن بن حسان - ودعا بالبركة في عسل بنها . . أما الطبيب . . فقال له - صلى الله عليه وسلم - :

« ارجع الى اهلك .. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع .. واذا اكلنا لا نشبع » .

واسلمت مارية وسيرين . . قبل وصولهما الى المدينة . . على يد حاطب بن ابى بلتعه . . وقد وطأها رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ . بالملك وكانت حسنة الدين . . كريمة الخلق \_ جميلة الخاق . . وكان عليه الصلاة والسلام \_ يؤثرها بحبه . . ويعجب بنظامها وحسن ترتيبها وانزل الله في شانها قرآنا في سورة \_ التحريم \_ وولدت له ابنه ابراهيم . . في ذى الحجة وولدت له ابنه ابراهيم . . ففرح به رسول . . سنة ثمان من الهجرة . . ففرح به رسول .

<sup>(</sup>۱) قرية أثرية . على ضغة النيل الشرقية . فبالة قرية أشمونين .. محافظة أسبوط . واسمها الآن : ما قوسة .. مابعة الآن لمحافظة المنيا .

الله من وعق عنه بشاة من يوم السابع من ولادته من وحلق راسه فتصدق لانة شعره فضة على المساكين من وامر بدفن شعره م

وكانت فابلة مأرية \_ سلمى \_ مولاة رسول الله .. فخرجت سلمى واخبرت زوجها ابا رافع بان ماريه قد ولدت لرسول الله غلاما .. فجاء ابو رافع الى رساول الله فبشره .. فوهب له عبدا .

وتنافست فيه نسساء الانصسار . و ايتهن ترضعه . و فدفعه رسول الله الى ام برده بنت المناد \_ وزوجها البراء بن اوس . و فكات ترضعه .

ومات ابراهيم صغيرا . . مات في ربيع الأول في العام العاشر الهجرى . . وعمره سته عشر شهرا .

وقد حزن معليه السلام ماوته حزنا شديدا دخل رسول الله ما صلى الله عليه وسلم وهو معسمد على عبد الرحمن بن عدوف .. وابراهيم يجود بنفسه .. فلما مات دمعت عينا رسول الله .. فقال له عبد الرحمن :

اى رسول الله . . هذا الذى تنهى الناس عنه . . منى يراك المسلمون نبكى يبكون - فلما سريت عنه عبرته . . قال :

« انما هده رحمة . . وان من لم يرحم لا يرحم
 ه انما بنهى عن لنيسساحه . . وان ينهب الرجل بما بيس فيه . . انا عليه لمحزوبون . . تدمع العين . . ويحسزن القلب ـ ولا نفسسول ما يستخط الرب . . وفضل رصاعه في الجنة »

وانكسسفت الشسمس يوم مات براهيم ... فأذاع الناس : ان الشمس كسعت حرما على موت ابراهيم . . فعال ـ عليه السلام ـ :

ان الشمس والقمر ايتان من آيات الله...
 لا ينكسفان لموت احد » .

عكدا كان يتنكري الصدق والحقيقة ..ولم يستغل نلك الشائعة .. ويتركها تتردد على السنة المسلمين .

ولهذا بقول مسيو \_ درمنجم \_ في كتابه عن محمد . . بمناسة هذا الحادث :

« أن محمدا كان وأسبع العقل .. فرد على هذه الحرافة الجميلة بقولة :

« ان الشمس والفمسر لا ينكسسفان لموت احد » . . وهده كلمات لا يعولها محادع» ـ ا هـ ـ

وتوفيت السيدة مارية \_ رضى الله عنها \_ فى خلافة عمر سنة ١٦ \_ هـ ودفنت فى البفيع . . وكان عمر يجمع الناس بنفسيه . . لشيهود جنازتها . . وصلى عليها .

- ٥ - الى المنفر بن ساوى امير البحرين:

وكتب عليه السلام - الى المدر بن ساوى كتاب يدعوه فيه الى الاسلام .

ولم يستدل احد من رجال السيرة . على مص الكماب الاول . الذى بعثه الرسول لى المندر . والما دكرت كنب السيره . م عاله الو قدى باسناده عن عكرمه . قال وجدت كتابا . . في كنب ابن عباس بعد موله . فنسحه قادا فيه :

العلاء بن الحصرمى . . الى المندر بن ساؤى . . وكتب اليه كتابا . . يدعوه فيه الى الاسلام . . وكتب المندر الى الرسول ـ اما عد ـ يا رسول فكتب المندر الى الرسول ـ اما عد ـ يا رسول الله . . فانى فرات كتابك على اهل البحرين . . فمنهم من احب الاسلام واعجبه ودخل فيه . . ومنهم من كرهه . . وبارصى مجوس ويهود . . فاحدت الى في ذلك امرك »

فكتب اليه رسيول الله \_ صيلى الله عليه وسلم \_ :

( بسسم الله الرحمن الرحيم )) من محمد رسول الله ١٠٠ الى المنذر بن ساوى :

سلام عليك ٠٠ فانى احمد اليك الله ٠٠ الذى لا الله الا الله ٠٠ ٠٠ واشهد أن لا الله الا الله ٠٠ ٠٠ وان محمدا عبده ورسوله ساما بعد .

فانى اذكرك الله ما عز وجل سافانه من منصح انها يتصح لنفسه ١٠٠ وانه من يطع رسلي ١٠٠

ويتبع امرهم ٠٠ فقد اطاعنى ٠٠ ومن نصح لهم فقد نصح لى ٠٠ وان رسلى قد اثنوا عليك خيرا ٠٠ وانى قد اثنوا عليك خيرا ٠٠ وانى قد شفعتك في قومك ٠٠ فاترك للمسلمين ما اسلموا عليه ٠٠ وعفوت عن اهمل الذنوب فاقبل منهم ٠٠ وانك مهما تصلح فلم نعزلك عن عملك ٠٠ ومن اقام على يهودية او مجوسية معليه الجزية سـ » ٠

ولم يعرف نص الكتاب الأول .

كما ذكر الطبرى: ان المندر بن ساوى . . مات قريبا من وفاة رسول الله . . وقدم عليه عمرو بن العاص . . وحضر وفاته .

- ٦ - الى ملكى عمان باليهن :

وكتب ـ صلى الله عليه وسلم ـ الى ملكى عمان (١) باليمن كتابا هذا نصه:

( بسلم الله الرحمن الرحيم ـ من محمد عبد الله ورسوله ١٠ الى جيفر وعبد ابنى الجلندى ٠ سلام على من اتبع الهدى ـ ما الم بعد

فانى ادءوكما بدعاية الاسلام ١٠٠سلما تسلما . . فانى رسول الله الى الناس كاغة ١٠٠ لاندر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ١٠٠نكما ان اقررتما بالاسلام وايدكما ١٠٠ وان ابيتما ان تقرا بالاسلام ١٠٠فان ملككما زائل عنكما وخيلى تحل بساحتكا، ١٠٠ وتظهر نبوتى على ملككما )) .

ثم ختم الكتاب بخاتمه .. وبعثه مع عمرو ابن العاص .. ولنستمع معا الى عمرو يحكى لنا بنفسه ما حصل بينه وبينهما .. وهو حديث شيق حقا .

فيقول عمرو بن العاص:

خرجت حتى انتهيت الى عمان .. فلمسا قدمتها عمدت الى عبد .. وكان احلم الرجلين .. واسهلهما خلقا .. فقلت : انى رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ اليك والى اخيك ..

فقال: اخى المقدم على بالسمن والملك . وأنا اوصلك اليه حتى يقرا كتابك . ثم قال: وماذا تدعو اليه ؟ . قلت ادعوك الى الله وحسماه لا شريك له . . وتخلع ما عبد من دونه . وتشهد ان محمدا عبده ورسوله .

قال: يا عمرو انت ابن سيد قومك . . فكيف صنع ابوك ؟ . . فان لنا فيه قدوة .

قلت: ماتولم يؤمن بمحمد \_ عليه السلام\_ ووددت انه اسلم وصدق به . . وقد كنت انا على مثل رايه . . حتى هدانى الله للاسلام .

قال: فمتى تبعته ؟ . . قلت قسيريبا . فسالنى اين كان اسلامك ؟

قلت : عند النجاشي . . واخبرته ان النجاشي قد اسلم .

قال: فكيف صنع قومه بملكه ؟ . . قلت: التروه وانبعوه . . قال: والأساقفة والرهبان تبعوه ؟ . . قلت: نعم . . قال انظر يا عمرو ما تعول . . انه ليس من خصسة في رجل افضح له من الكلب . . قلت: ما كلبت وما نستحله في ديننا .

قال: ما ارى هرقل علم باسلام النجاشى.. قلت: بلى .. قال: باى شىء علمت ذلك ؟

قلت: كان النجشى يخرج له خرجا . . فلما اسلم وصدق بمحمد . . قال : لا والله لو سالنى درهما واحدا ما اعطيته . . فبلغ هرقل قوله . . ففال له \_ النياق \_ اخوه : اتدع عبد الا يخرج لك خرجا . . ويدين بدين غيرك دينا محدثا لا . . قال هرقل : رجل رغب في دين . فاختاره لنفسه . . ما اصنع به لا . . والله لولا الضن بماكي لصنعت كما صنع .

قال: انظر ما تقول يا عمرو . . قلت : والله قد صدقتك .

قال عبد: فأخبرنى ما الذى يأمر به وينهى عنه ؟ . .

قلت : يامر بطاعة الله \_ عز وجل \_ وينهى عن معصيته . . ويامر بالبر وصلة الرحم . .

<sup>(</sup>١) عمان . بضم العين باليمن . . اما عمان . . بفتح العين وتشديد اليم فانها بالشام .

وينهى عن الظلم والعدوان . . وعن الزنا . . وهن الخمسر . . وعن عبدة الحجسر والوثن والصليب . . .

قال: ما أحسن هذا الذى يدعو اليه . . لو كان أخى يتابعنى عليه . . لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به . . ولكن أخى أضن مملكه من أن يدعه . . ويصير ذنبا .

قلب: انه ان اسلم ملكه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ على قومه . . فأخذ الصدقة من فنيهم . . فيردها على فقيرهم .

قال: أن هذا لخلق حسن . . وما الصدقة ؟ . . فأخبرته بما فرض الله ورسوله فى الصدقات والأمزال . . حتى انتهيت الى الابل .

قال: باعمرو .. وتؤخل من سلوالم مواشينا التي ترعى الشجر وترد المياه ؟ .. فقلت: نعم .

فقال: والله ما ادرى قومى فى بعد دارهم ... وكثرة عددهم .. يطيعون لهذا .

قال: فمكثت ببانه أياما .. وهو يصل الي اخیب . . فیخره کل خری . . ثم انه دعانی يوما . . فدخلت عليه . . فأخذ اعوانه بضمعي \_ عضد الذراع \_ فقال : دعوه . . فأرسلت . . فذهبت لأجلس . . فأبوا أن بدعوني أحاس . . فنظرت اليه . . فقال : تكلم بحاجتك . . فدفعت اليه الكتاب مختوما .. ففض خاتمــه وقرا .. حتى انتهى الى آخره . . ثم دفعه الى أخيه . . فقرأ مثل قراءته . . الا أنى رأبت أخاه أرق منه .. قال: ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ .. فقلت: تبعوه .. اما راغب في الدين .. واما مقهور بالسيف . . قال: ومن معه ؟ . . قلت : الناس قد رغبوا في الاسلام واختاروه على غيره .. وعرفوا بعقولهم .. مع هدى الله اياهم .. انهم كانوا في ضلال . . فما اعلم احدا بقي غيرك في هذه الخرجة . . وأنت أن لم تسلم اليوم وتتبعه .. توطئك الخيل .. وتبيد خضراك .. فاسلم تسلم . . ويستعملك على قومك . . ولا تدخل عليك الخيل والرجال .

قال: دعنى يومى هذا .. وارجع الى غدا , فرجعت الى اخيه .. فقال : ياعمرو الى لارجو ان يسلم .. ان لم يضن بملكه .

حتى اذا كان الغد اتيت اليه . . فانى أن يأذن لى . . فانصر فت الى أخيه فأخبرته أنى لم أصل اليه . . فأوصلنى اليه .

فقال: انى فكرت فيما دعوتنى اليه . . فاذا انا اضعف العرب . . ولن تللغ خيله ههنا . . وان بلغت خيله من لاقى . بلغت خيله . . لاقت قتالا ليس كقتال من لاقى . قلت : وأنا خارج غدا .

فلما أنقن مخسرحى . . خسلا به أخوه . . فقال : ما نحن فيما ظهر عليه . . وكل من أرسل اليه قد أجابه ؟ .

وكتب \_ صلى الله عليه وسلم \_ كتابا الى صاحب اليمامة \_ هوذة بن على \_ .

واليمامة بلاد شرقى مكة .. كثيرة النخبل .. على بعد ست عشرة مرحلة من مكة .. أى ما بقرب من مائة وخمسسين مبلا .. وهوذة رئبسهم .. وهم مستحبون بسمون بنو حنبقة .. وهذا نص الكتاب :

(( بسيم الله الرحمن الرحبم - من محمد رسول الله ١٠٠ الى هوذة بن على :

سلام على من اتبع الهدى ١٠ واعلم أن دينى سيبظهر ألى منتهى الخف والحافر ١٠ فاسلم تسلم وأجعل لك ما تحت يدك » .

ثم ختمه بخاتمه . . وبعث به مع سليط ابن عمرو العامري .

وقدم سليط بكتاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على هوذه . . فرحب به . . واكرمه بعد أن قرا له الكتاب . . وأعطاه جائزة قيمة . . وكساه أثوابا من نسسيج هجر المشهود .

وكتب كتابا الى رسول الله قال فيه:

« ما احسن ما تدعو البه واجملسه . . وأنا شاعر قومى وخطيبهم . . والعرب تهاب مكانى . . فأجعل لى بعض الأمر اتبعك » .

ونقلت كتب السيرة عن الواقدى: ان اركون دمشق الروحى . من عظماء النصارى . . كان عند هوذة . . فقال له هوذة : جاءنى كتاب من النبى . . بدعونى الى الاسلام . . فلم اجبه . . فقال الأركون : لم لم تجب ؟ . . قال : ضمنت بدينى . . وانا ملك قومى . . وان تبعتسه لم املك .

قال: ىلى .. والله ان اتبعته ليملكنك .. فان الخيرة لك فى اتباعه .. وانه النبى العربى .. الله عشر به عبسى بن مريم .. وانه لكتسوب عندنا فى الانحيل:

( محمد رسمول الله )) (١) .

واركون هذا اسلم على بد خالد بن الوليد . . في خلافة الى نكر .

وعاد سلبط بكتاب هوذة . . الى رسسول الله \_ صلى الله عليه . . فلما وحد فى نهائته \_ فاحعل لن بعض الأمر اتبعك \_ وكأنه بريد المشاركة فى النبوة أو الخلافة بعده . . قال \_ عليه الصلاة والسلام \_ :

« والله لو سالني سبالة من الأرض ما فعلت . . . باد وباد ملكه » . .

وكان سن هو ذه مائة وخمسين عاما .

فلما انصرف ـ عليه الصلاة والسلام . من فتح مكة . . جاءه جربل بأن هوذة مات . .

فقال: اما ان البمامة سيخرج بها كــداب يدعى النبوة .. بقتل بعدى » .

فَقَالَ قَائِلُ : يارسول الله .. من نقتله ؟ قال : « انت واصحابك » .. فكان كذلك .

وكتب ـ صلى الله عليه وسلم ـ كتابا ٠٠ الى الحارث بن ابى شمر الفسائى ١٠ وكان امرا على دمشق ١٠ من جهة فيصر الروم: ١٠ هسلا نصبه:

( بسم الله الرحمن الرحيم مد من محمد رسول الله ١٠٠ الى الحارث من ابي شهر ٠

ثم ختمه بخاتمه . . وارسله مع شيدهاع ابن وهب . قال شيهاع : فانتهبت فوحسدته مشغولا بتهبئة الضيبافة لقبصر وقسد حاء من حمص الى اللياء يا بيت المقدس يا حيث كشف الله عنه جنود فارس شكر الله تعالى .

قال شحیجاع: فاقمت علی بابه بومین او ثلاثة ، فقلت لحاجیه:

الى رسول رسول الله ـ صلى الله علمه وسلم ـ فقال حاجبه: لا تصل الله حتى بخرج يوم كذا وكذا . . وجعلل حاجله بسالني عن النبي ـ صلى الله علمه وسلم ـ وما بدعو الله . . فكنت احدثه فيرق . . حتى بغلبه المكاء . . وبقلول :

انى قرات فى الانجبل . . وانى اجد صدهة هذا النبى بعينه . . وكنت اظنه بخرج بالشنام فأراه قد خرج بارض القرظ (٢) . . فانا اؤمن به واصدقه . . وانا اخاف من الحارث بن ابى شمر ان بقتلنى . . وكان هذا الحاجب روميا اسمه درى -

قال شسسجاع: وكان تكرمنى ، . و يحسن ضيافتى . . و بخبرتى باليأس من الحارث . . و بقول وهو بخاف القيصر .

قال: فخرج الحارث بوما . . فوضع التاج على راسه . . فاذن لى عليه .

<sup>(</sup>١) هذا بالنص العربح في انجيسل برنابا .. وبالرمز الواضح في باقى الاناجيل .

<sup>(</sup>١) أي ارض العرب .. والقرظ ، شجر .

فدفعت اليه الكتاب . . فقرأه . . ثم رمى به . . وقال : من ينتزع منى ملكى . . انا سائر اليه . . ولو كان باليمن جنته . . على بالناس . . فلم يزل جالسا حتى الليل . . وامر بالخيل ان تنعل . . ثم قال : اخبر صاحبك بما ترى . . وكتب الى قيصر يخبره بخبرى . . فصادف قيصر بايلياء . . وهنده دحية الكلبى . . بكتاب رسسول الله الى قيصر . . فلما قرأ قيصر كتاب اليه الا يسير اليه . . واله عنده المحارث . . كتب اليه الا يسير اليه . . واله عنده ـ اى تشاغل عنه ـ ووافنى بايلياء .

و لله بلغ رسول الله مصلى الله عليه وسلم مخبره . . قال ((باد ملكه )) +

تلك كتب ثمانية . • كتبها ـ عليه السلام ـ الى اللوك والأمراء . • شرقا وغربا وشمالا وجنوبا . • بين الفتحين : فتح الحديبية . • وفتح مكة . • يدعوهم فيها الى دعوة الاسلام . • فيها الهدى والنور . • وفيها الرغبة والرهبة •

ولاشك انها كانت ذات اثر بعيد المدى ٠٠ جعات اعلام الاسلام ترفرف على كثير من بقاع

الارض . . و كلمسة \_ لا اله الا الله \_ تسرى مع موجات الاثير . . تملاً الدنيا بالعدل والحق والخير والسلام . جس بها رسسول الله نبض الملوك والامراء . . ومدى استعدادهم لقبسول دعوة الاسلام . . وهى تدل دلالة واضحة . . على مدى الثقة التي كان يتمتع بها رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في فوة رسالته . . ويقينه من نسر الله له .

فاسام بسبب تلك الكتب اغلب اهل اليمن والبحرين وعمان . . وكثير من النحاء الجزيرة العربية . .

كما اسلم نجاشى الحبشة . . واظهر المقوقس الود لرسول الله ـ ماى الله عليه وسلم ـ وارسل له الهدايا .

كانت ربحا كبيرا للاسلام . . علا بها شانه . . وارتفعت مكانته السياسسية بين دول العالم . . قبل ان يفتح الله لرسوله مكة .



# عَودة إلى الحرَم

قال عمرو بن العساص لخالد بن الوليد: يا آبا سليمان ساين تريد ؟ قال : والله لقد استقام الميسم • • وان هذا الرجل لنبى • • فاذهب فاسلم • • فمتى متى ؟ • • قال خالد : وانا والله ما جئت الا لاسلم • • فاصطحبنا جميعا •



### - 00 -عودة الى الحرم

في العسام السابع الهجرى • تم اتصسال رسول الله ـ صلى الله عليه وسسام ـ باللوك والأمراء ـ كما ذكرنا في الموضوع السابق • كما تمت في نفس العام ـ عمرة الفضاء ـ أول عمرة الداها رسول الله • بعد أن صده المشركون عن أدائها في ذي القعدة سسنة ست بالحديبية • فخرج لقضائها مع المسلمين في ذي القعدة سنة فخرج لقضائها مع المسلمين في ذي القعدة سنة وسمى ايضا ـ عمرة القصاء ـ وتسمى ايضا ـ عمرة القصاص ـ لأن رسول وتسمى ايضا ـ عمرة القصاص ـ لأن رسول بدخول مكة في ذي القعدة • في المشهر الحرام بدخول مكة في ذي القعدة • في السادس •

ولكن المقام يقتضينا أن نلمح الماحة خفيفة عن خمس سرايا . بعثها ـ عليه السلام ـ فى تلك الفترة من العام السبايع . . قبل أن نعتمر معه ـ عليه السلام ـ فى عمرة القضاء . . منها ثلاث سرايا . . كانت فى شهو شعبان من العام السابع . . هى :

الى هوازن . .
 ف ثلاثين داكبا . . ومعه دليل من بنى هلال . .

فكان يسير الليل ويكمن النهار . . فأتى الخبر الى هوازن فهربوا . . ودخل عمر منازلهم . . فلم يلق منهم احدا . . فانصر ف راجعا الى المدينة .

فقال له الدليل: هل لك فى جمع من خثعم جاءوا سائرين . . وقد أجدبت بلادهم ؟ . .

فقال عمر: لم يأمرنى رسول الله بهم . . ولم يتعرض لهم .

۲ -- سریة ابی بكر الصدیق: الی فزارة ...
 ناحیة ضریة .. فسسبی منهم جماعة وقتسل
 آخرین .

٣ ـ سرية بشسير بن سسعد الانصارى:
الى بنى مرة ـ بفدك ـ ومعه ثلاثون رجـلا . .
فلقى هناك رعاء الانعام . . فاسستاق انعامهم
وعاد بها . ولكنهم ادركوه ليسلا . . فبات
المسلمون يرمونهم بالنبل . . حتى فنى نبسل
بشير واصحابه . . فولى من المسلمين من ولى
. واصيب من اصيب . . وقاتل بشر قتالا
شسديدا . . ورجع القوم بانعامهم . . واستطاع
بشر أن يعود الى رسول الله .

\$ - وفي رمضان من نفس العام السابع بعث سرية: غالب بن عبد الله الليثي - الى الميفعة بناحية نجسه . . تبعد قريبا من مائة ميل من المدينة . . في مائتين وثلاثين رجلا . . منهم اسامة ابن زيد . . فهجموا عليهم في ديارهم . . وقتلوا من تعرض لهم . . واستاقوا انعامهم الى المدينة تعرض لهم . . واستاقوا انعامهم الى المدينة . . وفي هذه السرية . . قتل اسسامة بن زيد نهيك بن مرداس . . بعد أن قال لا آله الا الله . . ولامه رسول الله على ذلك لوما شديدا .

ففى البخارى ٠٠ عن ابى ظبيسان ٠٠ قال: سمعت اسامة بن زيد يقول:

فصحبنا القوم فهزمناهم . . ولحقت أنا ورجل من الانصار رجلا منهم . . فلما غشيناه قال : لا اله الا الله . . فكف الانصارى عنه . . وطعنته برمحى حتى قتلته . . فلما قدمنا بلغ النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : « يا اسامة اقتلته بعد أن قال لا اله الا الله » ؟

قلت: كان يقولها متعوذا من القتل يا رسول الله .. فمازال يكسررها حتى تمنيت لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم .. ثم قال عليه السلام .. « الا شققت عن قلبه فتعلم أصادق أم كاذب» ؟ فقال اسامة: لا اقاتل احدا يشهد أن لا اله الا الله .

تلك خمس سرايا بعثها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في العام السابع . . قبل عودته الى الحرم معتمرا .

ويقول الواقدى: في العام السابع .. رد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ابنته زينب على زوجها أبى العاص بن الربيع .. في شهر المحرم .. أول العام .. بعد ان هاجر الى المدينة مسلما ـ كما قدمنا \_

وفى هذا المام ايضا .. قدم حاطب بن أبى بلتعبة من عند المقوقس بمارية وما معهسا من الهدايا .

ويقول الرواة : ان الرسول في هذه السنة . . اتخد منبره بالمسجد . . وجعله من درجتين ومقعد . . الا ان الطبرى يقول : ان المنبر صنع سسنة ثمان .

ومن حقنا الآن أن نسستانف الرحلة • • في رحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الى المسحد الحرام بمكة •

ففى شهر ذى القعدة سسنة سسبع ٠٠ خرج - صلى الله عليه وسلم - بالمسلمين لاداء عمرة القضاء ٠٠ التى صلده المشركون عنها فى نفس الشهر من العام السابق ٠٠ وخرج معه كلمن صدعن البيت فى الحديبية ٠٠ او مات خلال منهم الا من استشهد فى خيبر ٠٠ او مات خلال ها العام ٠٠ كما خرج غيرهم ٠٠ فكان عدد المسلمين الفين ٠٠ وساقوا معهم ستين بدنة ٠٠ وحملوا السلكح والدروع والرماح ٠٠ ومعهم مائة فرس ٠٠ وهى ليسبت من الغزوات ٠٠ ولكن اعداد المسلمين كان خشية غدر المشركين وخيانتهم ٠٠ وحيانتهم ٠٠

وقد استخلف - عليه السلام - على المدينة عويف بن الأضبط الديلي . . وقلة من قالوا انه استخلف ابارهم الغفاري (١) .

ولا وصل المسلمون الى ذى الحليفة . . قدم رسول الله الخيل أمامه . . بقيادة محمد ابن مسلمة . . وقدم السلاح مع بشي بن سسعد وأحرموا ولبوا . . ومضى محمد بن مسلمة بالخيل الى مر الظهران . . فلقى جمعا من قريش . . فسألوه . . فأخبرهم أن رسول الله سيصل

<sup>(</sup>۱) النبهائي - الانوار المعدية .

الى هذا المكان غدا أن شساء الله .. فأتوا قريشا فأخبروهم .. ففزعوا وخافوا .. وخرجوا الى رءوس الجبال .

ونزل - صلى الله عليه وسلم - بعر الظهران . . وقدم السلاح الى بطن يأجع - بكسر الجيم - وهو موضع قريب من مكة . . واستخلف على السلاح اوسى بن خيلى الانصارى في مائتى دجل .

وقدم رسيول الله الهدى أمامه . . الى ذى طوى . وخرج على راحلته القصيواء . . والمسلمون متوشحون السيوف . . محدتون برسول الله . . تدوى تلبيتهم في أجواز الفضاء . ويتردد صداها في أرجاء الصحراء . . فدخل من الثنية التى تفضى الى الحجون . . وعبد الله ابن رواحة متوشيحا سييفه . . يأخذ برمام راحلته ـ عليه السيلام ـ وهو ينشد ويقول:

خلوا بنى الكفار عن سبيله

قد انزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلي على رسوله يارب اني مؤمن بقيلــــه

يارب ابى مؤمن يعيلسه انى رأيت الحق فى قيسوله

اليـوم نقريكم على تأويله ضريا يزيل الهام عن مقليه ويدهل الخليـل عن خليلـه

فقال له عمر: يا ابن رواحة . . بين يدى رسول الله تقول شميمرا ؟ . . . فقال معليمه السلام .

« خل عنه يا عمسر . . فلهى اسرع فيهم من نضح النبال » . .

وكانت قريش قد تحدثت فيما بينها . . ان محمدا واصحابه في عسرة وجهد وشدة . . وان حمى يثرب قد نهكتهم . . فاصطفوا عند دار الندوة ليروا حال السسلمين .

فتقدم رسول الله ما صلى الله عليه وسلم مصطبعا برادله . . والاضطباع : أن يدخل الرداء تحت أبطه الآيمن . . ويرد طرفه على منكسه الآيمن مكسموقا . .

والايسر مغطى .. ثم قال: « رحم الله امرا أراهم اليوم من نفسسه قوه » ثم اسسستلم الركن .. وخرج يهرول .. والمسلمون يهرولون معه .. ثم استلم الركن اليمانى .. ومشى حتى استلم الحجر الاسود .. ثم هرول كذلك ثلاث اطواف .. والمسلمون يطوفون معه .. ثم سسسعى بين الصفا والمروة على داحلته .

وبعد فراغه نحر الهدئ عند المروة . . وحلق هناك . . وكذلك فعل المسلمون .

وامر \_ عليه السلام \_ مائتين من المسلمين .. أن يلاهبوا الى أصححابه ببطن ياجج .. فيقيموا على السلاح .. ويأتى الأخرون فيقضوا نسكهم .. ففعلوا .

وكان رسول الله حسلى الله عليه وسلم - قد بعث بين يديه جعفر بن أبي طالب الى ميمونة بنت الحرث بن حزن العامرية . ليخطبها اليه . فوكلت عن نفسها زوج أختهها العباس ابن عبد المطلب - عم الرسول - وكانت أم الفضل زوجة العباس اختها . . فاوجها العباس رسول الله . . واصدقها عنه اربعمائة درهم .

ولبث رسول آلله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بمكة ثلاثة أيام . . كما هو شرط قريش في هدنة المحديبية .

وفى ظهسر اليوم الرابع . . جاءه حويطب ابن عبد الغرى . . وسهيل بن عمرو . . فصاح حويطب : ننشسدك العهد . . الا ما خرجت من ارضنا . . فرد عليه سعد بن عبادة : كذبت . . لا أم لك . . ليست بارضك . . ولا أرض آبائك . . فأسكته معليه السلام مد وناداهما قائلا : « انى قد تزوجت منكم امراة . . فما يضركم ان أدخل بها . . ونصنع وليمة . . فناكل وتاكلون معنا » ؟

فقالوا : نناشدك الله والعهد الا خرجت عنا . فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -بالرحيل . وركب مع المسلمين حتى نزل بطن سرف وهو مكان قريب من مكة . وخلف أبارافع مولاه . ليحمل مبمونة اليه حين يمسى . فاقام

حتى قدمت ميمونة ـ رضى الله عنها ـ ومن معها . . فبنى بها بسرف .

وجاء في البخاري من حسديث البراء: « فلما دخلها \_ أى مكة \_ ومضى الأجل \_ الايام الثلاثة . . اتوا عليا \_ رضى الله عنه \_ فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا . . فقد مضى الأجل . . فخرج رسول الله » .

وعاد رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بالمسلمين الى المدينة في شهر ذي الحجة .

وهيمونة رضى الله عنها . . هى آخر أمراة تزوجها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهى آخر من توفى من أزواجه . . وقدر الله أن يكون قبر ميمونة ـ رضى الله عنها ـ بسرف ـ حيث بنى بها رسول الله .

وعلق مؤرخوا الفرب على هدا الحدث ر زواج ميمونة \_ فقال « اير فنج » فى كتابه \_ حياة محمد \_ :

( ان النبى لم يتزوج بميمونة بنت الحارث . . الا سياسة . . يريد بها استمالة رجلين قويين . . لأن ميمونة كانت ارملة مسنة . . تبلغ من العمر احدى وخمسيين سنة . . وهدان الرجلان هما : خالد بن الوليد ابن اخت ميمونة . . وهو في هذا الوقت هو البطل المسهور . . الذى حارب محمدا في غزوة احد . . ولما اسلم سمى سيف الله . . وصديقه عمرو بن العاص » ـ . اه ـ وقد اسلم خالد وعمرو بن العاص بعد زواج الرسول من ميمونة مساشرة . . حيث نادت هذا الوقت عودة عمرو بن العاص من الحبشة . . بعد مبايعة النجاشي على الاسلام . . الحبشة . . بعد مبايعة النجاشي على الاسلام . . صلى الله عليه وسلم ـ ليسسلما ـ كما ذكرنا من قبل .

ومادام الحديث قد تطرق الى اسلام خالد . . فلا يفوتنا أن نشير اليه :

فهو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله ابن مخزوم . . وأمه لبابة بنت الحارث بن حزن الهلالية . . أخت ميمونة ـ ناوج النبي ـ

كان احد أشراف قريش فى الجاهليسة . . وكانت اليه القبة وأعنة الخيل .

ولما أراد الاسلام . قدم على رسول الله . . هو وعمرو بن العاص . . وعثمان بن طلحة ابن أبى طلحة العبدرى . . فلما رآهم الله السلام الله الأصحابه : « رمتكم مكة بأفلاذ كبدها » . ولنساتمع الى خالد . . يروى لنا بنفسه قصة اسلامه . . كما تعودنا مع ابطال سيرتنا هذه .

#### قال خالد بن الوليد:

لما أراد الله \_ عز وجـل \_ بى ما أراد من الخـير . قلف فى قلبى الاسـلام وحضر لى رشدى . وقلت : قد شهدت المواطن كلها على محمد . فليس موطن اشـهده الا انصرف . وأنا أرى فى نفسى أنى فى غير شىء . . وأن محمدا يظهر . . فلما جاء لعمرة القضاء . . تغيبت ولم اشهد دخوله . . فكان أخى \_ الوليد بن الوليد ـ دخل معه . . فطلبنى فلم يجدنى . . فكتب الى كتابا . . فلذا فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم \_ اما بعد \_

فانى لم ار اعجب من ذهاب رايك وعقلك عن الاسلام .. وهل مثل الاسلام يجهله احد ؟ قد سالنى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ عنك . . فقال : « ابن خالد ؟ » فقلت ياتى الله به . . فقال : « ما مثله يجهل الاسلام . . ولو كان يجعل نهايته مع المسلمين على المشركين كان خيرا له . . ولقد مناه على غيره » فاســـتلوك يا اخى ما قد فاتك من مواطن صالحة .

فلما جاءنى كتايه .. نشطت للخسروج .. وزادنى رغبة فى الاسلام .. وسرنى مقالة رسول الله عنى .. ووايت فى منامى كانى فى بلاد ضيقة جدبة .. فخرجت الى بلاد خضراء واسعة .

فلما اجمعت على الخسروج الى المدينة ٠٠ لقيت صفوان بن امية ٠٠ فقلت : يا ابا وهب ٠٠ أما ترى أن محمدا ظهر على العرب والعجم ٠٠ فلو قسل منا عليه والبعناه ٠٠ فان شرفه شرف لنا ٠

فقال: لو لم يكن يبقى غيرى ما تبعته ابدا . فقلت في نفسى : هذا رجل قتل أبوه وأخوه ببدر . . فقيت عكرمة بن أبى جهل . . فقلت له مثل ما قلت لصغوان . . فقال مثل الذى قال صفوان .

قلت: فاكتم ذكر ما قلت لك . . قال : لا أذكره .

ثم لقيت عثمان بن طلحة ..

قلت: هذا لى صديق .. فأردت أن اذكر له .. ثم ذكرت قتل أبيه طلحة وعمه عثمان وأخوته الاربعة: مسلمافع والحلاس والحارث وكلاب .. فانهم قتلوا كلهم يوم أحد .. فكرهت أن اذكر له .. ثم قلت له: انما نحن بمنزلة ثعلب في جحر .. لو صعب فيه ذنوب من ماء لخرج .. ثم قلت له في وعكرمة .. فأسرع ألا جابة .. وواعدنى أن سبقنى أقام بمحل كذا الاجابة .. وواعدنى أن سبقنى أقام بمحل كذا .. وان سبقته اليه انتظرته . فلم يطلع الفجر .. حتى التقينا .. فعدونا حتى انتهينا الى ــ الهدة ــ اسم مكان ــ فوجدنا عمرو بن العاص بها .

فقال: مرحبا بالقوم .. فقلنا: وبك .. قال : اين مسيركم ؟

قلنا: لدخول الاسلام . . قال : وذلك الذي اقدمني .

وفى رواية: قال عمرو لخالد: يا أبا سليمان أبن تريد أ . قال : والله لقد استقام الميسم (١) . وان هذا الرجل لنبى . . فاذهب فاسلم . . فمتى متى . . قال عمرو : وأنا والله ما جئت الا لاسلم . . فاصطحبنا جميعا فوصلوا المدينة.

قال خالد: فلبست من صالح ثيابى . . ثم عمدت اليه ـ عليه السلام ـ فلقيت اخى . . فقال : اسرع . . فان رسول الله قد سر بقدومكم . . وهو ينتظركم . . فاسرعنا المشى . . فاطلعت عليه . . فما زال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتبسم حتى وقفت عليه . . فسلمت عليه بالنبوة فرد على السلام بوجه طلق . .

فقلت: انى اشسسهد ان لا اله الا الله . و وانك رسول الله . قال: « الحمد لله الذى هداك . قد كنت ارى لك عقلا رجوت الا يسسلمك الا الى الخير » قلت: يا رسول الله . . ادع الله لى . . ومات خالد بحمص سنة ٢١ ـ . ه ـ وقال وهو يموت قولته المشهورة:

«حضرت بضعا وسبعين غزوة .. وما فى جسدى موضع شبن .. الا وقيه طعنة رمح او ضربة سيف .. وها أنا ذا أموت على فراشى كما يموت العير .. فلا نامت أعين الجبناء » . مات رضى الله عنه ـ فى خلافة عمر بن الخطاب .. وعمره بضع وأربعون سنة .

ومع بداية العام المثامن الهنجسرى .. بعسد عمرة القضاء .. بعث رسسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خمس سرايا .. نوجزها فيما يلى .. قبل أن نواجه جيوش الروم في غسزوة ـ مؤته ـ حتى لا يفوتنا شيء .. من تلك السيرة العطرة .

ا - فبعث رسول الله ابن ابى العوجاء السلمى الى بنى سليم . . فى ذى الحجة فى السنة السابعة . . فى خمسين رجلا . . فحاصر الكفار المسلمين . . وامطروهم وابلا من النبسل . . واحدقوا بهم من كل ناحية . . وقاتل المسلمون قتالا شديدا . . حتى قتل عامتهم . . وأصيب ابن ابى العوجاء . . ولكنه تحامل . . حتى وصل الى الرسول .

٢ ـ ثم بعث غالب بن عبد الله الليثى الى بنى الملوح بالكديد . . في صفر من السنة الثامنة . . وعادت هذه السرية غانمة .

٣ ــ ثم بعث غالبا الليثى مرة ثانيــة فى نفس الشهر الى مكان مصاب اصحاب بشير بن سعد بغدك التى اشرنا اليها قبل عمرة القضــاء ..

<sup>(</sup>١) أى : تبين الطريق وظهرت الحقيقة .

ومعه مائتا مقاتل . . فأغاروا عليهم مع الصبح . . وقتلوا منهم الكثير . . وغنموا نعما كثيرة .

3 - ثم بعث شبجاع بن وهب الاسدى . .
الى بنى عامر . . فى ربيع الأول سنة ثمان ومعه ادبعة وعشرون دجلا . . بعثهم - عليه السلام - الى جمع من هوازن . . وامسر اميرهم ان يغير عليهم . . فكان يسير الليل . . ويكمن النهار . . حتى اغار عليهم صبحا - بالسىء - وهو مكان يبعد عن المدينة اربعة وعشرون ميلا . . فاصابوا نعمل كثيرة . . ساقوها الى المدينة .

٥ - واخيرا بعث كعب بن عمير الغفارى . . فربيع الأول - ايضا - من العام الثامن . . الى - ذات اطلاح - وهى من ارص السام . . على حدود شرق الأردن . . ومعه خمسه عشر رجلا . . فلقوا جمعا كبيرا . . فقاتلهم الصحابة - رضى الله عنهم - أشد قتال . . حتى قتلو جميعا . . ولم ينج غير رجل جسريح . . قيمل انه اميرهم . . فاها برد عليه الليل . . تحامل حتى اتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره الخبر . . فشتق ذلك عليه . . وهم بارسال حيش اليهم . . فبلغه انهم ساروا . . فتركهم .



# حرب الروم

ونادى رسول الله الجيش فعال يوصيهم:

( اوصيكم بتقوى الله ٠٠ وبهن معكم من المسلمين خيرا ١٠ اغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله ٠٠ لا تغدروا ١٠٠ ولا نفلوا ١٠ ولا تقتلوا وليدا ولا امراة ولا كبيرا ولا فانيا ولا منغزلا بصومعة ١٠٠ ولا نقربوا نخلا ٠٠ ولا نقطعوا شجرا ٠٠ ولا نهدموا بماء ١١ ٠



## - 01 -حرب الروم

جاء الاسلام لينشيء مجتمعا جديدا . .ويسن نظما سامية تقضى على النظم الفاسدة ٠٠ سواء بين العرب المشركين ٠٠ أو لدى أهل الكتاب من اليهود والنصاري •

قسد تبین للیهود والنصاری ان هسنا هسو الدين الحق ٠٠ واكنه الحقد والحسد:

(ود كثير من أهل الكتاب أو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من المسد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصمحوا حتى يأتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير ) (١) .

فاعفوا واصفحوا مه دائما يأمر الاسسلام بالتسامح والعفو والصسفح . . أن الاسسلام لم يحارب حبا في الحرب أو السلطان . ، ولكنسه يسارب لتكون كلمة الله هي العليا .

واعداء الاسلام هم الذين اتخدوا الحرب وسيلة لاطفاء نوره ما وجسدوا الى الحسرب سبيلا:

( ولا يسزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم أن استطاعوا ) (٢) .

( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويابي الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ) (٢) .

ولو عبدنا الى تاريخ تلك الفترة . . التي ظهر فيها الاسلام . . بجد أن الغسماسية \_ ملوك الشام - يمثلون النصرانية في الشرق . . منذ ان عين الامبر طور « جستبيان » الحارث بن جبلة حوالي ٥٢٠ - ٥٦٩ م أمير على جميع القمائل العربية في سوريا .. ومنحه لقب ـ فيلارك ـ يعني أمير . . ثم منحه لقب ـ طربق ـ وهـو ارفع لقب في الدولة . . بعد الامبراطور .

وكان الحارث نصراليسا يعقوبيا . . حاميسا للكنيسة الشرقية . . فلما مات الحارث عام ٥٦٩م خلفه ابته المندر . . وساعد الروم في حربهم ضد فارس . . وذهب في عام ٥٨٠ م الى القسطنطينية

٠٠ عاصمة الدولة الرومانية ٠٠ فاحتفى به القيصر « طيباريوس » والبسمه التاج .

فكان طبيعيا أن يناوىء الفساسنة الاسلام .. ويحاربون الدعوة اليه .. لا لانه يفاير عقيدتهم المسيحية نحسب .. بل لانه يقضى على سلطانهم السياسي .. ونفوذهم الديني .

وهذا أيضا هو موقف الدولة الرومانية . . حرصا منها على سلطانها ونفوذها . . فكنيسسة القسطنطينية . . التي يتبعها كنائس الشرق كله . . هي الكنيسسة . . الارثوذكسسية . . ورئيسها ويسمونها الملكانية . . او الشرقية . . ورئيسها الاعلى هو الامبواطور . . في مقابل الكنيسسة الكاثوليكية . . التي تعرف بالكنيسة الغربية . . ومقرها روما ورئيسها البابا .

فليس من المعقول ان تطبق الكنيسة الشرقية دين الاسلام ٠٠ وهو دين ينكر عقيدة التثليث . . ويليع في الناس أن الله واحد احد . . فـرد صمد . . لم يلد ولم يولد . . ولم يكن له كفوا احد . . ولا يعترف بما لرجال الدين من سلطان ووساطة بين العبد وخالقه .

مع أن الكنيسة الشرقية تحارب من يخالفها في عقيدتها من المسيحيين انفسهم .

ففى العام الثامن الهجارى ٦٢٩ م قتلوا جميع المسمين الخمساة عشر . الذين كانوا في سرية كعب الففارى . وكان رساول الله قلد ارسلهم اليهم ليدعوهم الى الاسلمام . ولم ينج منهم غير أمير السرية للماذكرنا من قريب

وفى السنة نفسسها أرسسل النبى كتابا الى الحارث بن أبى شهر الفسانى \_ كما قدمنا \_ وراينا صلفه وكبره وغروره . . حتى قال عنه \_ عليه الصلاة والسلام \_ « باد ملكه » .

وارسل عليه السلام بعدها . . الحارث بن عمير الأزدى بكتاب الى ملك بصرى بالشام فلما نزل الحارث مؤنة عرض له شر حبيل بن عمرو الغسانى فقتله . . ولم يقتل لرسول الله عليه وسلم ـ رسل غيره .

وكان هذا الحادث سيبا في غزوة مؤتة .

غزوة مسؤتة:

الغزوة ٠٠ هى التى يخسرج فيها معليه السلام من بنفسه ٠٠ أما السرية أو البعث ٠٠ فهى التى لم يخرج فيها ٠

ومؤتة ـ سماها البخارى غزوة . مع ان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يخرج فيها . وذلك لكثرة عدد جيش المسلمين بها . وكانت تلك الموركة . هي أول مع ـ كة

وكانت تلك الموركة . . هى اول معسركة حارب فيها المسلمون جيشا مسيحيا . . من اعظم جيوش العالم . . في هذا الحين .

ففى شسهر جمادى الأولى . من العام الشامن الهجرى . اعد رسول الله جيشا من تلائة آلاف . . بقيادة مولاه ـ زيد بن حارثة \_ وفى هذا من معانى عظمة الاسلام ما فيه . . عبد عتيق يقود جيشا فيه جعفسر بن أبى طالب . . وفيه خالد بن الوليد . . وفيه عبد الله بن رواحة . . وغيرهم من قادة العرب وسادتهم .

هكا يقضى الاسسلام على العنصرية .. والفوارق الاجتماعية .. ويعلنها قوية تمالا أسماع الدنيا .. « لا فضل لعربى على عجمى.. ولا لعجمى على عربى .. الا بالتقوى » .

أعد رسول ألله \_ عليه السلام \_ هـذا الجيش لتاديب الروم .. بعـد ان اجترا شرحبيل بن عمرو الفساني \_ أميرهم بالشام \_ على قتل رسوله الحارث بن عمير الازدى .

وبعد أن تم اعداد الجيش . . سلم لواءه الأبيض زيد بن حارثة . . ثم قال :

« ان اصيب زيد . . فليحمله جعفر بن ابى طالب . فان أصيب جعفر . . فليحمله عبد الله ابن رواحه . . فان أصيب عبد الله . . فليتفق المسلمون على رجــل من بينهم بجعلونه قائدا للجيش . وكان من بين الحاضرين يهــودى اسمه ـ النعمان ـ فقال : يا محمـد ان كنت سميت من سميت اصيبوا جميعا . . ثم قال لزيد أوص يا زيد . . فأنك لا ترجع الى محمد ان كان نبيا . . قال زيد : أشهد أنه رســول صادق بار .

وأمر زيدا بأن ينزل بجيشه الى الموقع ٠٠ الله عمير ١٠ ويدعو من الله قبل الحادث بن عمير ١٠ ويدعو من فيه الى الاسلام ١٠ فأن لم يقبلوه فالقتال ١٠ وداثما الاسسلام يبدأ بالسسلم ١٠ ولا يلجأ الى الحرب الا مضطرا ١٠ لاعلاء كلمة الله .

وعسكر المسلمون بالجرف ٠٠ على بعسد ثلاثة أميال ٠٠ شمالي المدينة ٠

ولما تم اعداد الجيش .. خرج رسول الله حلى الله عليه وسلم - يدعوهم الى ثنبة الوداع والناس معه .

وبكى عبد الله بن رواحة . . فقالوا : ما يبكيك ؟ . . قال : أما والله ما بى حب الدنيا . . ولا صبابة بكم . . ولكنى سمعت رسول الله يقرأ أية من كتاب الله . يذكر فيها النار :

( وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ) (١) . . فلست ادرى كيف لى بالصدور بعد الورود ؟ . . فدعا لهم المسلمون بالسلامة والنصر . . فقال عبد الله بن رواحة :

لكننى اسال الرحمن مغفسرة وضربة ذات قسرع تقذف الزبدا أو طعنة بيدى حرآن مجهسزة بحسربة تنفذ الاحشساء والكبدا حتى يقال اذا مروا على جسدتى يا أرشد الله من غاز وقد رشدا

### ونادى رسول الله الجيش ٠٠ فقال يوسيهم:

« اوصيكم بتقوى الله .. وبمن معكم من المسلمين خيرا . اغزوا باسم الله فى سبيل الله من كفر بالله . . لا تغدروا ولا تغلوا . . ولا تقتلوا وليدا ولا امسراة ولا كبيرا ولا فاتيا ولا منعزلا بصومعة . . انها حكم بالغة . . وآيات ناصعة . . وانسانية فى اسسمى مراتبها . . يجب ان تكتب بأحرف من نور فى صدور السسجلات الحربية . . لتكون شعارا بارزا . . امام قواد الجيوش فى جميع انحاء العالم . . فى عصرنا الحديث . . الذى ندى فيه أن للانسانية كرامتها الحديث . . الذى ندى فيه أن للانسانية كرامتها

وحقوقها وآدميتها . . بينما تنتهك فيه الحرمات . . وترتكب الموبقات . . وتداس الكرامات . . بدون وازع من ضمير . . أو رادع من شعور .

فليدبروا تلك الوصية ٠٠ الصادرة من قلب ملؤه الرحمة ٠٠ وملاكه الانسانية ٠٠ فلا يقتل الصغير ولا النساء ولا الشيوخ ولا رجال الدين . ولا تقطع الاشتجار ٠٠ ولا تهدم البيوت ولو كانت بيوت الاعداء .

# هكذا جاء قانون الاسسسلام ٠٠ بما يحفظ للانسانية فدسيتها ٠٠ والآدمية كرامتها ٠

وانطلق جيش المسلمين بقيسادة زيد بن حادثة . . حتى نزل معان من ادض الشسام . . وتجمع الروم لحرب المسلمين . . فجمعوا اكش من مائة الف من الرومان . . وانضم اليهم من العرب جميع القبائل الموالية لهم . . من لخم . . وجدام . . وبلى .

وقال بعض الرواة : ان جيش الكافرين .. كان يقسرب من مائتى الف مقسانل .. نزلوا بالبلقاء .. والبلقاء من اعمال سدمشق سفيها قرى كثيرة .. ومزارع واسعة .. يضرب بهسا المثل بجودة قمحها .

وكان جيش الرومان بقيادة « اتيودور » اخي هرقل .

وبلغ المسلمين أن هرقل نفسه يقود جيشا ضخما . . يضم مالا قبال لهم به من العدد والسلاح والخيل وآلات الحرب .

فنزلوا بمعان ليلتين يتشاورون في امرهم ٠٠ وقالوا: نكتب الى رسول الله ٠٠ فنخبره بعدد عدونا ٠٠ فاما أن يمدنا بالرجال ٠٠ واما أن يمرنا بأمره فنمضى له .

### فوقف عيد الله بن رواحة . . وقال:

يا قوم . . والله ان التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون النسهادة . . ونحن لا نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة . . ما نقاتلهم الا بهذا الدين . . الذي أكرمنا الله به . . فانطلقوا فانما هي احدى الحسنيين : اما ظهور . . واما شهادة .

<sup>(</sup>۱) ۲۱ سه مريم <u>.</u>

فقال الناس : قد والله صدق ابن رواحة .

فانطلقوا . . حتى اذا كانوا بتخوم البلقاء . . لقينهم جموع هرقل . . من الروم والعرب . . ودنا منهم العدو . . فانحاز المسلمون الى مؤته . . وهي مدينة معروفة بالشام . . على بعد ستة عشر ميلا . . من بيت المقدس . . جنوب شرق البحر الميت .

والتقى الجيشان . . وبالها من نسبة رهيبة . . ثلاثة آلاف . . يقاتلون مائتى آلف من أعظم جيوش العالم في ديارهم!!

وتعبا السلمون . . فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بنى عدرة . . يقال له ـ قطبة بن قتادة ـ وعلى ميسرتهم رجلا من الانصار . . يقال له ـ عباية بن مالك .

وقاتل المسلمون قتالا قاسيا . . فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله . . على رجليه حنى سال دمه . . واستشهد برماح القوم .

فاخذ الراية جعفر بن أبي طالب .. وظل يقاتل بها على فرس له شقراء .. حتى ارهقه القتال عليها .. نزل عن فرسه وعقرها .. ثم قاتل القوم حتى استشهد .. فكان جعفر أول من عقر فرسه في الاسلام عند القتال .. قطعت يساره يمينه .. فاخذ الراية ببساره فقطعت يساره فاحتضن الراية بعضديه .. حتى قتل وسنة ثلاث وثلاثون سنة .

قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ : ان الله أبد له بيديه جناحين يطير بهما فى الجنة .. قتل جعفر .. فوجدوا فى جسسمه بضعا وسسعين ضربة بسيف وطعنة برمح .

ثم اخل الراية عبد الله بن رواحة . و تقدم بها . وهو على فرسه . فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد . . ثم نزل . . فأتاه ابن عم له بعرق من لحم . . فقال : شد بها صلبك فقد لقيت في أيامك هذه ما لقيت . . فأخلها فانتهش منها نهشة . . ثم سمع وقع القتال في الناس . فقال لنفسه : وانت في الدنيا يا ابن رواحة ؟ . . ثم القي اللحم من يده . . وتقدم بسسيفه . . فقاتل حتى استشهد .

وهكذا استشهد الثلاثة .. الذين حددهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بنفس الترتيب .. كما ذكر لهم قبل خروجهم .. وقد دفن النلاثة في قبر واحد .

فاستلم الراية نابت بن أقدم العجلانى . . وهو يقول : يا معشر المسلمين . . اتفقوا على رجل منكم . . قال : ما أنا بفاعل . . . فاتفقوا على خالد بن الوليد .

وفى الصحيح : « حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله » .

وتلك أول معركة يحارب فيها خالد مع المسلمين . . حيث لم يمض على اسلامه غير ثلاثة شهود .

استلم خالد الراية .. وقاتل قتالا مريرا .. ابلى فيه بلاء حسنا .. فقد تفرق المسلمون بعد قتل ابن رواحة .. فجمعهم خالد .. واستعمل الحيلة في انقاذ الموقف .. فجعل الميمنة ميسرة .. والميسرة ميمنة .. فظن الكفار أن المسلمين قد جاءهم مدد من المدينة .. حيث رأوا وجوها جديدة .. واثخنهم خالد قتالا .. حتى انحاز بالمسلمين .. وانحاز الكفار بجيشهم .. وعاد بالمسلمين الى المدينة .

يقول ابن سعد: هزم المسلمون . وفي صحيح البخارى: أن الهزيمة كانت على الروم .

والصحيح ما ذكره ابن اسحاق: أن كل فئة انحازت عن الأخرى . بعد حرب دامت سبعة ايام . وهي نصر كبير للاسلام من غير شك . . ويكفى ثبات ثلاثة ألاف . . أمام هــذا الجيش الكبير . . وكان المفروض قتلهم جميعا .

ولم يذكر ابن اسحاق غير اثنى عشر قتيلا من المسلمين - بينما لا يمكن حصر قتلى المشركين لكثرة عددهم .

وقد أخبر النبى .. صلى الله عليه وسلم ... أصحابه في المدينة .. بما حدث في ساحة القتال .. قبل عودة خالد بالجيش الى المدينة .. فنادى في الناس: « الصلاة جامعة » ..

ثم صعد المنبر ٠٠ وعيناد تدرفان ١٠ وقال:

(يا أيها الناس ، باب خبر ، باب خبر ، الهم المطاقوا اخبركم عن جيشكم هذا الفازى ، الهم المطاقوا فقوا السدو ، فقتل زيد شهيدا ، فاستففروا له ، تم اخل الراية جعفر ، فشمد على القوم حتى قتل شهيدا ، فأستغفروا له ، نم اخل الراية عبد الله بن رواحة ، وأثبت قدميه حتى قتل شهيدا ، فاستغفروا له ، ثم اخل اللواء خالد بن الوليد ، ولم يكن من الأمراء ، هو امير نفسه ، ولكنه سيف من سيوف الله . .

فمن يومنك . . سمي خالد بن الوليد ـ سيف الله ـ

## وقد اخطأ بعض الرواة ـ كابن هشسام ٠٠٠ عشدنا قال:

لا دنا جيش المسلمين من المدينة . . جعسل الناس يحثون على الجيش التراب . . ويقولون : يا فراد . . فررتم من سبيل الله .

ولكن الحقيقة إن طائدة قليلة من التجيش .٠ في الله الفروة .٠ فروا الراوا جموع الروم .٠ وسادوا الى المدينة .٠ فعار أهل المدينة يقولون لهم : انتم الفرادون .٠ ولقوا تعنيتا شديدا .٠ حتى ان الرجل منهم كان يجىء الى أهال بيته يدق الباب .٠ فلا يفتحون له .٠ ويقولون : هلا تقدمت مع أصحابك فقتلت ؟ .٠ وجلس بعضهم في بيوتهم استحياء من مواجهة المسلمين .

ولكن الرسول .. صاحب القلب الكبير.. كان يرسل اليهم رجلا رجلا .. ويقولون لهم : بل انتم الكرارون ان شاء الله تعالى .

كان أول من جاء بخبر الجبيش الى المدينة ما يعلى بن أمية ما فلما قدم . قال له النبى ما عليه السلام ما (ان نسئت فأخبرنى . وان شئت أخبرتك » . قال : فأخبرنى يا رسول الله . . لآزداد يقينا . . فأخبره رسول الله الخبر كله . . ووصف له ما كان . . فقال : والذى بعتك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا واحدا . وان أمرهم لكما ذكرت .

وعن اسماء بنت عهيس - زوج جعفر بن ابى شائب - قالت : دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم اصيب جعفر . . فقال : انتنى ببنى جعفر . . فاتيته بهم فشمهم وذرفت عيناه . . فقلت يا رسول الله . . بأبي انت وامى . . ما يبكيك ؟ . . اللغك عن جعفر واصحابه شيء . . قال : نعم - اصيبوا هـ لذا اليوم . . فالت فقمت اصيح . . واجتمع على النساء . . وجعمل - عليه السملام - يقسول لى : . وجعمل - عليه السملام - يقسول لى : خدا . . اللهم قدمه الى احسان الثواب . . واخلفه في ذريته بأحسان ما خلفت احمدا من عبادك في ذريته بأحسان ما خلفت احمدا من عبادك في ذريته بأحسان ما خلفت احمدا من عبادك في ذريته » .

# وخرج رسول الله مصلى الله عليه وسلم مالي اهله ١٠ فقال:

« لا تغفلوا عن آل جعفر . . أن تصنعوا لهم طعاما . . فانهم قد شفلوا بأمر صاحبهم » كما قيل : انه دخل على فاطمة . . وهي تقول : يا عماه . . فقال : « على مشل جعفس فلتبك البواكي » .

وبعد تلك الغزوة صلب الرومان ــ فروة بن عامر الجلمامي ـ وكان فروة عاملا للرومان بمعان . فأسلم . وأرسل للنبى فرسا وعباءة وأقمصة . فحاول الرومان أن يردوه عن الاسلام فأبى وحبسوه وصلبوه على ماءلهم يقال له ـ عفرى ـ بفلسطين . . وقال شعرا:

الا هل أتى سلمى بأن حليلها على ماء عفرى فوق احدى الرواحل على ناقة لم يضرب الفحل أمها مشدبة اطرافها بالمناجل

وقال ابن اسحاق عن الزهرى: انهم لما قدموه ليقتلوه . . قال: بلغ سراة المسلمين بانني

سلم لربى أعظمى وبناني



# على مشارف الفتح الأعظم

وخرج ابو قتادة ومن معه ٠٠ فلقوا عامر بن الأضبط فسلم عليهم بتحية الاسلام ٠٠ فقتله محلم بن جثامة ٠ فانزل الله تعالى ( ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا ) ٠٠ فجاء محلم بن جثامة ٠٠ فجلس بين يدى رسول الله ليستغفر له ٠٠ فقال رسول الله (( لا غفر الله لك )) ٠ حتى لا يتهاون الناس في قتل النفس المؤمنة ٠

### - ٥٢ -على مشارف الفتح الأعظم

لم يحصل بعد \_ مؤته \_ فى العام الثامن الهجرى معارك ذات بال ٠٠ وانما بعث \_ عليه السلام \_ أدبع سرايا ٠٠ قبل فتح مكة :

اولاها: (( سرية ذات السلاسل )) . بقيادة عمرو بن العاص .

وذات السلاسل موقع على بعد عشرة أيام من المدينة .

فغنى جمادى الأخرة . . سنة ثمان . . بلغه أن جمعا من قضاعة . . قد تجمعوا للاغارة على المدينة . . فبعث عمرو بن العاص . . وعقد له لواء ابيض . . وجعل معه راية سوداء . . بعثه في تلاثمائة من سراة المهاجرين والانصار . ومعهم نلاثون فرسا .

فساروا ليلا . . وكمتوا نهارا . . فلما قرب عمرو منهم . . بلغه انهم كثيرو العدد . . فارسل الى رسول الله يستمده . . فأرسسل اليه ابا عبيدة بن الجراح . . وبعث معه مائتين . . منهم ابو بكر وعمر . . وامره ان يلحق بعمرو . . وان يتحدا ولا يختلفا .

فاراد أبو عبيدة أن يؤم الناس .. ولكن عمرو بن العاص .. قال له : انما قدمت على مددا وأنا الأمير .. فأطاع أبو عبيدة وقال : أن رسول الله أمرنا أن نتطاوع .. فأنا أطيع أمر رسول الله .

وفى تلك السرية . . احتلم أمير الجيش عمرو ابن العاص . . وكانت ليلسة باردة . . فخاف على نفسه من الماء . . وصلى الصبح بأصحابه . . فلكروا ذلك للنبى . . فقال : « يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب » ؟ . . فأخبره بالذى منعه من الاغتسال . . وقال : انى سمعت الله يقول : ( ولا تقتلوا انفسسكم ان الله كان بكم رحيما ) (۱) .

فضحك - عليه الصلاة والسلام - ولم يقل شيئا .

وسار الجيش . حتى وطيء بلاد قضاعه . . فدوخها . . حتى اتى الى اقصى بلادهم . . والتقوا هناك جميعا . . فحمل عليهم المسلمون . . فهربوا في البلاد وتفرقوا .

<sup>(</sup>١) ٢٩ س التسساء .

وذكر ابن اسحاق . . انهم نزلوا . . على ماء بجدام . . يقال له \_ السلسل \_ قال : وبدلك سميت ذات السلاسل » .

وثانيتها: « سرية الخبط » بقيسادة ابى عبيدة بن الجراح .

وسماها البخارى : « سرية سيف البحر » . وكانت في رجب في العام الثامن . بعثها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الى حى من جهينة . . مما يلى ساحل البحر . . وبينها وبين المدينة خمس ليال .

خرج ابو عبيدة فى ثلاثهائة رجل من المهاجرين والأنصاد • • منهم عمر بن الخطاب • • فاصاب السلمين فيها جوع شديد • • حتى اكلوا دلخبط دوهو ورق شجر السلم • • فخدرج للهم حوت من البحر • • فاكلوا من لحمه •

وجاء في الصحيحين عن جابر ٠٠ قال:

خرجنا ونحن ثلاثهائة .. نحمل زادنا على رقابنا .. ففنى زادنا .. حتى كان الرجل ياكل تمرة تمرة .. وابتاع قيس بن سعد جزورا نحرها لهم .. واخرج الله لهم من البحر دابة تسمى ـ العنبر ـ فاكلوا منها وتزودوا ورجعوا .. ولم يلقوا كبدا » .

وزاد فىرواية : « فلما قدمنا المدينة . . اتينا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلكرنا ذلك له . . فقال : « هو رزق اخرجه الله لكم . . فهل معكم شيء من لحمه فتطعمونا » قال : فارسلنا الى رسول الله منه فاكل .

وثالثتها « سریة خضرة ». • بقیادة أبی قتادة الانصاری . وخضرة أرض ـ محارب ـ بنجـ د بعثها رسول الله ـ صلی الله علیه وسلم ـ

فى شعبان من العام الثامن . . فى خمسة عشر رجلا الى غطفان . . فقتلوا من برز منهم . . وسبوا سبيا كثيرا . . واستاقوا نعما وفيرة . . فكانت الابل مائتى بعير . . والغنم الفى شهاة . . وغابوا عن المدينة خمس عشرة ليلة .

اما السرية الأخيرة فهى « سرية اضـــم » بقيادة أبى قتادة أيضا .

واضم على بعد اربعة وعشرين ميلا من المدينة . . ارسله رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ثمانية رجال . . في أول شههر رمضان من السنة الثامنة .

وذلك انه معليه السلام ما ان يغزو اهل مكة . . لنقضهم عهد الحديبية ما كما سندكر قريبا ما بعث قتادة . . ليوجه نظر الناس اليه . . حتى يفاجىء قريشا على غير استعداد منهم لحريه . .

وخرج ابو قتادة . . ومن معه . . فلقوا عامر ابن الأضبط . . فسلم عليهم بتحية الاسلام . . فقتله محلم بن جثامة . . فأنزل الله تعالى :

« ولا تقولوا لمن القى اليكم السلطم لست مؤمنا » (١) .

فجاء محلم بن جشامة فى بردين . . فجلس بين يدى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ليستغفر له . . فقال له \_ عليه السلام \_ « لا غفر الله لك » زجرا له . . حتى لا يتهاون الناس فى قتل النفس المؤمنة . . فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه . . فما مضت سبع ليال حتى مات . . فلفظته الارض . ثم عادوا به . . فلفظته الأرض عدة مرات . . فالقى بين جبلين . . وجعلوا عليه الحجرة الثقيلة .

فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( أن الأرض لتقبل من هو أشر منه ٠٠ ولكن الله اراد أن يريكم آية في قتل المؤمن )) •

<sup>.</sup> elumil - 44 (1)



# الفتح الأعظم

فاخذ ـ عليه الصلاة رائسلام ـ بعضائي الباب

. وهم تحتمه . وقال : (( لا اله الا الله وحده
لا شريك له . صدف وعده . وبصر عبده . وهرم
الاحزاب وحده . الا كل ماثره او دم او مال يدعى
فهو تحت قدمى هائين . الا سدانة البيت وسعابة
الحاج . الا وقتل الخطأ مثل العاد ـ السموط
والعصا ـ ففيه الدية مفاظة مائة من الابل . اربعون
منها في بطائها اولادها .

یا معشر قریش ۱۰۰ ان الله قد اذهب عنکم خوره الجاهلیة ۱۰۰ و تعظیما الآباء ۱۰۰ الناس من آدم و آدم من تراب ) ۱۰۰

### - 07 -الفتح الأعظم

حقا ان فتح مكة ٠٠ هو الفتح الأعظم ٠٠ مصر الله به عبده ٠٠ واعز جنسده ٠٠ وحفظ بيته ٠٠ وثبت دينه ٠٠ به تحطمت الأصنام ٠٠ وعلت كلمة الرحمن ٠٠ وزلزلت ادكان الشرك ٠٠ وتلاشت أعاصير التسك ٠٠ وبعده دخل الناس في دين الله أفواجا ٠

وقد تركنا حول مكسة فى عام .. صلح الحديبية .. قبيلتين كبيرتين ، كانت بينهما حروب وتارات . هما بنوبكر وخزاعة . . دخلت بنو بدر فى عهد فريش وعقدهم . . ودخلت خزاعة فى عهد محمد وعقده فقدكان من شروط الحديبية . . من شاء منهم الدخول فى عهد قريش دخل . . ومن شاء منهم الدخول فى عهد محمد دخل . . ومن شاء الدخول فى عهد محمد دخل .

ولكن لا وفاء لمشرك . . فقد عدت بنو بكر على خزاعة . . وساعدت وريش حلماءها بالسلاح صد خزاعة حلماء محمد . . واشترك كثير من رجال قريش مع بنى بكر فى الحسر بسرا . . منهم : صغوان بن امية . . وعكرمة بن ابى جهسل . . وشيبة بن عمرو . . وغيرهم

حتى قتلوا من خزاعة اكثر من عشرين رجلا
 فيلة . . وهم عند ماء ـ الوتير ـ ليلا .

وبهذا نقضوا عهدهم مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

فخرج عمرو بن سالم الخزاعى ـ ســـيد خزاعة ـ حتى قدم المدينة ٠٠ ودخل على النبى وهو في المستجد بين اصحابه ٠٠ وقال:

يارب انى ناشسد محمدا حلف ابينا وابيسه الاتلدا قد كننمسوا ولدا وكنا والدا فمت اسلمنا ولم ننسزع يسدا فانصر هسداك الله نصرا ابسدا وادع عبساد لله ياتوا مسددا فى فيلق كالبحسر يجسرى مزيدا ان فريشا اخلفوك الموعدا ونقضسوا ان لست تدعو احدا وزعموا ان لست تدعو احدا هم بيتسونا بالوتسير هجدا وقتلونا ركعا وسسجدا

وقال: قتلتنا قريش ونحن مسلمون .

فقال - عليه الصلاة والسلام - « نصرت يا عمرو بن سالم » ودمعت عيناه .

وفى بعض الروايات : قام رسول الله وهـو يجر رداءه .. ويقول :

« لانصرت ان لم انصركم بما انصر به نفسى » . . ورأى سحلة في السماء . . فقال :

« ان هده السحابة لتستهل نصر بني كعب » .

وتقول عائشة ـ رضى الله عنها ـ : لقد رايت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ غضــب مما كان من شأن بنى كعب . . غضـبا لم اره غضبه من زمان .

ثم قال لعمرو وأصــــحابه .. وكانوا نحو الاربعين راكبا من خزاعة :

« ارجعوا وتفرقوا في الأودية » .

ولعله معليه السلام مكان يقصد بتفرقهم اخفاء امر مجيئهم .

كما خسرج بديل بن ورقاء . . في نفر من خزاعة . . حتى قدموا على رسول الله في المدينة فاخبروه بما اصابهم من بني بكر بمساعدة قريش ونقضهم العهد . . فطلب منهم العودة الى مكة . . واخفاء امرهم .

ثم قال المنساس: « كانكم بابي سفيان قد جاءكم ليشسد العقد .. ويزيد في المدة .. وصدقت نبوءة رسول الله ـ صسلى الله عليه وسلم ..

ابو سفيان يفاوض:

وقد خرج أبو سفيان مبعوثا من قريش ٠٠ الى رسول الله ١٠ بعد أن أحسوا بخطئهم فى نقض العهسد وخافوا مما صسنعوا ٠٠ ولقى ابو سفيان ـ بعسفان ـ بديل بن ورقاء ٠٠ وهو قادم من المدينة ٠٠ فقسال له : من اين اقبلت يا بديل ؟ ٠٠ قال : سرت فى خزاعة ٠٠ فى هسفا الساحل وفى بطن هدا الوادى ٠٠ قال : او ما اتيت محمدا ؟ ٠٠ قال : لا ٠٠

ولكن بعد عودة أبى سسفيان من رحلته . . عمد ألى مبرك ناقة بديل . . فأخذ من بعدها . . . وفته بين أصابعه . . فعرف فيه أثر نوى بلح المدينة . . فقال : أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا . . وتلك من فراسة العرب .

واستمر أبو سهفيان في طريقه الى المدبنة . بعد أن ترك بديلا عند عسفان . . فلما قدمها . . دخل على ابنته حبيبة ـ أم المؤمنين ـ واراد أن يجلس على فراش رسول الله . . لكنها اسرعت فطوته عنه . . فقال : يا بنية . . والله ما ادرى . . أرغبت بى عن هذا الفراش . . أم رغبت به عنى ؟ . . قالت : بل هو فراش رسسول الله . . وانت مشرك نجس . . ولا أحب أن تحلس على فراش رسول الله . . قال : والله لقد أصابك فراش رسول الله . . قال : والله لقد أصابك بعدى شر . . فقالت : بل هسداني الله تعالى بعدى شر . . وانت تعيد الحجر . . الذي لا بسمع ولا ببصر . . وانت تعيد الحجر . . الذي لا بسمع قريش وكبيرها !! . . فقال : انا أترك ما كان يعبد آنائي . . وأنبع دين محمد ؟ .

ثم خرج ٠٠ حتى أتى رسول الله ٠٠ فكلمه في تجديد العقد ٠٠ وزيادة مدة الهدنة ٠٠ فاعرض عنه ـ عليه السلام ـ ولم يرد عليه بشيء ٠

فذهب الى أبى بكر مع ليكلم رسول الله في هذا . . فقال : ما أنا بفاعل .

ثم أتى عمر بن الخطاب .. فكلمه .. فقال عمر : أنا أشفع عند رسول الله ؟ .. فوالله أو لم أجد الا الذر .. لجاهدتكم به .

ثم خرج فدخل على بن أبى طالب. وعنده فاطمة \_ بنت رسول الله \_ وابنه الحسن . وهو غلام يدب بين بديهما . . فقال : يا على . . انك امس القوم بي رحما . . واني جئت في حاجة . . فلا ارجعن كما جئت خائبا . . فاشفع لي الي صهرك . . فقال : ويحك با ابا سيفيان . . والله لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع ان نكلمه فيه .

فالتفت الى فاطمـة . . فقال : يا بنت محمد . . هل لك ان تأمرى ابنك هدا فيجير بين الناس

. فيكون سيد العرب . . الى آخر الدهر ؟ . . والت : والله ما بلع النى ذلك أن يجير بين الساس . . وما بحير احسد على رسول الله . . قال : يا ابا الحسن . . انى ارى الأمور . . قد اشندت على . . فانصسحنى . . قال : والله ما أعلم لك شيئا يغنى عنك شيئا . . ولكنك سيد بنى كنانة . . ففم فأجر بين الناس . . ئم الحق بارضك . . قال : او ترى دلك مغنيا عنى شيئا ؟ . . قال على : لا والله ما اظنه . . ولكن لا اجد لك غير ذلك .

فقام أبو سفيان في السسجد . . فقال : ايها الناس . . أنى قد أجرت بين الناس . . ثم ركب بعيره فانطاق .

وقد ظام كتاب الفسرب انفسهم . عندما قالوا: ان اتفاقا سربا . . حصل بين محمد وبين ابي سفبان لفتح مكة سلما .

لم بحدث هذا ٠٠ فنحن نرى ابا سفدان ٠٠ لما رجع الى قومه ٠٠ وسالوه : ما وراءك ؟ ٠٠ قال : جئت محمدا ٠٠ فكلمته ٠٠ فوالله مارد على شيئا ٠٠ ثم جئت ابن ابى فحافة ٠٠ فلم اجد فيه خيرا ٠٠ ثم جئت ابن الخطاب ٠٠ فوجدته ادنى العدو ٠٠ ثم جئت عليا ٠٠ فوجدته الين القوم ٠٠ وقد اشار على بشيء صنعته ٠٠ فوالله ما ادرى هل بغنى ذلك شيئا ٠٠ ام لا ؟

قالوا وبم امرك ؟ . . قال امرنى ان أجير بين الناس . . فقعلت .

قائوا: فهل أجاز ذلك محمدا ؟ . . قال: لا .

قالوا: وبلك . . والله مازاد الرجل على ان لعب لك . . فما بغني عنك ما قات .

**قال :** والله ما وجدت غير ذلك .

كما ظلم كتاب الغرب ايضا الفسسهم .. لما ادعوا ان رسول الله .. كان يتحبن الفرص لفتح مكة .. وانه احتج بالاعتداء على خراعة.. فتظاهر بالغضب .. وتوعد قربشا بالثار .

وتلك مغالطة منطقية . . فاعتسداء ىنى بكر على حلفائه المسلمين . . وقتلهم اكثر من عشرين من خسزاعة . . نقض صريح للعهد . . وكيف

لا بغضب . . والقتاى مسلمون . . وهم حلماؤه . . وفد اتت وفودهم نستنصره . . وهو من هو . . في الوفاء بالعبد ؟ .

#### الاعداد للخروج:

امر رسول الله ما صلى الله عليه وسمام ما بالتجهاز الخسسروج ١٠ امر اهله أن بجهزوه ١٠ فدخل أنو بكر على الفتسمه عائشة ١٠ وهي تحرك بعض جهاز الرسول ١٠٠

فقال: اى ىنية . . هــل امركم رسول الله ان مجهزوه ؟ . .

قالت: نعم . . فتحهز يا ابي . .

قسمال: فاين ترينه يربد؟ . . قالت: والله ما ادرى .

وبدا \_ عليه السحالام \_ ستدشير اصحابه سرا . . فاخبر ابا نكر وعمر . . انه يريد قريشا . . فاشار ابو بكر . . نعدم السحير البهم . . او حربهم . . وقال : هم قومك يا رسول الله .

ولكن عمر قال: افعل يا رسول الله . . هم رأس الكفر . . زعموا انك ساحر . . وانك كذاب . وذكر له كل سوء كانوا يقولونه عليه . . ثم قال : وايم الله لا تذل العلرب حتى بذل العل مكة . فعندئل ذكر رسول الله أن أبا بكر كابراهيم . . وكان في الله الين من اللين . . وأن عمر كنوح . . وكان في الله أشد من الحجل . . وأن الأمر امر وعلى .

ثم امر الناس بالجهاز . • واخفى عنهم الحهة التي ير بدها . • وارسل الى اهل البادية . • ومن حوله من المسلمين في كل الحهات . • تقول لهم :

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . . فليحضر رمضان بالمدينة » . . فقد كان الوقت في أول رمضان . . من العام الثامن للهجرة . . ثم قال :

(( اللهم خذ على اسماعهم وابصارهم فلا يرونا الا بفتة . . ولا سمعون بنا الا فلتة )) .

وقد حصل موقف غريب من حاطب بن ابى المتعقة .. وحاطب هو رسول الله الى المقوقس عظيم القبط في مصر .. وهو الذي اسلمت السيدة

مارية واختها سيرين على يديه . . وحضر بهما الى رسول الله . .

فقد كتب حاطب كتابا الى قريش . . يخبرهم فيه ان رسول الله سيغزوهم . . وارسل الكتاب مع امراة استتاجرها بعشرة دنانير . . وكساها بردا . . وقال لها : اخفيه ما استتطعت . . ولا تمرى بالطريق العام . . فقد جعل الرسسول فيه حراسا .

فجعلت الكتاب في ضغائرها .. ثم خرجت به .. وسلكت طرقا غير مطروقة ..

ونزل خبر السهاء ٥٠ بخبر محمدا ـ صلى الله عليه وسلم ـ بما صنع حاطب ٥٠ فبعث على ابن أبي طالب والزبير ٥٠ وقال لهما : « ادركا امراة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة الى قربش ٥٠ يحدرهم مما عزمنا عليه ٥٠ فخدوه منها وخلوا سبيلها ٥٠ وارشدهم الى طريقها ، فادركاها مكان اسمه ـ الخلبقة ـ فاستنزلاها ٥٠ وبحثا عن الكتاب في رحلها فلم يجدا شيئا . . فقال لها على ـ كرم الله وجهه ـ انى احلف بالله ٥٠ ما كذب رساول الله ٥٠ ولا كذبنا ٠٠ فلما رأت الجدمنه ٥٠ قالت : اعرضا عنى ٥٠ فاعرضا عنها ٥٠ فحلت ضاسيفائرها ٥٠ فاستخرجت الكتاب منها ٥٠ فلم وقال ١٠ فلم وقال

فدفعته الى على . . الذى اوصله الى رسول الله . . فوجد الكتاب سوجها الى ثلاثة من زعماء قريش : سهيل بن عمرو . . وصفوان بن امية . . وعكرمة بن ابى جهل . . ونصه ـ اما بعد \_ « يا معشر قريش . . فان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ جاءكم بجيش عظيم . . يسير كالسيل . . فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله . . وانجل له وعده . . فانظروا لانفسسكم . . والسلام » . وواضسح أن فيه افشاء لسر امر رسول الله بكتمانه . . وسال ربه أن يعمى ايضا

(۱) ١ - ١ / المتحنة .

ابصار قريش . . ويصم أذانهم عنه .

فاستدعى ـ عليه السلام ـ حاطبا ٠٠ وقال له : ما حملك على هذا ؟ ٠٠

فقال: يا رسول الله . . أما والله أنى لمؤمن بالله ورسوله . . ما غيرت ولا بدلت . . ولكنى كنت أمرأ ليس لى فى القوم من أصل ولا عشيرة . . ولى بين أظهرهم ولد وأهل . . فصانعتهم عليهم لتكون بدا لى عندهم .

فقال عمر: يا رساول الله دعنى اضرب عنقه . . فان الرجل قد نافق . . فقال العليه السلام الم وما يدريك يا عمر . . فقال الله قد اطلع الى اصحاب بدر يوم بدر . . فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » وكان حاطب من اهل بدر .

فلرفت عينا عمر .. وقال: الله ورسسوله اعلم .. فأنزل الله في حاطب:

يا أيها الذين آمنوا لا تتخدوا عدوى وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة . . وقد كفروا بما جاءكم من الحق ) الى قوله تعالى ( ربنا عليك توكلنا واليك البنا واليك المصير ) (١) .

لبى نداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم-من حوله من العرب: أسلم ونفار ومزينة وجهيئة وأشم وسليم .. فحضروا الى المدينة .. واستجابوا لرسول الله في الخروج معه .

فخرج صائما .. والمسلمون صائمون معه .. في عصر اليوم العاشر من رمضان في السستة الثامنة .. أول يناير سنة .٣٠م .

لم يتخلف عنه أحد من المهاجرين والأنصار . . فكان من المدبنة وحدها عشرة آلاف . . ومن أهل البادية الفان . . فصار عدد الجيش في أغلب الروايات التني عشر الفا . وان كانت السيرة الحلبية قد ذكرت عددا أقل من هذا . . وكان عدد الخيل الفا .

واستخلف على المدينة أبارهم كلاوم بن حصين من خلف الففارى .

غير أن الحافظ الدمياطي يقول انه استخلف عبد الله بن أم مكتوم .

وخرج معه - عليهالصلاة والسلام من نسائه: ام سلمة وميمونة - رضى الله عنهما . ولم يزل رسول الله صائما . . حتى وصل بأصحابه الى الكديد بين عسفان وأمج . . فأفطر رحمة بالسلمين . وقد راى مشقتهم فى الصيام . . فأستوى على راحلته بعد العصر . . ودعا باناء فيه ماء . . وقيل فيه لبن . . فشرب ثم ناوله لرجل بجانبه فشرب . . فقيل له بعد ذلك: ان لرجل بجانبه فشرب . . فقال « أولئك هم العصاة » بعض الناس صام . . فقال « أولئك هم العصاة » المخالفتهم أمره . . ولانه قال للصحابة لما دنوا من العدو : « انكم قد دنوتم من عدوكم . . والفطر القوى لكم » . . ولم يزل رسول الله يفطر حتى انتهى شهر رمضان .

ثم جعل لكل قبيلة راية تضسمها . . اعطى سعليه النسلام سلبتى سليم لواء وراية . . ولبنى خفار راية . . ولاسلم لواءين . . ولبنى كعب راية . . ولزينة ثلاثة الوية . . ولجهينة اربعة الوية . . ولجماعة اسلموا من بكر لواء . . ولاشجع لواءين .

ويلاحظ ان الزحف كان سريعا .. حيث وصل الظهران في سبعة ايام .. وبين الظهران ومكة مرحلة واحدة .

ر نزل بها وقد أخفى الله نباه عن قريش . . وهم وجلون خالفون .

وكان العباس ـ عم النبى ـ قد خرج باهله وعياله مسلما مهاجرا . فلقى رسسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى الجحفة . وكان قبل ذلك مقيما بمكة على سقايته . والنبى عنه داض .

وممن لقى الرسول ايفسا فى الطريق .. ابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب . . ابن عم رسول الله واخوه من رضاع حليمة السعدية . . ومعه ابنه جعفر .

وكان أبو سفيان هــذا صــديقا له ـ عليه السلام ـ قبل الرسـالة . . فلمـا بعث عاداه

وهجاه . . فقد كان شاعرا مطبوعا . . : هجا رسول الله . . وعارضه حسان بن ثابت بقوله :

الا ابلغ ابا سفيان عنى مغلفلة فقد برح الخفاء محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجواء

وقالوا: يشبة النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ اربعة:

جعفر بن أبي طالب . . والحسن بن على . . . وقتم بن العباس . . وأبو سفيان بن الحارث

لقى أبو سفيان بن الحارث رسول الله في الطريق قبل مكة .. ومعه النه جعفر .. ومعه ايضا عبد الله بن أمية المخبرومي بن عاتكة بنت عبد المطلب ب عمة الرسول للقسوة للقسوة للسلام بين مكة والمدينة .. فالتمسا الدخول عليه .. فكلمته أم سلمة للتمسا الدخول عليه .. فكلمته أم سلمة لله عنها حقها .. قالت : با رسول الله .. ابن عمك وابن عمتك .. قال : « لا حاجة لي بهما .. أما أبن عمى فقد هتك عرضي .. وأما أبن بمتى فهو الذي قال بمكة ما قال » .. يعني قوله له قبل الهجرة : والله لا آمنت بك حتى تتخذ سلما ألى السماء .. فتعرج فيه وأنا أنظر .. ثم تأتى بصك وأربعة من الملائكة يشهدون أن الله أرسلك .

فقالت له ام سلمة: يا رسول الله . . لا يكن ابن عمك وابن عمتك اشقى الناس بك .

فلما خرج اليهما الخسر بذلك . . قال ابو سفيان : والله لياذنن لى . . او لآخذن بيد ابنى هسدًا . . ثم لندهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا . . فرق لهما رسول الله . . واذن لهما . . فقال على لأبى سفيان ابن عمه : ادخل عليه من قبل وجهه . . وقل له ما قال اخوة يوسف ليوسف :

فقال ما عليه الصلاة والسلام م ( لا نثريب عليكم اليوم يففر الله لكم وهو ارحم الراحمين ) ثم قال : ( رحم الله من علمك ) • • فاسلما • • وانشد أبو سعيان مرتجلا :

لعمرك انى حين احمل راية
لتفلب خيل اللات خيل محمد
لكالمدلج الحيران اظلم ليله
فهدا اوانى حين اهدى فاهتدى
هدانى هاد غير نفسى ودلنى
على الله من طردته كل مطرد
فضرب رسول الله صدره وقال: « أأنت

وحسن اسلامه بعد ذلك 🕯

ويقال: انه ما رفع راسه الى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مند اسلم حياء منه . . وكان رسول الله يحبه . . وشهد له بالجنة . . . وقال ارجو ان يكون خلفا من حمزة .

ولما حضرته الوفاة . • قال : لا تبكوا على • • فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أساءت •

اسلام ابی سفیان 🐍

ولنعد الى رسول الله مصلى الله عليه وسلم وقد نزل بجند الله في الظهران على مرحلة من مكة . . فامر الناس ان يوقدوا النيران . . فاو فدوا عشره الاف ناد . . وجعل على الحرس عمر الخطاب .

وركب العباس تلك الليلة . . بغلة رسول الله البيضاء . . وخرج يلتمس احدا يخبر قريشا ليخرجوا فيستامنوا رسول الله قبل أن يدخل مكة عنوة .

وفى تفس الوقت خرج ابو سفيان بن حرب . وحكيم بن حزام . وبديل بن ورقاء من مكة يتلصصون الاخبار . فقد استولى الرعب على قلوب قريش كلها . خوفا من اغارة المسلمين عليهم . وسار ابو سفيان وصحبه . حتى اشر فوا على مر الظهران من بعد . ورأوا نيران المسلمين ولنستمع الى العباس ـ رضى الله عنه المسلمين ولنستمع الى العباس ـ رضى الله عنه . بحكى لنا ما حصل فى تلك الليلة :

يقول العباس:

والله أني لأسم على بقلة رسسول الله ٠٠ اذ سمعت كلام أبي سفيان . . وبديل بن ورقاء . . وهما يتراجعان . . وأبو سفيان يقسول : ما رايت كالليلة بيرانا قط ولا عسكرا . . ويقول بديل : هذه والله خزاعة خمشتها الحسرب .. فيفول أبو سفيان : جزاعة أقل وأذل من أن تكون هده نیرانها وعسکرها .. قال العیاس : فعرفت صوته .. فقلت : أبا حنظلة لا .. فعرف صوتى . . فقال : إيا العضل ؟ . . قلت : يعم . . قال : مالك مداك ابي وامي ٤ . . قلت : هذا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ في الناس . . واصباح قريش والله .. قال : فما الحيلة .. فداك أبي وامي . . قلت : والله لئن ظفى له ليضرين عنعك . . فأركب في عجز هذه البغلة . . حتى آتى بك رسيول الله . . فأستامنه لك . . فركب خلفی .. ورجع صاحباه .

قال : فجئت به ٥٠ فكلما مردت به على نار من ديران المسلمين . . قالوا : من هذا ؟ . . فاذا راوا بعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وأنا عليها . . قالوا : عم رسول الله على بفلته . . حتى مررت بنار عمر بن الخطاب . . فقال : من هدا لا . . وقام الى . . فلما داى ابا سفيان على عجز الداية . . قال : أبو سفيان عدو الله ؟ . . الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد .. تم خرج يشتد بحو رسيول الله . . وركضيت البغلة فسيبقت . . فاقتحمت عن البغلة . . فدخلت على رسول الله ودخل عليه عمر ٠٠ فقال: يا رسول الله . . هسلا أبو سسفيان . . فدعني أضرب عنقه . . فقلت : يا رسول الله . . ابي قد اجرته . . ثم جلست الى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فاخلت براسه . . وقلت في نفسى : والله لا يناجيه الليلة رجل دوني .

فلما أكثر عمر في شأن أبي سفيان • • قلت : مهلا يا عمر • • فوالله لو كان من بني عــدى بن كمب • • ما قلت هذا • • ولكنك عرفت أنه من بني عبد مناف • • فقال عمر : مهلا يا عباس • • فوالله لاسلامك يوم أسلمت • • كان أحب الي

من اسلام الخطاب لو اسلم . . وما بى الا أنى قد عرفت أن اسلامك كان أحب ألى رسول ألله من اسلام الحطاب لو أسلم .

فقال - عليه السلام - اذهب به يا عباس الى رحلك . فاذا اصبحت فاتنى به . فلهبت به الى مرحلى . فبات عندى . فلما اصبح غدوت به الى رسول الله . فلما رآه رسول الله . قال : « ويحك يا ابا سفيان . ألم يأن لك ان تعليم انه لا اله الا الله ؟ » قال : بأبي انت وامى . ما احلمك واكرمك واوصلك . والله لقد ظننت أن لو كان مع الله اله غيره . فسلام أغنى عنى شيئا بعد .

قال : « ويحك يا ابا سفيان . . الم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله » ؟ .

قال: بابى انت وامى .. ما احلمك واكرمك واوصلك .. اما هذه والله فان فى النفس منها حتى الآن شيئًا .

فقال له العباس: ويحك . . اسلم واشهد ان لا الله الا الله وأن محمدا رسول الله . . قبل ان تضرب عنقك .

نشهد شهادة الحق ٠٠ فأسلم ٠

قال العماس : قلت يا رسول الله . . ان ابا سفيان رجل يحب الفحر . . فاجعل له شيئا . .

قال: (( نعم . . من دخل دار ابی سسفیان فهو آمن . . ومن اغلق علبه بابه فهو آمن . . ومن دحل المسجد فهو آمن » .

فلما ذهب لينصرف .. قال رسول الله مصلى الله عليه وسلم ما عباس .. احبسمه بمضيق الوادى .. عند حطم الجبل .. حتى تمر به جنود الله فيراها .. ففعل .

فمرت به القبائل على راياتها .. كلما مرت به قبيلة قال: يا عباس .. من هذه لا فافول: سليم .. فيقول: مالى وسليم .. ثم تمسر به القبيلة .. فيفول: يا عباس .. من هؤلاء ؟

فاقول: مزينة . . فيقول: مالى ولمزينة . . ثم سمر به غفار وجهينة . . حتى مرت به القبائل كلها . . ما تمر قبيلة الا سسالنى عنها . . فاذا اخبرته . . قال : مالى ولبنى فلان . حتى مر به رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ . فى كنيبته المحصراء . . فيها المهاجرون والانصار . . لا يرى المحصراء . . فيها المهاجرون والانصار . . لا يرى الله يا عباس . . من هؤلاء ؟ . . قلت : همذا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى المهاجرين والانصار . . قال : ما لاحد بهؤلاء فبل ولاطاته . . والانصار . . قال : والله يا أبا الفضل . . لقد اصبح ملك النبوة . . قال : فنعم اذا . . قلت : النجاء الى قومك يا أبا سغيان انها قومك يا أبا سغيان .

وكانت راية الانصار مع سعد بن عبادة .. فلما مر بابى سفيان .. قال : اليوم يوم الملحمة .. اليوم تستحل الحرمة .. اليوم اذل الله قريشا .

فلما حاذى رسول الله أبا سفيان . . قال : يا رسول الله . . الم سمع ما قال سمع ؟ . . قال : وما قال ؟ . . فقال : قال كذا وكذا .

ثم أرسل الى سعد فنزع منه اللواء ، . ودنعه الى ابنه قيس بن سعد .

ومضی ابو سفیان . . حتی اذا جاء قریشا . . صرخ باعلی صوته :

یا معشر قریش . . هذا محمد قد جاءکم فیما لا قبل لکم به . . فمن دخل دار ابی سفیان فهو آمن .

فقامت اليه زوجته .. هند بنت عتبة .. فاخذت بشاربه .. فقالت :

اقتلوا الحميت الدسم الأحمش الساقين (١) ... قبح من طليعه قوم (٢) .

<sup>(</sup>١) الحميت . وفي السمن . الاحمش : الشديد اللحم .. تشبهه بالزق لسمنه .

<sup>(</sup>٢) طليعة القوم : حارسهم .

قال : ویلکم . . لا تغرنکم هذه عن انفسکم . . فانه قد جاءکم مالا قبل لکم به . . فمن دخل دار ابی سفیان فهو آمن .

قالوا: قاتلك الله . . وما تغنى عنا داراد ؟ . قال : ومن اغلق عليه بابه فهو آمن . . ومن دخل المسجد فهو آمن .

فتغرق الناس الى دورهم ٥٠ والى السنجد . دخـــول مكــة :

لما وصل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الى ذى طوى ٠٠ وقف على راحلته معتجرا ٠٠ يعنى معتما ـ بشفة برد حبرة حمراء٠٠ وطاطا راسه ـ حمدا لله ـ

روى البخارى . . عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه . . انه صلى الله عليه وسلم . اقبل يوم الفتيح . . من اعلى مكة . . على راحلته .. القصواء . . مردفا اسامة بن زيد خلفه . . ودخل واضعا راسه الشريف على راحلته .. وكشرة تعالى . حبن راى ذلك الفتح العظيم . . وكشرة المسلمين . . وهو يقول « اللهم ان العيش عيش الآخرة » معتجرا بشقة بردة حيرة حمراء . وكان دخوله يوم الاثنين . . العشرين من رمضان في دخوله يوم الاثنين . . العشرين من رمضان في سوداء . . تسسمى . العقاب . وكانت من برد عليه الصلاة والسلام . لدخول مكة .

وفرق رسول الله نجيشه . من ذي طوئ . . . أمر الربير بن العوام على المهاجرين . . وأمره أن يدخـــل من كداء . . بأعلى مكة . . وأمره أن بغرق رايته بالحجون . . ولا يبرح حتى يأتيه .

وامر خالد بن الوليد . . في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم . . وامره أن يدخل من اسسفل مكة . . وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت .

وامر سعد بن عبادة . . فى كتيبة الأنصار . . فى مقدمة رسول الله .

وامر الجميع أن يكفوا أيديهم .. ولا يقاتلوا الا من قاتلهم .

واندفع خالد بن الوليد . . حتى دخسل من

اسفل مكة . . وقد تحمع بها بنو بكر وبنو الحارث بن عبد مناف . . وناس من هزيل ومن الاحاببش الذين انتصرت بهم قريش في الماضي . . ومعهم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن ابي جهل .

فقاتلوا خالدا فى مكان اسمه ... المخندمة ... فقاتلهم .. فانهزموا .. وقت ... من بنى بكر مشرون رجلا .. ومن هذيل ثلاثة أو اربعة .. حتى انتهى بهم القتل الى باب المسجد .. فدخلوا الدور .. وهسربت منهم طائفة الى الجبال .. وصاح أبو سفيان من دخل داره .. واغلق بابه .. فهو آمن .

ونظر - عليه السلام - وقال: ما هذا ؟ . . وقد نهيت عن القتال . . فقالوا: ان خالدا قوتل . . وبدىء بالقتيال . . فلم يكن له بد من ان يقاتلهم . . فقال رسول الله لخالد : لم قاتلت وقد نهيتك عن القتال ؟ . . فقال : هم بداونا . . وقد كففت يدى ما استطعت . . فقال : « قضاء الله خير » .

وقد حصل فى تلك المناوشسة .. موقف لطيف لحماس بن قيس بن خالد .. من بنى بكر .. كان يعد سلاحا .. قبل دخول رسول الله مكة .. فقالت له امراته : لماذا تعد هسدا السلاح ؟

قال : لمحمد وأصـــحابه . . قالت : والله ما اراه يقوم لمحمد وأصحابه شيء .

قال : والله الى لأرجو ان اخدمك بعضهم . لم شهد ـ الخندمة ـ مع صغوان وسسهيل وعكرمة .

فلما لقيهم المسلمون . . من اصحاب خالد بن الوليد . . ناوشوهم شيئًا من قتال . . فقتل من المسلمين : كرز بن جابر . . وخنيس بن خالد ن ربيمة . . كانا في خيسل خالد بن الوليد . . فشادا عنه . . فسلكوا طسريقا غير طسريقه . . فقناءهما .

وقتل خالد من المشركين من قتل . . وهزموا . . نخسرج حماس بن قيس سنهزما حتى دخل

بيته .. ثم قال لامراته : اغلقى الباب على .. فقالت له : فأين ماكنت تقول ؟ .. فقال :

انك لو شهدت يوم الخنددة اذ فر صدفوان وفر عكرمة لهم نهيت (۱) خلفنا وهمهمه لم تنطقى باللوم ادنى كلمة

وكان شعار المسلمين المهاجرين عند دخولهم مكة : يا بنى عبد الرحمن . . وشعار الخزرج : يا بنى عبد الله . . وشسعار الأوس : يا بنى عبيد الله .

وكان هذا شعارهم ايضسما يوم حنين ويوم الطائف بمد الفتح .

وركزت راية رسول الله بالحجون عند مسجد الفتح ..

ثم نهض رسول الله مصلى الله عليه وسلم موالها جرون والانصار بين يديه وخلفه وحوله . حتى اذا دخل المسمحد . . اقبل الى الحجر الاسمود فاستلمه . . ثم طاف بالبيت وفي يده قوس . . وحول البيت وعليه ثلاثمائة وسمتون صنما . . فجعل يطعنها بالقوس وهو يقول « جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا . . يبدىء الباطل وما يعيد » . . والاصنام تتساقط على وجوهها .

وكان طوافه عليه السلام على راحلته . . ولم يكن ذلك محرما . . فاقتصر على الطواف . . فلما أكمله . . دعا عثمان بن طلحة . . صاحب مفتاح الكعبة . . فأخل منه المفتاح . . وأمر بها فقتحت . . فدخلها . . فراى فيها الصحور والرسوم . . رأى فيها صورة ابراهيم واسملعيل . . يستقسمان بالازلام . .

فقال: قاتلهم الله . . والله ما استقسما بها قط . . كما راى حمامة من عيدان فكسرها بيده . . وامر بالصور فمحيت . . ثم اغلق عليه الباب . . ومعه اسامة بن زيد . . وبلال بن رباح .

فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب . . بين العمودين اليمانيين . . حتى اذا كان بينه وبين الجدار . . قدر ثلاثة اذرع . . وقف وصلى هناك . . ثم دار في البيت . . وكبر في نواحيه . . ووحد الله . . ثم فتح الباب . . وقريش قد مسلات المسجد صفوفا . . ينتظرون ماذا يصسنع . . فاخل عليه السلام س بعضسادتي الباب . . وهم تحته وقال :

« لا اله الا الله وحده لا شريك له . . صدق وعده . . ونصر عبده . . وهزم الاحراب وحده . . الا كل ماثرة أو دم أو مال يدعى . . فهو تحت قدمى مابين . . الاسلمانة البيت وسقاية الحاج . . الا وقتل الخطأ مثل العمد . . السوط والعصا . . ففيه الدية مغلظة مائة من الابل . . اربع منها في بطوها أولادها .

يا مشعر قريش ٠٠ ان الله قد اذهب عنكم نخوة الجاهلية ٠٠ وتعظمها الآباء ٠٠ الناس من آدم و دم من تراب » ٠

#### ثم تلا قوله تعالى:

( یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانشی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر ) (۲) . . ثم قال:

« یا معشر قریش ما توون انی فاعلُ بکم » ؟ . . قالوا : خیرا اخ کریم وابن اخ کریم . .

قال: « فانى أقول لكم كما أقال يوســـــف لاخوته: ( لا تثريب عليكم اليوم ) .

« اذهبوا فانتم الطلقاء » .

وارتجت مكة تكبيرا . . وشرب من زموم . . وتوضأ منها مع المسلمين » . .

#### هل كان العفو عاما:

بهناسبة هذه العبارة الأخسيرة ١٠ التي ختم بها معليه الصلاة والسلام ما كلمته لقريش:

( اذهبوا فانتم الطلقاء )) نريد أن نشسير الى الله الله الرسول من هذا العفو . . وأهدن

<sup>(</sup>١) التهيت : صوت الصدر وحشرجته .

<sup>(</sup>٢) ١٣ ــ الحجرات .

دمهم . . وهم خمسة عشر مابين رجل وأمرأة . . وهم :

۱ عبد الله ابن ابی السرح بن الحارث
 العامری - اخو عشمان من الرضاعة

٢ ـ عبد الله بن خطل .

٣ ــ عكرمة بن ابي جهل ٠

٤ ــ الحويرث بن نفيد .

ه ـ مقيس بن صبابة ٠

٦ ـ هباء بن الأسود بن المطلب •

٧ ـ كعب بن زهبي بن أبي سلمي المزنى .

۸ ــ الحارث بن هشــام المخرومي ــ شقيق أبى جهل .

١٠ ـ زهـــي بن امية الخــزومى ـ اخو ام
 سلمة ٠

١١ ـ وحشى بن حرب قاتل حمزة ٠

هؤلاء من الرجال . . واربع نساء هن :

۱ ـ تريبــة ـ امة كانت عند عبد الله بن خطل .

٢ ـ زميلتها ـ فرتنا ٠

٣ \_ ســارة \_ مولاة لبنى المطلب بن عبد مناف .

٤ ــ هند بنت عنبة ــ زوج ابى ســـفیان ــ
 ١٩ معاویة •

واكثر هؤلاء اسلموا ٠٠ ولم يقتسل منهم الا اربعة ٠٠ هم:

ا ـ عبد الله بن خطل: وكان ممن قدم المدينة قبل الفتح . واسلم . وكان اسمه عبد العزى . فسماه النبى عبد الله . وبعثه لاخد الصدقة . وارسل معه رجلا مسلما من الانصار يخدمه . فنزل منزلا . وامره أن يجهز له طعاما ونام . فلما استيقظ لم يجده قد اعد الطعام . فقتله وارتد مشركا . وكان شاعرا يهجو النبى . وكانت له جاريتان تفنيان بهجاء النبى . وهما الجاريتان اللتسان اشرنا اليهما . اهدر الرسول ـ عليه السلام ـ دمهما مع سيدهما .

فلما كان يوم فتح مكة .. ركب فرسه .. ولبس درعه .. واخذ بيده قوسا .. وصساد يقسم : لا يدخلها محمد عنوة .. فلما راى خيل المسلمين .. خاف وذهب الى الكعبة .. والعلق بأسستارها .. فوجده رسول الله عند طوافه .. فقال : « اقتلوه فان الكعبة لا تعيد عاصيا .. ولا تمنع من اقامة حد واجب » .

فقتل ولم أهتد الى من هو قاتله .

۲ ساما جریتاه . . فقد قتلت تریبسة . .
 واستؤمن رسول الله لفرتنا فامنها فاسلمت .

٣ ـ وثالث القتلى: الحدويرث بن نفير ..
 كان ينشد هجاء الرسول .. ويكثر في اذاه ..
 وهو بمكة .. وقد شارك هبار بن الأسود في نخس جمل زينب ـ بنت رسدول الله ـ لما هاجرت الى مكة .. فقتله على .

ع. ورابعهم مقيس بن صبيابة ٠٠ كان قد اسلم ٠٠ ثم قتل مسلما من الأنصار ٠٠ وكان الأنصارى قتل اخاه هشام بن صبابة - خطا فى غزوة - ذى قرد - ظنا منه أنه من الأعداء ٠٠ فجاء مقيس ٠٠ واخذ دية أخيه ٠٠ ولكنه قتل الأنصارى ٠٠ ثم ارتد ٠٠ ورجع إلى قريش ٠٠ فاهدر رسول الله دمه ٠٠ فقتله نميلة بن عبد الله الليثى ٠٠ وهو رجل من قومه ٠

هؤلاء الأربعة .. الذين قتلوا .. في فتح مكة ..

واعترف بهذا كتاب الفسرب . ومنهم \_ الاستاذ صوير \_ قال : أن الذين قتلوا فعلا أربعة فقط :

أما الباقسون . . فقد شفع عثمان . . لعبد الله بن أبى السرح ـ أخيه من الرضماع ـ فأمنه رسول الله . . فأسلم وحسن اسلامه .

وشفعت أم حكيم ... وهى من فضيليات المسلمات .. لزوجها .. عكرمة بن أبى جهل .. فقال لها .. عليه السلام: « هو آمن » فأدركته .. وهو يريد الانتحار .. فرجع معها .. واسلم امام رسيول الله .. وكان بعمدها من فضيلاء الصحابة .

أما هبار بن الأسود . . فكان شديد الأذى بالمسلمين . . ونخس جمل السيدة زينب \_ بنت رسول الله \_ يوم هجرتها . . فسلمقطت على الصخر . . واسقطت جنينها . . وظلت مريضة حتى ماتت . . فهرب يوم الفتح . . ثم جاء معترفا بذنبه لرسول الله . . فعفا عنه واسلم .

أما كعب بن زهير الشاهر الهجاء . . فكان قد هجا اخاه \_ بجير بن زهير \_ عندما اسـلم . . وهجا معه رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فبعد الفتح قال \_ عليه السـلام \_ « من راى منكم كعب بن زهــي . . فليقتله . . فقد ابحنا دمه » .

فهرب كعيب . . حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت . . وكان يدفع دية نفسه . . كلما حاول الالتجاء الى احد . . حتى نفد ماله . . وسساءت حاله . .

فلم يجد بدا من الذهاب الى رسول الله سصلى الله عليه وسلم سفى المدينة ، بعد عودته اليها من مكة ، واسلم ، وقدم قصسيدته اللامية المشهورة ، التى مطلعها . . بانت سعاد نقلبى اليوم متبول .

وكان متنكرا . . فعرفه ـ عليه الصـــلاة والسلام ـ وكشف تنكره . . وعفا عنه .

وقد اشار في قصيدته . . الى سوء حاله . . فقال فيها :

وقسال كل خليسسل كنت آمله لا الهينك انى عنك مسسخول وقلت خلوا سسسبيلى لا ابالكو فكل ما قسدر الرحمن مفعسول كل ابن انثى ٠٠ وان طالت سلامته لابد يوما على آلة حدباء محمول

الى أن قال:

وقد اتیت رسیول الله معتبدرا والعدر عند رسیول الله مقبهول رقال فی ختامها:

انبئت ان رسول الله اوعسدنى والعفو عند رسسول الله مأمول

ان الرسول لنور يستضاء به مهندمن سيوف الهند مساول وهنا كشفه رسول الله ـ صيلى الله عليه وسلم ـ • • وقال له :

((بل قل یا کعب: من سیوف الله مسلول)) .
قالت: والله انی کنت لاصیب من مال ابی
سغیان الهنة والهنة . وما ادری اکان ذلك حلالا
. . ام لا ؟ . . فقال ابو سفیان ـ وکان واقفا ـ
اما ما اصبت فیما مضی . . فانت منه فی حل .

فقال رسول الله: « انك لهند بنت عتبة » ؟ . فقالت : أنا هند بنت عتبة . . فاعف عما سلف . . عفا الله عنك .

قال : « ولا تزنين » .

قالت هند : هل تزنى الحرة يا رسول الله ؟ . قال : ولا تقتلن اولادكن » .

قالت: قد ربیناهم صغارا . . وقتاتهم یوم بدر کبارا .

فضحك عمر بن الخطاب . . من قولها . فقال ــ عليه الصلاة والسلام ــ « ولا تأنين ببهتان تفترينه بين ايديكن وارجلكن » .

قالت : والله ان اليسسان البهتان لقبيح . . ولبعض امثل .

قال : « ولا تعصينني في معروف » .

قالت : ما جلسنا هذا المجلس . . ونحن نريد ان نعصيك في معروف .

فقال ـ عليه الســـلام ـ لعمر : « بايعهن واستغفر لهن » .

ولما اسلمت هند . . عمدت الى صنم كان فى بينها . . وجعلت تضربه بالقدوم وتقول : كنا منك فى غرور .

وقد حضرت هند قتال الروم يوم اليرموك . . مع زوجها ابى سفيان . . وكانت تشجع المسلمين . . وتحرضهم على القتال .

كما اختفى ايضا سهيل بن عمرو . . وكان ابنه مسلما . . ثم اسلم سهيل بالجعرانه بين الطائف ومكة .

وبعد أن أطمأن رسيول الله . . جلس في المستجد . . فقيام على بن أبى طالب أليه . . ومفتاح الكعبة في يده . . فقال يا رسول الله . . أجمع لنا الحجابة مع السقاية . . يريد أن يأخل المفتاح . . فقال عليه السيلام \_ أين عثمان بن طلحة . . فأتوا به . . فقال :

« هاك مفتاحـــك يا عثمان . . اليوم يوم بر ووفاء » .

يقول عثمان بن طلحة . . كما ذكر في طبقات بن سيعد:

كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الائتين والخميس . فاقبل رسول الله يوما قبل الهجرة . بريد أن يدخل الكعبة . فأغلظت له . وللت منه . فحلم عنى . ثم قال : يا عثمان لملك سترى هذا المفتاح يوما بيدى . أضحه حيث أشاء . فقلت : لقد هلكت قريش يومئذ وذلت يا محمد . فقال : بل عزت وعمدت يومئذ . أن وقعت كلمته منى موقعا ظننت يومئذ . أن الأمر سيصحر كما قال . فلما كان يوم الفتح قال : « يا عثمان أثنى بالمفتاح » . فأتيته به فأخذه . ثم دفعه الى وقال :

« خدوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم الاظالم . . يا عثمان . . ان الله استامنكم على بيته . . فكلوا مما يصلل اليكم من هادا البيت بالمعروف » .

فلما وليت نادانى ــ والكلام مازال لعثمان بن طلحة ــ فرجعت اليه . . وقال :

« الم يكن الذى قلت لك » ؟ . . فذكرت قوله بمكة قبل الهجرة :

« لعلك سترى هذا المفتاح بيدى أضعه حيث شئت » . . فقلت . . بلى أشهد أنك رسول الله .

وفى عشمان هذا نزلت الآية : (ن الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها (١). ) .

وامر رسول الله - صلى الله عليل وسلم - بلالا أن يؤذن ظهر يوم الفتح . على ظهـسر الكعبة . وأبو سفيان بن حرب . وعتاب بن أسيد . والحارث بن هشام . والسون بفناء الكعبة . فال بعضهم أما وجد محمد غير هذا الفراب الأسود مؤذنا ؟ وقال عتاب بن أسيد : لقد أكرم الله أسيدا ألا يكسون سسمع هذا . فيسمع منه ما يفيظه . وقال الحارث : أما والله لو أعلم أنه حسق لا تبعته . فقال أبو سفيان : أما والله لا أقسول شسيئا . لو تكلمت لاخبرته عنى الحصياء .

فخرج عليهم - عليه السلام فقال لهم : « قد علمت الذي قلتم » . . ثم ذكر الحديث لهم . . فقال الحارث وعتاب : نشهد أنك دستول الله . . والله ما اطلع على هذا احد فنقول اخبرك .

كما هم فضالة بن عمير بن الملوح ١٠٠ أن يقتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يطوف بالبيت ١٠٠ فلما دنا منه ١٠٠ قال له عليه السلام - « افضالة » ؟ قال : نعم فضالة يارسول الله ١٠٠ قال : « ماذا كنت تحدث به نفساك » ؟ ١٠٠

قال: لا شيء . . كنت اذكر الله . . فضحك النبى . . ثم قال « استغفر الله » . . ثم وضع يده على صدره . . فسكن قلبه . . وكان فضالة يقول : والله ما رفع يده عن صدرى . . جتى ما خلق الله شيئا احب الى منه .

ويقول فضالة : فرجعت الى أهلى .. فمررت بامرأة كنت أتحدث اليها .. فقالت : هلم الى الحديث .. فقلت :

قالت هلم الى الحديث فقلت لا يابي عليك الله والاستلام

<sup>(</sup>۱) Aa - النسساء .

لو قد رأيت محمدا وقبيلة بالفتدح يوم تكسر الأصدام لرأيت دين الله أضدحى بينا والشدرك يفشى وجهه الاظلام (١)

ولا يقوتنا أن ثلكر قحافة . . والد أبي بكر الصديق . . ولنسمع حديثه من أسماء بنت ابي بكر . . فتقول:

لما وقف عليه السلام بنى طوى - تقصد قبل دخوله مكة يوم الفتح - قال أبو قحافة لابنة . . من أصغر ولده : أى بنية . . اظهرى بى على أبى قبيس - وقد كف بصره - فأشرفت به عليه . . فقال : أى بنية . . ماذا ترين ؟ . . قالت : أرى سوادا مجتمعا . قال تلك الخيل . قالت : وأرى رجلا يسعى بين يدى ذلك السواد - مقبلا مدبرا . قال : ذلك الوازع - أى الذى يرتب الخيل ويأمرها . . ثم قالت : قد والله انتشر السواد . قال : اذا دفعت الخيل . . اسرعى بى الى بيتى . دفعت الخيل . اسرعى بى الى بيتى .

وذهب أبو بكر يوم الفتت .. وجاء بأبيه يقوده .. وقد كف بصره .. فلما رآه \_ عليه السلام \_ قال لأبى بكر : هلا تركت الشيخ في بيته .. حتى آتيه ؟ .. فقال أبو بكر : هو أحق أن يمشى اليك .. من أن تمشى الت اليه \_ فأجلسه \_ صلى الله عليه وسلم \_ بين يديه .. فمسيح صدره .. وقال «اسلم تسلم» .. فأسلم .. وهنأ رسول الله أبا بكر باسلام أبيه فأسلم .. وهنأ رسول الله أبا بكر باسلام أبيه .. يقول المسودى : توفى أبو قحسافة .. في خلافة عمر بن الخطاب .. وهسو ابن تسسيع وتسعين سنة .. في عام ١٣ هجسرى .. في السنة التي مات فيها أبو بكر .. واستخلف عمر بعده .

ولما كان الفد .. بعد فتح مكة \_ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ فى الناس خطيبا فحمد الله واثنى عليه .. ثم قال :

«ايها الناس ، ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض ، فهى حرام بحرمة الله الى يوم القيامة ، فلا يحل لا مرىء يؤمن بالله واليوم والآخر ان يسفك فيها دما ، أو يعضد بها شجرا ، فان أحد ترخص لقتال رسول الله عقولوا : أن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ، وقد عادت وانما أحلت لى ساعة من نهار ، وقد عادت حرمتها اليسوم كحرمتها بالأمس ، فليبلغ الشاهد الغائب » ،

وبدأ همس الانصار فيما بينهم . . قالوا: أترون رسول الله . . اذ فتح الله عليه أرضه وبلده . . أن يقيم بها ؟ . . وكان عليه الصلاة والسلام \_ وقتها . . يدعو على الصفا . . رافعا يديه \_ فلما فرغ من دعائه قال : « ماذا قلتم »؟ . قالوا الا شيء يارسول الله . . فلم يزل بهم حتى أخبروه . . فقال :

« معاذ الله . . المحيا محياكم . . والممات مماتكم » .

واسلمت قريش كلها . . وحطموا كل ما فى بيوتهم من اصنام . . استجابة لأمر رسول الله . . حيث نادى منادى الرسسول بمكة تـ « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر . . فلا يدع فى بيتسه صنما الا كسره » .

وبعث \_ عليه السلام \_ خالد بن الوليد الى \_ العسرى \_ فى الخامس والعشرين من رمضان وهو بمكة ليحطمها . . فخرج اليها فى ثلاثين فارسا من اسحابه . . حتى انتهوا اليها فهدمها . . ثم رجع الى رسول الله \_ فأخبره . . فقال له : « هل رأيت شيئا » ؟ . . قال : لا . . قال : « فانك لم تهدمها » . . فارجع اليها فاهدمها . . فرجع خالد وهو مفتاظ . . فجرد سيفه . . فخرجت اليه امراة عريانة فجرد سيفه . . فخرجت اليه امراة عريانة سوداء ثائرة الشعر . . فضربها خالد \_ فقتلها

<sup>(</sup>١) زاد المعاد .. والانوار المحمدية .. ولكن محمد رضا نسب هذه الإبيات الي راشد بن حقص .

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد ص ۱۸۲ ـ والتيهاني ص ١١٥ .. وغيرهما

باثنتين . . ورجع الى رسول الله فأخبره . . فقال : « نعم . . تلك العزى . . وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا » .

وكانت العزى بموضع اسمه \_ نخلة \_ بين الطائف ومكة . . تعبدها قريش . . وجميع بنى كنانة . . وكانت أعظم أصنامهم . . كان سدنتها \_ بنى شيبان \_ . .

كما بعث ـ عليه السلام ـ عمرو بن العاص ليهدم ـ سواع ـ صنم هاديل ٠٠ على ثلاثة اميال من مكة .

يقول عمرو: فانتهيت اليه .. وعنسده السادن ــ الخادم ــ فقال: ما تريد ؟ .. قلت: أمرنى رسول الله أن أهدمه .. قال: لا تقدر على ذلك .. فقلت: لم ؟

قال: تمنع . . فقلت : ويحك . . وهــل يسمع أو يبصر ؟ .

قال: فدنوت منه فكسنـــرته . . ثم قلت للسادن: كيف رايت ؟ .

قال: اسلمت لله رب العالمين .

كما بعث سعد بن زيد الأشهلي .. فحطم مناة \_ وكانت مناة صنما للاوس والخزرج. حطمت تلك الأصنام .. ورسول الله بمكة .. بعد يوم فتحها .

وأمامى الآن موقف لخالد بن الوليد . . برأ منه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذكرته كل كتب السيرة . . فقد أرسله رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فى أول شوال من السنة الثامنة . . وهو فى مكة . . قبـل عودته الى المدينة . . ارسله الى بنى جديمة – قبيلة من كنانة – وكانوا باسفل مكة . . على مسافة ليلة من ناحية يلملم . . أرسله اليهم . . داعيا لهم الى الاسلام – ولم يرسله محاربا . . فخسرج معه ثلاثمائة وخمسون رجـلا من الهاجرين والانصان وبنى سليم .

فلما بلغهم خالد . قال لهم : من أنتم ؟ . . قالوا : مسلمون ـ قد صلينا وصدقنا بمحمد رسولا ونبيا . . المساجد في ساحتنا .

وفي البخاري أنهم لم يحسسنوا اقولهم

اسلمنا \_ فقالوا : صببانا . . فقال لهم : استسلموا . . واسر استسلموا . . واسر بعضهم فأوثق بعضا . . ثم فرقهم في أصحابه .

فلما كان السحر . . نادى منادى خالد: من كان معه اسير فليقتله . . فقتل بنو سليم ما كان بأيديهم . . أما المهاجرون والانصان . . فأطلقوا أسراهم .

فلما بلغ النبى هذا الأمر . . قال : « اللهم أنى أبرأ اللك مما صنع خالد » . . ثم طلب على بن أبى طالب وقال له :

« أخرج الى هؤلاء القوم ٠٠ فانظر أمرهم ٥٠ واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك » ٠٠

فخرج على ٥٠ حتى أتى القوم ٥٠ ومعه مال قد بعث به رسول الله معه ٥٠ فدفع لهم دية دمائهم ٥٠ وما أصيب من أموالهم ٥٠ حتى أنه عوض عن ميلغة الكلب (١) .

وبقیت مع علی بعض الامسوال ٠٠ بعد ان ودي کل دم ومال ٠٠ فقال لهم:

هل بقى لكم شىء من دم أو مسال لم يود لكم ؟ . . قالوا : لا . . قال فانى أعطيكم هذه البقية من هذا المال . . احتياطا لرسول الله .

ثم رجع الى النبى فاخبـــره .. فقال: « أصبت وأحسنت » .

ثم قام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فاستقبل القبلة ـ قائما ـ شاهرا يديه . محتى انه ليرى ما تحت منكبيه . . بقوله :

« اللهم انى ابرا اليك مما صنع خالد بن الوليد » ثلاث مرات .

وقد حصلت مشادة بين خالد وعبد الرحمن بن عوف . . بسبب هــــذا الحادث . . فبلغ ذلك رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقال:

« مهلا یا خالد . . دع عنه اصحابی . . فوالله لو کان لك مثل جبل احد ذهبا . . ثم انفقته فی سبیل الله . . ما ادر کت غدوة او روحة . من اصحابی » .

ومكث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ بمكة بعد الفتح . . خمس عشرة ليلة . . وكان يوم الفتح في ٢٠ من رمضان . . في السنة الثامنة للهجرة .

<sup>(</sup>١) الميلغة : اناء من خشب بلغ فيه الكلب •



# يكومحنين

قال العباس: فوالله لكان عطفهم حين سد عوا صوتى عطفة البقر على اولادها . . يقولون: بالبيك البيك . . . فتراجعوا الى رسول الله حصلى الله عليه وسلم حتى أن الرجل منهم أذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع . . انحدر عنه وارساه . . ورجع بنفسسه الى رسول الله حسلى الله عليه وسالم ح .

لعل القارىء الكريم ٠٠ يذكر أننى قلت فى نهاية الموضوع الثامن والثلاثين ٠٠ من هسدا تحت عنوان سروح الاسلام فى الحرب ٠٠ قلت بالنس :

( وقسله افاض المتنسا الكبسار ٠٠ في تفصيل جميع الفزوات والبعوث والسرايا ٠٠ افاضة شكرها لهم الله ٠٠ فلم يتركوا للباحث اى مجهود في البحث من الفزوات ٠٠ والتنقيب في كل صفيرة وكبيرة ٠٠ ولهسلما رفقا منى بالقارىء ٠٠ سأتعرض لكثير من الفزوات بشيء من الايجاز غير المخل بالمطلوب ٠٠ مع ايفاء الفزوات الرئيسية المؤثرة حقها ٠٠ باسلوب قد لا يبعث في النفس الملل ٠٠ وفي الوقت نفسه يشفى غلة الصادى ٠٠ ويرد لهفة الفهيم الى العلم » ٠٠

ولكن ما أن القبت بنفسى في هذا البحر الزاخر . . واللآلى . . حتى وجدت من الدرر والأصداف . . واللآلى والجواهر . . ما لم يطاوعنى قلمى على حرمان القارىء منها .

فمثلا \_ غزوة حنين \_ من الفزوات التى سجلها القرآن الكريم . . فى قوله : « لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئًا » (١) .

ورواة السيرة . . يسمونها أحيانا مغزوة اوطاس ما و غزوة هوازن ما .

هوازن اسم قبيلة كبيرة من قبائل العرب . . فيها عدة نطون . . ظنوا أن المسامين نعصدونهم . . لما خرجوا من المدينة لفتح مكة . . فاعدوا واستعدوا . . وقام فيهم مالك بن عوف النصرى . . من بنى نصر . . يحرضهم على الاستعداد . . لقتال محمد وصحبه . . وزاد استعدادهم . . لما راوا محمدا يفتح مكة . . ويدخسل اهلها فى الاسسلام افواجا .

وانضم اليهم كل ثقيف من الطائف . . ومضر . . وجشم . . وبعض بنى هلال . . وبنو سعد ابن بكر . . وهم بطن رسول الله فى الرضاع . . فكونوا جيشا ضخما .

فكان من بنى سعد وثقيف وحدهم . . اربعة

<sup>(</sup>١) ٢٥ \_ التوبة ..

آلاف مقاتل .. وانضم اليهم من سائر العرب جموع كبيره . حتى بلغ جيشهم عشرين الفا . . وفي بعض الاخبار ثلاثين الفا .

ويشتهر هوزاها بين العرب بالرمى .
فلما بلغ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ
تجمعهم هدا . . وهو بمكة . . ارسسل اليهم
عبد الله بن ابى مدره الاسلمى . . لياتيه بخبرهم
. . فمكت فيهم يوما او يومين . . تم عاد الى
رسسول الله واحبره بتجمعهم هدا .

فحرج بحيش المسلمين من مكة . . في يوم السبت السادس من شوال . . في العام الثامن . وحرجمعه عشره آلاف معالل . . ممن اتوا معه من المدينة . . والعان من مكة . . فكان حيش المسلمين آلني عشر العا .

وطلب رسول الله - عليه الصلاة والسلام - من صفوان بن اميه سسسلاحا . وهو يومثل مشرك - فعال صفوان : اغصب يامحمد لا . قال . بل عاريه مضمونة . . توديه لك . . فاعطاه مائه درع بما يكفيها من السسلاح . . وى بعض الاحبار اعطاه اربعمائه درع .

کما استهار ایضا من نوفل بن التحارث ابن عبد المطلب ـ وهو ابن عمه ند تلاته الات زمح . و قال ، كانى انظر الى رماحك هذه ، ، تقصف ظهر المشركين ،

واستعمل - عليه السلام - على مكة عتاب ابن اسيد . . ونوك معه معاذ بين جبل الانصاري الحزرجي . . يعلم الناس الدين . . لفعهه وعلمه ولم القرب الجيش من العسدو . . ونهم رسول الله . . ووضع الألوية والرايات .

فاعطى على بن ابى طالب لواء المهاجرين . . واعطى راية لسعد بن ابى وقاص . . وراية لعمر . . واعطى الحساب بن المندر لواء الخزرج . . واسيد بن حضير لواء الأوس "

ورنب قبائل العرب . . بعد أن وزع عليهم الألوية والرايات .

ولبس النبى درعين والبيضسة والمغفل .. وركب بغلته البيضاء . . تم قدم سليما أمامه . .

بقيادة خالد بن الوليد . . ولم يزل خالد في مقدمته . حتى وصل - الجعرانة . وجاء رجل فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن هوازن عن بكرة أبيهم بنسسالهم وأينائهم ونعمهم وشسياههم . . اجتمعوا بحقين فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : « تلك غنيمة المسلمين عدا أن شاء الله » . وجاء رجل آخر . . فقال أن نقلب اليوم من قلة . . فقضب رسول الله عليمه السلم

نزل مالك بن عسوف ٠٠ بجيش هوازن في حنين ٠٠ وحنين : واد قرب الطائف على بعسد للاث ليسال من مكسة ٠٠ وكان معهم سدريد ابن الصمة سرئيس بنى جشم وسسيدهم ٠٠ وكان شجاعا مجربا ٠٠ لكنه قد عمى بصره ٠٠ وبلغ اكثر من مائة وعشرين عاما ٠٠ لا ينتفع الا برايه وخبرته ومعرفته بالحروب ٠

قال دريد بن الصمة :

من تلك الميارة •

به مالى اسمع رغاء البعير . . ونهاق الحمير . . وبكاء الصبي . . وثغاء الشاة ال

قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وابناءهم واموالهم م

قال: اين مالك ؟ . . فاتوا به . . فدعا له . . وقال : يا مالك . . انك قد اصبحت رئيس قومك . . وان هذا اليوم كائن له ما بعده من الايام . . مالى اسمع رغاء البعير . . ونهاف الحمير . . وبكاء . الصبي . . وثغاء الشاه ؟ .

قال: سقت مع الناس ابناءهم ونسساءهم وامواهم: قال: ولم أد. قال: اردت ان اجعل خلف كل رجل اهله وماله ليقائل عنه .. فقال دريد: راعى ضسان والله .. وهل يرد المنهزم شيء أد. انها ان كانت لك لم ينفعك الا رجل بسيفه ورمحه .. وان كانت عليك فضحت في اهلك وماالك .

ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب ؟ مه قال: لم يشهدها احد منهم مه قال: غاب الحد والحد . . لو كان يوم علا ورفعة . . لم يغب عنهم ركعب

وكلاب .. ولوددت انكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب .. فمن شهدها منكم ؟ .. قال بنو عمر ابن عامر .. قال بنو عمر الموءون من عامر .. ينععان ولا يضران .. يامالك الموءون من عامر .. ينععان ولا يضران .. يامالك قومهم .. ثم الق العدو على متون الخيسل .. فان كان لك لحق بك من وراءك .. وان كانت عليك القاك ذلك وقد احرزت اهلك ومالك .. قال : والله لا افعل .. ادكقد كبرت وكبر عقلك قال : والله لتطيعني هوازن .. او لاتكتن على هذا السيف .. حتى يخرج من ظهرى .

وكره أن يكون لدريد فيها ذكر ورأى ٠٠ فقالوا : اطعناك ٠٠ فقال دريد : هذا يوم لم اشهده ـ ولم يفتنى :

یالیتنی فیها جذع (۱)

اخب فيها واضمع

فقال مالك للناس: اذا رايتموني اشد .. فشدوا شدة رجل واحد .

وقد قالت عيون مالك له وقد نفرقت اوصالهم: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق ٠٠ فلم يرده ذلك عن تنفيذ خطته ٠٠ وحبسهم حتى لا يعتوا في عضد جيشه ٠

قال ابن اسدعاق عن عبد الرحمن بن جابر عن ابيه جابر بن عبد الله ٠٠ قال:

لما استقبلنا وادى حنين . . انحدرنا فى واد من اودية تهامة . . اجوف حطوط . . انما بتحدر فيه انحدارا . . في غبش الصبح . . وكان القوم قد سبقونا الى الوادى .

فكمنوا لنا فى شعابه واجنابه ومضايقه . . قد اجمعوا وتهيأوا واعدوا . . فوالله ما راعنا ونحن ننمط الا الكتائب قد شدوا علينا شسدة رجل واحد . . وانشمر الناس راجعين لا يلوى احدهم على شيء .

وانحاز رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ الى اليمين ٠٠ ثم قال :

« الى اين أيها الناس ؟ . . هلم الى . . . انا رسول الله . . انا محمد بن عبد الله » .

انكشفت خيل بنى سليم .. مولية الإدبار .. وتبعهم اهل مكسة .. والناس من حلههم فرادا .. ولم يتبت معه معليه نسلام ميومئل .. الا العباس بن عبد المطلب .. وعلى بن ابى طالب .. والعضل بن العباس. وابو سعيان بن الحارث ابن عبد المطلب .. وابو بكر .. وعمر .. واسامة ابن زيد .. في باس من اهل بيته معليه السلام مومنهم ايمن ابن ام ايمن الحبسية .

قال العباس: وإن اخذ بزمام بغلته اكفها مخافه ان نصب للله العدو وولاله عليه السلام - كان يتعدم نحو العدو ووو وولو سفيان الحارث و أخد بركابه ووجعل النبي يقول: يا عباس وولا المعنى شجره بيعه الرصوان يا اصحاب الشجرة - يعنى شجره بيعه الرصوان والتي بايعوه نحتها على الا يعروا عنه وواده والعباس ناره ينادى إلى الصبحاب الشبجرة وكان وتارة ينادى يا اصبحاب سورة البعرة ووكان العباس جمهورى الصوت و فلما سمع المستمون نداء العباس و العباس و

#### وفي رواية مسسلم:

قال العباس: فوالله لكان عطفهم حين سمعوا. صوتى . . عطفه البعر على اولادها . . يعولون : يالبيك . . فتراجعوا الى رسول الله . . حتى ان لرجل منهم اذا لم يطبوعه بعيره على الرجوع . . انحدر عنه وارسله . . ورجع بنفسه الى رسول الله .

فامرهم رسول الله أن يصدقوا الحملة . . فاقتتلوا مع الكفار . . فاشر ف رسول الله فنظر الى قتالهم . . فقال « الآن حمى الوطيس » . . والوطيس هو التنور . . وهذا مثل ضربه رسول الله لشدة الحرب . . وهو من فصيح لكلام اللى لم يسمع من احد قبل النبى ـ عليه السلام . .

وفى البخارى عن البراء . . سساله رجل : افررتم عن رسول الله يوم حنين ؟ . .

<sup>(</sup>۱) شاب فتی .

فقال: لكن رسول الله لم يفر . . كان هوازن رماة . . وانا لما حملنا عليهم انكشفوا . . وأكبيكا على الغنائم . . . فاستقبلونا بالسهام . . . وهذا الوقف يذكرنا بيوم احد . . .

ثم قال البراء: ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء. وان ابا سفيان بن الحارث . . آخذ برمامها . . وهو نقول:

#### انا النبي لا كنب انا ابن عبدالطلب

وتناول - عليه السلام - كفا من تراب . . ثم قال : « شــاهت الوجوه » - أى قبحت - ورمى بها في وجوه المشركين . . فهزمهم الله ـ سبحانه - وهذا أيضا يذكرنا بيوم بدر .

#### وقال ابن مسسمود:

جاء به - عليه السلام بغلته . . فمال السرج فقلت : ارتفع رفعك الله . . فقال : ناولنى كفا من تراب . . فضرب وجوههم . . وامتلات اعينهم ترابا . . وجاء المهاجرون والانصاد . . سيوفهم في أيمانهم . . كانها الشهب . . فولى المشركون الادبار .

#### وقال عبد الرحمن الفهرى:

حدثنى أبناؤهم . . عن آبائهم . . قالوا : لم يبق منا واحد الا امتلات عيناه وفمه ترابا . . وسمعنا صلصلة من السماء . . كامرار الحديد على الطست الحديد .

وحان الآن ذكر قوله تعالى عن يوم حنين . . في سورة التوبة :

لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت . ثم وليتم مدبرين . ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعلب اللين كفروا وذلك جزاء الكافرين ) (١) اشـــتركت الملائكــة فى تلك الغزوة (وانزل جنودا لم تروها» . واشـــتد

القتال في رقاب الكافرين .. ووجد رسول الله امرأة مقتسولة .. قتلها خالد .. والنساس مزدحمون عليها .. فقال : ما هذا ؟ .. قالوا: امرأة قتلها خالد بن الوليد .. فقال \_ عليسه السلام \_ لبعض من معسه : « ادرك خالدا .. فقال له : ان رسول الله ينهاك ان تقتل وليسلدا و امرأة أو عسيفا » \_ يعنى أجيرا .

ثم قال للمسلمين: «من قتل قتيلا فله سلبه . . فاستلب ابو طلحه وحده عشرين قتيلا » واستشهد من المسلمين اربعة : منهم ايمن الحبشى . . وقتل من المشركين أكثر من سبعين قتيلا . . منهم دريد بن الصمة .

وكانت الصرخة يومئسة ياللانصسار ٠٠ ثم خلصت أخيرا للخزرج ٠٠ وكان الخزرج صسبرا عند الحرب ٠

ولذا وقفة قصيرة ٠٠ مع زعماء قريش ٠٠ الم حصل فرار المسلمين ٠٠ في اول المعركة ٠ قال ابن اسحاق : لما انهزم المسلمون ٠٠ ورأى من كان مع رسول الله من جفاة أهل مكة الهزيمة ٠٠ تكلم رجال منهم بما في انفسسهم من الطعن ٠٠ فقال ابو سفيان بن حسرب : لا تنتهى هزيمتكم دون البحر ٠٠ وكانت الازلام معسه في كنائتة ٠ وصرخ كلدة بن الجنيد : الا بطل السحر اليوم وصرخ كلدة بن الجنيد : الا بطل السحر اليوم السكت فض الله فاله ٠٠ فوالله لان يربنى رجل من من قريش ٠٠ أحب الى من أن يربنى رجل من هواذن ٠

#### كما ذكر سمد عن شيبة بن عثمان الحجبى • • قال :

لما كان عام الفتح . . دخل رسول الله مكة عنوة . . قلت : أسسير مع قريش الى هـوازن بحنين . . فعسى ان اختلطوا أن أصيب من محمد غرة . . فآثار منه . . فأكون أنا الذى قمت بثأر قريش كلها . . وأقول : لو لم يبق من العسرب يالمجم أحد الا اتبع محمدا . . ما أتبعته ابدا .

<sup>(</sup>۱) ۲۵ س ۲۲ / التوبة .

وكنت مرصداً لما خرجت له ٥٠٠ لا يزداد الامر في نفسى الا قوة ، فلما اختلط الناس ٠٠ اقتحم رسول الله عن بغلته . • فأصلت السيف ودنوت اريد ما اريد منه . . ورفعت سيفي حتى كدت اشعره ایاه . . . فرفع لی شواظمن ناد کالبرق كان يخشى ٠٠ فوضعت يدى على بصرى خوفا عليه . . فالتفت الى رسول الله - صلى الله عليه وسلم \_ فناداني : يا شيبة أدن مني ٠٠ فدنوت منه . . فمسح صدرى وقال « اللهم اعده من الشيطان » قال : قوالله لهو كان ساعتمل أحب الى من سمعى وبصرى ونفسى . . وأذهب الله ما كان بقلبي . . ثم قال : ادن فقاتل . . فتقدمت أمامه اضرب بسيفى ٠٠ الله أعلم أنى احب أن اقيه بنفسي كل شيء . . واو لقيت تلك الساعة ابى .. او كان حيا \_ لأوقعت به السيف .. نجعلت السرمه . . فيمن لزمسه . . حتى عساد المسلمون . . فكروا كرة رجل واحد . . وقربت بغلة رسول الله ٠٠ فاستوى عليها ٠٠ وخسرج في اثرهم . . حتى تفر ثوا في كل وجه . . ورجع الى معسكره . . فدخل خباءه فدخات عليه . . ما دخل عليه أحد غيري . . حبا لرؤية وجهه . . وسرورا به . . فقال : « يا شيبة . . اللي اراد الله بك .. خير مما اردت لنفسك » .

ثم حدثنى بما أضمرت فى نفسى .. ما لم أكن اذكره لأحد قط . . فقلت : فانى أشهد أن لا أله الا الله . . وأنك رسول الله . . ثم قلت : استغفرلى . . قال « غفن الله لك » .

واتهزم المشركون وتفرقوا ، فهرب بعضهم الى الطائف ، ومعهم قائدهم مالك بن عدوف وتوجه بعضهم الى نملة ، وعسسكن بعضهم باوطاس ،

لقد أفادت الهزيمة في أول المعركة . . فائدتين رئيسيتين :

الأولى: عدم اغترار المسلمين بكارة عددهم. والثانية: اسلام من كان على شركه فى مكة بعد الفتح .. عن يقين ثابت .. وايمان راسخ .. لما راوا باعينهم من تأييد الله له .. فى اوقات الشيدائد ..

وارسل - عليه السلام - أبا عامر الاشعرى . . في طلب الفارين من هوازن .

وابو عامر هذا . . هو عم ابى موسى الاشعرى . . وكان معه ايضا مسلمة بن الاكوع . . فلحق ابو عامر بعضهم مجتمعين . . فقتل منهم تسعة اخوة باللبارزة . . بعد أن يدعو كل واحد منهم الى الاسلام . . ثم يقول اللهم اشهد على . . فكف فقال واحد منهم . . اللهم لا تشهد على . . فكف عنه أبو عامن . . فأفلت . . ثم أسسلم وحسن اسلامه . وكان ـ عليه السلام ـ اذا رآه قال : « هذا شريد أبى عامر » .

ورمى ابو عامر فى هسدا البسوم فقتسل ٠٠ وخلفه ابو موسى الاشعرى . . فقاتلهم حتى فتح الله عليه . . وقتل قاتل عمه ابى عامر . . فقال عليه السلام : « اللهم اغفر لابى عامر . . واجعله من اعلى امتى فى الجنة » .

وهرب مالك بن عوف . . قائدًا جيوشهم . . فتحصن بحصن ثقيف بالطائف .

وامر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالسبى والغنائم . . أن تجمع . . فجمعت كلها . . ووجهت الى الجعرانة . . وكانت الغنائم كبيرة . . . وهى :

عدد السبى ستة آلاف . والابل أدبعة وعشرون الفا . والغنم اكثر من أدبعين الفاشاة . . غير ادبعة آلاف أوقية من الفضاة . . حبسها كلها بالجعرانة . وجعل عليها حراسا. حتى عاد من الطائف فوزعها .

## إلى العلائف



قال للشيهاء ((سلى تعطى واشفعى تشفعى )) وقال لها قومها: ان هذا الرجل اخوك ٥٠ فلو سالتيه في قومك ٥٠ لرجونا ان يحابينا ٥٠ فاستوهبته السبى ٥٠ وهم ستة آلاف رأس ٥٠ فوهبهم لها ٥٠ فما عرفت مكسرمة مثلها ٥٠ وما عرفت امراة ايمن على قومها منها ٠

اراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ان يتتبع المنهزمين من حنين الى الطائف ، فتدفروا اليها ، وتحصنوا بحصنها ، وادخلت ثقيف فيه ما يكفيهم سنة ،

فلما انهزموا .. دخلوا حصنهم .. والمحلقوه عليهم .. وتهيئاوا للقتال .. ومعهم مالك ابن عوف النصرى .. قائد هوازن ــ المهزوم ومن معه .

فسار رسول الله اليهم فى نفس الشهر شوال من العام الثامن . . وقدم خالد بن الويد . . على مقدمته .

والطائف بلد كبير ٠٠ على ثلاث مراحل من مكة ٠

ولعل القارىء الكريم يذكر ١٠٠ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لبجأ الى الطائف قبل الهجرة ١٠٠ في العلم الذي مات فيه عمله أبو طالب ١٠٠ وزوجته خديجة ١٠٠ ولقى فيها من الاذى ما لقى ١٠٠ حتى راوده ملك الجبال على هدمها ١٠٠ فدعا لهم بالهدى ، سار بجيشه ٠٠٠

حتى نزل قريبا من الحصن .. وعسكر هناك .
وفى نفس الوقت الذى خرج فيه بجيشسه
الى الطائف .. بعث الطفيل بن عمرو الأوسى ..
الى صنم السمه ـ ذو الكفين ـ وهو صسنم من
خشب .. يعبده عمرو بن حمحمة الدوسى وقومه
خشب بالطائف .. وامره أن يسستمد قومه
ويوافيه بالطائف .. فخرج الطفيل مسرعا الى
قومه .. فهزم ذا الكفين .. وجعل يحس النار

ياذا الكفين لست من عبادكا ميلادنا اقسدم من ميلادكا انى حششت النار فى فؤادكا

وانحدر معه قومه . . اربعمائة مقاتل سراعا . . فوافوا الرسول . . بعد قدومه الى الطائف بأربعة ايام . . وقدموا معهم بدبابة ومنجنيق (۱) . قال رجال السبرة : ان رسول الله حالى الله عليه وسلم حال ازل قريبا من حصن الطائف . . عسكر هناك . . فرموا المسلمين بالنبل رميا شديدا . . كانه ارجال الجراد . . فاصيب من شديدا . . كانه ارجال الجراد . . فاصيب من

<sup>(</sup>١) كانت الدبابة من الجلود السميكة .. يدخل فيها الرجال .. فيدبون الى الاسواد لينقبوها .

المسلمين بالجواح الكثير . . وقتل منهم أتنا عشر رجسلا .

فارتفع رسول الله . . الى موضع مسجد الطائف الآن . . وكان معه من نسسائه . . أم سلمة . . وزينب ـ رضى الله عنهما ـ فضرب الهما قبتين . . قصرا لهما قبتين . . قصرا . . مدة حصار الطائف . . فقد حاصرها بضعا وعشرين ليلة (۱) .

وكان من بين المصابين بسبهامهم.. أبو سفيان ابن حرب . حيث فقئت عينه . . فأتى بها رسول الله . . وهى فى يده . . فقال له ـ عليه السلام ـ : « يا أبا سفيان . . أيهما أحب اليك : عين فى الجنة . . أو ادعو الله أن يردها عليك ؟ . . قال : بل عين فى الجنة يا رسول الله . . ورمى بها من يده .

وهكذا فاز ابو سلسفيان ٥٠ وانتصر على نفسله .

وقد شهد ابو سفيان بعدها حرب البرموك ضد الروم . . وفقئت فيها عينه الآخرى .

ونصب عليهم رسول الله - المنجنيق - ورماهم به . وهو اول مارمى به فى الاسلام . حتى اذا كان يوم يسمونه - يوم الشمدخة - دخل نفر من اصحاب رسول الله تحت الدبابة . . دخلوا بها تحت جدار الطائف . . ليحرقوه . . فرحوا من تحت الدبابة . . فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا من تحت الدبابة . . فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالا .

قامر رسول الله .. بقطع اعتاب الطائف وتحريقها .. فسالوه ان يدعها لله وللرحم ٠٠ فقال : انا ادعها لله وللرحم ٠

ثم نادى منادى رسول الله : أيما عبد نزل من المحصن وخرج الينا ٠٠ فهو حر ٠٠ فخرج له ثلاثة وعشرون عبدا ٠

وحسين أمر ادّعج المسسلمين وآلهم ٠٠ حيث لم ياذن الله لرسوله ٠٠ في فتح الطائف ٠٠ وامر عمر بن الخطاب ٠٠ فاذن في الناس بالرحيل

.. فضع المسلمون من ذلك .. وقالوا : كيف زرحل .. ولم يفتح الله علينا الطائف ؟ .

فقال لهم رسول الله : « فأغدوا على القتال » . . فغدوا . . فأصاب المسسلمين جراحات . . فقال \_ عليه الشيلام \_ انا راحلون أن شاء الله . . فأدعنوا وجعلوا يرحلون . . ورسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ يضحك . . ثم قال لهم :

« قولوا لا اله الا الله وحده . . صدق وعده . . ونصر عبده . . واعز جنده . . وهسرم الأحزاب وحده » . . فقالوها . . فلما ارتحلوا قال :

« قولوا آيبون تائبون ٥٠ عابدون لربنا حامدون » .

نقيل له: يا رسول الله ادع على ثقيف . . قال « اللهم اهد ثقيفا وائت بهم » .

وقد اتوا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالمدينة مسلمين ٠٠ في رمضان من العام التاسع . . كما سياتي ان شاء الله ٠

وانتهى رسول الله عليه السلام .. بالمسلام الله الجميس .. بالمسلمين الى الجعراقة .. ليلة الخميس .. لخمس ليال مضين من ذى القعدة سنة ثمان .. فاقام بها ثلاث عشرة ليلة .. حتى اجتمع له كل المسلمين .. ثم وزع الغنائم بينهم .

فاعطى المؤلفة قلسوبهم أول الناس (٢) ٠٠ اعطى ابا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الابل . فقال : ابنى يزيد ؟ . فقال اعطوه مثل أبيه . فأعطوه . فقال : ابنى معاوية ؟ فأعطاه مثله أربعين أوقيية ومائة من الابل . وأعطى حكيم بن خزام مائة من الابل . ثم ساله مائة أخرى . فأعطاه وأعطى الحرث بن كلدة مائة من ألابل . والعلاء بن حارثة الثقفى خمسين . الابل . والعلاء بن حارثة الثقفى خمسين . وذكر الرواة أصحاب المائة وأصحاب الخمسين . من المؤلفة قلوبهم . وأعطى العباس بن مرداس من المؤلفة قلوبهم . وأعطى العباس بن مرداس أربعين . فقال شعرا . . فكمل له المائة .

ثم امس زيد بن ثابت باحضاد الفنائم

<sup>(</sup>۱) ابن اسحاق وغیره .

<sup>(</sup>٢) المسلمون الجدد من قريشي .

والناس . . ثم وزعها . . فكانت سهامهم لكسل رجل أربعبن شاة . . وأربعا من الابل . . ولكل فرس سهمان . . فيأخذ الفارس اثنى عشر بعيرا ومائة رعشرين شاة .

وهنا موقف الأنصار ٠٠ ثى هذا المقام . . فقد حز هذا التقسيم فى نفوسد \_هم وآلمهم . قال ابن اسحاق . . عن أبى سعيد الخدرى . . قال (١) :

لما أعطى رسول ألله ما أعطى من تلك العطايا .. الكبار من قريش .. وفي قبائل العرب .. ولم يكن في الانصار منهم شيء .. وجد هذا الحي من الانصار في انفسهم ـ أي حيزنوا ـ حتى كثرت فيهم القالة .. حتى قال قائلهم : لقى والله رسول الله قومه .

فدخل عليه سيعد بن عبادة . . فقال : يا رسول الله . . ان هذا الحي من الانصار . . قد وجدوا عليك في أنفسهم . . لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت . . قسيمت في قومك . . وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب . . ولم يكن في الانصار منها شيء .

قال : « فأين أنت من ذلك يا سمعد » . . قال : يا رسول الله ما أنا الا من قومي .

قال: « فاجمع لى قومك في هذه الحظيرة » .

### فحمسنا لله واثنى عليه بما هو اهله . . ثم قال :

« يا معشر الانصار . . ما مقالة بلغتنى عنكم . . موجدة وجدتموها فى انفسكم ؟ . . الم اتكم ضلالًا فهداكم الله بى ؟ . . وعالة فأغناكم الله بى ؟ . . وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟

قالوا الله ورسوله أمن وافضل . .

ثم قال : « الا تجيبوني يا معشر الأنصار » ؟

قالوا: بماذا نجيبك يا رسمول الله ؟ . . لله ولرسوله المن والفضل .

قال: اما والله لو شئتم لقلتم فلصحدقتم ولصدقتكم : اتيتنا مكذبا فصدقناك . . ومخذولا فنصرناك . . وعائلا فواسيناك . . وعائلا

اوجدتم على يا معشر الأنصسار فى انفسكم فى لعاعة (٢) من الدنيا . . تالفت بها قوما ليسسلموا . . ووكلتكم الى اسلامكم ؟ .

ألا ترضون يا معشر الانصار . . ان يذهب الناس بالشاء والبعير . . وترجعون برسول الله في رحالكم ؟ . . فوالذى نفس محمد بيده . . لما تنقلبون به . ولولا الهجرة لكنت امرا من الانصار . . ولو سلك الناس شعبا وواديا . . وسلكت الانصار شسعبا وواديا . . لسلكت شعب الانصار وواديها . . الانصار شعار . . والناس دار . . اللهم ارحم الانصار . . وابناء الانصار . . قال: فبكى القوم . . وتى أخضلوا لحاهم . . وقالوا: وشينا برسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ . قسما وحظا .

#### ثم انصرف رسول الله وانصرف الناس. ثم حصلت حادثة لطيفة:

فقد كانت الشيماء بنت الحرث بن عبد العزى . . اخت رسول الله من الرضاع . . من بين اسرى حنين . . فقدمت على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقالت له : انا اختك يا رسول الله . . قال: « وما علامة ذلك » ؟ . . فأخبرته بعضية عضها اياها . . حين كان مسترضعا عند أمها حليمة . . وارته اياها . . فعر فها وتلكر ذلك . . فقام \_ صلى الله علبه وسلم \_ وبسيط لها رداءه . . وقال بعض الرواة : كانت امها حليمة معها . . وان الرسول صينع مثل ذلك معها حين جاءته اسيرة . . ودمعت عيناه .

وقال للشبيهاء : « سلى تعطى . ، واشفعى تنسفعي » .

<sup>(</sup>١) قاله ابن سعد وابن قيم الجوزية .. زاد الماد .. وغيرها .

 <sup>(</sup>٢) اللمامة ; بقلة خضراء ناخمة . . شبه بها دهسرة

وقد خيرها رسسول الله . . ان تبقى عنده مكرمة . . او ترجع الى قومها . . قالت : بل ارجع الى قومها وشاء وغلاما المحول ـ وجارية .

وشرح الله صدر هوازن للاسلام . . فأرسلوا الى الرسول وفدا . . من أربعة عشر رجلا . . على وأسهم زهير بن صرد . . وقيهم أبو برتمان . . عم رسول الله من الرضاعة من بني سعد .

جاءوا مسلمين . . فسسألوه أن يمن عليهم بالسبى . . فرضى . . وسسول الله . . ورضى المسلمون بما رضى به رسول الله . . وردوا عليهم نساءهم وابناءهم . . ولا يتنافى هذا مع رد السبي اكراما لشسيماء .

وقال رجال السيرة: ان عيينة بن حصن . . وكان من جفاة الاعراب أبى أن يرد عجوزا صارت في يده . . من سيبايا هوازن . . ثم ردها بعد ذلك .

كما وقد على رسول الله بعد ذلك . . مالك بن عوف مد رئيس هوازن مد قرد عليه اهله وماله . . واعطاه مائة من الابل . . واسملم وحسن اسلامه . . واستعمله رسول الله على من اسملم من قومه .

فلما أداد ـ عليه السسسلام ـ الانصراف الى المدينة م احرم بالعمرة من الجعرانة . . وخرج ليلة الأربعاء ـ الثامن عشر من ذى القعسدة . . ودخل مكة معتمرا مع المسلمين . . فطاف وسعى وحلق راسه . . ثم رجع الى الجعرانة من ليلته . . فبات بها ـ بعد أن استعمل عتاب بن أسيد على مكة . . وجعل له عن كل يوم درهما .

ونظهر روح الاسلام وقوته وأثره فى النفوس . فهذا عتاب بن أسيد . . ومازال قريب عهد بالشرك . . كان على رأس المشركين يوم الفتح . . نراه بعد أن أسلم . . واستخلفه الرسول على مكة . . . نقف فى الناس خطيبا . . فيقول :

« ایها الناس . . أجاع الله كبد من جاع على درهم . . فقد رزقنى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ درهما عن كل يوم . . فليسنت بى حاجة الى احد . .

هكذا يفعل الاسلام في قلوب تابعيه ٠٠ من الرضى والزهلة والانفة والانفة والشنجاعة .

ثم غدا - عليه السالام - يوم الخميس ٠٠ حتى وصل - سرف - بفتح السين وكسر الراء . . وهو موضع على ستة أميال من مكة ٠

ثم اخد الطريق على مر الظهران ٠٠ ثم الى المدينة ٠٠ بعد ان غاب عنها شهرين وستة عشر يوما .

عاد الى المدينة فى السيادس والعشرين من ذى القعدة فى السينة الثامنة من الهيجرة الشريفة •





كما جاءه البكاءون - وهم سبعة - يطلبون من رسول الله - صلى الله عليه وسسلم - ما - بحملهم عليه . والظهر قايل . فقال لهم : ( لا اجد ما احملكم عليه ) فرجعوا باكين محزونين ( تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفعون ) .

بعودة رسول الله ـ صلى الله عليه وسسلم ـ الى المدينة • • وبعد حنين والطائف انقضى العام الثامن الهجرى تقريبا • • ليبدأ العام التاسع بأحداث وأحداث •

فكانت غزوة تبوك ٠٠ في شهر رجب من العام التاسع الهجري ٠

ولكن اسستكمالا لهذا البحث . . نرى ان نسترجع معا في عجالة سريعة بعض سرايا بعثها رسول الله في العام التاسع قبل غزوة تبوك .

قمع هلال المحرم . . ارسسل الرسل لجمع الزكاة :

ارسل على بن ابى طالب الى نجسران .. ليجمع صدقاتهم .. ويقدم عليهم بجزيتهم .

وأدسل عيينة بن حصن الى بنى تميم . . ويزيد بن الحصين الى اسلم وغفاد .

وعباد بن بشير الأشهل الى سليم ومزينة . . ورافع بن مكبث الى جهينة .

وعمــرو بن العاص الى بنى فــزاره . . والضحاك بن ابى سفيان الى بنى كلاب .

وبشر بن سفيان الى بنى كعب . . وابن اللتبية الازدى الى بنى ذبيان . . وغيرهم . وتلك بداية الاشراف . . كانت هده البعوث لجمع الزكاة والصدقات والجزية . . ومحاسبة الولاة والوقوف على اخبار الرعية . . وعزل غير الأمين واختيار غيره . اما السرايا :

فقد ارسل قيس بن سعد بن عبادة الخررجي البهن ١٠٠ في اربعمائة فارس لقتال قبيلة صداء فجاء زياد بن الحارث الصللة من وطلب من رسول الله ١٠٠ أن برد الجيش ١٠٠ ويتكفيل هو باسلام قومه وطاعتهم ١٠٠ فبمث عليه السلام اليهم فردهم ١٠٠ وذهب الصدائي الى قومه ١٠٠ فقدموا معه الى رسول الله ١٠٠ بعد خمسة عشر يوما ١٠٠ فاسلموا ١٠٠

فقال رسول الله \_ عليه السلام \_ : « الله مطاع فى قومك يا اخا صداء » . . قال : بلى الله هداهم . وأمره رسول الله . . أن يؤذن فى صلاة الفجر . . فأذن . . وأراد بلال أن يقيم الصلاة . .

فقال رسول الله : « أن أخا صداء أذن . . ومن أذن فهو يقيم » .

وارسلل عبينة بن حصلت الفزارى ٥٠

الى بنى تميم بالسفيا .. وهى أرض بنى تميم . ارسله فى المحرم من العام التاسع .. فى خمسين فارسا من العرب . ليس فيهم احد من المهاجرين والانصار .. فكان يسير الليل ويكمن النهار .. فهجم عليهم فى الصحراء .. وقد حلوا وسرحوا مواشيهم .. فلما راوهم هربوا .. فأخذوا منهم صبيا .. فساقهم الى المدينة .. فقدم منهم وفد من عشرة رؤساء لهم .. فلما رأوا نساءهم وبنيهم بكوا .. وعجلوا الى رسول الله .. ينادونه من وراء الحجرات .. وهم المدين نزل فيهم .

( ان الذين ينادونك من وراء الحجسرات اكثرهم لا يمقاون الله ولو أنهم صبروا حتى تخرج اليهم المان خيرا لهم ) (١) • فرد عليهم الاسارى والسبى • • واسلموا جميعا •

كما ارسل الوليد بن عقبسة ١٠ الى بنى المصطاق ١٠ من خزاعة ١٠ لاحضار صدقتهم ١٠ وكان بين الوليد وبينهم عداوة فى الجاهلية ١٠ وكانوا اسلموا ١٠ وبنوا المساجد ١٠ فلما سمعوا بقدوم الوليد ١٠ قدم منهم عشرون لاستقباله ١٠ فرحا به ١٠ وتعظيما لله ولرسوله ١٠ ولكن الشيطان اوهمه انهم يريدون قتله ١٠ فعاد قبل النيطان اوهمه انهم يريدون قتله ١٠ فعاد قبل أن يلقاهم ١٠ واخبر النبى انهم لاقوه بالسلاح أن يرسل اليهم من يغزوهم ١٠ فى الوقت الذى مضر فيه وفدهم ١٠ واخبروه بما حصل ١٠ فنزل قوله تعالى : (يا إيها اللين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصسيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) (٢) ٠

فبعث معهم عباد بن بشر . . يأخذ صدقات اموالهم . . ويعلمهم شرائع الاسمالام ويقسر ألهم القرآن .

وفى صفر . . فى العام التاسع . . الرسل سعليه السلام \_ قطبة بن عامر . . الى خثعم قريبا من تربة \_ من اعمال مكة \_ فى عشرين رجلا .

فغاروا عليهم . . واقتتلوا . . وكثر الجرحى بين الفريقين . . وقتل منهم قطبة من قتل . . وساق غنما . . ونساء .

وفي هذه القصة . . انهم تجمعوا . . وخرجوا في اثره . . فارسل الله سييلا عظيما حال بينهم وبين سرية رسول الله . . حتى أتوا بغنائمهم الى المدينة .

ثم ارسل الضحالة بن سفيان بن عوف الطائى . . فى شهر ربيع الأول . . الى بنى كلاب . . فى موضع بنجد . . اسمه - « زج لاوه » . . ومعه جيش . . فدعاهم الى الاسلام . . فلم يستجيبوا . . فقاتلوهم وهزموهم وغنموا الموالهم .

وكان فى جيش المسلمين الأصيد بن سلمه .. لقى اباه سلمة .. وسلمة على فرس له فى الفدير .. فدعا اباه الى الاسلام وله الامان .. فسبه وسب دينه .. فضرب الأصيد عرقوب فرس ابيه .. فارتكز الرجل على رمحه فى الماء .. فجاء احد المسلمين فقتله .. ولم يقتله ابنه .

وفى شهر ربيع الثانى . . من العام التاسسع الهجرى . . ارسل ـ عليه السلام ـ على بن أبى طالب الى صنم طىء . . واسمه ـ الفلس ـ لهدمه . . وبعث معه مائة وخمسين من الانصار على مائة بعير . . وخمسين فرسا . . فهدمه . . وغنم سبيا ونعما وشاء .

وكان فى السبى سفانة بنت حاتم الطائى . . وقد هرب اخوها عدى بن حاتم الى الشام . . فاطلقها رسسول الله واكرمها . . فاسلمت . . وكانت سببا فى اسسلام أخيها عدى . . بعد أن نصحته باللهاب الى رسول الله بالمدينة . . فلهب اليه . . وأسلم على يديه .

وقد وجد على فى خزانة عدى بن حاتم ثلاثة سيوف: رسوب . والمخدم . . وسيف يقال له: اليمانى . . وثلاثة دروع . . فأخذ رسسول الله رسوب والمخدم . . واخد على اليمانى .

ومن حقنا ألآن أن نصحب رسول الله \_ صلى

<sup>(</sup>۱) } \_ 0 / الحجرات .

الله عليه وسلم ـ الى غزوة تبوك ١٠٠ آخر غزواته - عليه السلام -

فقد علم أن هرقل جمع له جيشا من الروم ٠٠ وانضم اليهم من عرب الشيام لخم ٠٠ وجزام ٠٠ وعاملة ٠٠ وغسسان ٠٠ وأن هرقل قد رزقهم لمده سنه . . وانهم قدموا معدمتهم الى البلقاء . . . من أعمال دمشيق .

هاعان ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الاعداد للحروج الى الشبام لنحرب يني الاصبعر ـ المروم ـ فال يوما للجد بن فيس - احد بني سلمه - « هل لك ياجد في ترال بني الاصمر هذا العام » لا

فقال ، يارسسول الله . . او تأدن لي . . ولا تعتني لا . . فوالله لعد عسرف دومي اله ما من رجل باشد عجبا بالسماء مي . . والي الحشي ان رايت بناك بني الاصفر ان لا أصبر . . فاعرص عنه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقال ، « لَفُكُ ٱلْحُلْتُ لِكُ » . فَعَيْنِهُ بَوْلِتُ الآيِهِ ،

ر ومنهم من يفسول اندن لي ولا نعتني الا في الفنية ستفتوا ر (١) • مستقله ١

اعلن \_ عليه الصلاه والسلام \_ عن حروجه . . في زمن عسره في الناس . . قالحر قأس . . والجدب شديد . . لا زرع ولا صرع . . وفي الوقت الدى بدات بطيب فيه النمار . . وتنتشر الظلال .. وقت يعز فيه على الاسسان مفارقه تماره وظلاله .

. . ينحرون البعير ليشربوا ما في جوفه من ماء . . ولهذا سميت - غزوه العسره - ودزل فيها قول الله . . تبارك وتعالى . . :

( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين البعود في سساعه العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلسوب فريق منهم نم تاب عليهم انه بهم رءوف رحيم ) (٢) .

كان \_ عليه الصلاة والسسلام \_ يكنى في كل غزوة يحرج اليها . . فلا يخبرهم بوجهته للجرب . . . كتمانا للسر \_ ولكنه في تلك الغيسروة . . اخبرهم اله ذاهب الى ببوك . . لمحاربة هر قسل الروم وجنوده . . بعد الشيفة . . وشيدة الزمان ٠٠ و دوه العدو .

وببوك في منتصف المسافة ساتقريبا سابين المدينة ودمشق: . . بعد عن المدينة اربع عشره مرحله . . وعن دمشق احد عشر مرحله .

وبدا المنافعون يرجعون في المدينه . . . ويقولون للناس : لا ننفسسروا ق الحر ١٠ فقال الله بمالي عنهم:

ر وكرهوا أن يجاهدوا بالوالهم وانفسهم في سبيل الله وفألوا لا المعسسروا في إلحن أهل نار چهنم اشد حرا او تانوا بهفهون ) (۲) • ا

وجاء المعذرون يعمدرون الى رسول الله ليأذن لهم في التحلف . . و دانوا اتبين وتمانين رجلا . . فادر نهم ٠٠ ونزل في شأنهم :

( لو كان عرصنا فريبا وسنفراقا صدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم المشعه وسيسيحلفون باللا لو استطعنا لحرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم أنهم فكأدبون عهد عنما الله عنك ألم أذلت لهم حسى ينبين لك الدين صهدافوا وأنعلم الكاذبين يهد لا يستثاذنك المذين بؤمنون بالله واليوم الاحر ان يجاهدوا باموالهم وأنفسهم والله عليم بالمنفين يهد وكان المسلمون في تلك الغزوة من شده المحل ، يُزيد إلما يستأذُّنك الدِّين لا يؤملون بالله واليوم الاحر وارتاب فلوبهم فهم في ريبهم ينزددون ) (٤) -

كما أشار اليهم \_ سبحانه \_ بقوله : ( وجاء المعدرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كدبوا الله ورسوله سيصيب الذين كعروا منهم عداب اليم ) (ه) .

فقد تخلف عن رسسول الله ساصلي الله عليه وسسلم سافى غزوة ببسوك عدد من المناقفين بغير

<sup>.</sup> ١١ ٤٩ ـ التوبة .

<sup>(</sup>٢) ١١٧ ــ التوبة .

<sup>(3)</sup> Y3 .. a3 .. iliagis .. eal paral .

<sup>(</sup>٣) ٨١ ـ التوبة .

<sup>(</sup>٥) ٩. ١ التوبة .

على اظهروه . . او علة ذكروها . . ولكن جراءة على الله ورسوله . . وكان على راسهم عبد الله بن ابى سلول .

كما جاده البكادون - وهم سبعة - يطلبون من رسول الله ما يحملهم عليه . . والظهس قليل . . فقال لهم : (لا اجسك ما احملكم عليه ) . . فرجموا باكين محرونين :

( تولوا وأهينهم تغيض من الدمسع حزنا الا يجدوا ما يتغتون ) (۱) .

وارسل ابو موسى اصحابه الى رسول الله ليحملهم .. أى يعطيهم دكائب . ققال : والله لا احملكم عليه » . . ثم اثاه ابل . . قارسل اليهم . . ثم قال : « ما أنا حملتكم . . ولكن الله حملكم . . وانى والله لا احلف يمينا . . فارى فيرها خيرا منها الا كفرت عن يمينى . . وانبت اللى هو خير » .

وجاء المؤمنون بالصسدقات ٠٠ للانفاق منها ملى جيش المسلمين ٠

فأول من جاء بالصدقة أبو بكر . ، جاء بماله كله . . اربعين الف درهم . . فقال له \_ عليه الصلاة والسلام .. : « هل ابقيت لاهلك شيئًا » ؟ قال :

ابقيت لهم الله ورسوله .

وجاء عمر بنصف ماله ٠٠ وجاء عبد الرحمن بن هوف بمالتي اوقية ٠٠ وتدلف عاصم ابن عدى بسبعين وسقا من تمر ــ والوسق ــ حمل بعي ٠٠

وجهز عثمان بن عفان ثلث الجيش وحده . وروى عن قتادة . . انه قال : حمل عثمان في جيش المسرة على الف بعير وسبعين فرسا .

كما روى العلبراني عن حليقة . . ان عشمان بعث في جيش العسرة بعشرة آلاف ديشاد الى رسول الله حليه وسلم حقضيت بين يديه . . فجمل يقول بيده . . ويقلبها ظهرا لبطن . . ويقول :

« غفس الله لك يا عشمسان . . ما اسروت وما اطلبت . . وما هو كائن الى يوم القيامة . . ما يبالى ما عمل بعدها » .

واجتمع لرسبول الله اكبر جيش تالف في العرب .. فبلغ عددهم ثلاثين الفا .. ومعهم من الخيل عشرة الاف فرس .

وتحرك رسول الله بهذا الجيش . . من ثنية الوداع . . متوجها الى - تبوك - فى شهر رجب من العام التاسع . . بعد أن عقد الألوية والرايات .

فدفع لواءه الأكبر لأبي بكر . . ورايته العظمى للزبير . . ودفع راية الأوس لأسيد بن حضير . . وراية الخررج للحباب بن المندر . . وجعل لكل بطن وقبيلة لواء أو رأية .

واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة • • كما استخلف على بن ابى طالب على اهله • وكان استخلاف على في المدينة . • مجالا للمنافقين • • نقالوا : ما خلفه في المدينة الا استثقالا له • • وتخففا منه •

وتحركت في نفسي على الشمياء . . لا بلغه ما يقول المنافقون . . فأخذ سلاحه . . وأدرك الرسول . . وهو نازل بالجرف . . فقال : يا نبى الله . . زعم المنافقه ون الك انما خلفتنى لاتك استثقلتنى . . وتخففت منى . . فقال :

« كلبوا . ولكننى خلفتك لما تركت ووائى . . فارجع فاخلفنى فى اهلى واهلك . . افلا ترضى يا على أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ؟ . . الا انه لا نبى بعدى » . . فرجع على ألى المدينة .

ومضى رسول الله ـ ملى الله عليه وسلم ـ على سفره .

### وتخلف عن الرسيسول ناس من غير شيك ولا ارتياب ١٠ منهم:

کعب بن مالك ٠٠ وصوارة بن الربيد ٠٠ وهو خيثمة السملم ٠٠ وابو خيثمة السملم ٠٠ وابو ذر الغفارى ٠٠

<sup>(</sup>۱) ۹۲ ــ التوبة .

فاما أبو خيشهة . . فانه رجع بعد أيام . من رحيل الجيش . . الى أهله فى يوم حار . . وكان له زوجتان . . فوجدهما وقد رشت كل واحدة منهما عريشها . . وبردت له ماء . . وهيأت له طعاما . . فلما رأى هذا قام على باب العريش . وقال : أظل وطعام وماء . . ورسول الله فى كبد الصحراء . . والله ما هذا بعدل . . ثم قال : والله لا أدخل حتى الحق برسول الله . . فأخذ زاده وناقته فارتحل .

والتقى فى الطسويق . . بعمير بن وهب الجمحى . . يطلب رسول الله \_ ايضا \_ فترافغا . . حتى اذا دنوا من تبوك . . وقد بلغها رسول الله . . قال أبو خيثمسة لعمسير . . ان لى ذنبها . . فلا عليك أن تتخلف عنى . . حتى آتى رسول الله . . ففعل . . فرآه المسلمون على البعد . . قالوا : هذا راكب على الطريق مقبل . فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ «كن أبا خيثمة » قالوا : هو والله أبو خيثمة . وأما أبو ذر . . فلم يكن تخلفه عن الجيش. .

والما ابو در . . فلم يتن تحلقه عن الجيش . . اخد متاعه الا لبطء بعيره . . فلما أبطأ عليه . . اخد متاعه . . فحمله على ظهره . . ثم خرج يتبع أثر رسول الله ماشيا . . ونزل رسول الله في بعض منازله في الطريق . . فنظر بعض الناس في الصحراء . . ثم قال : ان هذا رجل يمشي على الطريق وحده . . فقال . عليه الصلاة والسلام ..

فان عشمان فى خلافته . . نفى أبا ذر من المدينة . . فنزل الربدة القرية فوافاه قدره بها . . ولم يكن معه أحد . . الأامراته وغلامه . . فأوصاهما : أن غسلانى وكفنانى . . ثم ضعانى على قارعة الطريق . . فأول مركب يمر بكم . . قواوا : هذا أبو ذر الصاحب رسول الله فأعينونا على دفنه . . ففعلا ذلك . . فكان أول مركب يمر من العراق

.. يطلبون العمرة .. فوجدوه على الطريق .. كادت الابل تطأه .. فقال لهم الفلام: هلذا أبو ذر لل صاحب رسول الله لله فأعينونا على دفنه .. فاستهل ابن مسعود يبكى .. ويقول: صدق رسول الله .. تمشى وحدك .. وتموت وحدك .. وتبعث يوم القيامة وحدك .

#### ثم نزل هو واصحابه فواروه ٠٠ وكان موته في عام ٣٢ هجرية ٠

ولنعد سراعا الى ركب رسول الله .. وقد مر في طريقه بالحجر ـ ديار ثمود ـ فاستقى الناس من بئرها . فقال لهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : « لا تشربوا من مائها . ولا تتوضياوا منها . وما كان من عجبين عجنتموه . فاعلفوه الابل . ولا تأكلوا منه شيئا » . . هذا في صحيح مسلم .

أما في صحبح البخارى : انه امرهم بالقساء العجين وطرحه .

وروى الشيخان: لما مر رسول الله \_ عليه الصلاة والسلام \_ بالحجر . . سجى ثوبه على وجهه . . واستحث راحلته . . ثم قال:

« لا تدخلوا بيوت الدين ظلموا انفسهم الا وانتم باكون . . خوف ان يصيبكم ما أصابهم » واصبح الناس ولا ماء معهم . . فشكوا ذلك الله رسول الله . . فارسل الله سحابة أمطرت . . حتى ارتوى الناس . واحتملوا حاجتهم من الماء .

تلك كلها خوارق ومعجزات . . حصلت في فروة ـ تبوك ـ ذكرتها كل كتب السيرة . . كما ذكروا أن ناقة رسول الله ضلت في الطريق . . فقال زيد بن لصيت القينقاعي . . وكان منافقا : اليس يزعم محمد أنه يخبركم عن خبر السماء . . وهو لا يدرئ ناقته ؟

فقال معليه السلام مد « ان رجلا يقول كذا . . وانى والله لا أعلم الا ما علمنى ربى . . وقد دلنى الله عليها . . وهى فى الوادى . . فى شعب كذا وكذا . . وقد حبستها شميرة برمامها » فانطلقوا فاتوه بها .

واستمر الجيشى . . حتى نول تبوك . . وكان هرقل بحمص . . فلم يلق رسول الله حربا .

واتاه صاحب ـ أيلة ـ فعاهـده . . ودفع له الجزية أيضا . . وأعطاهم كتبا يؤمن بها سفنهم وسياراتهم في البر والبحر . . لهم ذمة الله وبرسـوله . . وكـذلك من معهم من أهـل الشام واليمن .

وفى صحيح مسلم .. انهم لما وصلوا تبوك . وجدوا عينا تبض بشىء قليل من المساء . فعرفوا منها قليلا الله . حتى اجتمسع منه شىء فى وعاء .. فغسل رسول الله فيه وجهسه ويديه .. ثم اعاده فى العين .. فجسوت بمساء كثير .. فاستقى الناس .. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم — :

« يوشك يا معاذ ان طالت بك حياة أن كرى ههنا ماء قد ملا جنانا » .

ومكث \_ عليه الصلاة والسلام \_ فى تبوك عشرين ليلة . . كان يجمع فيها بين الصلاتين قصرا .

قال ابو داود . . عن معاذ بن جبل: ان النبى كان فى غزوة تبوك . . اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر . . حتى يجمعها الى العصر . . فيصليهما جميعا . . واذا ارتحل . . قبل المفرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء . . واذا ارتحل بعد المغرب . . عجل العشاء فصلاها مع المغرب . . عجل العشاء فصلاها مع المغرب .

وقبل أن نرحل عن تبولد ٠٠ لا أحرم القارىء الكريم .. من خطبة خطبها دسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تبولد .. لانها أية في البيان .. وقمة في الحكمة .. لا يدانيها نطق انسان .. ذكرها البيهقي في الدلائل .. والحاكم من حديث عقبة بن عامر .. قال:

فاصبح بتبوك . . قحمد الله واثنى عليه بما هو اهله . . ثم قال :

« أما بعد . . فان أصدق الحديث ذكر الله . . وأحسن القصص هذا القرآن . . وخير الأمور عوازمها . . وأحسن

الهدى هدى الانبيساء . . وأشرف الموت قتسل ا الشبهداء . . واعمى العمى الضلالة بعد الهدى ٠٠ وخير الأعمال ما نفع ٠٠ وخير الهدى ما اتبع ٠٠ وشر العمي عمي القلب ٠٠ واليد العليا خبر من اليد السفلي . . وما قل وكفي خير مما كثر وشر الندامة يوم القيسامة . . ومن النساس من لا يأتي الجمعة الا دبرا . . ومنهم من لا يذكر الله الا هجرا .. ومن أعظم الخطايا اللسان الكاذب .. وخير الغني غني النفس . . وخير الزاد التقوى . . ورأس الحكمة مخافة الله عز وحل . . وحبر ما وقر في القلب اليقين . . والارتياب من الكفر ٠٠ والنياحة من عمل الجاهلية ٠٠ والغلول من حر جهنم . . والسكر كي من النار . . والشعر من ابليس . . والخمر جماع الاثم . . وشر الماكل مال اليتيم . . والسميد من وعظ بغسيره . . والشقى من شقى في بطن أمه . . وانما يصمير احدكم الى موضيع أربعة أذرع . . والأمر الى الاخرة .. وملاك العمل خواتمه .. وشر الرؤيا رؤيا الكذب . . وكل ما هــو أت قــريب . . وسباب المؤمن فسوق .. وقتاله كفر .. وأكل لحمه من معصية الله .. وحرمة ماله كحرمة يغفس له ... ومن يعف يعف الله عنه .. ومن يكظم الغيظ يأجره الله . . ومن يصبر على الرزية يعوضه الله .. ومن يتبع السمع يسمع الله به . . ومن يتصبر يضسعف الله له . . ومن يعص الله يعذيه الله .. ثم استغفر ثلاثا » .

وقبل أن نصحب رسول ألله ملى الله عليه وسلم من عودته إلى المدينة ، ويقتضينا تسلل الأحداث ، أن نمر سريعا بسرية أرسلها رسول الله ما صلى الله عليه وسلم من فلس الشمهر رجي من العام التاسع الهجمرى إلى (( دوممة الجندل )) ،

فقد ارسل خالد بن الوليد . . في اربعمائة وعشرين فارسا الى اكيدر \_ بن عبد الملك النصراني \_ بدومة الجندل \_ وكان ملكا عليها . . من قبل هرقل الروم . . وقال له : ستجده

يصيد البقر .. فانتهى اليه خالد .. وقد خسرج من حصنه في ليلة مقمرة .. الى بقسر يطاردها .. فأسره خالد .. وقتل أخاه حسان .. وهرب من كان معهما الى الحصن .

ثم اجاد خالد اكيدرا من القتل . . حتى ياتى به الى رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. على أن يفتح له .. دومة الجندل ... وصالحه على الله بعير . . وثمانمائة فرس . . وأربعمائة درع . . وأربعمائة رمح . . فعفا عنه وسول الله . . وأطلقه وكتب له كتاب امان .

وذكر ابن اسحاق: ان اكيسدر في تلك الليلة ... رائ البقر وهو مع زوجته على سطح منزله .. تحك قرونها بباب القصر .. فقسالت له

فركب هو واخوه حسسان .. وركب معهما نفر من اهل بيتهما .. وخرجوا يطاردون البقر .. فسقطوا في يد خالد .. وكانت على اكيددر قبة من ديباج مخوص بالذهب .. ارسلها خالد الى رسول الله .. قبل قدومه .

وامامی خبر لطیف عن اکیدر ۱۰ ذکره ابن عائد:

وهو أن اكيدر أقالً عن البقر : والله ما رأيتها التناقط الا البارحة . . ولقد كنت أضمر لها اليومين والثلاثة . . ولكن قدر الله .





# الى أحضان طيبة وأحد

مرض عبد الله بن أبى زعيم المنافقين مرض الموت فأرسل ألى رسسول الله – صلى الله عليه وسلم – يطلب منه قميصه ليكفن فيه ٠٠ فأرسل أليه قميصه الخارجي ٠٠ فسرده ٠٠ وطلب القميص الذي يلى جسده ٠٠ فقال عمر : لا تعط قميصك الرجس النجس ٠٠ فقال عمر : لا تعط قميصك الرجس لا يغنى عنه من الله شيئا ٠٠ فلعل الله يدخل به ناسا في الاسلام ) ٠

### - 04 -الى أحضان طبية وأحد

أشرف موكب الرسيول \_ عليه الصلاة والسلام ـ على المدينة عائدا من تبوك ٠٠ حيث بني في طريق عودته كثيرا من المساجد . . حتى نزل ـ بدى اوان ـ وهو موضع قبسل المدينسة بساعة . . و كان ذلك في رمضان سنة تسبع . . فجاءه جماعة من المنافقين . . كانوا قد أتوه و هو يتنجهز الى تبوك . . فقالوا : يا رسول الله أنا قد بنيئا مسجدا للنى العلة والحاجة والليلة المطرة ،، ونحب أن تأتينا فتصلى بنا فيه .، فقال لهم : « اللي على سفر !! وان قدمنا ان شساء الله اليناكم فصلينا بكم » .

فلما نزل بدى اوان . . وهو عالد من تبوك أتوه ليصلى بهم . . في مستجدهم . ، فأخبرته السماء أن هذا المسجد بنى الاضرار بالمسلمين ١٠١٠ وتفريق صفوفهم ٠

(۱) ۱۰۷ - ۱۰۸ - التوبة .

#### يقول تمالى:

« والذين اتخذوا مستجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمين وارصادا لمن حارب الله ورســوله من قبل وليحلفن أن أردنا الا الحسنى والله يشهبد انهم لكاذبون الله لا تقم فيه أبدا (١) » .

وكانوا أثنى عشر رجــلا من المنــافقين . . يضارون به مسجد قباء . . قالوا : نبني مسجدا ، . . فنقيل فيه . . ولا نحضر خلف محمسد . . فدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالك اربن الدخشيم . . ومعه عدى بن عامر ووحشسيا من واقال : انطلقوا الى هذا المستجد الظاام اهله فاهدموه واحرقوه . . ففعلوا . . وامر رسول الله أن يتخذ ذلك الموضع كناسسة . . تلقى فيه الجيف والقمامات .

ودخل ـ عليه السلام ـ الدينة في موكب ضخم . . من أفراح أهلها . . يدوى تكبيرهم في أجواز الفضاء . . وتنشد فتياتهم أناشيد الغناء

طلع البدر علينا

من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مادعا لله داع

فلما اشرف على المدينة . . قال : « هده طيبة به وهدا احد جبل يحبنا ونحبه . . وانشد له العباس قصيدة قافية يمدحه فيها . . منها :

وانت لما ولدت اشرقت الأر ض وضاءت بنورك الأفق فنحن من ذلك النور في الضيا ع وسيل الرشاد تحترق

فبدا - صلى الله عليه وسلم بالسبجد ٠٠ فدخله وصلى به ركعتين ٠٠ ثم جلس للناس ٠٠ فجاءه المخلفون ٠٠ يعتدرون اليه ٠٠ ويحلفون له ٠٠ وكانوا بضعة وثمانين رجلا ٠٠ فقبل منهم رسول الله علانيتهم ٠٠ واستغفر لهم ٠٠ ووكل سرائرهم الى الله ٠٠

وغزوة تبوك . . هي آخر غزواته ـ عليـه السلام ـ

وكانت غزواته . . التي خرج فيها بنفسه - كما ذكر ابن اسحاق - سبعا وعشرين غزوة . . وقال بعض الرواة كالطبرى . . هي سست وعشرون . . وهؤلاء اعتبروا غزوة وادى القرى وخيبر غروة واحدة . . لانه لم يعد بينهما الى مئؤله .

اما بعوله وسراياه . . فكانت ثمانية وثلاثين . . من بين بعث وسرية .

#### مع الثلاثة الذين خلفوا:

ويعود بنا الحديث مالى الثلاثة الذين خلفوا الثلاثة الصادقي الايمان . وتخلفوا عن تلك الفزوة . وهم : كعب بن مالك . . ومرارة بن الربيع . . وهلال بن أمية .

فلما جاءه كعب بن مالك وسلم عليه . . تبسم للفضاب . . ثم قال له : تعال .

ولنشهد هذا الوقف . . من كعب يحكى لنا ما حصل . . قال :

فجئت امشى حتى جلست بين يديه . . فقال ما خلف ابتعاد ؟ ٠٠ ألم تكن قد ابتعات ظهرك ؟ فقلت : باس والله .. لقد علمت أن حدثتك اليوم حديث كسلب ترضى به على ٠٠ يوشك الله أن يسخطك على .. ولئن حدثتك حديث صدق تجد على فيه ٠٠ انى لأرجو نفع الله وعفو الله عنى . . والله ما كان لى من عدر . . والله ما كنت قط أقوى ولا أبسر منى حين تخلفت عنك فقال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ اما هذا فقد صدق ٠٠ فقم حتى يقضى الله فيسك ، فقمت فأتانى ناس يؤنيونني على عدم اعتدارى . . وكان يكفيني استغفار احد ؟ .. قالوا : نعم رجلان .. قالا مثل الذي قلت . . فقيل لهما مشال الذي قيل لك . . فقلت : من هما ؟ .. قالوا : مرارة بن الربيع .. وهلال بن أمية الواقفي .. فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا . . فيهما اسسوة فمضيت حين ذكروهما لي .

ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة من بين من تخلفوا عنه . . فاحتنبنا الناس . . وتغيروا لنا . . حتى تنكرت لى الارض . . فما هى بالتى اعرف .

فلبثنا على ذلك خمسين ليلة . . فأما صاحباى فقد استكانا . . وقعدا في بيوتهما يبكيان . . وأما انا فكنت أشب القوم وأجلدهم . . كنت أخرج وأشهد الصلاة مع المسلمين . . وأطوف في الأسواق . . ولا يكلمنى أحد . . وآتى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة . . فأقول في نفسى : هل حرك شهتيه برد السلام على أم لا ؟ . . ثم اصلى قريبا منه . . فأسارقه النظر . . فاذا أصلى أقبلت على صلاتى أقبل على . . وإذا التفت بحوه اعرض عنى .

حتى اذا طال على ذلك من جفوة المسلمين ٠٠ مشيت حتى تسورت جدار حائط ابى قتادة \_ وهو ابن عمى \_ واحب الناس اليه ٠٠ فسلمت عليه .. فوالله مارد على السلام . فقلت : يا ابا قتادة .. انشمدك الله .. هل تعلم انى احب الله ورسوله ؟ .. فسكت .. فعدت له فنشدته فسكت .. فعدت له فنشدته فسكت .. فعدت له فنشدته فسكت .. فعدت له فنشدته

ففاضت عيناى . . وتوليت حتى تسورت المجدار . . فبينا أنا أمشى بسوق المدينة . . وأذا نبطى من أنباط الشام . . ممن قدم بالطعام . . . . . . . . . . يقول : من يدلنى على كعب بن مالك أ فطفق الناس يشيرون له الى . . حتى اذا جاء دفع إلى كتابا من ملك غسسان . . فاذا فيه :

أما بعد ٠٠ فانه بلفنى ان صاحبك قد جفاك .. ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة .. فالحق بنا نواسيك .

فقلت لما قراتها : وهذا أيضا من البلاء ... فتيممت بها التنور .. فسجرتها .

حتى اذا مضت اربعون ليلة من الخمسين .. اذ رسول رسول الله ـ صلى الله عليم وسلم ـ ياتينى فقال : ان رسسول الله يامرك أن تعتزل أمراتك .

فقلت : اطلقها .. ام ماذا ؟ قال : لا .. ولكن اعترلها ولا تقربها .

وارسل الى صاحبى مثل ذلك . . فقلت لامسرأتى : الحقى بأهلك . . فكونى عندهم . . حتى يقضى الله في هذا أمرا .

فجاءت امراة هلال بن امية . . فقالت يارسول الله . . ان هلال بن امية شيخ ضائع . . ليس له خادم . . فهل تكره أن اخدمه ؟ . قال لا ولكن لا يقربك . . قالت : انه والله ما به حركة الى شيء . . والله مازال يبكى منه كان من امره ما كان الى يومه هذا .

قال كعب: فقسال لى بعض اهلى: لو استاذنت رسول الله فى امراتك . . كما اذن لامراة هلال بن امية ان تخسدمه ؟ . . فقلت : والله لا استاذن رسول الله فيها . . وما يدرينى ما يقول رسول الله اذا استاذنته فيها . . وانا رجل شاب ؟ .

ولبثت بعد ذلك عشر ليال . . حتى كملت لنا خمسون ليلة . . من حين نهى رسول الله عن كلامنا . فلما صلينا الفجر . . صبح خمسين ليلة . . على سسطح بيت من بيوتنا . . بينا انا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى . . قد ضاقت على الأرض بما رحبت . . سمعت صوت صارخ . . اوفي على جبل سلع باعلى صوته : با كعب بن مالك . . ابشر . . فخررت ساجدا . . فعرفت أن قبد

جاء فرج من الله .. وآذن رسول الله بتوبة الله علينسا حين صساى الفجر .. فذهب الناس يبشروننا .. وذهب قبل صاحبى مبشرون . وركض الى رجل فرسا .. وسعى سساع من اسلم .. فأوفى على ذروة الجبل .. وكان الحسوت اسرع من الفرس .. فلما جاءنى الذى سمعت صوته يبشرنى .. فلما جاءنى الذى فكسوته اياهما ببشراه .. والله ما أملك وقته غيرهما .. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت غيرهما .. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت الى رسسول اله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فتلقانى الناس فوجا فوجا .. يهنئوننى بالتوبة فتلقانى الناس فوجا فوجا .. يهنئوننى بالتوبة

قال كعب: حتى دخلت المستجد . فاذا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ جالس حوله الناس . فقام الى طلحه بن عبيد الله يهرول حتى صافحنى وهنأنى . والله ما قام الى احد من المهاجرين غيره . ولست انساها لطلحة .

فلما سلمت على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال وهو يشرق وجهـه من السرود: « ابشر بخير يوم مر عليك منــ ولدتك امك » فال: قلت اهو من عندك يا رسسول الله ام من عند الله ؟ . . قال: « لا . . بل من عند الله » .

وكان عليه السلام - اذا سر استنار وجهه . . كأنه قطعة قمر . . وكنا نعرف ذلك منه . . فلما جلست بين يديه . . قلت : يا رسول الله . . ان من توبتى . . ان انخلع من مالى صدقة الى الله ورسوله . . فقال : أمسك بعض مالك . .

فهو خير لك : قلت فانى امسك سيهمى الذي

ثم قلت: يارسول الله ١٠٠ ان الله نجمانى بالصدق ١٠٠ وان من توبتى الا احدث الا صدقا ما بقيت ١٠٠ فوالله ما أعلم احدا من المسلمين ابلاه الله في صدق الحديث ١٠٠ منذ ذكرت ذلك لر سول الله الى يومى هذا ما أبلانى ١٠٠ والله ما تعمدت بعد ذلك الى يومى هذا ما أبلانى ١٠٠ والله ما تعمدت بعد ذلك الى يومى هذا كلبا ١٠٠ وانى لارجو ان يحفظنى الله فيما بقيت ١٠٠ والله ما انعم الله على نعمة قط بعد ان هدانى للاسمام ١٠٠ اعظم فى نعمة قط بعد ان هدانى للاسمام ١٠٠ اعظم فى نعمة قط بعد ان هدانى للاسمال ١٠٠ اعظم فى فاهلك كما هلك اللهن كمذبوا ١٠٠ فان الله قال للدين كذبت ما هلك اللهن كداوا مدين أنزل الوحى مدير ما قال لاحد ١٠٠ قال :

( سسيحلفون بالله لسكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم (۱) جهنم جزاء بما كانوا يكسبون ي يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ) .

#### فبذلك قال الله تعالى:

( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجاً من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم إلى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين (٢) .

وقال ابن عباس . . في قوله تعالى :

( واخرون اعترفوا بننوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سينا عسى الله أن يتوب عليهم أن الله غفور رحيم ) (٢) •

<sup>(</sup>۱) ه١ - ١٦ / التوبة .

<sup>(</sup>٢) ١١٨ - ١١٩ / التوبة م

<sup>(</sup>٣) ١٠٢ ــ التوبة ،

وقبل أن نطوى صفحة تبوك . علينا أن نطوق معها صفحة شيخ المنافة بن . عبد الله ابن أبى بن سلول .

فقد مرض بعد عودة رسول الله من تبوك ٠٠ وظل مريضا عشرين ليلة ٠٠ ثم مات في شمهر دي القعدة منة تسع ٠٠

وقد زاره رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى مرضه . فطلب منه أن يصلى عليه أذا مات . ويقوم على قبره . • تم أنه رسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ يطلب منه قيمصه ليكفن فيه . • فارسل اليه القميص الخارجى . • فرده وطلب القميص الذي يلى جسده ليكفن فيه . • فقال عمر : لا تعط قميصك الرجس فيه . • فقال عمر : لا تعط قميصك الرجس النجس . • فقال ـ عليه السلام \_ يا عمر . • ان قميصى لا يغنى عنه من الله شهيا . • فلعل الله يدخل به ناسا في الاسلام .

وكان المنافقون لا يفارقون ابن أبي . . فلما داوه يطلب هذا القميص أسلم منهم كثير فلما

مات جاءه ابنه يعرفه ـ صلى الله عليه وسلم ـ بموته . . فقال لابنه : « صل عليه وادفنه » . . فقال : ان لم تصل عليسه يا رسول الله . . لم يصل عليه مسلم . . فقام ـ عليه السلام ـ ليصلى عليه . . فقام عمر . . يحول بين رسول الله وبين القبلة . . لئلا يصلى عليه .

#### وعن عبد الله بن عباس ٠٠ قال:

سمعت عمر بن الخطساب بقول: الم توفى عبد الله بن أبى بن سلول . ودعى رسول الله المصلاة عليه . فقام اليه . فلما وقف عليه يريد الصلاة . تحولت حتى قمت فى صدره. فقلت: يا رسول الله . اتصلى على عدو الله عبد الله بن أبى . القائل يوم كذا كلاا كلا ك اعدد أيامه . ورسول الله يبتسم . حتى اذا أكثرت عليه قال: « أخر عنى يا عمس . انى أكثرت عليه قال: « أخر عنى يا عمس . انى خيرت فاخترت . وقد قيل لى (استغفر لهم أولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفره لهم ) (ا) . ملور لائر اللا، لم، الم،

قال: ثم صلى عليه ومشى معه . . فقام على قبره . . حتى فرغ منه . . ثم قال عمر لابن عباس: أتعجب لى وجرأتى على رسول الله ؟ . . والله ورنسوله أعلم . . فوالله ما كان الا يسير . . حتى نزلت ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) (٢) .

فما صلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على منافق . . ولا قام على قبسره . . حتى قبضه الله .

<sup>(</sup>١) ٨٠ - التوبة .

<sup>(</sup>٢) ٨٤ ـ التوبة .

وفى تلك السنة الناسعة من الهجرة الشريفة .. خرج أبو بكر ليحج بالناس .. أرسله رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى ثلاثمائة رجل .. ومعهم عشرون بدنة .. وأمره أن يؤذن فى الناس يوم النحر .. أن لا يحج بعد هذا العام مشرك .. ولا يطوف بالبيت عربان .

فقد أنول الله تعالى:

( يا ايها الذين آمنوا انها المشركون نجس فلا يقربوا المسجدالحرام بعد عامهم هذا ) (٣). ثم ارسل خلفه على بن ابى طالب على القصواء ـ ناقة رسمول الله ـ فلما لحق بابى بكس ...

قال له أبو بكر: هل استعملك رسسول الله على الحج ؟ . . قال: لا . . ولكن بعثنى لأقرأ على الناس سورة \_ براءة \_ انبذ كل ذى عهد مهده . . وكانت من عادة العرب . . الا ينبل العهد الا من كان قريبا ممن أراد النبذ . . فلذلك بعث رسول الله عليا لينبذ عهوده . . وبعث أبا بكر ليحج بالناس .

وقد قرا على بن ابى طالب سورة براءة على الناس يوم النحر . عند الجمرة . ونبذ كل عهد عهده . وقال: لا يحج بعد هذا العام مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان . فلم يحج مشرك مع رسول الله فى الحجة التالية ـ حجة الوداع ـ وسسورة براءة . . هى سورة التوبة . . وقد اورد صاحب تفسير الكشاف لها عدة اسماء :

براءة ٠٠والتوبة ٠٠والمقشقشة ٠٠ والمبعثرة ٠٠ والمشردة ٠٠ والمخرية ٠٠ والفاضـــحة ٠٠ والشيرة ٠٠ والحافرة ٠٠ والمنكلة ٠٠ والمدمدمة ٠٠ وسورة العذاب ٠

ثم عاد أبو بكر وعلى بالمسلمين الى المدينة بعد الحج . . وكان على يصلى خلف أبى بكر . . الى أن عادوا الى المدينة .

ومن هذا يتضح وهم الرافضة والشيعة .. لما زعموا ان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عزل ابا بكر عن امارة الحج في هـذا العام .. واستبدله بعلى .



<sup>(</sup>١) ٢٨ ـ التوبة .



### وأسلت تفيف وحطبت الطاغية

كانوا يسالونه ٠٠ مسع ترك اللات ان يعفيه، من الصلاة والا يكسروا اوثانهم بايديهم ٠٠ فقال اهم : اما كسر اوثانكم بآيديكم فسنعفيكم منسه ٠٠ وامسا الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه ٠

فاسلموا على ذلك ٠٠ وكتب لهم كتابهم ٠٠ وأمر عليهم عثمان بن ابى العاص ٠٠ ثم توجهوا الى ديارهم ومعهم أبو سفيان بن حرب ٠٠ والمغيرة بن شسعبة لهدم الطاغية ـ اللات ـ ٠

### - 00 -وأسلمت ثقيف وحطمت الطاغية

من اعمساق التساريخ ٠٠ كانت قريش اما للعرب ٠٠ في جميع أنحاء الجزيرة العربية ٠

فهم هداتهم واسوتهم ٠٠ واهسسل بيت الله المحرام ٠٠ وصريح ولد اسماعيل بن ابراهيم ٠٠ وقادة العرب كلهم ٠٠ لا ينكرون ذلك ٠

وقريش هي التي ناصبت رسول الله العداء

. تنت عيونها في كل ركن . . من أركان الجزيرة

. للتجمع لحرب السلمين والقضياء عليهم . . ما استطاعوا الى ذلك سبيلا .

فلما دخلت قريش في الاستنلام . ماد العرب كلهم الى صوابهم . وراجعوا انفسهم في المر محمد ودينه . فلخلوا في الاسلام افواجا . فأرسلوا وفودهم الى المدينة . يشربون اليه من كل وجه . وفدا وفدا . وفسوجا .

ويهمنا أول ما يهمنا من تلك الوفدو وفد ثقيف . . فقد تركنا ثقيفا على كفرها بالطائف . . وعندهم صنمهم الطاغية \_ اللات \_ ولكن ما ان تركهم \_ عليه السلام \_ في حصينهم وعاد الى المدينة . . بعد أن قيل له : ادع عليهم . . فقال : « اللهم أهد ثقيفا وأثت بهم » .

اقول: ما ان تركهم - عليه السلام - حتى شرح الله صدر زعيمهم عروة بن مسعود الثقفى للاسلام - فسار على اثر رسول الله . وادركه قبل دخول المدينة . فاسلم وشهد شهادة الحق . واستاذن رسول الله . . في الرجوع الى قومه بالاسلام . . فقال له « انهم قاتلوك » . . فقال عصروة : انا احب اليهم من ابكاره - . . فاذن له :

وكان عروة مطاعا محبوبا فى قومه . . فعاد اليهم يدعوهم الى الاسلام . . وهو يطمع فى طاعته لمنزلته فيهم . . وأظهر لهم دينه . . فرموه بالنيل من كل وجه . . فأصابه سهم فقتله .

وقيل له يا عروة .. ما ترى في دمك ؟ .. قال : كرامة اكرمنى الله بها .. وشهادة ساقها الله الى .. فليس في الا ما في الشهداء .. اللين قتلوا مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل أن يرتحل عنكم .. فادفنوني معهم .. فدفنوه

و'قال ـ عليه السلام ـ « ان مثله في قومه . . كمثل صاحب يس في 'قومه .

واقامت ثقيف بعد قتل عروة اشسهوا ٠٠ ثم راوا انه لا طاقة لهم بحسرب من حولهم من

<sup>(</sup>١) الابكار : جيد الجمال .

من العرب الذين بايعوا واسلموا . . فاتفقوا على ارسال وفدهم الى رسول الله بالمدينة . وذهب وفد ثقيف الى رسول الله . . فلما دنوا من المدينة . . لقيهم المغيرة بن شهيه . . وهو ثقفى . . فاسرع ليبشر رسول الله هليه . فلقيه ابو بكر . . فقال وسلم بقدومهم عليه . . فلقيه ابو بكر . . فقال اقسمت عليك بالله لا تسبقنى الى رسول الله . . لكون انا البشير . . ففعل .

فدخل أبو بكر على رسسول الله فأخبره بقدومهم عليه . . ثم خرج المفيرة الى اصحابه . . فروح الظهر معهم . . واعلمهم كيف يحيون رسول الله بتحية الاسلام . . فلم يفعلوا الا بتحية الحاهلية .

فلما قدموا على رسول الله مسلى الله عليه وسلم مضرب عليهم قبة في ناحية من السجد . . وكان خالد بن سعيد بن العاص . . هو اللي يمشى بينهم وبين رسسول الله . . حتى كتبوا كتابهم . . وخالد بن سعبد هو الذي كتبه . . وكانوا لا يأكلون طعاما يأتيهم من عند رسول الله . . حتى يأكل منه خالد . . حتى اسلموا .

اسلموا . . وكتب لهم رسول الله كتابا بعد مناقشات بين رسول الله وبينهم .

فقد سااوه أن يدع لهم الطاغية \_ اللات \_ لا بهدمها ثلاث سنين .. فابي رسسول الله .. فما برحوا بسالونه سنة .. سنة .. ويابي عليهم . . حتى سااوه شهرا واحدا بعد وصولهم الى ديارهم .. فأبي عليهم أن يدعها شيئا مسمى .

وكانوا يقصدون من ترك السلات د فيما يظهرون . . اكتفاء شر سفائهم ونسائهم وذراريهم . . ويكرهون ان يروعوا قومهم بهدمها . . حتى يدخلوا في الاسلام . . فاصر رسول الله د صلى الله عليه وسلم د على ان يبعث معهم ابا سفيان ابن حرب . . والمغيرة بن شعبة يهدمانها .

كما كانوا يسسالونه مع ترك اللات ١٠٠ ان يمفيهم من الصسلاة ١٠٠ والا يكسروا اوثانهم بأيديهم . .

فقال لهم : اما كسر اونانكم بابديكم فسنعفيكم منه . . وأما الصلة فلا خير في دين لا صلاة فيه . . وكتب لهم كتابهم . . وأمر عليهم عشمان بن أبي العاص . . وكان من احدثهم سنا . . الا أنه كان احرصهم على التفقة في الاسلام . . وتعلم القرآن .

ثم توجهوا الى ديارهم .. ومعهم ابو سفيان بن حرب .. والمغيرة بن شعبة .

فلما قدموا الطائف . . اراد المغيرة ان يقوم ابو سفيان بهدم – اللات – فأبى عليه أبو سفيان . . وقال : ادخل انت على قومك . . فدخل المغيرة على الطاغية . . ثم علاها . . يضربها بالمعول . . فقام دونه بنو مغيث – وهم اهله – خشية ان رمى أو يصاب . . كما اصيب عروة . . ولكنه أعرض عنهم .

وخرجت نسساء ثقيف حاسرات باكيات . . الا انه استمر في ضربها بالمسول . . وأبو سفيان يقول : وأها لك وأها لك . . حتى أتم هدمها . . وأخذ مالها وحليها من الذهب والفضيسة . . وسلمه لأبي سفيان .

وأهن معيه السلام مه بسداد دين كان على عروة بن مسعود . . وأخيه الأسود بن مسعود . . . من مال الطاغة ملك اللات ما اكراما لابنبهما : الى مليح بن عروة . . وقارب بن الأسسود . . اللذين اسلما بعد قتل عروة . . واقاما بالمدبنة مع رسول الله ما صلى الله عليه وسلم م

ثم بعث رسول الله أبا موسى الأشعرى .. وماذ بن حبل الى شطرى اليمن .. وقال لهما :

« يسرا ولا تعسرا . . وبشرا ولا تنفرا » . . وقال لمعاذ :

«انك ستاتي قوما اهل كتاب . . فاذا جئتهم فادعهم الى أن يشهدوا أن لا اله الا الله . . وأن محمدا رسول الله . . فأن اطاعبوك بذلك . . فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات . . في كل يوم وليلة . . فأن هم اطاعوا لك بذلك . . فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صسدقة تؤخد من أغنبائهم وترد على فقرائهم . . فأن هم اطاعوا لك بذلك . . فأناك وكرائم أموالهم . . وأتق دعوة المظلوم . . فأنها ليس بينها وبين الله حجاب » .

ولا خرج معاد من المديشة الى اليمن .. خرج ـ عليه الصلاة والسلام ـ بوصيه .. ومعاذ راكب .. ورسلول الله يمشى تحت ظل راحلته .. فلما فرغ من وصيته قال:

« یا معاذ انك عسى الا تلقانی بعد عامی هذا . . ولعلك أن تمر بمسمجدى وقبرى » فبكى معاذ لفراقه .

ولم يزل معاذ على البيمن ٠٠ الى أن قدم في خلافة أبى بكر ٠٠ ثم توجه ألى الشام فمات بها ٠





وقدم الوفد على ديارهم ١٠ فكان اول ما تكلم به ضمام ان قال: بئست اللات والعزى ١٠ قالوا: مه يا ضحمام ١٠ اتق البرص ١٠ اتق الجنون ١٠ قال : ويلكم ١٠ لا تضران ولا تنفعان ١٠ البنون ١٠ قال : ويلكم ١٠ لا تضران ولا تنفعان ١٠ أن الله قد بعث لكم دستولا ١٠ وانزل كتابا ١٠ استنقدكم به مما كنتم فيه ١٠ وانى أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ١٠ وان محمدا عبده ورسوله ١٠ وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ١٠ وما نهاكم

## ـ ٥٩ ـ وفود ٠٠ ووفود

قلنا ان العرب دخلوا في الاسلام افواجا .. فارسلوا وفودهم الى المدينة .. يضربون اليها من كل وجه .. ولو شئنا استقصساءها جميعا .. لافردنا لها الكتب .. ولكن ليأذن لى القارىء في ان أوجر له بعضها .. مما لا غنى عنه لكل مسلم نهم الى تثقيف نفسه ما استطاع الى ذلك سبيلا .. وستجد ان شاء الله \_ تعالى \_ ان كل و فد اوجر خبره لك فيه آية .. او حكمة .. او قطعة ادب يزيدك علما .. ويعطيها ..

فســانتقى لك ما فيهـا من درر والىء واصداف.

#### ۱ \_ وفعد بنی عامسر:

ارسل بنو عامر وفدا منهم . . الى رسول الله \_\_ عليه السلام \_\_ بالمدينة .

يقول زيد بن عبد الله بن العلاء :

وفد ابى فى وقد بنى عامر الى النبى . . فقالوا: انت سيدنا . . وذو الطول علينا . .

فقسال: « مه . . مه . . قولوا بقولكم . . ولا يستخرن بكم الشسيطان . . السيد الله » .

ال قدم على رسول الله .. وقد بنى عامر .. فيهم عامر بن الطفيل .. واربد بن قيس . وخالد بن جعفر .. وحيان بن مسلم بن مالك . وكان هؤلاء رؤساء القوم وشسياطينهم .. فقدم عدو الله عامر بن الطفيل على رسول الله .. وهو يريد أن يغدر به .. فقال له قومه : يا عامر أن القوم قد أسلموا .. فقال : والله لقد كنت آليت الا أنتهى حتى تتبع العسرب عقبى .. فهل أتبع عقب هذا الفتى القرشي ؟ .. ثم قال لأربد : اذا قدمنا على الرجل .. فاعله بالسيسيف .. فلما فاذا فعلت ذلك .. فاعله بالسيسيف .. فلما قدموا على رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ قال عامر : يا محمد .. خالنى \_ اى : أخل بى أحادثك ..

قال: « لا والله حتى تؤمن بالله وحده » . . وكررها ثلاتا . . والنبى يأبى . . فقال : أما والله لأملانها عليك خيلا ورجالا . . فلما ولى بفرسه . . قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ « اللهم اكفنى عامر بن الطفيل » .

فلما خرجوا من عند رسول الله . . قال عامر لاربد . . ويحك يا أربد . . اين ما كنت امرتك به ؟ . . والله ما كان على وجه الأرض اخوف عندى على نفس منك . . وايم الله لا اخافك بعد اليوم أبدا . . قال أربد : لا أبالك . . لا تعجل على . . فوالله ما هممت بما أمرتنى به الا كنت أنت بينى وبينه . . أفاضربك بالسيف ؟ . وعادوا الى بلادهم . . وفي الطريق مات عامر بن الظفيل بالطاعون في عنقه . . في بيت أمرأة من بني سلوك .

ووفد القدوم على ديارهم ٠٠ فقالوا لهم : ما وراءك يا اربد ؟ قال : لقد دعانى الى عبادة هيء ٠٠ لوددت انه عندى فأرميه بنبلى هذه حتى اقتله ٠

فخرج بعد مقالته بيوم او يومين . . معه جمل يبيعه . . فارسل الله ـ تعالى ـ عليه وعلى حمله صاعقة احرقتهما .

واسلم القوم بعد ذلك .

وكان اربد أخا لبيد بن ربيعة لأمه ٠٠ فبكاه ورتاه ٠

#### ٢ ـ وفد بني سعد بن بكر:

وقدم وقد بنى سعد بن بكر الى رسول الله .. صلى الله عليه وسلم .. وقيه ضمام بن ثعلبة .. فقدم ضمام .. واناخ بعيره على باب المسجد .. ثم عقله ودخل على رسول الله .. وهو جالس فى اصحابه .. وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين . فاقبل حتى وقف على رسول الله فى اصحابه .. فقال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ ..

فقال .. عليه السلام .. « أنا أبن عبد المطلب » . . قال : المحمد ؟ . . قال : « نعم » قال :

یا ابن عبد الطلب . . انی سائلک . . ومفلظ علیك فی المسألة . . فلا تجدن فی نفسك . . ـ ای لا تفضیب منی ـ قال : « لا أجد فی نفسی . . فسل ما بدالك ؟ » .

قال : أنشدك الله الهك واله من كان قبلك واله من هو كائن بعدك . . آلله بعثك الينا رسولا ؟ . . قال : « اللهم نعم » .

قال: فأنشدك الله الهك واله من كان قبلك واله من هو كائن بعدك . . آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا . . وأن نخلع هذه الانداد التي كان آباؤنا يعبدونها معه ؟ . . قال : « اللهم نعم » .

قال: فأنشدك الله الهك واله من كان قبلك واله من هو كائن بعدك: الله أمرك أن نصلى هذه الصلوات الخمس ؟ . . قال: « اللهم نعم » .

ثم جعل يذكر فرائض الاسلام .. فريضة فريضة الزكاة والصيام والحج وشرائع الاسلام كلها .. ينشده عند كل فريضة وشريعة منها .. حتى اذا فرغ قال:

فانی اشهد ان لا اله الا الله .. واشهد ان محمدا عبده ورسوله .. وساؤدی هده الفرائضی .. واجننب ما نهیت عنه .. ثم لا ازید ولا انقصی .. نم انصرف الی بعیره راجعا .

فقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ « ان صدق ذو العقيصتين دخل الجنة » .

وقدم الوفد على ديارهم . . فكان اول ما تكلم به ضمام ان قال: بئست اللات والعسزى . . قال : مه يا ضمام . . اتق البرص . . اتق الجدام . . اتق الجنون . . قال : ويلكم . . انهما لا تضران ولا تنفعان . . ان الله قد بعث لكم رسولا . . وانزل كتابا . . استنفذكم به مما كنتم

فيه . . وانى أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له . . وأن محمدا عبده ورسوله . . وقد جئتكم من عنده . . بما أمركم به . . وما نهاكم عنه .

يقول الرواة: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره رجل ولا أمرأة الا مسلما .

#### ٣ ـ وفد بني حنيفة:

وقدم وفد بنى حنيفسة ، فيهم مسيلمة الكداب ، وكان منزلهم فى دار امراة من الانصار ، من بنى النجاد ، فأتوا بمسيلمة ، يستر بالثياب ، ورسول الله جالس مع اصحابه . فى يده عسيب من سعف النخل ،

فلما انتهى البه سعليه السللم وهم يسترونه بالثياب . . كلمه وساله :

فقال له رسول الله : « لو سسالتنى هذا العسيب اللي في يدى ما أعطيتك » .

فاسلموا . ، ولكن مسيلمة ادعى النبـــوة والشركة . . مع رسول الله فيها .

#### بماذا سأل مسبيلمة رسول الله ؟ ٠

روى ابن اسحاق: ان مسسيلمة الكداب . . كتب الى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: « من مسيلمة رسسول الله . . الى محمد رسول الله ـ اما بعد ـ

فانى اشركت فى الأمر معك . . وان لنا نصف الأمر . . ولقريش تصف الأمر . . وليسى قريش قوما يعدلون .

#### فقدم عليه رسوله بكتاب رسول الله اليه:

« بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب .

سلام على من اتبع الهدى ــ اما بعد ــ فان الأرض لله . . يورثها من يشاء من عباده . . والعاقبة للمتقين » .

وكان ذلك . . في آخر السينة العاشرة من الهجرة .

# وعن مسلمة بن نعيم بن مسعود ٠٠ عن أبيه ٠٠ قال :

سمعت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ حين جاءه رسولا مسيلمة الكذاب بكتابه . . يقول لهما . . « وانتما تقولان بمثل ما يقول » ؟ . . قالا : نعم . . قال : « آمنت بالله ورسوله . . ولو كثت قاتلا رسولا لقتلتكما » . فمضينت السنة بان الرسل لا تقتل .

وفى الصحيحين من حديث ابى هريرة . . قال . . قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ « بينما أنا نائم . . اذ أتيت بخزائن الأرض . . فوقع فى يدى سواران من ذهب . . فكبرا على واهمانى . . فاوحى الله الى أن انفخهما . . فنفختهما فلهبا . . فاولتها الكذابين اللذين أنا بينهما : صاحب صنعاء . . وصناحب اليمامة » .

وكانت الروح التى نفخ بها رسسول الله ـ ملى الله عليه وسلم ـ هى روح أبى بكر الصديق . . حيث قتل مسيلمة . . فى عهد أبى بكر ـ رضى الله عنه ـ

#### } ـ وفعطىء:

واقدم على رسيول الله وقدطىء . . ومعهم سيدهم زيد الخيل .

فلما انتهوا اليه \_ عليه الصلاة والسلام \_ عرض عليه\_م الاسكلام . فأسلموا وحسن اسلامهم .

وقال \_ عليه الصلاة والسلام \_:

( ما ذكر لى رجل من العسرب بغضل ٠٠ ثم جاءنى الا رابته دون ما يقال فيه ٠٠ الا زيد الخيل ٠٠ فانه لم يبلغنى كل مافيسه » ٠٠ ثم سماه زيد الخير ٠

فخرج من عنـــد رسول الله . . راجعا الى قومه . . فقال ـ عليه السلام ـ

« ان ينج زيد من حمى المدينة فانه » .

فلما انتهى زيد الى ماء . . من مياه نجد . . يقال له ـ قردة ـ أصابته الحمى بها . . فمات . . فلما أحس بالموت . . قال :

امر تحل قومی المسسارق غدوة واتسرك فی بیت بقردة منجسد الا رب یوم او مرضت لعادنی عوائد من لم یبر منهن یجهسسد وكان له ابنان:

مكثف . . وحريث . . اسلما . . وصحبا رسول الله عليه الصلاة والسلام ـ وشمهدا قتال أهل الردة . . مع خالد بن الوليد .

#### ه ـ وفد كنسسدة:

وقدم أيضا الأشعت بن قيس . . على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في ستين أو ثمانين راكبا من كندة .

فدخلوا على النبى - عليه الصلاة والسلام - مسجده .. وقد رجلو جممهم - أى شعرهم - وتساحوا .. ولبسوا الحبرات مكففة بالحرير .. فقال لهم : « أو لم تسسلموا » ؟ . . قالوا : بلى . . .

قال: « فما هذا الحرير فى أعناقكم » ؟ . . فشقوه ونزعوه والقوه . . ثم قال الاشسسعث :

يا رسول الله نحن بنو آكل المرار . . وأنت ابن آكل المرار . . فضم حك ما عليه السلام ما ثم قال :

« نحن بنو النضر بن كنانة . . لا نقفوا امنا . . ولا ننتفى من ابينا » .

وبنو آكل المرار من كندة . . كانوا ملوكا . . والمرار : شجر من شجر البوادى . . وآكل المراد : هو الحرث بن عمر بن عمر بن عموبة بن كندة . . وللنبى ـ عليه السلام ـ جدة

من كندة . . هي ام كلاب بن مرة . . واياها اراد الاشعث .

#### ٦ - وفد الأشعريين وأهل اليمن:

روى عن انس ــ رضى الله عنه ــ ان النبى ــ صلى الله عليه وسلم ــ قال :

« يقدم قوم هم أرق منكم قلوبا » . . فقدم الأشعريون . . وهم يرتجزون :

غدا نلقى الأحبة محمدا وحربه وجاء فى صحيح مسلم . . عن أبى هريرة قال . . سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول :

« جاء اهل اليمن . . هم ارق افئسدة . . واضعف قلوبا . . والايمان يمان . . والحكمة يمانية . . والفخسس يمانية . . والفخسس والخيلاء في اهل الوبر » .

#### كما جاء في صحيح البخارى:

ان نفرا من بنى تميم جاءوا الى رسول الله \_ وقالوا قد قبلنا \_ جئنا لنفقه فى الدين ونسالك عن اول هذا الأمر . . فقال:

صلى الله عليه وسلم:

«ابشروا يا آل تميم » فقالوا: بشرتنا فاعطنا . . فتغير وجه الرسول - عليه الصلاة والسلام - وجاء نفر من اهل اليمن . . فقال: « اقبلوا البشرى . . اذ لم يقبلها بنو تميم » . . قالوا: قد قبلنا - جننا لنتفقه في الدين ونسسالك عن أول هذا الأمر ، فقال:

« كان الله ولم يكن شيء غيره . . وكان عرشسه على الماء . . وكتب فى اللكر كل شيء » . ٧ ـ وفد الأزد :

قال علقمة بن يزيد بن سويد الأزدى : حدثنى ابى عن جدى سويد ابن الحرث . . قال : وفدت سابع سبعة من قومى . . على رسول الله ـ

صلى الله عليه وسلم ـ فلما دخلنا عليه وكلمناه . . أعجبه ما رأى من سحمتنا وزينا . . فقال : « من أنتم » ؟

قلنا : مؤمنون . . فتبسم ـ عليه السلام ـ وقال « أن لكل قول حقيقة . . فما حقيقة قولكم وايمانكم » ؟ . . قلنا : خمس عشرة خصلة :

خمس منها أمرتنا رسلك أن نؤمن بها . . وخمس تخلقنا وخمس تخلقنا بها في المجاهلية . . فنحن عليها الآن . . الا أن تكره منها شيئا .

فقال - عليه السالام - « وما الخمس التي امرتكم بها رسلي . . أن تؤمنوا بها » ؟ .

قلنا: امراتنا ان نؤمن بالله . . وملائكته . . وكتبه . . ورسله . . والبعث بعد الموت .

قسال: وما الخمس التي امرتكم أن تعملوا بها » ؟ .

قلنا: امرتنا ان نقسول لا اله الا الله محمد رسول الله . . ونؤتى الزكاة ونصوم رمضان . . وتحج البيت الحسرام من استطاع اليه سبيلا .

فقال: « وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية » لا .

قلنا: الشكر عند الرخاء . . والصبر عند البلاء . . والرنسا بمر القضاء . . والرنسا موطن اللقاء . . وترك الشماتة بالأعداء .

فقال: عليه الصلاة والسلام . : « حكماء علماء . . كادوا من فقههم ان يكونوا انبياء » .

ثم قال : « وانا ازید کم خمسا . . فتتم لکم عشرون خصلة . . ان کنتم کما تقولون :

فلا تجمعه وا مالاتأكلون . ولا تبنوا مالاتسكنون . ولا تنافسوا في شيء انتم عنه ١٠١٠ ترولون . واتقوا الله اللي اليه ترجعون وعليه

تعرضون . . وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون » .

فانصرف القوم من عند رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم .. وقد حفظوا وصليته .. ٨ ـ وفعد نجران :

عن ابى عبد الله الحاكم . . عن الأصم : كتب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الى اهــل نجران ـ وكانوا نصارى ـ يدعوهم الى الاسلام . . قال :

« بسم الله الرحمن الرحيم ٠٠ باسـم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب ـ اما بعد ـ

فانى ادعوكم الى عبادة الله من عبادة العباد . . وادعوكم الى ولاية الله من ولاية العباد . . فان أبيتم فقد آذنتكم بحرب . . والسلام » .

فلما أتى الاسقف الكتاب وقراه . ف فرع وذعر . وبعث الى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل بن وداعة . . كان من همدان . . فدفع اليه الاسقف كتاب رسول الله . صلى الله عليه وسلم - فقرأه . . فقال الاسقف : يا أبا مريم ما رأيك ؟ . . فقال شرحبيل : قد علمت ما وعد الله ابراميم . . فى درية اسسماعيل من النبوة . . فى النبوة رأى . . لو كان من أمر الدنيا . . أشرت عليك فيه برأى . . وجهدت لك فيه .

ثم سأل الأسحقف بعده .. عبد الله ابن شرحبيل .. وهسو من حمير .. وجيار ابن فيس من بنى الحرث بن كعب .. فكان ردهما عليه كرد شرحبيل بن وداعة .. واجتمع رايهم على هذا .. فقرووا بعث وفد الى رسؤل الله صلى الله عليه وسلم \_ بعد أن جمع الاستقف أشرات قومه .. من ثلاث وسبعين آربة .

#### قال ابن اسحاق:

وفد على رسول الله عليه وسلم وفد نصارى نجران بالمدينة .. ودخلوا عليه مسجده بعد العصر .. فحانت صلاتهم .. فقاموا يصلون في مسجده .. فأراد الناس منعهم .. فقال رسول الله عصلى الله عليه وسلم دعوهم » .

فاستقبلوا المشرق . . فصلوا صلاتهم . قال ابن استحاق . . عن كرز بن علقمة :

وفد نصاری نجران ستون داکبا .. منهم اربعة وعشرون رجلا من اشرافهم .. وفیهم ثلاثة نفن .. الیهم یؤول آمرهم :

اولهم : العاقب . . أمير القوم . . ودو رابهم . . وصاحب مشورتهم . . واسمه عبد المسيح . ثانيهم : ابو حارثة بن علقمة . . اخو بنى بكن ومجتمعهم . . واسمه : الأيهم .

وثالثهم: آبو حارثة بن علقمة . . آخو بنى بكن ابن وائل . . وكان اسقفهم وحبرهم وامامهم . . وصاحب مدارسهم . . وكان ملوك الروم قلك شرفوه ومولوه واخدموه - وبنوا له الكنائس . . وبسطوا عليه النعمة . . لما علموا من علمه واجتهاده في دينهم .

فلما توجه الوفد .. ركب اسقفهم ابو حارثة على بغلة له .. والى جنبه اخــوه كرز بن علقمة يسايسره .. اذ عثرت بغلة ابى حارثة .. فقال له كرز: تعس الابعد .. يريد رسول الله .. ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقــال له ابو حارثة: بل انت تعست .. فقال: ولم يا اخى ؟

فقيال: والله انه النبي الأمى . . الذي كنا

ننتظره . . فقال له كرن : فما يمنعك من اتباعه وانت تعلم هذا ؟ . . فقال : يمنعنى ما صنع بنا هؤلاء القوم . . شرفونا ومولونا واكرمونا . . لو فعلت . . نزعوا منا كل ما ترى . . فاضمر عليها اخوه كرز بن علقمة . . حتى اسلم بعد ذلك .

وانطاق الوفعد ١٠٠ حتى بلغوا المدينة ٠٠ فوضعوا ثياب السفر عنهم ٠٠ ولبسوا حللالهم يجرونها ـ من الحبرة ـ وخواتيم اللهب ٠٠ فلم يكلمهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى اشار عليهم على بن ابى طالب ـ كرم الله وجهه ـ بان يضعوا حللهم وخواتيمهم ٠٠ ففعلوا ٠٠ فرد عليهم ـ عليه السلام ـ وحادثهم ٠٠ ودارت بينه وبينهم مناقشات ومساءلات ٠٠ حتى قالوا له: ما تقول في عيسى ٤٠٠ فاستمهلهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حتى ياتيه الرد من السماء ما قائول الله تعالى عليه :

(ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكسون إلى الحق من ربك فلا تكن من الممترين إلى فمن حاجك فيه من بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسلم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) (۱) .

وتلك هى قضية المباهلة . . يجتمع الخصمان . . اذا لم يتفقا على رأى . . فيبتهالان الى الله ليصب لعنته على الكاذب منهما .

فعرض - عليه السلام - على الوفد المباهلة . . فاستمهلوه الى الصباح .

فلما اصبح . . اقبل \_ عليه الصلاة والسلام \_ مشتملا على الحسن والحسين . . في خميل له . . و فاطمة تمشى عند ظهره . . للمباهلة \_ الملاعنة \_ فقال اسقف نحران : يا ممشر النصادى . .

<sup>(</sup>۱) ٩٥ - ٦١ / آل عمران ١١

الى لأرى وجوها . . او شاء الله أن يزيل جبلا من مكانه بها لازاله . . فلا تباهلوا فتهلكوا . . ولا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر الاهلك .

فقال له اصسحابه: فما الراى ؟ . . فقد وضعتك الامرور على ذراع . . فهات رايك . . فقال : رايى ان احكمه . . فانى ارى رجلا لا يحكم شططا . . فقالوا له : انت وذاك .

فقال للرسول: راينا أن نقرك على دينك .. ونثبت على ديننا .. قال:

« فاذا أبيتم المباهلة فاسلموا . . يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم » . . فابوا . .

قال: « فانى انا جسركم » ـ احاربكم ـ نقالوا: ما لنا بحرب العسرب طاقة . . ولكن نصالحك على ان لا تغزونا . . ولا تخيفنا . . ولا تردنا عن ديننا . . على ان نؤدى اليك كل عام الفي حلة . . الفا في صفر . . والفا في رجب . . وثلاثين درعا ـ عادية ـ من حديد . . فصالحهم على ذلك . . وقال : « والذي نفس بيده . . ان الهلاك قد تدلى على اهل نجران . . ولو لاعنسوا الهلاك قد تدلى على اهل نجران . . ولا ضلم عليهم الوادى نارا . . ولا ستأصل الله نجران واهله . . على الطير على رءوس الشيجر . . ولما حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا » .

#### وكتب لهم كتابا هذا نصه:

«بسم الله الرحمن الرحيم ـ من محمد النبى

السقف أبى الحارث . واساقفة نجران
وكهنتهم ورهبانهم واهل بيعهم ورقيقهم وملتهم
وسواطتهم . وعلى كل ما تحت أيديهم من قليل
وكثير . . جوار الله ورسوله . . لا يغير اسقف
من اسسقفته . . ولا راهب من رهباييته . .
ولا كاهن من كهانته . . ولا يغير حق من حقوقهم
ولا سلطانهم . . ولا مما كانوا عليه . . على ذلك

جوار الله ورسوله أبدا ما نصمحوا واصلحوا غير متقلبين بظلم ولا ظالمين » .

كتبه المغيرة بن شعبة . . وشمه عليه ابو سفيان بن حرب . . وغيلان بن عمر . . ومالك ابن عوف . . والاقرع بن حابس الحنظلي .

فلما أخد الاستقف الكتاب . . استأذن في الانصراف الى قومه ومن معته . . فأذن لهم فانصرفوا .

تلك ثمانية وفود . . اوجزتهسا للقارىء الكريم . . غير وفسد ثقيف . . وغيرها و فود ووفود . . لا يسمح المقام بلكرها . . فمنها غير ما ذكرنا:

وفد عبد قيس من ربيعة . . ومعهم الجارود بن العلاء . . وكان نصرانيا . . فأسلموا ، ووفد الأزد . . ومعهم صرد بن عبل الله الأزدى . . فأسلموا . . وحسن اسلامهم . . وحاربوا جرش وخثعم . . فقتلوا منهم عددا كبيرا .

ووفد بنى الحرث بن كعب . . ومعهم قيس بن الحصين ـ ذو القصـة ـ

قال لهم عليه الصلاة والسلام عليه كنتم تفليون في الجاهلية ؟ . .

قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق.. ولانبدا احدا بظلم .. قال: « صدقتم » .. واسلموا . وقدم وقد همدان .. ومعهم مالك بن النمط .. الذى جاء يرتجز بين يدى رسول الله:

> اليك جاوزنا سيواد الريف في هبوات الصيف والخريف مخطمات بحبال الليف

#### فاسلموا ٠٠ وحسن اسلامهم ٠

كما قدم وفد مزينة في أربعمائة رجل . . معهم النعمان بن مقرن . . الذي يقول :

فلما أردنا أن ننصرف . . قال رسول الله \_ \_ صابى الله عليه وسلم \_ :

« يا عمر زود القوم» . . فقال عمر : ما عندى الا شيء من تمر . . ما أظنه يقع من القوم موقعا . . قال : فانطلق بنسا عمر . . فأدخلنا منزله . . ثم اصعدنا الى علية . . فلما دخلنا فاذا فيها من التمر . . مثل الجمل الاورق . . فاخل القوم منه حاجتهم . . قال النعمان : فكنت في آخر من خرج . . فنظرت فما انقد موضع تمرة من مكانها .

کما قدمت وفود آخری کثیرة . . منها : و فد قضاعة . . و بنی فزارة . . و بنی أسد . . و و فد بهران . . و و فد بلی .

وهذا الوف الأخبر ١٠٠ كان فى السسنة التاسعة ١٠٠ وانزلهم رويفع البلوى عنده ١٠٠ وقدم بهم على رسول الله ـ صلى الله عليسه وسلم ـ وقال: هؤلاء قومى ١٠٠ فقال له:

« مرحبا بك وبقومك » . . فاسلموا وحسن اسلامهم . . فقال لهم رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ « الحمد لله الذي هداكم للاسلام . . فكل من مات على غير الاسلام فهو في النار » . . فقال له ابو الضبيب \_ شيخ الوفد \_ : يا رسول الله اني رجل لي رغبة في الضيافة . . فهل لي في ذلك

اجر أ . . قال « نعم . . وكلّ معروف صنعته الي غنى او فقير فهو صدقة » .

قال: يا رسول الله .. ما وقت الضيافة ؟ . قال: « ثلاثة أيام .. فما كان بعد ذلك فهوا صدقة .. ولا يحل للضميف أن يقيم عندك فيحرجك » .

قال: يا رسول الله . . ارايت الضالة من الغنم . . اجدها في فلاة من الأرض ؟

قال: « هى لك أو لأخيك أو للدّب » . . قال: فالبعير ؟ قال: « مالك وله . . دعه حتى يجده صاحبه » .

قال رويفع:

ثم قاموا فرجموا الى منزلى .. فاذا رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ اتى منزلى يحمل تمرا .. فقال:

« استعن بهذا التمر » . . وكانوا يأكلون منه ومن غيره . . فأقاموا ثلاثا . . ثم ودعوا رسول الله . . وأجازهم . ورجعوا إلى بلادهم .

وكذلك اقبل على المدينسة وفد ذى مرة ٠٠ ووفد خولان ٠٠ ووفد محارب ٠٠ ووفد صداء ٠٠ ووفد صداء ٠٠ وفامد ٠٠ وبنى عيسى ٠٠ وغامد ٠٠ وبنى المنتفق ٠٠ ووفد النخع ٠





# الوداع .. وليس بوداع

وقال: (( لعلى لا احج بعد عامى هذا )) وامسر بالتبليغ عنه واخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع ٠٠ وانزل الهاجرين عن يمين القبلة ٠٠ والانصساد عن يسارها ٠٠ والناس حولهم ٠٠ وفتح الله له أسماع الناس ٠٠ حتى سمعها أهل منى في منازلهم قال فيها (( أعبدوا ربكم ٠٠ وصوموا شهركم ٠٠ واطبعوا أذا أمركم ٠٠ تدخاوا جنة ربكم )) ٠٠

ثم ودع الناس ٠٠ فسميت حجة الوداع ٠ قال عبد الله بن عمر: ما رايته سئل يومئذ عن شيء الا قال ١٠ ( افعلوا ولا حرج )) ٠

#### -7.-

## الوداع ٠٠ وليس بوداع

عن على بن ابى طالب ـ كرم الله وجهه ـ قال . . قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : ( من ملك راحلة وزادا يبلفه الى بيت الله الحرام . . فلم يحج . . فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا )) . . رواه الترمذي .

ولا خلاف فى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يحج بعد الهجرة . . ســوى حجة الوداع . . سنة عشر من الهجرة .

فقد اعلن - عليه الصلاة والسلام - انه عزم على الحج . . فتجهز الجميع للخسسروج معه . . وسمع بذلك العرب حول المدينة . . فقدموا اليه يريدون الحج . . ووافاه بالطريق خلائق لا تحصى . . . فكانوا بين بديه . . ومن خلفه . . وعن يمينه . . . وعن شماله مد البصر .

قيل خرج من المدينة تسمون الفا . . خسلاف من انضم اليهم من أهل اليمن . . وأهل مكة .

خرج بعد صلاه الظهر ــ لست بقين من ذي القعدة سنة عشر . . يسوق الهدى معه . . بعد ان خطبهم خطبة علمهم فيها الاحسرام وواجباته

وسننه . . فنزل بدى الحليفة . . حيث صلى العصر ركعتين . . ثم بات بها . . وصلى بها المغرب . . والفلهر . . وكان نساؤه كلهن معه .

#### ولما كان بسرف ٠٠ قال لاصحابه:

« من لم یکن معه هدی . . فاحب ان یجعلها عمرة فلیفعل . . ومن کان معه هدی فلا » .

ولما مر حليه السلام - بوادى عسفان . . قال : «يا ابا بكر . . اى واد هذا » ٪ . . قال : وادى عسفان . . قال : « لقد مر به هود وصالح . . على بكرين أحمرين . . خطامهما الليف . . وأرديتهما النمار . . يلبسون بالحج . . يحجون البيت العتيق » . رواه أحمد . والنمار : جمع نممرة . . بردة من صوف يلبسها الأعراب .

#### وفي رواية مسلم ٠٠ عن ابن عباس:

لما مر ـ صلى الله عليه وسلم ـ بوادى الأزرق . قال : « كانى انظر الى موسى هابطا من الثنية . واضعا اصبعيه في اذنيه . مارا

بهذا الوادى . . وله جؤار الى الله بالتلبية » . ووصل هذا الركب الضخم . . مع رسول الله وصلى الله عليه وسلم \_ الى ذى طوى . . ومكانه الآن عند آبار الراهـر . . فبات بها ليلة الاحد . . الرابع من ذى الحجة . . فلما اصبح . . صلى الغداة . . ثم اغتسل ـ رواه البخارى . ثم دخل مكة من الثنية العليا . . يقال لها : كداء والحجون . . ودخل المسجد الحرام ضسخى كداء والحجون . . وهو الآن باب بنى شيبة من باب عبد مناف . . وهو الآن باب بنى شيبة . . لان باب الكعبة يواجه هذا الباب .

ولم يركع عليه السلام علية المسجد . . انما بدا بالطواف . . لان الطواف تحية البيت .

حجه تعظیما وتشریفا وبرا ومهابة » .

فلما حاذي الحجر الأسسيود استلمه .. وسار عن بمينه جاعلا الكعبة عن يسساره ٠٠ حتى اذا كان بين الركنين قال « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عداب النار » .. . . وكان بسرع مشيه ويقارب بين خطاه . . وهو مضطبع بردائه . . فيجعله على احد كتفيه . . وكشيف كتفه الآخر ومنكبيه .. وكلما حاذي الحجر الاسود اشار اليه .. واستلمه بمحجنه . ولما فرغ من الطواف ١٠٠, اتى حلف المقام .. تم قال : « واتخدوا من معسام ابراهيم مصلی » . ، تم صسلی فیه رکعتین . ، قرأ فی الأولى : بعد الفاتنحة سيورة « الكافرون » ... وفي الثانية « الصحد » بم عاد الي الركن م. واستلم الحجر . . حرج من الباب المقابل للصفا ما علما قرب منه قال « ان الصنعا والمروة من شعائر الله » الدا يما بدا به الله .. يم رقى عليه . . حتى راى البيت ، . فاستقبل القبلة .. ثم وحد الله وكبره قال :

« لا اله الا الله وحده لا شريك له . . له الملك وله الحمد وهسسو على كل شيء قدير . . لا الله الا الله وحده . . انجيز وعده . . ونصر عبده . . وهزم الأحزاب وحده » . . ثم نزل الى المروة يمشى . . فلما انتصبت قدماه فى بطن الوادى . سعى حتى اذا حاوز الوادى واصعد مشى . . فكان السعى فى كل مرة مشيين فى اول السعى وآخره . . وهذا هي الصحيح . . كما قال جابر فى الصحيح . . كما قال جابر فى الصحيح . . كما

ولكنى قرات فى صحيح مسلم . . عن ابى الطفيل . قال : قلت لابن عباس الخبرنى عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا . . هل الركوب سنة لا . . ان قومك يزعمون أنه سنة . . قال : صدقوا وكلبوا . . قلت : ما قولك صدقوا وكلبوا لا . . قال : : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - كثر عليه الناس يقولون : هدا محمد . . حتى خرج عليه العوائق من البيوت محمد . . حتى خرج عليه العوائق من البيوت . . وكان رسول الله . . لا يضرب الناس بين يديه . . فلما كثروا عليه ركب . . والمشى افضل .

ورويت احاديث كثيرة على أنه عليه السلام حاطاف حول البيت على بعيره ويستلم الحجر بمحجنه ثم يقبله .

و كانت مدة اقامته \_ صلى الله عليه وسلم \_ بظاهر مكة . . أدبعة آيام . . قبل خروجه الى منى . . وكان يقصر الصلاة فيها .

وفى تلك الاثناء . . وصل الى مكة على بن ابى طالب . . وكان رسول الله قد ارسله الى اليمن ليحمع الصدقات والجزية من نجران . . قسل حروجه الى الجح . . وأخسره ان يلحقه بمكة . . فقال له : « بم اهللت يا على » ؟ . . فأل : اهللت بما اهل به رسول الله . . فقال : « لولا

<sup>(</sup>۱) الرسل الهروقة

ان معى الهدى لاحللت » . رواه الشسيخان . . من حديث انس .

وجاء يوم التروية .. الثامن من ذى الحجة .. وكان يوم الخميس . وركب ضحى هذا اليوم . و وقد احسرم بالحج . ثم مكث قليلا . . حتى طلعت الشمس . . وامر بقبة من شمسعر . . فضربت له بنمرة .. مكان من عرفة .. فلما بلغها نزل بها . . حتى اذا زالت الشمس . . امر بالقصواء فجهزت له . . فركب حتى اتى بطن الوادى من عرفات له . . فخطب الناس وهو على راحلته .

قال ابن اسحاق: ثم مضى رسول الله على حجه . . فأمر الناس مناسكهم . . وأعلمهم سنن الحج . . وخطب الناس خطبته التى بين أيها ما بين .

فحمد الله . . وأثنى عليه . . ثم قال :

ایها الناس . ان دماء کم وامسوالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم . . کحرمة یومکم هذا . . وکحرمة شهرکم هذا . . وانکم سستلقون ربکم . . فیسالکم عن اعمالکم . . وقلد بلغت امانه فلیؤدها الی من ائتمنه علیها . . وان کل ربا موضوع . . ولکن لکم رءوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون . . قضی الله آنه لا ربا . وان ربا العباس بن عبد المطلب موضوع کله . وان کل دم کان فی الجاهلیة موضوع کله . وان کل دم کان فی الجاهلیة موضوع . . وان اول دمائکم اضع دم عامر بن موضوع . . وان اول دمائکم اضع دم عامر بن مسترضعا فی بنی لیث . . فقتلته هسدیل . . فیما الناس . . فان الشسیطان قد یئس من ان یعبد بارضکم هذه ابدا . . ولکنه ان یطع فیما

ست وى ذلك .. نقد رضى به مما تحقرون من أعمالكم .. فاحذروه على دينكم .

ايها الناس . . انما النسىء زيادة فى الكفر يضل به اللين كفروا يحاونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله وبحرموا ما احل الله . .

وان الزمان قد استدار . . كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض . . وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها اربعة حسرم . . ثلاثة متوالية . . ورجب مضر اللى بين جمادى وشعبان ـ اما بعد .

ايها الناس .. فان لكم على نسائكم حقا . ولهن عليكم حقا . لكم عليهن الا يوطئن فراشكم احسدا تكرهونه . وعليهن الا ياتين بفاحشة مبينة . فلن فعلن فان الله اذن لكم أن تهجروهن في المضاجع . وتضربوهن ضربا غير مبرح . فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف .. واستوصوا بالنساء خسيرا .. فأنهن عندكم عوان .. لا يملكن لانفسهن شيئا .. وانكم اخدتموهن بالمائة الله .. واستحللتم فروجهن بكلمات الله .. فاعقلوا ايها النساس قولى .. فإنى قد بلغت .. وقد تركت فيكم ما أن اعتصمتم به فلن تضاوا ابدا .. امسرا بينا .. كتاب الله وسنة نبيه .

ايها الناس . اسمعوا قولى واعقلوا . . تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم . . وأن المسلمين اخوة . . فلا يحل لا مرىء من أخيه الا ما أعطاه من طيب نفس منه . . فلا تظلمن أنفسكم .

اللهم هل بلغت ؟ ٠٠٠ » .

يقول ابن اسحاق: فذكر لى أن الناس الله عليه الله عليه وسلم ـ « اللهم أشهد » ـ ا هـ ـ

ثم أنزل الله عليه:

( اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليسكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا ) (۱) .

<sup>(</sup>۱) ۳ ـ المائدة .

خطب الناس خطبة واحسدة . ولم تكن خطبتين جلس بينهما . فلما اتمهسا . أمر بلالا فأذن . . ثم أقام الصلاة . . فصلى الظهر ركعتين . . . أسر فيهما بالقراءة . . وكان يوم الجمعة . . فعدل هذا على أن المسافر ليسبت عليه جمعة . . ثم أقام للصلاة فصلى العصر دكعتين أيضا . . ومعه أهل مكة . . وصلوا بصلاته قصرا وجمعا بلا ريب .

ولم يامرهم ـ عليه السلام ـ بالاتمام . . ولا بترك الجمعة .

وقد ادعى البعض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقال الهم : « أتموا صلاتكم فأنا على سفر » .

قال ابن قبم الجوزية . . انه قال لهم ذلك يوم الفتح بجوف مكة . . حيث كانوا في ديادهم مقيمين .

واخذ بعضهم من هـــدا أن سفر القصر لا يتحدد بمسافة معلومة . . ولا أيام معلومة فلما فرغ ــ عليه الصلاة والسلام ــ من صلاته .. ركب حتى أتى الموقف . . واستقبل القبلة . . ودعا به . . و تواتر من دعواته في عرفة . . مارواه الطبراني . . من حديث ابن عباس: « اللهم انك تسمع كلامي ٠٠ وتري مكاني ٠٠ وتعلم سرى وعلانيتي . . لا يخفي عليسك شيء من امري . . انا البائس الفقير . . المسستفيث المستجير . . والوجل المشميفق ٠٠ المقر المعترف بدانوبه ٠٠ اسالك مسالة المسكين .. وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل . . وادعوك دعاء الخائف الضرير .. من خضعت لك رقبته .. وفاضت لك عبرته ٠٠ وذل اك جسمه ٠٠ ورغم لك أنفه ٠٠ اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا . . وكن بي رءوفا رحيما .. يا خمير المسمئولين .. ويا خير المعطين » -

وقد جاءه عليه السلام عناس من نجد عود بعرفة عنالوه : كيف الحج ؟ . . فامن مناديا بنادي « الحج عرفة . ، من ادرك قبل صلاة الصبح . . أيام منى ثلاثة

آيام التشسويق . . فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه » . ومن تأخر فلا اثم عليه » .

ثم وقف بعرفة . . وقال : « وقفت ههنا . ا وعرفة كلها موقف » .

ولما غربت الشممس . . بحيث ظهرت صفرتها قليلا . . بعد غياب القرص . . افاض - صلى الله عليه وسلم - من عرفة . . واردف خلفه أسسامة بن زيد . . وقد ضم اليه زمام ناقته . . حتى ان راسها ليصيب مورك رجله . . ويقول بيده اليمنى : « أيها الناس . . السكينة السكينة السكينة السكينة السكينة المخرب والعشاء حتى نزل بالمزدلفة . . فصلى بها المغرب والعشاء . . كل واحدة منها باقامة . . ولم يقم الليسل في تلك الليلة . . بل نام حتى اصبح .

وقد قرات حديثا ٠٠ عن عباس بن مرداس : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ دعا لأمته عشية عرفة بالمففرة ٠٠ فاجيب : انى قد غفرت لهم ٠٠ ماخلا الظالم ٠٠ فانى آخل للمظلوم منه ٠٠ قال « اى رب ان شئت اعطيت المظلوم من الجنة ٠٠ وغفرت للظالم » ٠٠ فلم يجب عشيته ٠٠ فلما أصبح بالمزدلفة ٠٠ اعاد الدعاء ٠٠ فأجيب الى ما سأل ٠٠ قال ٠٠ فضحك ـ علبه السلام ـ او قال : ابتســم ٠٠ فقال ابو بكر وعمر : ما الذى اضحكك يا رسول الله ٠٠

قال: ان عدو الله ابليس .. لما علم ان الله قد استجاب دعائى .. وغفر لامتى .. اخذ التراب .. فجعل يحشوه على راسه .. ويدعو بالويل والنبور.. فاضحكنى ما رايت من جزعه . رواه ابن ماجه وأبو داود .

وجاء في بعض السروايات ٠٠ ان المراد من الامة . . من وقف بعرفة .

كما قال الطبرى : انه محمول بالنسببة الى الظالم . . على من تاب وعجز عن وفائه . وقال الترمدى . . في الحديث الصحيح :

« من حج فلم يرفث ولم يفسق . . خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه » .

وهو مخصوص بالمعاصى المتعلقة بحقود الله تعالى خاصــــة . . دون حقوق العياد

وفى الصباح غداة يوم النحسر . . طلب من الفضل بن العباس . . ان يلتقط له حسسيات الرمى . . سبع حصيات لكل رمية . . ولا يجوز ان يكسر الحصى من الصححر . . وانما يلتقط الحصى الرفيع . . فالتقط له الفضيل سبع حصيات . . فجعل ينفضهن فى كفه . . ويقول : « المثال هؤلاء فارموا . . واياكم الغلو فى الدين . . فانما اهلك من كان قبلكم الغلو فى الدين »

وفى طريقه ما عليه السلام مالى منى ... مرضت له امراة جميلة من خدم .. فسسألته عن الحج عن اليهسسا .. لأنه شسيخ كبير .. لا يستمسك على راحلته .. فأمرها أن تحج عنه .. وجعل الفضل ينظر اليها .. وهي تنظر اليه .. وصرفه الى الشق الآخر .. وكان الفضل .. وصرفه الى الشق الآخر .. وكان الفضل وسسيما .

قالوا: مرف وجهه عن نظرها اليه . . وقيل صرفه عن نظره اليها . . والمحقيق الله فعل هذا للأمرين . . لأن في القصة « جعل ينظر اليها وتنظر اليه » .

وفى رواية لجابر: فلما أتى \_ صابى الله عليه وسلم \_ الى بطن محسر . حرك ناقته واسرع السير . . لأن محسر موضع بين المزدلفة ومنى . . وهو المكان الذى نزل فبه العذاب على أصحاب الفيل .

ولم يزل رسول الله يلبى . . حتى رمى جمرة العقبة . . ثم سلك الطريق الوسطى . . التى تخرج على الجمرة الكبرى . . حتى الناها . . فرمى بسبع حصيات . . يكبر مع كل حصاة رماها .

ثم انصرف \_ عليه السلام \_ الى المنحر .. فنحر ثلاثا وسيتين بدنة .. تم اعطى عليا .. فنحر ما بقى واشركه فى هديه .. نحر رسول الله عدد سنين عمره .. ثم امسك .

قال في عرفة «كل عرفة موقف » . . وقال في المزدلفة «كل المزدلفة موقف » . . ثم لما تحر بمنى قال «كل منى منحر » .

ولما عاد الى منزله بمنى . . دعا بالحلاق فخلق رأسه .

ثم ركب الى مكة ظهر يوم الشحسر . . فطاف طواف الافاضة . . ولم يسبع معه . . ثم اتى زمزم بعد طوافه وهم يسقون . . فقسال : « لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسيقيت معكم » ثم ناولوه الداو . . فشرب وهو قائم . . ثم عاد الى منى فيات بها .

وفى ظهر البهوم الثانى . . مشى حتى رمى الجمرات الثلاث . . وهكه في اليوم الثالث . . حيث بقى بمنى ليالى التشريق .

وقد خطب الناس في منى خطبة . . اعلمهم فيها بحرمة وم النحر وتحريمه وفضله عند الله . . وحرمة مذه . . وامر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله . . وقال :

« لعلى لا أحج بعد عامى هذا » . . وعلمهم مناسكهم . . وانزل المهاجرين والانسار منازلهم . . وامر الناس الا يرجعوا بعده كفارا . . يضرب بعضهم رقاب بعض . . وامر بالتبليدغ عنه . . واخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع . . وانزل المهاجرين عن يمين القبلة . . والانصار عن يسارها . . والناس حولهم . . و فتح الله له اسماع الناس . . حتى سمعها أهل منى في منازلهم . . قال فهها :

« اعبدوا ربكم . . وصلوا خمسسكم . . وصدوموا شهركم . . واطبعوا اذا امركم . . تدخلوا جنة ربكم » .

ثم ودع الناس ٠٠ فسميت حجة الوداع ٠

وسئل عمن حلق قبل أن يرمى المجمرات . . وعمن ذبح قبل أن يرمى . . فكان يقلسول : « لا حرج » .

قال عبد الله بن عمر: ما رأيته سئل يومثل عن شيء الا قال: « افعلوا ولا حرج » .

وقال ابن عباس: انه قيل له في اللبح والحلق والرمى .. والتقديم والتأخير .. قال: « لا حرج » .

تم أفاض ـ صلى الله عليه وسلم ـ ظهر يوم الثلاثاء من منى .

#### فعن انس:

« أن النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلى الظهر والعصر . والمغرب والعشاء . . ثم رقدة بالمحصب . . ثم ركب الى البيت . . وطاف به طواف الوداع » رواه البخارى .

ثم ارتحل \_ عليه السللام \_ راجعا الى المدينة . . فخرج من كدى . . حتى اذا وصل للذى الحليفة بات بها . . لئلا يدخل المدبنة ليلا

. فلما رأى المدينة . كبر ثلاثا . . وقال « لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على .كل شيء قسدير آيبون تائبون عابدون . . ساجدون لربنا حامدون . . صدق الله وعده . . ونصر عبده . . واعز جنده . . وهسزم الأحزاب وحسده » .

ثم دخل المدينة نهارا ٠٠ عن طريق المعرس ٠٠ وهو مكان معروف ٠٠ وهو الشهرة التي بات تحتها في ذهابه الى مكة ٠٠ على ستة اميال ٠٠ من المدينة ٠

# الحالوفيقالأعلى



نعم طاشت العقول ٠٠ فمنهم من خبل ٠٠ ومنهم من اقعد فلم يطق القيام ٠٠ ومنهم من أخرس فلم يستطع الكلام ٠٠ ومنهم من أضنى ٠

اخبل عمر ٠٠ واخرس عثمان ٠٠ واقعد على ٠٠ واضنى عبد الله بن انيس فمات كمدا ٠٠

وكان اثبتهم ابو بكر الصديق ٠٠ رضى الله عنهم جميعا ٠

## - 21 -الى الرفيق الأعلى

روى الطبرانى عن ابن عباس قال: لما نزلت (اذا جاء نصر الله والفتح) نعبت الى رسول الله نفسه .. فاخذ باشسسد ما كان قط اجتهادا في الآخسرة .

وهذه السورة ((سيورة النصر)) هي آخر سورة نزلت من القيرآن الكريم . . نزلت يوم النحر في منى . . في حجة الوداع .

وللطبرانى من حديث جابر : لما نزلت هـده السورة . . قال النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ لجبريل « نعيت الى نقسى » فقال له جبريل ـ عليه السلام \_ عليه السلام \_

( وللآخرة خير لك من الأولى ) .

وعاد ـ عليه الصلاة والسلام ـ الى المدينـة بعد حجة الوداع . . فأكثر من العبادة استعدادا للقاء الله .

يقول ابن رجب . . فى كتساب \_ اللطائف \_ : النه \_ عليه السلام \_ تعبد حتى صار كالشسسن البالى (١) .

وتقول أم سلمة - رضى الله عنها - كان - عليه السلام - فى آخر امره ٠٠ لا يقوم ولا يقعد ٠٠ ولا يدهب ولا يجيىء ٠٠ الا قال « سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه » فقلت له : أنك تدعو الله بدعاء لم تكن تدعو به من قبل ٠٠ فقال « ان ربى أخبرنى أنى سأرى علما فى امتى فقال « ان ربى أخبرنى أنى سأرى علما فى امتى ٠٠ وأنى اذا رأيته اسبح بحمده واستغفره » ثم تلا ( اذا جاء نصر الله والفتح ٠٠٠ ) الى آخر السورة ٠٠ السورة ٠٠ والسورة ٠٠٠

رواه ابن جرير . . وغيره .

عاد رسول الله مصلى الله عليه وسلم مبعد حجة الوداع الى المدينة . . فاقام بها بقية ذى الحجة والمحرم . . وفى آخر صفر من العام الحادى عشر . . أمسر بتجهيز الجيش . . ليبعثه الى الشام . . وأمر عليهم أسامة بن زيد مولاه وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم . . من أرض فلسطين . . حيث قتل أبوه زيد ابن

<sup>(</sup>١) القربة القديمة .

حارثة . . وهي آخر سرية أمر رسسول الله بتجهيزها .

وتجهز الناس • فعسكر بهم اسامة بالجرف • وانضم اليهم المهاجرون والأنصار • منهم ابو بكر وعمر - دخى الله عنهما - والجرف على مسافة فرسخ من المدينة •

وفى الوقت نفسه ٠٠ بدأ مرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسسلم ـ وكان فى بيت زوجته ميمونة ٠٠ ولما اشتد مرضه ٠٠ استأذن زوجاته . . فى أن يمرض فى بيت عائشة ٠٠

وقال: « مازلت أجد ألم الطعام الذي أكلت في خيبر » .

وكانت مدة مرضيه ثلاثة عشر يوما . . في الفلب آراء الرواة .

وفى البخارى ٠٠ قالت عائشــة ـ رضى الله عنها:

« لما ثقل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ واشتد به وجعه. استأذن أزواجه أن يمرض فى بيتى \_ فأذن له \_ فخرج وهـ و بين رجلين . . تخط رجلاه فى الأرض. . بين العباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر \_ تعنى على بن ابى طالب ـ ولم تصرح عائشة باسم على لشىء فى نفسها منه . . من يوم حــديث الافك . . لما قال لرسول الله : النساء غيرها كثير .

واستبطا رسول الله الناس ٠٠ في الخروج مع اسامة .. وهو في مرضه .. فخرج عاصبا راسيه .. حتى جلس على المنبر .. وقد كان الناس قالوا في امرة اسامة : أمر غلاما حدثا على جله المهاجرين والانصياد .. وكان اسامة في العشرين من عمره .

فحمد الله واثنى عليه بما هو أهله . • ثم السيدت الحمى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

اردين ا « هريقوا على سبع قرب من آبار شقى .. فلممرى لئن قلتم فى امارته .. لقد قلتم فى اماره أبيه من قبل .. وانه لخليق للامارة .. وان كان أبوه لخليقالها « .

« هُوْ يُقُوا على سبع قرب من آباد شقى . . حتى اخرج الى الناس . . فأعهد اليهم .

تقول عائشة: « فاقعدناه فى مخضب (١) لحفصة بنت عمر . . ثم صببنا عليه الماء . . حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم .

ثم خرج عاصبا راسه ٥٠ حتى جلس على اسفل مرقاة للمنبر ٠٠ فكان اول ما تكلم به انه — صلى الله عليه وسلم — صلى على اصصحاب احد ٠٠ واستغفر لهم ٠٠ فأكثر الصلاة عليهم ٠٠ ثم قال ٠٠ كما روى الشيخان من حديث ابى سعيد الحدرى ٠٠ ان رسول الله قال ٠٠ وهو جالس على المنبر:

« أن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء .. وبين ما عنسده .. فاختار ما عنده »

فبكى أبو بكر ٠٠ وقال: يا رسول الله ٠٠ فديناك بآبائنا وأمهاتنا .

فديناك بآبائنا وامهاتنا . !!!

قال: فكان ــ عليه السلام ـ. هو المخير ٠٠ وكان أبو بكر أعلمنا به ٠

فقال النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ : « ان امن الناس على في صحبته وماله أبو بكن ٠٠٠ ولو

سول الله ذ

<sup>(</sup>١) اناء بقنسل فيه .

كنت متخدا من أهلُ الأرض خليلا . . لاتخسدت أبا بكر خليلا . . ولكن أخوة الاسلام . . لا يبقين في المسجد خوخة الا خوخة أبي بكر »

#### وقال في خطيمه تلك:

« أيها الناس . . بلغنى أنكم تخافسون من موت نبيكم . . هل خلد نبي قبلي فيمن بعث اليه .. فأخلد فيكم ؟ .. ألا وأني لاحق بربي .. ألا وانكم لاحقون بي . . فاوصيكم بالمهاجرين الأولين خيرا . . وأوصى المهاجرين فيما بينهم . . فأن الله العالى يقول:

( والعصر أن الانسان لفي خسر يد الا اللهن آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير ) (١) ٠٠

وان الأمسور نجسري باذن الله تعالى ٠٠ ولا بعدملنكم استبطاء امر على استعجاله . . فان الله \_ عز وجل \_ لا بعجل بعجلة أحدكم . . ومن غالب الله غلبه ٠٠ ومن خادع الله خدعه:

ا فهل عسيتم أن توليتم أن تفسيدوا في الأرض وتقطعوا ارحامكم ) (٢) .

واوصيكم بالانصار خيرا . . فانهم اللين تبوءوا الدار والايمان من قبلكم .. أن تحسنوا اليهم . . الم يشملوكم في الشماد ؟ . . الم يوسيسوا لكم في الديار لا ٠٠ الم يؤثروكم على انفسهم وبهم الخصساصة ؟ ٠٠ الا فهن ولى أن يحكم بين رجلين ٥٠ فليقبل من محسنهم ٠٠ وليتجاوز عن مسيئهم . . الا ولا تستأثروا عليهم .. الا واني فرط لكم .. وانسم لاحقون بي .. . . الا وان موعد كم الحوض . . الا فمن أحب أن يرده على غدا فليكفف يده ولسانه الا فيما ينبغى .

يا يها الناس مع ان الدنوب تغير النعم مه

(١) سبورة العصر .

وتبدل القسسم . . فاذا بر الناس برهم اثمتهم .. وأذا فجروا عقوهم » .

فكانت هده آخر خطبة خطبها .

يقول الرواة: ثم انه هبط عن المنبر . . فما رؤى عليه حتى الساعة .

ولما تعملو عليمه الخسروج . . قال : « مروا ابا بكر فليصل بالناس » .

قالت مائشة . . قلت : با نبى الله أن أبا بكر رجل رقيق ١٠ ضعيف الصيوت ١٠ كثين البكاء اذا قرأ القرآن . . قال : « فمروه فليصل بالناس » .

قالت: فعدت بمثل قولي . . فقال: « انكن صواحبات يوسف . . مروا أبا بكسسر فليصسل بالناس » ،

رواه الشبيخان .

قالت عائشة: \_ رضى الله عنها \_ فوالله ما اقسول ذلك . . الا أنى كنت أحب أن يصرف ذلك عن ابي بكر . . وعرفت ان الناس لا يحبون رحيلا قام مفام رسيول الله .. وأن الناس سيتشماءمون به في كل حدث كان .. فكنت احب أن يصرف ذلك عن أبي بكر .

وصلى ابو بكر بالناس . . سبع عشرة صلاة .. اولاها: عشاء الجمعة .. وآخرها صسبح الاثنين .

وفي تقديم ابي بكر الصلطة ٠٠ اشارة الي حلافته بعده . . حيث قال المسلمون :

ان النبى رضييه لديننا .. افلا نوضاه الدنيانا ؟

وروى أن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ كان عنده في مرضه . . سببعة دنانير . . فكان يامرهم بالصدفة بها ٠٠ ثم يفمي عليسه ٠٠

٠ محمد .. ١٢ (٢)

فيشتغلون بوجعه . . فدعا بها . . فوضعها في كله وقال . « ما ظن محمد بربه . . لو لقي الله وعنده هده » . . ثم تصدق بها كلها .

دواه البيهقي .

#### وروى البخاري ٠٠ عن عائشة ٠٠ قالت:

« دعا النبى ـ علبه السلام ـ فاطمة فى شكواه الذى قبض فيه . فسارها بشىء فبكت . ثم دعاها فسارها فضسحكت . فسالناها عن ذلك . فقالت : سارنى النبى انه يفبض فى وجعه هذا فبكيت . ثم سارنى فأخبرنى انى اول اهله يتبعه فضحكت » .

وفى رواية اخسرى عنها سدواها مسروق سالت : ما رايت كاليوم فرحا أقرب من حزن . فسالتها عن ذلك فقالت : ما كنت لافشى سررسول الله . قال : أن جبريل كان يعارضنى القرآن الكريم كل سسنة مرة . وأنه عارضنى هذا العام مرتين . ولا أراه حضر أجلى . وأنك أول أهل بيتى لحاقا بى » .

كانت فاطمة الزهراء ... رضى الله عنها ... احب الناس الى قلب رسول الله .

روى ابو داود وغيره عن عائشــة ايضا ٠٠٠ قالت :

« ما رايت احدا اشبه سسمتا وهديا ودلا برسول الله سامي الله عليه وسلم سفى قيامها وقعودها من فاطمة » .

والعل هنا: السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة . واستقامة المنظر والهيبة . وكانت اذا دخلت على النبى - صلى الله عليه وسلم - قام اليها وقبلها . واجلسها في مجلسه . . قلما مرض دخلت عليه . . فأكبت عليه وقبلته .

وصدقت نبوءة رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم عن فاطمة . فكانت هى أول من مات من أهل بيته بعده .

کما روی البخاری .. أن رسسول الله سصلی الله علیه وسلم سلم الله علیه وسلم سلم تغشاه الکرب .. قالت فاطمة: واکرب ابتاه .. فقال سعلیه السلام سد لا کرب علی ابیك بعد الیوم » .

كما كان على رسول الله خميصة سوداء . . حبن اشتد به وجعه . . فهو بضعها مرة على وجهه . . ومرة بكشفها عنه ويقول :

« قاتل الله قدوما اتخداوا قبدور انبيائهم مساجد » يحدر من ذلك امته .

وفي يوم الاحد . اشتد المرض برسول الله . . فنزل أسامة من معسكره . . ليعود رسول الله . . فدخل عليه وهو مفمور . . فطاطأ اسامه فقبله . . ورسول الله لا يتكلم . . فجعل يرفسع يديه الى السماء . . ثم يضعهما على أسامة . . قال أسامة : فعرفت أنه يدعو لى . . فرجسع السامة الى معسكره .

وجاء فجر الاثنين ١٢ من ربيع الأول سنة ١١ هـ - الموافق ٧ يونيو سنة ١٣٢ م ٠٠ وحان وقت صعود روحه الشريفة الى الرفيق الأعلى ٠

### ذكر البخاري من حديث أنس:

( أن المسلمين بينما هم فى صلاة الفجر يوم الاثنين . وأبو بكر يصلى بهم . لم يفجأهم الا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كشف حجرة عائشة . . فنظر اليهم وهم فى صفوف الصلاة . . قال انس : وهم المسلمون ان يغتنوا فى صلاتهم . . فرحا برسول الله . . فأشار اليهم بيده . . أن اتموا صلاتكم . . ثم دخل الحجرة وأرخى الستر » .

تقول عائشة : وما رايت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم - احسن هيئة منه تلك الساعة

٠٠ ثم رجع وانصرف الناس . . وهم يرون ان رسول الله قد برىء من مرضه . . فرجع ابو بكر الى أهله .

قالت عائشة ـ رضى الله عنها ـ رجع رسول الله فى ذلك اليوم حين دخـل من المسـجد . . فاضطجع فى حجرى . . فدخل على رجل . . من آل أبى بكر . . وفى يده سواك أخضر . . فنظن رسـسول الله اليه نظرا عرفت انه يريده . . . واضنى عبد الله بن انيس فمات كمدا .

فقلت یا رسول الله . . اتحب ان اعطیك هدا السواك ؟ . . قال : نعم . . فأخذته . . فمضغته له حتى لینته . . ثم اعطیته ایاه . . فاستن به كاشد ما رایته پستن بسواك قط . . ثم وضعه .

ووجدت رسول الله يثقل في حجرى ٠٠ فذهبت انظر في وجهه ٠٠ فاذا بصره قد شخص ٠٠ وهو يقول: بل الرفيق الأعلى من الجنة ٠٠ فقلت: خيرت فاخترت ٠٠ والذي بعثك بالحق.

قالت: وقبض رسول الله . . بين سيحرى ونحرى . . فوضعت راسه على وسادة . . وقمت ألتدم مع النساء . . وأضرب وجهى » .

والسح : هو الصدر . . فكانت راسه بين عنقها وصدرها .

يقول الواقدى: ان اول كلمة تكلم بها النبى ... وهو مسترضع عند حليمة : الله أكبر ... وآخر كلمة تكلم بها : الرفيق الأعلى ..

ولما توفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طاشت العقول . واضطربت الافكار . . فقام عمر بن الخطاب . . مشهرا سيفه . . فقال : ان رجالا من المنافقين يرعمون ان رسول الله . . قد توفى . . وان رسول الله والله ما مات . . ولكنه ذهب الى ربه كما ذهب موسى بن عمران . . فقل

غاب عن قومه أربعين ليلة . . ثم رجع اليهم . . بعد أن قيل قد مات . . والله ليرجعن رساول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما رجع موسى . . فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم . . زعموا أن رسول الله مات .

نعم . . طاشت عقول المسلمين . . فمنهم من خبل . . ومنهم من أقعد فلم يطق القيسام . . ومنهم ومنهم من أخرس فلم يستطع الكلام . . ومنهم من أضنى .

فكان عمر ممن اخبل. فقال ما قال. وكان عثمان ممن أخرس يذهب ويجيء ولا يستطيع كلاما . . وكان على ممن أقعد فلم يستطع حزاكا . . وأضنى عبد الله بن أنيس فمات كمدا .

وكان اثبتهم أبو بكر الصديق . . لما بلغه الخبر . . جاء وعيناه تهملان . . وزفراته تتردد . . وغصصه تتصاعد وترتفع . . فدخمل على النبى م صلى الله عليه وسلم م فاكب عليه وكشف الثوب عن وجهه . . وقبل جبهته . . وقال : طيت حيا وميتا . . وانقطع لموتك ما لم ينقطع لموت احمد من الانبياء . . فعظمت عن الصفة . . وجللت عن البكاء . . ولو أن موتك كان اختيارا لجدنا لموتك بالنفوس . . اذكرنا يا محمد عند ربك .

وروى البخارى والطبرانى : لما توفى رسول الله . . قالت فاطمة :

یا آبتاه . . آجاب ربا دعاه . . یا آبتاه . . من الی من جنة الفردوس مأواه . . یا آبتاه . . من الی جبریل ننعاه .

وقد عاشت فاطمة ـ رضى الله عنها ـ بعــده ستة أشهر . . فما ضحكت تلك المدة .

ثم خرج ابو بكر على الناس . . وعمر مازال يحلف على عدم موت النبى . . فقال :

فحمد الله .. وأثنى عليه .. ثم قال : « الا من كان يعبد محمدا .. فان محمدا قد مات .. ومن كان يعبد الله .. فان الله حى لا يموت » . ثم تلا قوله تعالى :

(انك ميت وانهم ميتسون) (۱) . . وقوله: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسسل أفان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا) (۲) . . فنشيج الناس يبكون . رواه البخارى .

فكان أشد الناس جزعا عمر . . فلما سمع قول ابى بكر . . قال : فوالله لكأنى لم أتل تلك الآية قط. .

وهذا دليل قوى ٠٠ على شـجاعة أبى بكر وحكمته ٠٠ ورباطة جاشه عند الكرب ٠٠ وضبط نفسه ٠٠ لأن الشجاعة هى الثبات عند حلول المصائب ٠٠ ولا مصيبة أعظم من موت رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_

وكان بلال يؤذن قبل دفنه ... عليه السلام ... فاذا قال: اشهد الا اله الا الله .. وأسسهد أن محمدا رسدول الله .. ارتبع المسسجد بالبكاء والنحس .

وقلد ترك بلال الاذان بعد دفنسه له عليسسه السلام لـ

ولما ارادوا غسل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ اختلفوا فيه :

فقالوا: والله ما ندرى . . انجرد رسول الله من ثيابه . . كما نجرد موتانا ؟ .

فالقى الله عليهم النوم . . حتى ما منهم من رجل الا ذقنه فى صدره . . ثم كلمهم هاتف من ناحية البيت . . لا يدرون من هو . . ان اغساوه فى ثيابه .

(۱) ۳۰ ـ الرَّمن . (۲) نسبة الى صحارى ( بضم الصاد ) بلك باليمن .

فاسنده على بن ابى طالب الى ضدره . . . وكان العباس بن عبد المطلب . . والفضال ابن العباس . . وقثم بن العباس . . يقلبونه معه . . وكان اسامة بن زيد . . وشاعران مولى رسول الله هما اللذان يصبان الماء عليه . . وعلى يغسله . . قد اسانده الى صادره . . وعليه قميصاله يدلكه به من ورائه لا يغضى بيده الى رسول الله المالة والسلام ويقول : بابى انت وامى يا رسول الله . . ما اطيبك حيا وميتا .

وكان ماء الغسل من بئر غرس التى بقباء . ولم ير من رسول الله عليسه وسلم سشىء مما يرى من الميت .

ثم كفنوه فى ثلاثة اثواب: ثوبين صحاريين (١)

. وبرد حبره . ادرج فيها ادراجا . كانت
كلها بيضاء من القطن . ليس فيها قميص
ولا عمامة . و فرشت عليه قطيفة كان يلبسها . ويفترشها .

فلما فرغوا من جهازه . . وضع على سريره في بيته . . ثم دخل الناس عليه افواجا . يصاون عليه . . صلى عليه الرجال . . حتى اذا فرغوا النساء . . حتى اذا فرغ النساء ادخلوا الصبيان . . ولم يؤم الناس على رسول الله احد . ثم اختلفوا في مكان قبره . . فقال قائل :

ندفنه في مستجده . . وقال آخر : ندفنه مع اصحابه . . فقال ابو بكر : لقد سمعته ـ عليه الصلاة والسلام ـ يقول :

« ما قبض نبى الا دفن حيث قبض » . . وقال على : « سمعت منه ذلك أيضا » .

<sup>(</sup>٢) ١٤٤ ــ ال عمران .

فرفع فراشه الذي توفى عليه . . ثم حفر له تحته . . وباشر الحفر أبو طلحة زيد بن سهل الانصاري . . حفر له لحدا في موضع فراشه . . حيث قبض .

ونزل فى قبره الشريف عمه العباس وعلى والفضل وقثم ابنا العباس .. ورش بلال قبره الشريف بقربة ماء من قبل راسه .. وجعلوا عليه من الحصباء حمراء وبيضاء .. ورفع قبره عن الارض قدر شهر.

توفى - عليه الصلاة والسلام - يوم الأثنين . . في شهر ربيع الأول بلا خلاف . . في مثل اليوم اللي دخل فيه المدينة مهاجرا . . وهو نفس اليوم اللي ولد فيه بمكة . . ودفن يوم الثلاثاء . . ليلة الأربعاء . . فكانت حياته يوما واحدا من ايام دنيانا . . وكانت سنة يوم ذاك ثلاثا وستين مسئة قمرية .

توفی ودرعه مرهونة عند یهودی فی نفقة عیاله . . وما ترك دینارا ولا درهما . . ولا شاة ولا بعیرا . تقول عائشة \_ رضی الله عنها \_ « مات وما فی بیتنا شیء یاكله ذو كبد . . الا شطر شعیر فی رف لی . . فاكلت منه حتی طال علی . . فأكلته فغنی . . فياليتني لم آكله » .

توفى ولم يشبع هو ولا أهله من خبل الشعير . . وما ترك الا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة .

وكان المغيرة بن شمعية يقول :

انه احدث الناس عهدا برسسول الله عليه السلام - فيقول: اخلت خاتمى فألقيته في القبر . وقلت ان خاتمى سقط منى . . وانما طرحته عمدا . . لامس وسسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأكون أحدث الناس عهدا به .

اما حالة المسلمين بعد وفاته \_ عليه السلام \_ فقد بلغت غايتها من الاضطراب . . المزوج بالأسى والحزن .

فقد اخرج ابن مساكر . . عن ابى ذؤيب الهدلى . . قال :

بلغنا أن النبى - صلى الله عليه وسلم - عليل . . فأوجس اهل الحى خيفة . . وبت بليلة طويلة . . حتى اذا كان قرب السحد . . نمت فهتف بى هاتف . . وهو يقول :

خطب اجل اناخ بالاسسلام
بين النخيل ومقعد الاطام
قبض النبى محمد فعيوننا
تبدى الدموع عليه بالتسمجام

فوثبت من نومى فزعا . . فعلمت ان النبى قبض . . وانه الآن ميت . فقدمت المدينة ولاهلها ضحيج بالبكاء كضحيج الحجيج اذا اهلوا بالاحرام . . فقلت ماذا ؟ فقيل قبض رسول الله .

وجاءت فاطمة بعد دفنه . . فقالت : كيف طابت نفوسكم أن تحثوا على رسول الله التراب . واخدت من تراب القبر الشريف . . ووضعته على عينيها . . وانشات تفول :

ماذا على من شهم تربة احمد
الا يشهم مدى الزمان غواليا
صبت على مصهائب لو انهها
صبت على الإيام عدن لياليا

#### وفي رواية الدارمي ٠٠ قال انس:

ما رأيت يوما كان احسن ولا اخسوا من يوم دخل علينا فيه رسسول الله مد صلى الله عليمه وسسلم ما المدينة . وما رأبت يوما كان اقبع ولا اظلم من يوم مات فيه رسول الله .

وفي رواية الترمذي \_ عنه ايضا:

لما كان اليوم الذى دخل فيه رسيول الله المدينة . . اضاء منها كل شيء . . فلما كان اليوم الذى مات فيه اظلم منها كل شيء . . وما نفضنا ايدينا من التراب . . وانا لفى دفنه . . حتى اتكرنا قلوبنا .

#### وقد دثاه أبو بكر ٠٠ بقصيدة منها:

یا عین فابکی ولا تسسامی وحق البکاء علی السسید وصلی الملیك ولی العباد ورب البسلاد علی احمد فکیف الحیاه لفقد الحبیب وزین المعاشر فی المشهد فلیت المسات لنا كلنا وکنا جمیعا مع المهتدی

كها رثاه شعرا . . كعب بن مالك واروى بنت عبد المطلب . . وعائكة بنت المطلب . . وصفية . . وهند بنت الحارث . . وحسان بن ثابت وغيرهم .

ومما قال حسسان:

كنت السواد لناظرى فعمى عليك النساظر من شاء بعدك فليمت فعليك كنت احساذر

اما عمر بن الخطاب . . فقال وهو يبكى :

بابى انت وامى بارسول الله . . لقد كان لك جدع تخطب الناس عليه . . فلما كثروا اتخدت منبرا لتسمعهم . . فحن الجدع لفراقك . . حتى جعلت بدلت عليه فسكن . . فأمتك أولى بالحنين عليك حين فارقتهم .

بابى انت وامى بارسول الله . . لقد بلغ من فضيلتك عنده . . ان بعثك آخر الانبياء . . وذكرك في اولهم . . فقال تعالى :

« واذ اخذنا من النبيين ميثانهم ومنك ومن نوح وأبراهيم وموسى وعيسى بن مريم » (٢) . بابي انت وأمي يارسول الله . . لقد بلغ من

فضيلتك عنده . . أن أهل الثار يودون أن يكونوا أطاعوك . . وهم في أطباقها يعلبون . . بقولون : « ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول » (٢) .

#### وروى أبو داود والحاكم ٠٠ من طريق القاسم أبن محمد بن أبي بكر قال :

وزاد الحاكم « فرايت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مقدما . . وابو بكر راســه بين كتفى النبى . . وعمر راسه عند رجلى النبى ـ صلى الله عليه وسسلم ـ وكان هسلا في خلافة معاوية .

كانت القبور مسطحة . . ورفعت جدرانها في المارة عمر بن عبد العزيز .

ونقل اصحاب السير . . عن سعيد بن المسيب قال :

بقى فى الحجرة موضع قبر ٠٠ فى السسهوة الشرقية ٠٠ يدفن فيها عيسى بن مريم ٠٠ ويكون قبره الرابع ٠

والسمهوة : بيت صغير منحدر في الأرض قليلا . . شبيه بالمخدع .

وفى المنتظم لابن الجوزى . . عن عمر . . أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال :

« ينزل عيسى بن مريم فى الأرض ٠٠ فيتزوج ويولد له ٠٠ ويمكث خمسا واربعين سسسنة ٠٠ ثم يموت ٠٠ فيدنن معى فى قبرى ٠٠ واقوم انا وعيسى بن مريم من قبر واحد بين أبى بكر وعمر ٠



# من محاسن أخلاقه

كان ـ صلى الله عليه وسلم ـ اذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسـح بهما وجهه ٠٠ وكان اذا أصابه غم أو كرب يقول :

( حبسى الرب من العباد ٠٠ حسبى الخالق من المخلوقين ١٠ حسبى الرازق من المرزوقين ١٠ حسبى اللذى هو حسبى ١٠ حسبى الله ونعم الوكيسل ٠٠ حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم )) ٠٠

# -77-

## من محاسن أخلاقه

#### قال - عليه الصلاة والسلام -:

(( ان الله قسم بينكم اخلاقكم ٠٠ كما قسم بينكم ارزاقكم ٠٠ وان الله يعطى الدنيا من أحب ومن لم يحب ٠٠ ولا يعطى الدين الا من احبه ))٠

فكان ـ صلى الله عليه وسلم ـ اوسع الخلق نصيبا . وأو فرهم جظا في الخلق والخلق معا .

كان أبيض مشربا بحمرة . . واسع الجبين . . عظيم الراس من غير اقراط . . حسن الجسم . . عظيم الحبية . . دقيق الحاجبين مقرونهما . . كانت الفرجة التي بين حاجبيه يسسيرة لا تبين الا لمن دقق النظر . . اهدب الاشسفار . . ادعج العينين ـ أي في بياضهما حمرة ـ وكإنت في الكتب القديمة من علامات نبوته . . اقني الانف . . واضح الخدين ليس فيهما نتوء ولا ارتفاع . . واضح الحدية اسودها . . عرقه في وجهه . . واسع للفم من غير افراط . . والعرب تمندح به كدليل

على الفصاحة .. مغلج الشنايا .. قوى الأسنان .. ضخم الكراديس ـ رءوس العظام ـ غليظ الكتفين واســـعهما ناعمهما .. شـــثن الكفين والقدمين ـ اى غليظهما ـ بين كتفيه خاتم النبوة وخاتمه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة .. غليظ الأصابع من غير قصر ولا خشونة .. واســع الصدر .. ســهل البطن .. غليظ القدمين. الصدر .. ســهل البطن .. غليظ القدمين. المراعين والمنكبين واعلى الوسـطى .. اشـعر المراعين والمنكبين واعلى الصـــد .. طويل النول اقرب .. شديد سواد الشعر .. شعوه الطول اقرب .. شديد سواد الشعر .. شعوه وسط بين الجعودة والســبوطة .. اذا التغت وميعا .

كان نقى الثوب . . لبن الكلام . . حسسن الصسوت فويه . . لا يقول هجرا . . ولا بنطق هدرا . . يخاطب كل انسان على قدر عقله . . يكلم كل قبيلة بما تعرفه . . واسع الاطلاع بلغات

العوب . . اذا فرح غض طرفه . . كان ضحكة ابتســاما . . وكان الضحك منه نادرا . . ولم يقهقه . . ما تثاءب قط . . ليس بمسترخي البدن . . سهل الخلق . . لين الجانب . . ليس بفظ ولا غليظ ولا صحاب ولا فحاش ولا عياب ولا فراح . . وكان يمزح ولا يقول الا حقا . . يقابل السيئة بالحسنة ٠٠ يصل من قطعه ٠٠. ويعطى من حرمه . . ويعفو غمن ظلمه . . لا يتكلم الا فيما يرجو ثوابه ٠٠ ويصمر للغريب على الجفوه في المنطق والمسالة . . لا يقطع على احد حديثه . . ولا ينكلم في غير حاجة . . وكان كلامه يحفظه عنه كل من سمع . . يعظم النعمة وان دقت . . لا يغضب لنفسسه ولا تنتضر لها وانما يغضب اذا تعرض للحق بشيء . . ويكرم كريم نوم ويوليه عليهم . . ويتفقد اصحابه ويسال منهم . . مان كان غائبا دعا له . . وان كان شاهدا زاره . . وان كان مريضا عاده . . واذا انتهى الى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ـ تواضعا ـ من جالسه أو نادمه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصر ف عنه . . من ساله حاجة لم يرده الا بها . . عنده الناس في الحق سواء . . مجلسه مجلس علم وحياء . . لا ترفع فيه الأصوات . . ولا يتنازعون عنده الحديث . . اذا تكلم اطرق جلساؤه كانما على رءوسهم الطير . . , وقد قال ــ عليه السلام .. « بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » .. ما ضرب بيده الشريفة امراة ولا خادما من اهله. • حلمه يسبق غضبه ٠٠٠ ولا تزيده شدة الجهل عليه الاحلما . . اسخى الناس كفا . . وأشدهم حياء . . بحب الفال الحسن . . ويغير الاسميم القبيح بالحسن . . يشاور اصحابه في الأمر . . وْكَانَ اذَا كُرُهُ شَيِئًا عُرْفَ فَي وَجِهِهُ ﴿ وَلَمْ يَشَافُهُ احدا بمكروه . . "يمالح صيبيان اصحابه . .

ويجلسهم في حجره .. ويقعدون في صحيده الشريف .. ويقبلهم ويلتزمهم .. يشهد الجنائز .. ويقبل علر المعتلر .. ما وضع احد فمه في اذنه الا استمر صاغيا له حتى يفرغ من حديثه ويذهب .. يمشي مع الارملة والمسكين والضعيف في حوائجهم .. وما صافح احدا بيده فيرسل يده منه حتى يكون الآخر هو الذي يرسلها .. يبدأ من لقيه بالسلام .. ويبدأ اصحابه بالمصافحة من لقيه بالسلام .. ويبدأ اصحابه بالمصافحة يجلس على الارض والحصير والبساط .. يكوم يجلس على الارض والحصير والبساط .. يكوم من دخل عليه وريما بسلم له رداءه وآثوه بالوسادة التي تحته .. ويعزم عليه ان ابي .. ويدعو اصحابه بأحب اسلمائهم ويكنيهم .. ولا يجلس اليه احد وهو يصلى الا خفف صلاته وسأله عن حاجته .. فاذا فرغ عاد الى صلاته وسأله عن حاجته .. فاذا فرغ عاد الى صلاته .

كان يركب الحمار ١٠٠ وربما ركبه عريانا ويردف خلفه ١٠٠ وكان يحب السواك ١٠٠ ويكتحل بالاثمد عند النوم ثلاثا في كل عين ١٠٠ وحج على رحل رث ١٠٠ عليه قطيفة ما تساوى اربعـــة دراهم وقال ١٠٠ اللهم أجعله حجا مبرورا ١٠٠ لا رياء فيه ولا سمعة » وكان غالبا ما يلبس هو واصحابه ما نسيج من القطن ١٠٠ وربما لبنســوا ما نسيج من الصوف والكتان ١٠٠ وربما لبنســوا

ريحلب شاله .. ويخصف نعله .. ويرقع ثوبه .. ويرقع ثوبه .. ويخلم نفسه .. ما يرى قط فادغا في بيته .. وياكل مع الخادم وطحن معه .. ويحمل بضاعته من السوق .. ويحب الطيب وبامر به .. ويامر اصحابه بالمشي امامه .

توفى ودرعه مرهونة عند يهودى على نفقة عياله . ما شبع ثلاثة أيام تباعا من خبز ألبر من حتى فارق الدنيا . . ولا أكل خبرا منحولا . . وكان يبيت الليالى المتتابعة خاويا . . وما أكل

على خوان قط . . انما كان ياكل على السفرة . . وربما وضع طعامه على الأرض . . لا يجمع فى يطنه بين طعامين . . ان اكل احما لم يزد عليه . . وان اكل خبزا لم يزد عليه . . وان اكل خبزا لم يزد عليه . . وان اكل خبزا

وكان يصلى على الحصيد . . وعى الفروة المدوعة . . وربما نام على الحصير فاثرت فى جسده الشريف . . وكان ينام على شيء من ادم محشو ليفا .

وكان ـ صلى الله عليه وسلم ـ أفصح ألناس . واعلبهم كلاما .. واسرعهم أداء . واحلاهم منطقا .. حتى ان كلامه ياخل بالقلوب .. ويسبى الأرواح .. وكان اذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين بعده العاد .. ليس بهدر مسرع لا يحفظ .. ولا منقطع تتخلله السكتات بين أفراد الكلام .

لم يكن بكاؤه بشهيق ورفع صهوت ٠٠ كما لم يكن ضحكه بقهقهة ٠٠ وكان يبكى اخيانا في صلاة الليل .

وخطب رسول الله - عليه الصلاة والسلام - على الأرض مع وعلى المنبر . . وعلى البعير . . وعلى الناقة . . وكان اذا خطب احمرت عيناه . . وعلا صوته . . واشتد غضبه . . كانه منذر جيش . . وكان لا يخطب خطبة . . الا افتتحها بحمد الله . . وكان اذا صعد المنبر اقبل بوجهه على الناس وقال : السلام عليكم . . ويختم خطبته بالاسستغفار . . وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن . . واذا قام يخطب اخذ عصا فتوكا عليها . . وكان احيانا يتوكا على قوس . . ولم يحفظ عنه أنه توكا على سيف .

ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - يغجا أهله عند دخوله اليهم بغتة يتخونهم . . ولكن كان يدخل على اهله على علم منهم بدخوله . . وكان يسلم عليهم . . وكان اذا دخل بدا بالسؤال - اى سأل عنهم - وربما قال : هل عندكم من غلاء؟ . . ودبما سكت حتى يحضر بين يدبه ما تيسر . . وكان اذا دخل على أهله بالليل يسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان .

واذا اتى باپ قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه .. ولكن من دكنه الايمن او الابسر .. فيقول: السلام عليكم .. السلام عليكم .. لم يكن يرد السلام بيده ولا راسه ولا اصبعه . وكان ـ صلى الله عليه وسسلم ـ الذا دلع يديه في الدعاء .. لم يحطمها حتى يمسح بهما وجهه .. وكان اكثر دعائه:

« یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینك » . . و كان اذا أصابه غم أو كرب نقول :

« حسبى الرب من العباد . . حسبى النقالق من المخلوقين . . حسبى الرازق من المرزوقين . . حسبى الله و حسبى الله و عليد ونعم الوكيل . . حسبى الله لا اله الا هو عليد توكلت وهو رب العرش العظيم » .

واذا اراد امرا قال : « يا حى يا قيوم » واذا اراد امرا قال :

« اللهم خو لى واختر لى » . . واذا جاءه امر يسر به . . خر ساجدا . . شسكرا له ـ عر وجل ــ

وكان يعجيه ان يدعو الرجل باحب اسسمائه . . واذا عزى قال : « يرحمه الله ويؤجركم » . .

واذا هنا قال : « بارك الله لكم وبارك الله عليكم » . . واذا اراد سفرا قال :

« اللهم بك احول وبك اسير » . . واذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول . . حتى اذا بلغ « حي على الفلاح » . . قال :

« لا حول ولا قوة الا بالله » .

قال معاذ بن جبل مدرضي الله عنه ... اوصاني رسول الله مصلى الله عليه وسلم ... فقال :

« يا معاذ اوصيك باتقاء الله .. وصدق المحديث .. والوفاء بالعهد .. واداء الآمائة .. وترك الخيانة..وحفظ الجار ..ورحمة اليتيم

.. ولين الكلام .. وافشاء السلم .. وحسن العمل .. وقصر الأملل .. ولزوم الايمان .. والتفقه في القرآن .. وحب الآخرة .. والجزع من الحساب .. وحفظ الجناح .

وانهاك أن تسب حكيما . . أو تكذب صادقا . . أو تطيع آثما . . أو تعصى أماما عادلا . . أو تفسى أرضا .

وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشهر ومدر . . وبأن تحدث لكل ذنب توبة . . السر بالسر . . والعلانية بالعلانية » .

وهكنا ادبه ربه ٠٠ وهكنا ادبنا ٠٠ ودعانا الى مكارم الأخلاق ٠٠ ومحاسن الآداب ٠

# المراقبة الوجلانيه .. في الرسالة المحدية



فعلينا أن نأخذ طريقنا مع الشاهد المبشر الندير . . الداعى إلى ألله باذنه . . السراج المنير . . حتى لا يتخبطنا الشهيطان من المس . . ونتيه في وديان الضلالة . . والذين بعنون محمدا \_ الرءوف الرحيم \_ ينخلونه اسوة لهم . . فيكون كل واحد منهم بالمؤمنين رعوفا رحيما

## - ٦٣ -المراقبة الوجدانية في الرسالة المحمدية

ان النفحات الروحية هبة من الله تعالى ٠٠ غير كسبية ( يختص برحمته من يشاء ) ٠

ومن المقرر في منن الكتساب الحكيم ١٠ انه بتضمن الخطوط العريضة لرسالته ١٠ ـ صلى الله عليه وسلم - بتركيز كامل ١٠ في قلوله نعالى:

( یا ایها النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی الله باذنه وسراجهٔ منیرا (۱) ): .

فلابد للمؤمن من رعاية التجليات الالهيسة . . والنفحات القدسية . . والمعانى الكلية . . وفي كل خط من تلك الخطسوط . . التي بدات بكونه \_ عليه الصلاة والسلام \_ :

#### شــاهدا:

وعلى اللين يتدبرون القرآن . . أن ينظروا في أمر شهادته . . أهي من حضوره بينهم ؟ . .

وهم الأولون من المهاجرين والأنصار وتابعيهم ... أم أنها شهادة أبدية .. لاتزال قائمة ؟

فعلى الفرض الأول ٠٠ يكون شاهدا محدودا في الزمن ٠٠ والمشهود عليهم هم اهل هذا الزمن فقط ٠٠ وهذا فيما يبدو وجه بعيد ٠٠ لا يتفق معكونه عليه الصلاة والسلام مرسلا الى الناس كافة ٠

ويتعين علينا الاستناد الى الوجه الثانى . . وهو كونه شاهدا ابديا . . تعرض عليه اعمسال امته واحسوالها . . فيراها نوعا من العرض . . فلابد أن تكون الأعمال والأحوال مشهودة له . . يراها ويقدرها . . والا لزم بطلان الشهادة شرعا . . اذ لا تجوز على السماع المجرد .

فاذا أحس المؤمن شهادة امامه على جميع أعماله . . استحيا أن يعمل ما لا يسره على الله عليه وسلم ها أن يراه .

<sup>(</sup>١) ه٤ \_ الاحزاب (

ومن هنا تكون المراقبة ــ التى أشارت اليها كتب الحكماء ــ وذكرها ابن سسينا فى كتاب ــ النجاة ــ

والراقبة ليسست بعينى الراس . . بل هي مراقبة بصيرية محضة .

فاذا كان الانطباق تاما بين الشاهد والمشهود عليه وجدانيا . فهذا ما نسميه بالاستقامة . . والنص صريح . . في ان الاستقامة . . اصل لتنزل الملائكة :

( أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تننول عليهم الملائكة (١) .

اما اذا كان هناك انحراف بين المشهود عليه والشاهد . . كان ذلك سببا لتنزل الشياطين :

( هل انبئكم على من تنزل الشمياطين ﴿ ثُنزل على كل افاك ايشم (٢) .

والأفاك : هو الكذاب . . ولهذا يكون الكذب من معالم الانحراف عن مطابقة المسسهود عليه بالنسبة للشاهد ـ عليه الصلاة والسلام ـ

وهذا المبحث القائم على المراقبة الوجدانية . . مبحث بعيد الاطراف . . مترامى الانحاء . . ليس هذا مقام الاسترسيال فيه . . حتى يخرج بنا عن خطوط رسالته \_ صلى الله عليه وسلم \_ التى بدانا نوجه الاضواء اليها .

(قل أن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم (٣) ) .

الفور بقوله: « والذى نفسى بيده . . لن يؤمن احدكم . . حتى أكبون أحب اليه من نفست وماله . . وولده ووالده . . والناس أجمعين » . وما المراد بذلك الحب . . سيوى صدق المتابعة . . ومراقبة التجليات القدسية . .

ويقول عمر ــ رضي الله عنه ــ اني إحبيك

يا رسول الله . . ولكن لا كنفسى . . فأجابه على

وما المراد بدلك العب .. سموى صدف المتابعة .. ومراقبة التجليات القدسية .. من فيض تنزل الملائكة .. وهو المعنى المراد من قوله تعالى :

( هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما (٤) ) . وقوله لرسوله ( وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم ) (٥) .

فقل لى لعمرك .. ماذا يراد بهذا السكن .. .. سوى السكينة التى تسكن بها النفسى .. وتأنس بها المشاعر .. الى مشاهد لا يمكن تحديدها .. تمد المؤمن بقوى الاستعداد .. لقبول الفيض .. وتنزل التثبيت .. لازدياد الإيمان .

( هو الذى انزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ) (١) .

هذا كله في مراقبة خط الشهادة . . الذي اذا تم كماله نسبيا . . كان مؤهلا لانتقال المؤمن الى الخطين الناني والثالث . . اللذين يكسون فيهما ـ عليه الصلاة والسلام ـ

#### مبشرا ونديرا:

مبشرا الذين آمنوا .. وحاولوا جهسد

<sup>(</sup>۲) ۲۲۱ ـ ۲۲۲ ـ الشعراء ،

<sup>(</sup>٤) ٣٢ ــ الاحزاب ،

<sup>(</sup>٦) } \_ الفتح .

<sup>.</sup> ٢٠ س فصلت .

<sup>(</sup>٣) ٣١ ... آل عمران .

<sup>(</sup>٥) ١٠٣ \_ التوبة .

الطاقة أن يثب تواعلى الاستقامة . . وأن يتجنبوا الانحسراف . . مبشرا لهم . . بناء على كونهم بالمراقبة . . يخافون مقام ربهم . . مبشرا لهم بجنتين :

( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) (١) .

جنة برزخیـــة ــ القبر ــ وهى « روح ورىحان » .

وچنة سرمدية ـ بعد البعث ـ وهي « جنة نعيم » .

القرا معى: ( فاما ان كان من المقربين ) في الدنيا ( فروح وريحان ) تلك هي جنة البرزخ . ( وجنة نعيم ) (٢) وهذه هي الجندة الأبدية السرمدية .

خالجنة الاولى .. يدخلونهـــا أثر مفارقة الارواح للأجسناد .

والجنة الثانية . بدخلونها في الآخرة . ( فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين ) (٢).

هلا المعنى نفسسه .. نجسده في قسوله

( يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان ! . . تلك هي الجنة البرزخية .

( وجنات لهم فيها نعيم مقيم ) (٤) وهـــده هي الجنة السرمدية الأبدية .

المعنى نفسه أيضا في قوله \_ عليه الصلاة والسلام:

« القبر اما روضنة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار » .

فقوله: « روضة من رياض الجنة » مطابق تماما لقوله تعالى . . في سورة الواقعة :

( فروح وريحان ) . . وقوله في سورة التوبة برحمة منه ورضوان ) .

وهو برزخ بين الحياة الدنيا .. وبين نعيم خالد سرمدى .. فلا يكون المؤمن على الارض .. لأن المؤمن مع كتابه ( وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ) (٥) .

وطائره: كتابه .. وكتاب المؤمنين في عليين .. كما قال تعالى:

( كلا ان كتاب الأبرار لفى عليين ) (١٦ . فلا علاقة بتاتا بين الأرض وبين عليين

فكتاب المؤمن معه بالالزام الالهي ٠٠ وهو مع كتابه ٠٠ وحيث ان كتابه في عليين فهو ايضا في عليين ٠

ونص الحكم في البرزخ يقول: ( ومن ورائهم حرزخ الى يوم يبعثون ) (٧) .

فيكون البرزخ من لحظة الوفاة . . الى لحظة البعث .

# ومن براهين اثبات البرزخيسة ٠٠ فسوله تتعالى:

( الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمتفى منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى أجل مسمى ان في ذلك لآيات لقسوم لتفكرون ) (٨) .

وقد أشار الى ذلك .. فى العصر الحديث .. رحم فاضل .. من جماعة كبار العلماء ..

<sup>(</sup>١) ٢٦ ت الرحمن .

<sup>(</sup>٣) ١٧ السجدة .

<sup>(</sup>٥) ١٣ س الاسراء .

<sup>(</sup>Y) ۱۰۰ — المؤمنون .

<sup>(</sup>Y) A4 - Iteless .

<sup>(</sup>٤) ٢١ ـ التوبه .

<sup>.</sup> المطففين (٦)

<sup>(</sup>٨) ٢٦ ــ الزمر .

وكان مفنيا رسميا للديار المصرية . . هو المغفور له . . التسيخ محمد بخيث . . في كتابه ـ وفيق، الرحمن ـ فقال حول نلك الاية ا

( الله ينوفى الانفس حسين مونها ويتسوق المي لم ببت في منامها ) . . فلا يقطع علاقتها بالبدن . . علافة التصرف والتدبير ( فيمسك التي فضي عليها الموت ) فيقطع علاقتها بالبدن . . علاقة التصرف والتدبير . . فلا يردها الي ابدانها . . بنص قوله تعالى :

( وحسرام على قسسرية اهلكناها انهسسم لا يرجعون ) (۱). .

( ويرسل الآخرى ) اى النائمة ( الى اجل مسمى ) . . ثم قال رحمه الله عن بغية الآية :

( أن فى ذلك لأيات لغوم يتفكرون ) . . أى ينظرون بعمولهم السسليمة . . نظرا محررا من مبود المادة . . وحس المحسوسات (٢) .

"قما جاء في غير موضع ٠٠ من تعسير الامام المفعور له ـ الشيخ محمد عبده ـ عن الحياة البرزخية ٠٠ وعلى الاخص حياة الشهداء ٠٠ بأنها حياه غيبية ٠٠ لا نخصوض في تفصيلها ٠٠ ونعف فيها عندما وقف المشرع ـ صاوات الله وسلامه عليه ـ لا نزيد عليه شيئا ٠

ثم اورد ـ رحمه الله ـ ما كان بين النبى ـ سلى الله عليه وسسلم ـ وبين عبد الله بن جابر الاسمارى ـ رضى الله عنه ـ عنـدما كان جالسا بين يدى النبى . صلى الله عليه وسلم ـ وهـو مدشب . . فقال له النبى : « يا ابن جابر . . ما لى اراك منكسرا » ا . .

فغال: يا رسول الله . . استشهد ابى وترك منا وعيالا . . فقال ـ عليه السلام ـ

(۱) ه؟ سالاسيساء .

(۲) ۱۲۹ ... ۱۷ ... ال عمران ·

« اما یکفیك ان یحیی الله اباك . . ویخاطبه کفاحا ـ ای مباشرة ـ ای عبد . . قمن علی اعطلب . . فقال ابوك : ای رب . . اتمنی ان تعیدنی الی الدنیا لاقتل فی سبیلك مرة اخرى . . فقال الرب ـ جل وعلا ـ « سبق القول منی انهم لا یرجعون » .

فقالى: أى رب . . فاتمنى أن تبلغ من خلفنا من اخواننا . . عما لقينا من الكرامة عندك . . ومن حسن المصير اليك . . حقى لا ينكلوا من القتال . . فقال الله - تعالى - له أ أنا اللهم ذلك . . وأنول الآيات :

( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بلا فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون (٢) .

ثم اورد قوله م عليه الصلاة والسلام م: « ارواح الشهداء فى حواصل طيور خفر . . ترد انهار الجنة . . فتأكل من ثمراتها . . وتأوى الى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش » .

والحديث على هذا النحو . . للاشارة بالالماح الى جلال الحياة في دار الشهداء .

وان من تامل معنى النهى عن حسبان القتلى في سبيل الله امواتا . . وعن القول بأنهم اموات . . يتبين له ان مظاهر الحياة الجسدية . . على الى صورة من الصور . . لا تدل بحال على حقيقة ما فيه الارواح . . من نعيم او عداب . . لاننا اتفقنا على ان النعيم والعداب برزخيان روحيان . ويؤيد هذا النهج . . النظسر في قول النبي حملي الله عليه وسلم . يوم راى عمله حمزة

(٢) راجع كتاب - توفيق الرحمن .

- اسد الله - رضى الله عنه - وقد مثل الاعداء بجسده شر مثلة . . فبقروا بطنه . . وصلموا الذنيه . . وسملوا عينيه - وجدعوا انفه . . فلما داى النبى هذا المشهد . . ابتسم ابتسامة مكتئبة . . وقال : « والله لولا ان تحون صفية - اخته - لتركته حتى يكون في بطون السباع وجوارح الطير » .

وكذلك بطلان معنى الآية (وحرام على قرية اهلكناها أنهم لا يرجعون) ، والذين يتعصبون للحس والمحسوسات - كما هى عبارة الشيخ بخيت - فى كتابه - توفيق الرحمن - هم عن الحق منقلبون ، وعن طريقه ناكبون (وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون) ،

، پس م. ــ (٩ (٢)

ومن ثم ينضح بجلاء. ان قومامن المسلمين . قد تخبطوا . عندما اعتمدوا على نظرية البيس : وهو ان آدم ليس الا من طين . . او ماء مهين . . متغافلا عن معنى النفسخ فيسه . . فالشيطان واتباعه . . وقفوا عند ادنى الشرطين السيجود . . كما قال تعالى ( انى خالق بشرا من طين \* فاذا سرويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ) (٢) وكانت نظرية ابليس فى الامتناع عن السجود . . نعاميه عن شرط الروح الاعلى . . وهسرو الشرط الادنى . . وقفال :

ونحن اذا تدبرنا معساني القرآن الكريم ٠٠

الذي لا بمس معانيه الا المطهسرون من أدناس

الشرك . . وارجاس الشك . . نجد أن الأدلة

قاطعة على انقطاع صلة الروح بالجسسد ..

وعدم عودتها الى الرميم المدنون ٠٠ في مشل

( ما ينظرون الا صيحة واحسدة تأخسلهم

وهم يخصمون (١) عبد فلا يستطيعون توصيية

ولا الى اهلهم يرجعون ) (٢) ٠

قوله تعالى:

### ( قال انا خبر منه خلقتنی من نار وخلقته من طبن ) (٤) ٠

وقد اضل الشيطان بهذا كثيرا من الناس . . اللين يستعينون برفات المسوتى . . على قضاء حوائجهم . . وشغاء مرضاهم . . وتيسير شئونهم . . والشفاعة لهم عند ربهم .

ولعلنا نخرج من خطى التبشسير والاندار

<sup>(</sup>٤) ٧٦ س ص به

<sup>(</sup>۱) يتجادلون .

<sup>(</sup>۲) ۷۱ – ۷۲ س ص ۰

« ومبشرا ونذيرا » . . بمعرفتنا أن اسساس توحيد الله تعالى : هسو التجريد التام . . والتفريد المعلق . . حتى لا يقع منا نظر الاعليه . . ولا يسير بنا وطر الا اليه . . وعلمنا أن الشيطان فتان بارع . . وفرور خادع . . حيث ياتى الناس عن أيمانهم . . بمثل هذه المظاهر . . كما أشار إلى ذلك الكتاب الحكيم (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا) (۱) . وهولاء بنطبق عليهم قوله تعالى :

( قل هل ننبتكم بالأخسرين أعمالا الله اللين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون الهم بحسنون صنعا ) (٢) .

وقد اندر ... عليه الصلاة والسسلام .. بالأمر الموحى اليه .

الموحى اليه . 

( قل انما أنا بشر منكم يوحى ألى أنما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) (٢) . ومن هنا نعلم أنه \_ عليه الصلاة والسلام \_ في هذا القام نذير . . وكونه نذيرا مقتض ذاتيا لجميع ما ذكرنا من صنوف الانحراف والضلالة . . كما قال تعالى في أول سورة الكهف :

( ويندر الدين قالوا اتخد الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخسرج من افواههم ان يقولون الا كلبا يهد فلعلك باخسع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا).

فانظر الى فوله ( فلعلك باخع نفسسك ) أي

قاتل نفسك . و و و لا انه ما عليه السلام مشاهعة ومبشر ونذير . . ما كان يقف منهم مثل هما الموقف القاتل من شدة الأسى والأسف .

#### وداعيا الى الله باذنه:

وليست الدعوة الى الله مجرد الفاظ يقولها القائل . وانما هى حال تقوم بنفس الداعى . . وتعتلج فى صدره . . فتكون ملكة راسسخة من ملكات نفسه . . وهذا بحاجة الى كمال استعداد النفس . . لقبول فيض التنزلات الالهية . . ونفاذ البصيرة . . والاحاطة بالسبيل . . كما قال تمالى لنبيه :

قال تعالى لنبيه:

( قل هذه سبلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعى ) (٤) . ويؤيد هذا قوله:

( فأستقهم كما أمرت وما تاب معك ) (٥) .

ومن هذا يتبين ما يجب ان نكون عليسه الداعى نفسيا . . وما يتحلى به من صفات . . وما يختمر في نفسه من ملكات . . تعتبسر اساسا لتنزل الفيض الذي هو ضياء البصيرة . . ذلك الضياء الذي لا تقوم الدعوة الا به .

والرسول مليه السلام في هذا المقام . . يسمى نورا يكشف سبيل الحق ، وهمو الصراط المستقيم ( وانك لتهدى الى صراط مستقيم ) (١) .

وتلك الهداية الارشسادية .. والعنساية التوجيهية من الداعى .. تجعله اسوة حسنة: ( لفسيد كان لكم في رسيول الله اسيوة حسنة ) (٧) .

<sup>(</sup>۲) ۱۰۲ - ۱۰۶ - الكولم،

<sup>.</sup> عسود .. ۱۱۲ (o)

<sup>(</sup>٧) ٢١ - الاحزاب .

<sup>(</sup>۱) A ... سورة فاطر .

<sup>.</sup> سالکهف . ۱۱. (۳)

<sup>(</sup>٤) ۱۰۸ \_ يوسف .

<sup>(</sup>٦) ٢ه - الشوري .

والمقصود بالأسوة : الانسان النموذجي . . . . الذي المقال الذاتي . . الذي يحصل به العبد على مقام المحبة .

ومقام المحبة له شعبتان : عليا . . ودنيا .

قالعليا : محبة الله لعبده .. كأساس . والدنيا : محبة العبد لربه .. كبناء . أ

وعلى هذا تكون المحبة الالهية للعبد .. مسببا لتوجه محبة العبد لربه .. كما يقدول عمالي :

( فسوف یاتی الله بقوم یحبهم ویحبونه ) (۱) فهو مصدر الحب . ویکون هذا مفهوم قوله تعالی ا

( ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل المهم الرحمن ودا ) (٢) .

ومتى ثبتت المحبة . . وقامت المودة \_\_\_ كانت انفعالية لا فعلية . . ويكون الداعى سعيدا بدعوته . . مسترسلا مع ملكاتها النفسية . . ومن اجل هذا قال :

( على بصيرة أنا ومن أتبعني ) .

والاتباع هو تحسرى الاسوة ١٠ التي يائس بها كل مؤمن:

(قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) لأن الاتباع هدو ملازمة الاسوة . واذا انقطعت الملازمة . كان الفاعل مخالفا عن أمره مليه والسلام دويكون الرسدول المنقطع في قسم مالمنادين دويكون الرسدول بالنسبة له نليرا . . وليس بشيرا .

( فليحسد الذين يخالفون عن امسره ان تهييهم فتنة أو يصيبهم عداب اليم ) (١٢) .

والمقصود بالعذاب الاليم .. ليس مجرد الآلام .. أو أمراض البدن .. فهذا أمر لا يخلو منه المؤمنون ولا المرسلون .. وانما المقصود به الانقطاع الوجدانى .. وحيرة الضمير .. وظلمات الشك .. فهذه كلها من أهول ألوان العذاب : ولعذاب الآخرة أخرى وهم لا ينصرون (٤) فقوله تعالى ( فليحدر الدين يخالفون عن فقوله تعالى ( فليحدر الدين يخالفون عن أمره) .. الخ .. أنما يراد به عذاب الخرى الأليم والارتباط الوخيم .. والشمك المضطرب الدين اتقوا أتاهم تقواهم .. واصلح بالهم .. ففساد البال نوع من أنواع العلاب الاليم .. ففساد البال نوع من أنواع العلاب الاليم ..

واذكر مثلا ١٠٠ ضربه لى صديق مؤمن ٠٠٠ حول هذا المقام:

فالقطار الذى احكمت حلقات الصلة بينه وبين ما خلفه من العسربات . . لا يتم نظام السير لهذه العربات . . الا مادامت مع القطار على صراط مستقيم \_ الشريط \_ اما اذا انفلتت عربة عن الشريط . . فان الحلقة الرابطة بينها وبين القطار ان تنفصم . . ومعنى هذا ان تلك العربة ستجر جرا الى مصيرها المحتوم . . ولا تكاد تصل مع القطار الى محطة الوصول . . الا وقد تحطمت تحطيما شديدا . . وهو نفس العذاب الأليم . . المقصود في الآية السابقة . . فلا سلامة للعربة الا في اترانها وملازمتها للطريق فلا سلامة للعربة الا في اترانها وملازمتها للطريق

<sup>(</sup>۱) )ه ـ المائدة .

<sup>(</sup>٣) ٦٣ ـ النسود .

<sup>(</sup>۲) ۹۳ - مسریم .

<sup>(</sup>١) ١٦ ـ فصلت .

المرسوم . . حتى تصل بسلام الى مثواها الاخير .

على ان الصلة الامعادية قائمة بين الاسوة . . وبين المؤتسين به . . كما يقوم فى مثل القطار - خرطوم الباكم - بالهيمنة على سير العجلات . . . حتى لا تزيغ ولا تزل عن الصراط - الشريط - وهذا معنى قوله عليه السلام - فى حديثه :

« فأنا آخف بحجزكم عن النار . . وانتم تغلبونني فتقعون فيها » .

فاذا علمت أن داعيا دعاك ٥٠ ومناديا ناداك ٥٠ وهو على بصيرة من امر دعوته. وعلى خبرة من بواعث ندائه ٠٠ فليس أمامك الا احد أمرين: اما المتابعة الصلحادقة ٠٠ والأسوة الحسنة ٠٠ والطاعة المطلقة ٠٠ واما الانفلات والسقوط ٠٠ أعاذنا الله وإياك منهما ٠٠ وهله معنى قلوله تعالى:

( ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ). . فعليك ان تميز وتتدبر ما تنطوى عليه المعانى العليا لقوله تعالى ممثلا المقام الاسمى لعباده :

( ربنا اننا سلمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا میآتنا و توفنا مع الابرار (۱) ) .

وليس الابرار هم الاطفال - كما يزعم البعض - فالملائكة ابرار (بايدى سافرة كرام بررة (۲)) . . فالابرار جمع . . مفرده بر . . وهو اسم من اسماء الله تعالى الكونية . . لجوان اطلاق هذا الاسم على الانسان . . فيكون البر : هو القائم بالبر . . وقد حدد الله تعالى لنا صافة الابرار . . في قوله تعالى :

( ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخسو والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى الباساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صسدقوا واولئك هم المتقون (٢)).

هؤلاء هم الأبراد . . الله ن سهموا نداء ربهم . . ودعوة نبيهم . . فآمنوا وقالوا ا

« ربنا اغفر لنا ذنبونا وكفر عنا سيآتنا وتوفنا مع الأبرار » . . ثم قالوا :

« ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد » (٤) .

واجاب جل شانه على دعائهم هذا بقوله:

« فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيآتهم ولادخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب » (ه).

فهو نور يسرى فى تلك الدعوة .. يسدد ظلمات الأوهام .. وآلام الليالى والايام .. فقد أجمع جمهور آلأمة .. على أنه \_ عليه الصلاة .. والسلام \_ هو النور الثانى .. فى قوله تعالى « نور على نور » (1) .

قالنسور الاعلى : هو نور الله ـ المصمور المتجلى ـ والنور الثانى : هو نور محمد ـ

<sup>·</sup> سبد - ۱۲ (۲)

<sup>(</sup>٤) ۱۹٤ ـ آل عمران .

<sup>(</sup>١) ٣٣ \_ النود .

<sup>(</sup>۱) ۱۹۳ \_ آل عمران .

<sup>(</sup>٣) ١٧٧ ... البقرة .

<sup>(</sup>ه) ۱۹۵ س آل عبران ،

المجلى الذى مسطع على صفائه ذلك النور الاعلى من نور من فرو جعل هؤلاء المستمدين من نور محمد ذلك النور السرمدى معلم « المة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلحة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين » (۱) .

فالداعى هو ذاته نور يسرى فى ظلمسات الجهالة وعماياتها . . فيجعل تلك الظلمات نهارا متالقا . . فالق الاصلاح . . ويكون هذا المقام تمهيدا لمواجهة هذه الحقيقة النورانية لقوله تمالى عنه « وسراجا منيرا » .

فقد اخبرنا - سبحانه - بانه جعل دعوته - عليه السلام - صلحادرة باذن ربه وامره . . « وداعيا الى الله باذنه » . . وعلامة الاذن . . تيسير سلميل الدعوة . . واعداد الداعى بقوة احتمال هائلة . . لأن جميع الأمم الضالة . . انما استقبلوا انبياءهم بالتكذيب والكفران . . والاهانة والاتهام . . والامتهان والقتل . . فلابد ان يكون نصيبهم من الصلم . . وقوة الاحتمال او في نصيب .

ولهذا يقول - عليه السلام - « اشدكم بلاء الأنبياء . . ثم الاولياء . . ثم الامثل فالامثل » وكل هذا مندرج فى قوله « باذنه » . . فلولا هذا الاذن ما صرف لهم تموينهم من الصبر . . اللى لا يوجد مطلقا الاعند الله :

« واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولاتك فى ضيق مما يمكرون إلا الله مع اللين اتقوا واللين هم محسنون » (٢) .

والاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك .

ونحن اذا اهتدینا بدلك السراج المنی . . الابدی السرمدی . اللی یبدد ظلمات النفس . . ویژیل رکام الاوهام . . انجلت بصیائرنا . . . وشفت افلدتنا .

وفرق بين البصر والبصيرة . . فلو انجلت البصائر . . اراينا الله يتجلى فى مشاهد الوجود بالاحكام والاتقان والابداع وكمال التكوين وجمال التلوين .

انظر اليه كيف تجلى فى نظرات النرجس . . وبسمات الورد . . وبهاء الرهور !!

تم انظر اليه كيف سرى سريان الماء في الورود .. فأمد بحياة الانسان والحيوان والنبات .. وما في بطون الجبال من عناصر ومعادن وغازات!!

ثم تعمق ببصيرتك واسمسبح بفكرك في عالم الأعماق في المحيطات . . وما شحنت به الأحياء المائيه من قوى ذاتية . . ومواد فسفورية تضيء لها مسمالك الأعماق . . ومجاهل البحار والمحيطات !!

ثم اصعد ببصيرتك ايضا . . لترى كيف ادار الكواكب السيارة . . ونظم الافلاك ! . . ثم جعل كل ذلك مسخرا لهذا الانسان الكريم . « فلا أقسم بمواقع النجوم \* وانه لقسم لو تعلمون عظيم » (٣) .

« قل انظروا ماذا فى السماوات والارض »(٤)
« أو لم ينظروا فى ملكوت السلماوات والارض » (ه) .

(۱) ۷۳ ــ الانبياء .

(٢) ٧٥ ــ ٧٦ ــ الواقعة . (٥) ١٨٥ ــ الاعراف .

<sup>(</sup>٢) ١٢٧ - ١٢٨ - النحل .

<sup>(</sup>٤) ١٠١ يونس .

٤٤.

وقد جعل هذه الآية الأخيرة .. مشسبعة في استفهامها بواو التنديد (اولم) .

ثم بين سبحانه انه هو اللي تجلى لابراهيم \_ عليه السلام \_ .

« وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السمماوات والارض وليكون من الموقنين » .

فاذا كنا بعد كل هذا لا نراه . . فسلام على المصائر .

انه ـ سبحانه ـ وان كان باطنا على الأبصار . . الا انه تجلى ظاهرا بمبدعاته ومكوناته . . ولمحكمات آياته للبصائر . . بل جعل الآيات نفسها بصائر . . فقال:

« هذا بصائر للناس وهدى ورحمــة لقوم يوقنون » (١) . . وقال :

« قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسيه (٢) .

فعلينا أن ناخف طريقنا . . الى الشماهد البشير الندير . . الداعى الى الله باذنه . . السراج المنير . . حتى لا يتخبطنا الشيطان من المس . . ونتيه في ودبان الضمالالة :

« كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران له أصحاب بدعونه الى الهدى اثتنا (٢) .

ومن اجل هذا . . كان محمد رحمة للعالمين . . السابقين واللاحقين . . من انس وجن بل وملائكة مقربين . . من قبل آدم الى يوم الدين .

واللابن يحبون محمدا الرءوف الرحيم . . يتخلونه أسسوة لهم . . فيكون كل واحد منهم بالمؤمنين رءوفا رحيما .

وقد سنجلت التوراة . . المنزلة على موسى ـ غير المحرفة ـ صحفة محمد ـ صلى الله عليسه وسلم ـ والله ين معه . . اى الله ين التخلوه اسوة لهم . . وصفتهم التوراة بالرافة والرحمة . . حيث قال تعالى . . عن مثل أمة محمد في التوارة:

( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفا رحماء بينهم الراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة » (٤) .

هذا هو منهاج الدعوة ٠٠ فاين هو ؟ ٠٠ وماذا يكون ؟ ٠

آمنت بالقدر المقدور أن هدى من العنساية وأنى وهو يهدينا وانعش القلب بالنور المبين على ذكر تخسدناه فى أحوالنا دينا لا نفترى فيه من تلقاء أنفسسنا ولا نحاول تحضسيرا وتمدينا لكنه الحق. لم نشرك به أحدا حبساك ربك أما قلت آمينسا تلك هى الرسسالة الحمدية:

( يايها الدين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسسلموا ) •

<sup>(</sup>۱) ۱۰۶ - الاتعام ،

<sup>(</sup>٣) ٢٩ ـ الفنح .

۲۰ - ۱ الجائية .
 ۲۱ - ۱۷ - ۱۷ الانعام .

# بالمالاتن التحام

الحمد لله العزيز الحكيم ١٠ الغنى الكريم ١٠ العلى العظيم ١٠ رب السماوات والأرض ١٠ العليم بخفيات الغلوب ١٠ الفغار لجميع الذوب ١

اللهم انا اذا عننا بك فاننا نعوذ بمعاذ ٠٠ واذا استفتنا بك فأنا نستفيث بغياث ٠٠ يا نتجدة المستنبد ٠٠ وغوث المفييم عند الشهدة ٠٠ يسر لنا طهرائنا حتى رضاك ٠٠ وأعنا على الفسنا حتى نجهلها تحت طاعتك ٠٠ واتصرنا على الهوائنا حتى تنصرنا على أعدائنا ٠٠ واجعل اللهم أسهماتنا سهاعة لقائك ٠٠ معترفين بيقائك ٠٠ بعائك ٠٠ بعائك ٠٠

اللهم وأشهدنا أنوار قدسك في جميع تجلياتك ٠٠ حتى تكون نظراتنا ولفتاتنا وحركاتنا كلها منطبقة على ما أمرت ٠٠ بعيدة عما نهيت ٠٠ وتقبل مناعبرات هامية ٠٠ نسألك العفو والعافية ٠٠ والنجاة من النار ٠

اللهم أنهم علينا بصلاح البال ٥٠ وهدوء الحال ٥٠ والبعد عن أسهباب النكال والوبال ٥٠ وخذ بأيدينا الى صراطك المسهدة من ومنهاجك القويم ٥٠ مصحوبا بعنايتك ونصرك وعطفك ٥٠ ولا تكلنا الى تدبير أنفسنا طرفة عين ٠

اللهم أنا نسالك بعظمة ذاتك ١٠ ومشاهد أسمائك وصفاتك ١٠ ان تصلى على سيدنا محمد ١٠ صلاة تأمة كاملة ١٠ لا حصر لعدها ١٠ ولا انقطاع لمدها ١٠ وهبنا من صلاتك وسلامك عليه وآله صلاة علينا ١٠ أخسرجنا بها من الظلمات الى النور ١٠ ويسر لنا ما يرضيك في جميع الأمور ١٠ وسسلام على المرسسلين ١٠ والحمد لله رب العالمين ١٠

تم الكتاب بحمد الله ٥٠ في يوم الاثنين الخامس عشر من شعبان ١٤١٠

الثانی عشر من مارس 1990 المؤلف عبد السلام محمد بدوی

## فهسرس المجلد الثساني

| *         | La R-fa-                   | To to a             |                    |       |     |     |       |       |     |           |     |       |        |                                                  |
|-----------|----------------------------|---------------------|--------------------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----------|-----|-------|--------|--------------------------------------------------|
| ۳         | ta t-s-                    | ***                 |                    |       |     |     |       |       |     |           |     |       |        | <ul> <li>الجزء العاشر</li> </ul>                 |
| •         |                            |                     |                    | •••   |     | ••• |       |       |     |           |     |       | ( 8    | ر مقدمة بين الحقيقة والصور                       |
| ۸.        | D-10+9-                    | ***                 | •••                | •••   | ••• | ••• |       | •••   | ••• | • • •     |     |       |        | ١ ــ أحمد في عالم الأمر                          |
| 14 .      | to gate                    | ***                 | ***                | •••   | ••• | ••• |       |       |     | .,.       |     | • • • | •••    | ٢ ـ الى عالم الخاق                               |
| ۱۸ .      | <b>0</b> 18181             | <b>80. Str 40</b>   | •••                | •••   | ••• | ••• |       | • • • |     |           |     | •••   | ***    | ٣٠ ــ الدبيح إساعيل                              |
| ۲۲ .      | <b>Q</b> a <b>d</b> irella | ***                 | •••                |       |     |     |       |       |     |           | ••• |       | •••    | ٤ س لمحات عن أجداده                              |
| 77        | t and the                  | ***                 | ***                |       | ••• | ••• |       |       |     |           | ••• | •••   |        | ه ـ الدبيع عبدالله                               |
| ۳۰.       | ***                        | ***                 | •••                |       |     |     |       |       |     |           |     |       |        | ٦ - حرب الساء في عام                             |
| ۳۳ .      | ***                        |                     | •••                |       |     |     |       | •••   |     |           |     |       |        | ٧ ــ أنا دعوة أبي إبراهيم                        |
| £ Y.      | u 0                        | pes                 |                    | •••   | ••• | ••• |       |       |     |           |     |       |        | ۸ ـــ مولد النور                                 |
| ٤٣ .      | 1<br>• • •                 | )<br>Totales        | ***                |       | ٠   | ••• |       |       |     |           |     |       |        | ۹ ــ آيات وبشريات                                |
|           |                            |                     |                    |       |     |     |       |       |     |           |     |       |        | ١٠ ــ إلى بادية بني سعد                          |
| ۰۸۰ .     | ****                       | ,<br>               | ···· ,             | ,     |     |     | • • • |       |     | . <b></b> |     |       |        | ١١ – بلاء الأنبياء                               |
| <b>**</b> | British 1                  | <b>சு சு</b> ரும் ர | ***                | •••   | ••• | ,   | •••   | • • • |     |           | ••• | هپ    | ا الرا | ۱۲ – بین آبی طالب وبحیر                          |
| , .       |                            |                     |                    |       |     |     |       |       |     |           |     |       |        | • الجزء الحادي ع                                 |
| **        |                            |                     | d'a s              | •••   | ••• |     | •••   |       |     | رل        |     |       |        | ۱۳۰ ــ راعی الغنم بین حرب ا                      |
|           |                            |                     |                    |       |     |     |       |       |     |           |     |       |        | ۱۶ ــ رحلة وزواج                                 |
|           |                            |                     |                    |       |     |     |       |       |     |           |     |       |        | ١٥٠ ــ صاحب الحلق العظيم                         |
|           |                            |                     | ****               |       |     |     |       |       |     |           |     |       |        | -۱۳ ــ حول بناء الكعبة<br>-۱۲ ــ حول بناء الكعبة |
|           |                            |                     |                    |       |     |     |       |       |     |           |     |       |        | ١٧ ــ الرجل الأمة                                |
| 17 .      | Pripager!                  | 1 m.d. a            | n <sub>et</sub> ty | ***   |     | ••• | • • • |       | ••• |           |     |       | ***    | .١٨ ــ على مشارف النبوة                          |
|           |                            |                     |                    |       |     |     |       |       |     |           |     |       |        | ١٩ – إلى غار حراء                                |
| 1.4       | Haves<br>3 T g             | ***                 | ***                | ••• ( |     | ••• | •••   | •••   | ••• |           |     |       | مد     | ٢٠ ــ ساء العزة في قلب بـ                        |
| ١٠٨ .     | *****.                     | 747 V               | * W.A.             | •••   |     |     | ***   | ,     | *** | •••       |     |       | ىق     | ٧١ ـــ تبوءة ورسالة وصد                          |
| Eso,      |                            |                     |                    |       | ·   | ,   |       |       | . • |           |     |       |        |                                                  |

| بفحة           | الص   |       |       |       |     |       |       |       |       |     |     | وضوع   | الم                                    |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|--------|----------------------------------------|
| 112            | •••   | •••   | •••   | •••   | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   | ••• | ••• | •••    | ٢ ـــ العرب أمام معجزة القرآن          |
| 177            | •••   | •••   | •••   | •••   | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   | ••• | ••• | •••    | ٢ حديث الغيب ٢                         |
| 111            | •••   | •••   | •••   | •••   | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   | •   | ••• | •••    | ۲ ــ مفاوضات ۲                         |
|                |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |     |        | • الجزء الثاني عشر                     |
| 377            | ,     |       | •••   |       | ••• |       | • • • | •••   |       |     | ••• | •••    | ۲۱ ـــ إسلام حمزة وعمر                 |
| ١٤٠            | •••   | ***   | •••   | •••   |     | • • • |       |       | •••   |     | ••• | •••    | ،<br>۲ ــ حصاروآية وحزن                |
| 127            | •••   | • • • |       |       | *** | •••   |       | •••   |       | ••• | ••• |        | ٢١ ــ إلى الطائف                       |
| 10.            | • • • | •••   | •••   |       |     | •••   |       |       | •••   | ••• | ••• | ***    | ۲٪ – مع رسل الحن                       |
| 107            | •••   |       | •••   |       | ••• |       | •••   | •••   |       | ••• | ••• | ,      | m <sup>®</sup> le                      |
| 177            |       | •••   | •••   |       |     | •••   |       |       |       |     |     |        | Str Street                             |
| 17             | • • • | •••   |       | • • • | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   | ••• | ••• |        | ٣١ – تكديب ذلكة                        |
| 171            | •••   | •••   | • • • | •••   | ••• | ***   |       | •••   | •••   |     | ••• | ***    |                                        |
| ۱۸۲            | •••   | •••   |       | •••   | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   | ••• |     | •••    | ٣٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۸۸۸            |       | •••   |       | •••   |     | •••   | •••   | •••   |       |     |     | •••    | A                                      |
|                |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |     |        | • الجزء الثالث عشر                     |
| 198            |       | •••   |       | •••   |     |       | •••   | •••   |       |     |     | •••    | ۳۵ ـــ حول يئر <i>ب</i>                |
| ۲.,            |       | •••   |       |       |     | •••   | •••   | •••   |       | ••• |     | •••    | ٣٦ ـــ مؤاخاة ومهادنة                  |
| 4 + 5          |       | •••   |       | •••   |     |       | •••   |       |       | ••• | ••• |        | ٣٧ ـــ الإسلام بين اليهو دية والنفاق   |
| 414            | ,     | • • • | •••   | •••   | ••• | •••   | ***   | •••   | •••   | ••• | *** | •••    | ٣٨ ـــ روح الإسلام في الحرب            |
| <b>11</b> A    | •••   | ***   | •••   |       | ••• |       |       |       |       | ••• |     | •••    | ۳۹ – حول بدر الكبرى                    |
| <b>/ 1 1 1</b> |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |     |        | <br>۶۰ ــ غزوةبدر الك <i>دى</i>        |
| 144            |       |       | ***   | •••   | ••• | •••   | •••   | • • • | •••   |     | *** | ***    | ٤٦ ــ عام أفراح وزواج وغنائم           |
|                |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |     |        | ٤٢ ـ حول درس أحد                       |
| 107            |       |       |       |       |     |       |       |       |       |     |     |        | ٤٣ ــ بين أحدوالخندق                   |
| ;              |       | •     |       |       |     |       |       |       |       |     |     |        | • الجزء الرابع عشر                     |
| ٦٤             | •••   | •••   |       |       | *** |       | •••   | ***   | •••   | ••• | ••• | الأفلث | عُغُ ـ غزوة بني المصطلق وحديث          |
| ίνγ            | ,     | • • • | ***   |       |     | •••   |       | •••   | • • • | ••• | ••• | •••    | هٔ ٤ ـ بين-حصار، ين `                  |
| 78             |       | •••   | •     | • • • |     | •••   | •••   | •••   | •••   | ••• | *** | •••    | ٤٦ ــ على مشارف الحديبية               |

| بدفيحة      | اله |     |       |       |       |       |     |         |       |       |         |          | ِ ضوع   | المو         |                               |          |     |
|-------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|---------|-------|-------|---------|----------|---------|--------------|-------------------------------|----------|-----|
| 797         | ••• | ••• | •••   | •••   |       | •••   | ••• | •••     | •••   | •••   | ••      |          | • • •   | • • •        | هدنة الحديبية                 | ****     | ٤١  |
| 4.5         |     | ••• | •••   |       | •••   | •••   | ••• | •••     | •••   | • • • | •••     | •••      |         | • • •        | فتنح خبير                     | •        | ٤/  |
| 415         | ••• | ••• | •••   |       | • • • | •••   | ••• | •••     |       | • • • | •••     | يرة      | ج الحز  | ، خار        | الدعوة تشرق                   | Mades    | ٤٠  |
|             |     |     |       |       |       |       |     |         |       |       |         | •        | شى      | ىس ء         | الجزء الخه                    | •        |     |
| 444         | ••• | 212 | •••   | • • • | •••   | • • • | ••• | • • • • | •••   | •••   | • • • • |          | •••     | رم           | عودة إلى الح                  | ****     | ٥ + |
| ۳٤ •        | ••• | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   | ••• | •••     | •••   | ***   | •••     | ***      | •••     | •••          | حرب اار و م                   | ******   | ٥١  |
| 457         | ••• | *** | 655   | •••   | •••   | •••   | ••• | •••     | • • • | •••   | ·.,     | •••      | عظم     | فهتيح الأ    | علي مشارف ال                  | pulsery. | ٥٢  |
| To.         | ••• | ••• | •••   | •••   | • • • | •••   | ••• |         | •••   |       | •••     | • • • •  | •••     | •••          | الفتح الأعظم                  | TIRT     | ٥٣  |
| 417         | ••• | ••• | • • • |       | •••   | •••   |     | •••     | •••   | •••   | •••     | •••      | •••     |              | يوم حنين                      |          | οį  |
| **          | ••• | ••• | •••   | •••   | •••   |       | ••• | •••     | • • • | •••   | •••     | •••      |         |              | إلى الطائف                    | Mirm     | ٥٥  |
| ۳۷۸         | ••• | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   | ••• | •••     | •••   | •••   | •••     | •••      |         |              | إلى نبوك                      | N-M      | ۲۵  |
|             |     |     |       |       |       |       |     |         |       |       |         |          | ، عشر   | <b>ساد</b> س | ۾ الجزء الس                   | •        |     |
| <b>የ</b> ለ٦ | ••• | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   | ••• | •••     |       | , ••• | •••     | ٧        |         |              | الى أحضان م                   |          | ٥٧  |
| 445         | ••• | ••• | •••   | •••   |       | •••   | ••• | •••     | •••   |       | •••     | الطاغية  | بطمت    | ٺ و۔         | وأسلمت <sup>ب</sup> فيا       | -        | ۸   |
| <b>74</b> A | ••• | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   | ••• | •••     |       | •••   | .,,     | • • •    | •••     | وو د         | . و <b>ف</b> ود ، ، وو        | /        | ٥٩  |
| ٤٠٨         | ••• | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   | ••• | •••     | •••   |       |         | •••      | داع     | لیس بو       | . الرداع <i>و</i>             |          | ٦.  |
| 213         | ••• | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   | ••• | •••     | •••   | •••   | •••     |          | •••     |              | ب<br>لى الرفيس ا <sup>ا</sup> |          |     |
| 773         | ••• | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   | ••• | •••     | •••   |       | •••     |          | •••     |              | . من محاسن آ                  |          |     |
| 244         | ••• | ••• | •••   | •••   | •••   | •••   | ••• | •••     |       | •••   | لدية    | لة المحم | ، اارسا |              | -<br>ـ المراقبة الوجا         |          |     |
| 884         | *** | *** | • • • | •••   | •••   | •••   | ••• | •••     | •••   | •••   | •••     |          |         |              | مسك الختام                    |          |     |

تم بعمد الله وعدونه

مُطَاعِيعٌ مؤسسَّة دارالمُعبْ-المسخافة والطباعة والنشرُ

